# الرهاوي والواؤه

(معراو أروف العمري مَا مِنِترالفلسَفة الإسلامَة

ئ أ.د. مجفوط المجالس العرالاليس المكية والإسلام وعضوالجاس الأعلي المشئون المتيلونية

أ.د. ( أكبر محكوميك أشاذالفلسفة الإيبلامية وديرمركز المخالطات بكلية دارالعلم

الناسشىر

لِكُتَّبَةُ لِلْفُرْهِ يَتِلْاِرُلِنَ لَهِ لَهِ إِنْ الْفِرْزُوَ لَلِنْسِرَ وَالْفُورُ لِيَّ

٩ دب الأترك خلف كمامع الأزع الشريف -ت: ٢٥١٢٠٨٤٧

رقم الايداع : ۲۰۰۹/۲۰٦۹ الترقيم الدولى : 8-976-315-977

## ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾

[سورة النور: ٣٥]

الإمام الدهلوى وأراؤه الكلامية والفلسفية

الماراريج الماريخ المرابية

تروار خورترای ایران کرد کرد به ترویزی کاروار در ایران کرد ایران ایران کرد ایران کرد ایران کرد ایران کرد ایران ک میران کرد کرد ایران کرد کرد کرد کرد کرد ایران کرد

٢٦ جرور جياره فليني والمجرّزة (١٠ ويلين ١٤ هيري عليه المبيني والمجرّزة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة

مراب المراب ا مراب المراب الم

### شك\_ر وتقدي\_ر

إن الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد:

بداية أتقدم بكل آيات الشكر والامتنان والتقدير لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور/ محفوظ عزام لتفضله بالإشراف على دراستي المتواضعة، وقد أثقاني بكرمه الشديد وما وفره لى من وقته وجهده ورعايته وتوجيهاته الحكيمة وآرائه السديدة وإرشاداته العلمية، والتي كان لها أكبر الأثر في إنجاز هذا البحث العلمي المتواضع، وكلى رجاء من الله سبحانه وتعالى أن أكون جديرة بتلك الثقة والرعاية والتقدير التي منحنى إياها أستاذى الجليل.

كما أتقدم بخالص شكرى وتقديرى وعرفانى بالجميل لأستاذى السدكتور/ السيد محمد سيد عبد الوهاب، وهو النموذج الأمثل للأستاذ الجامعي المتميز، والذى يمنح تلامذته من وافر جهده ووقته ومتابعته الدقيقة لكل محاور البحث العلمى، ولا يبخل عليهم بنصيحة وإرشاد، وقد شرفنى برعايته، وأتمنى أن أكون عند حسن تقديره لى. كما لا يفوتنى أن أتوجه بخالص عرفانى إلى أهل المكتبات، وكل من عاوننى فى إخراج هذا البحث إلى الوجود.

وفى النهاية لا يفوتنى أن أتوجه بخالص شكرى وعظيم امتناني إلى أعضاء لجنة الحكم على تفضلهم بالموافقة على مناقشة بحثى هذا، راجية من الله لهم التوفيق والسداد والأجر والمثوبة من الله عز وجل.

وبالله التوفيق،،،،



### ھ مُتککِّمْتۂ

اللهم يا ذا النور الذي قد غمر الوجود، ويا ذا الجمال الذي ليس له حدود، وكل من في الكون جميعهم له خشع خضع مخبتون متذللون سجود.

اللهم صلّ صلاة جلال، وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وأغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلَّم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد.. فلم تزل الحضارة الإسلامية قادرة على تشكيل العقليات الموسوعية وتقديمها للعالم شرقه وغربه في كل زمان ومكان، ولم يرل العقل المسلم قادراً على الإبداع والابتكار في ظل الوحى قرآناً وسنة، فليس ثمة إشكالية بين العقل والنقل، إن الحقيقة تظل ناقصة فمتى التحمت بالعقيدة اكتملت ومتى تناعت عنها ضلت فأضلت.

وشخصية البحث موضوع الدراسة هي إحدى العقليات الموسوعية التي شكلتها الحضارة الإسلامية في شبه القارة الهندية بالقرن الثاني عشر الهجرى، وهو أحمد شاه ولي الله قطب الدين الدهلوى رائد النهضة الإسلامية والمحدث الأول في الهند وصاحب أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الفارسية في المشرق الإسلامي الأقصى، وهو المتكلم

و الفيلسوف و الفقيه المشرع، و هو المتصوف السنى بل قطب من أقطاب الطريقة الصوفية النقشبندية وله تلامذة ومريدون ينتسبون إليه، وما من محدث في الهند وباكستان إلا وله في عنقه فضل و إليه ينتمي.

ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة حيث إنها تعبير عن الفلسفة الإسلامية الأصيلة القائمة على الكتاب والسنة كمرجع أول لمباحثها وقضاياها، وتعبر عن ذاتية واستقلال العقل المسلم، وما أحوجنا إلى ذلك في عصر يزخر بالاعتداءات الفكرية والشبهات حول العقل المسلم واستقلاله وقدرته على الإبداع والابتكار في ظل التزامه بالكتاب والسنة.

أما عن الأسباب التي دفعت الباحث إلى اختيار موضوع الدراسة فيمكن إجمالها على النحو التالي:

أولا: أن أراء قطب الدين الدهلوى وإنجازاته في العلوم الإسلامية لم تحظ بدراسة أكاديمية من قبل.

ثانيا: النظر في القرن الثاني عشر الهجرى من خلال اتهام هذه المرحلة بالجمود والتكرار والتلخيص لأقوال السابقين.

تالثا: قلة الدراسات حول مفكرى المشرق الإسلامي الأقصى (الهند وما بعدها).

### المنهج في الدراسة:

اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التحليلي التركيبي، وذلك للوقوف على حقيقة أراء قطب الدين الدهلوى من خلال تحليل نصوصه في مؤلفاته العديدة، ومحاولة إعادة تركيبها في نسق كامل بصدد ما أراد قطب الدين الدهلوى ذاته، وخلال الدراسة أيضاً استخدمت المنهج المقارن وذلك بمقارنة أراء الدهلوى بمختلف أراء المتكلمة والفلاسفة السابقين.

### صعوبات البحث:

أن معظم مؤلفات الشيخ قطب الدين الدهلوى قد كتبت بالفارسية أو الأوردية، والدراسة الوحيدة الميسرة كانت بالإنجليزية، فترجمت ما تيسر لى.

ركاكة الترجمة فيما وجد بالعربية مع خلل كبير في المنهج وصعوبة اللغة والأسلوب في بعض مؤلفات الدهلوى، وذلك يعود إلى المحقق ذات أولاً ثم إلى اختلاف البيئة واختلاف العصر ثانياً شم كون الدهلوى رجلاً موسوعى المعرفة يكتب في قضايا شتى دون التفرد لقضية محددة في مؤلف بعينه، أمثال ذلك حجة الله البالغة ورسائل التفهيمات الإلهية، فقد احتوى هذان المؤلفان على تتاول قضايا علم الاجتماع والفكر السياسي وفلسفة الحضارة وعلم الكلم والحديث والفقه والمسريعة والسيرة الذاتية، فاجتهدت في محاولة إعادة التصنيف والمنهجة والتحليل بلغة أقرب إلى الحداثة، أما اللغة فيعد "حجة الله البالغة" من أبسط أساليبه اللغوية وأوضحها وأجملها، وكان هذا من أول أسباب نجاحه وشهرته في البقاع الإسلمية، فكان المحور الأساسي في الدراسة.

### عنوان الدراسة:

وبصدد الاسم المختار للدراسة فنك لكون الدهاوي ليس متكلماً أو فيلسوفاً إنه بالدرجة الأولى محدث وفقيه بل عده البعض الأولى لرواية الحديث في الهند وأنه وضع منهجاً جديداً لدراسة القرآن الكريم ولكن لغزارة مؤلفات الشيخ قطب الدين في العلوم الإسلامية تتاول آراء في علم الكلام والفلسفة تحدد رؤيته الخاصة، فالدراسة تتحرك في إطار هذه الآراء.

وقد جاء تقرير الدراسة الحالية في خمسة فصول كل فصل يشمل عدة مباحث هي كالآتي:

أولاً: الفصل الأول: ويشمل حياة الدهلوى وأسباب نبوغه وشيوخه وتلامذت وتصنيف مؤلفاته في العلوم الإسلامية.

تانياً: الفصل الثاني: بعنوان الآراء الكلامية عند الدهلوي.

ويشتمل على:

- المبحث الأول: التأويل في علم الكلام وموقف الدهلوي منه.

- المبحث الثاني: التوحيد وحقيقته عند الدهلوي.

- المبحث الثالث: الذات والصفات عند الدهلوى، ويستنمل على الإلهيات والسمعيات.

ثالثاً: الفصل الثالث: بعنوان الفلسفة عند الدهلوي.

ويشتمل على:

- المبحث الأول: الإنسان.

- المبحث الثاني: العالم.

- المبحث الثالث: المعرفة.

- المبحث الرابع: الإشراق.

- المبحث الخامس: حقيقة النبوة.

رابعا: الفصل الرابع: بعنوان الأخلاق والنصوف عند الدهلوي.

ويشتمل على:

- المبحث الأول: الأخلاق. -المبحث الثاني: السعادة.

خامسا الفصل الخامس والأخير: بعنوان الجهود الإصلاحية.

ويشتمل على: الفكر الإصلاحي عند الدهلوى في المحور الاجتماعي والمحور السياسي. ثم خاتمة البحث، وقائمة المصادر والمراجع.

# الفصل الأول حياة الدهلوي



### اسمه ونسبه:

هو أبو الفياض ولى الله أحمد بن أبى الفيض عبد الرحيم الدهلوى المعروف بقطب الدين ولى الله الدهلوى، ينتهي نسبه إلى الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من النسب البعيد من الأب أما من الأم فينتهي إلى الإمام موسى الكاظم رضي الله عنه، وكانت و لادته في أربعة من شهر شوال سنة أربع عشرة ومائة بعد الألف ١١١٤هـ وذلك يوم الأربعاء من شوال، فهو من رجال القرن الثاني عشر الهجري"(١).

### موطنه:

وقد سمي شاه ولى الله بالدهلوي نسبة إلى دهلى أو دلهى Delhi وقد كانت عاصمة الدولة الإسلامية فى الهند ومن أكبر مراكز الإشعاع الثقافي فى الحضارة الإسلامية فى الهند حتى سقطت فى يد الاحتلال الإنجليزي فى مذبحة وحشية استهدفت التصفية الجسدية والفكرية للقضاء على كل ما هو إسلامى، كان ذلك فى سبتمبر سنة ١٨٥٧م مرام.

<sup>(</sup>١) قطب الدين الدهلوي: الفوز الكبير في أصول التفسير، ص١١، دار السصحوة بالقساهرة ١٤٠٧هـ ١٤٠٨م ط٢.

قطب الدين الدهلوي: المسوى شرح الموطأ، ص٧ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان وكتب هذه الترجمة بالمسوى مجموعة العلماء بإشراف الأستاذ عبد الوهاب الدهلوي.

<sup>-</sup> قطب الدين الدهلوي: إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء، ج١، ص٥.

<sup>-</sup> قطب الدين الدهلوي: الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة، ص٣، المقدمة للناشر عن حياة الدهلوي، ط١ سنة ١٩٧٤م، دار الطباعة المحمدية.

<sup>-</sup> سيد أبو الحسن على الندوى: المسلمون في الهند، ص ٩٦، مطبوعات المجمع الإسلامي العلمي للهنود، الهند، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.

<sup>-</sup> Teaching of shah waliy Ullah Bygn. Jalbany. First edition April

<sup>(</sup>٢) Lord Roberts - Forty one years in India, ١٦٨, ١٦٩. - نقلاً عن كتاب أبى الحسن الندوى، المسلمون في الهند، ص١٦٨.

### مرحلة تلقيه العلم:

"وقد بدأ الدراسة والتعلم وهو في سين الخامسة مين عميره، وتعليم الصلاة وهو في سن السابعة وفرغ من حفظ القرآن الكيريم في آخرها، وبيد أبيه بتعلم اللغة الفارسية ثم العربية بعد ذلك، وقد تلقى دروس العليم علي بيد أبيه الشيخ عبد الرحيم الدهلوى وفرغ من المناهج المدرسية وهو في الخامسة عشر من عمره، فانتهى من دراسة النحو في الشرح لميلا جامي مين الفوائيد الضيائية، وشرح شافية ابين حاجب وهو في العاشيرة، وقيرأ الرسيائل المختصرة بالفارسية والعربية، وقيرأ تفسير البيضاوي وصحيح البخاري والترمذي وذلك من عليم الحديث، أميا في عليم أصول الفقه فقيد قيرأ "الحسامي" و "التوضيح" و "التطويح" وفي عليم المنطق "شرح المواقف" ومين "وشرح المطالع" وفي العقيدة "شرح العقائد" والخيالي "وشيرح المواقف" ومين التصوف "قطعة من العوارف" ومن الطب "القانون" لأبي علي الحسين ابين و"المطول" وبعض الرسائل في الهندسة والفليك والرياضيات إلى غيير ذليك والمام الحديث في دلهي المنبخ عبد الرحيم الدهلوى، أما في عليم الحديث فقيد تتلميذ على يد أبيه الشيخ عبد الرحيم الدهلوى، أما في عليم الحديث فقيد تتلميذ على يد أبيه الشيخ عبد الرحيم الدهلوى، أما في عليم الحديث فقيد تتلميذ على يد أبيه الشيخ عبد الرحيم الدهلوى، أما في عليم الحديث فقيد تتلميد على يد أبيه الشيخ عبد الرحيم الدهلوى، أما في عليم الحديث فقيد تتلميد على يد أبيام الحديث في دلهي آنيد إمام الحديث في دلهي المنطول المناس المناس في المناس ال

<sup>(</sup>٣) قطب الدين الدهلوي: الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة، ص؛ ط ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م ١٩٧٠ م دار الطباعة المحمدية.

<sup>-</sup> قطب الدين الدهلوي: الفوز الكبير في أصول التفسير - ص١٢ - دار الصحوة بالقاهرة - سنة ١٤٠٧ هـ- ١٩٨٦م - ج١.

<sup>-</sup> قطب الدين الدهلوي - المسوى شرح الموطأ - دار الكتب العلمية ص٨- بيروت - لبنان. - قطب الدين الدهلوي - إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء - ج ١ - ص ٦.

<sup>-</sup> Teaching of shah waliy Ullah Bygn. Jalbany. First edition April 19AV,pI.

<sup>(</sup>٤) قطب الدين الدهلوي: الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة، ص ٤ ط ١ ٣٩٤هـــ ١٩٧٤م دار الطباعة المحمدية.

وأجيز بالدراسة وهو في الخامسة والعشرين من عمره، وقد تم زواجه من أسرة عربقة في العلم تقترن بعراقة أسرته في دلهي، فتنزوج وهو ابن أربع عشرة سنة، وقد كانت أسرة زوجته من الأسر الفاضلة التي نبغ فيها علماء ومشايخ صالحون، وفي نفس هذه السن بايعه والده بأشغال الطريقة وأخذ العهد عن الطريقة الصوفية النقشبندية (\*).

### إقامته بالحرمين الشريفين:

ورحل إلى زيارة الحرمين المشريفين سنة ١١٤٣هـ بصحبة خالمه الشيخ "عبيد الله الباهوري" وابن خاله الشيخ "محمد عاشق" والمذي كان من أقرب الأصدقاء إليه وأقام بالحرمين المشريفين عامين كاملين، وصحب

<sup>(\*)</sup> نشأت الطريقة الصوفية النقشبندية على يد الشيخ بهاء الدين محمد شاه نقشبند المتوفى سنة ١٩٧هـ وهي تنسب إليه وقد نشرها أولاً بين الأتراك الموجودين فسى الجمهوريات الإسلامية التي استقلت حديثاً عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، وانتقلت من تلك الجمهوريات الروسية الإسلامية إلى الهند الإسلامية، وقام الشيخ بهاء الدين نقشبند وأتباع الدور النقشبندي بالحفاظ على تعاليم الإسلام في نفوس المسلمين هناك، وتمثل الطرق الصوفية عامة الجانب العملي من التصوف، فهي مدارس من التربية الأخلاقية وضبط السلوك، ومما التاريخ ارتباطاً مباشراً، والذي يثير الدهشة أن هؤلاء القادة الروحانيين كان لهم الأشر الكبير في تطور الحركة النهضوية والعلمية والثقافية في الهند، وأيضا كان لهم ارتباط وثيق بحركة النضال للشعب الهندي المسلم ضد الاستعمار الإنجليزي، لذلك سنلمس هذا في حياة الدهلوي، فهو قائد نهضة وقائد روحي في نفس الوقت وهو العالم المحدث الفقيل وهو ورحيله عن العالم لذلك سنجد أن من تولى حركة النضال هم أبناؤه وتلامذته وأن أفكاره قد امتدت بهم — وسيأتي تفصيل علاقة الدهلوي بالتصوف في مبحث التصوف بعمق أكثر.

\_ التفتاز انى \_ الطرق الصوفية في مصر \_ مجلة كلية الآداب \_ جامعة القاهرة \_ مجلد 10 ج٢ سنة ١٩٦٨م ص ٥٥.

\_ عبد القادر عطا \_ التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر النابلسي \_ ص ٢٣٣ \_ دار الجليل \_ بيروت سنة ١٩٨٧م.

\_ سيد أبو الحسن على الندوى \_ المسلمون في الهند \_ ص١٣٣ \_ لكهنوء \_ الهند \_ ط٣ سنة ١٨٧ م.

علماء الحرمين صحبة شريفة، وتتلمذ على يد المشيخ أبسى طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني (١١٤٥هـ) في المدينة المنورة، فتلقى منه جميع "صحيح البخاري" ما بين قراءة وسماع، وشيئاً من "صحيح مسلم" و "جامع النرمذي" و"سنن أبي داود" و"سنن ابن ماجه" و"موطعاً الإمهام مالك و"مهسند الإمام أحمد" و "الرسالة" للشافعي و "الجامع الكبير" وسمع منه "مسند الحافظ الدرامي" من أوله إلى آخره في عشرة مجالس كلها بالمسجد النبوي عند المحراب العثماني تجاه القبر الـشريف، وشيئاً من "الأدب المفرد" للبخاري وشيئاً من أول "الشفاء" للقاضي عياض، وسمع عليه "الأمم " فهرس الشيخ "إبراهيم بن الحسن الكردي المدني" مع التنبيل فأجازه السشيخ "أبو طاهر" إجازة عامة بما تجمع له عنه روايته من مقروء ومسموع وأصول وفروع وحديث وقديم وذلك في سنة ١١٤٤هـ، ثم ورد بمكـة المباركـة وأخـذ "موطــأ مالك" عن الشيخ "وفد الله" المالكي المكي، وحضر دروس المشيخ "تساج السدين القلعي" الحنفي المكي أياماً حين كان يدرس صحيح البخاري، وسمع عليه أطراف الكتب السنة وموطأ مالك ومسسند السدارمي وكتساب الآثسار لمحمسد وأخذ الإجازة عنه لسائر الكتب وأخذ عنه الحديث المسلسل بالأولية عن الشيخ (٥) إبر اهيم الحسن المدني وهو أول حديث سمع منه بعد عودته من زيارة قبر النبي (ﷺ) ثم عاد إلى الهند سنة ١١٤٥هـ.

وتعد رحلته إلى الحرمين الشريفين من أهم العوامل التي أثرت فى فكر الدهلوي ومنهجه العلمي ودفعته إلى تدريس كتب الصحاح السنة فى المديث الشريف حتى أصبح المرجع الأول للحديث فى الهند الإسلمية

<sup>(°)</sup> قطب الدين الدهلوي: الفوز الكبير في أصول التفسير ــص١٥ ــدار الصحوة بالقاهرة ط٢ ــ ١٥٠٧ هــ ـ ١٩٨٦م.

<sup>-</sup> قطب الدين الدهلوى - الخير الكثير الملقب بخرائن الحكمـة - ص٧ - دار الطباعـة المحمدية ١٩٧٤م، ١٩٩٤هـ.

وكل من درس الحديث أو كتب فيه فيما بعد كان من تلامذة الإمام قطب الدين، فتدريس الحديث مدين كليًّا لخدمته ويرجع أصله إلى عهده، وقد بدل الشيخ قطب الدين شاه وخلفه الصالحون البررة حياتهم كلها في خدمة هذا العلم ونشره، وقد أعد حسب فكره منهجا جديدا في الهند الإسلامية لكن مركز الثقل العلمي في ذلك العهد كان قد انتقل لأسباب سياسية من مدينة دلهي إلى لكهنوء، حيث كان لتدريس المنطق والفلسفة انتشار واسع ويرجع هذا إلى الهيمنة الفكرية الغربية على العالم الإسلامي في ذلك الوقت مع بدء المطامع الإنجليزية في الهند، وكان لتلك الظروف الفكرية والسياسية أشر واضح في توقف حركة النهضة الإسلامية في الهند خاصة أن العنصر الإسلامي المشعمار (1).

### اشتغاله بالتدريس ونبوغه<sup>(٧)</sup>:

"واشتغل بالتدريس نحواً من اثنتي عشرة سنة، وحصل له الفتح في الكتابة بعلم التوحيد وجانب واسع من علم الأخلاق، بالإضافة إلى تمكنه من الإحاطة بالمذاهب الأربعة وأصول فقههم، وجمعه بين علوم الحديث والفقه جعله يسلك منهج الفقهاء المحدثين، فقد كان في مسائله الفقهية التي تعرض له مطلعاً على آراء الأئمة المجتهدين عالماً بدلائلهم وحججهم من الكتاب والسنة، فكان جامعاً بينها، وله قدرة الترجيح بعضها على بعض ولكن طريقته التطبيق والتوفيق بين الأراء، فلكل محمل وموضع، وتكلم عن

<sup>(</sup>٦) قطب الدين الدهلوى: الفوز الكبير، ص١٢ ــ دار الصحوة بالقاهرة ١٤٠٧هـــ ١٩٨٦مــ قطب الدين الدهلوى: الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة، ص٧ ــ دار الطباعة المحمدية ــ ١٩٩٤هــ ــ ١٩٧٤هــ ١٩٩٤م.

<sup>(</sup>٧) قطب الدين الدهلوى: إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ـ ط۱ـ ص٨. ـ سيد أبو الحسن على الندوى ـ المسلمون في الهند ـ ص٩٧ ـ ط٣ ـ ١٤٠٧هـــ ـ

الاجتهاد والتقليد والتوفيق، وكان يفضل التوفيــق ولكنــه عنـــد الإفتــاء يراعـــي حال المستفتى فيفتيه على رأى إمامه فلا تحدث فتنه بسين الناس بل برند الرأي إلى الجماعة، وكان يأخذ عليه ذلك الإمام عبيد الله السندي لأن الحق لا يكون دائماً في كل رأى بل ينبغي الخلاف أحياناً، أما درسه الذي كان والحديث، بل إنه رفع لواء الحديث وكان زعيم المحدثين إلا أنسه كان يدرس أطرافاً من الحديث ومن بعده يدرسون الكتب كاملة لقيام عدة مدرسين بتدريس كتب الحديث، ويسمون ذلك دورة الحديث ويعرضون للمذاهب الأربعة في خلال تدريس البخاري ومسلم والترمذي وابسن ماجه والنسسائي وابن حنبل [الصحاح الست] بحيث لا يكون هناك تعصب لمذهب بعينه بل تعرض المذاهب جميعها على اختلافها في المسألة الواحدة، فقد كان الدهلوى من أشد المعارضين للتعصب والتقليد في المذاهب بل كسان يومن أن سعة العلم نفضي إلى سعة الفكر، وذلك هـو جـوهر روح الإســـلام، وارتفعت مكانته العلمية حتى بلغ مبلغ الريادة، وما من محدث فسى الهند وباكستان إلا ويتصل سنده بالإمام قطب السدين السدهلوي ولسه إحسان فسي عنقه، وقد ساعده في بلوغ هذه المكانة تميزه بالفصاحة في اللغة العربية والتمكن من البيان نثراً وشعراً، والتوسع في علم الحديث مسع حفظ المتون وضبط المسانيد والنظر في دواوين المجاميع، ولم يتفق لأحـــد مـــن أهـــل قطــره ما اتفق له من رواية الأثر وإشاعته في الأكنـاف البعيــدة، وهــو يتحــدث هــو ذاته في الجمع بين منهج المحدث ومنهج الفقيمة في كتابمه المسوى شرح الموطأ حيث يقول الدهلوي (<sup>(^)</sup>: "اعلم أن هناك فرقاً بين المحدث والفقيه".

<sup>(</sup>٨) قطب الدين: شَاه ولي الله الدهلوي: المسوى شرح الموطأ، ص٤٠.

وقد بين الدهلوى الفرق بين المحدث والفقيه [١] فوظيفة المحدث هي رواية، وتمييز التحريف عن غيره وشرح الغريب وبيان معنى العبارة حسب ما تقتضيه اللغة العربية، ومعرفة أسماء الرجال جرحاً وتعديلاً، وضبطا لمشكله، والحكم بصحة الحديث أو ضعفه، والاعتبار بالشواهد والمتابعات، والحكم عليه بالاستفاضة والغرابة وتسمية المحبهم وما يسشابه ذلك، وإذا بلغ المحدث هذه المرتبة فقد ارتقى إلى ذروة الحفظ والضبط والإثقان.

[۲] ووظيفة المجتهد \_ الفقيه \_ تحديد الألفاظ الـواردة التـي يقـع فيها الاشتباه وتعيين الأركان والشروط والآداب من كـل شـيء، وتعيين الندب أو الوجوب من الصيغ الدالـة علـى الأمـر، وتعيين الكراهـة أو الحرمـة مـن الصيغ الدالة على المنع، ومعرفة علـل الأحكـام مـع أدلتها وإطـلاق الحكـم وتقييده حسب العلل، ومعرفة القيود الاحترازيـة والاتفاقيـة منها، واسـتخراج قاعدة جامعة مانعة بالنظر إلى ذلـك الإطـلاق والتقييـد والاحتـراز والاتفـاق واستخراج الأقوال المخرجة ونقلـه مـن بـاب إلـى بـاب، وتفريـع المـسائل الحادثة على الأحكام المذكورة يدرج في العمـوم بالاقتـضاء والإيمـاء والقيـاس والالتزام وأمثاله، وإذا تخالفت الأدلة جمـع بينهـا بـالتطبيق والجمـع أو بنـسخ أحدهما أو ترجيح أحدهما.

فالعالم الذي يحيط بهذه الأمور وشرح الأحكام من أولها إلى آخرها بنظر الاجتهاد ويصير مجتهداً مطلقاً في الدين وتصبح فتواه ويرتفع عنه التقليد، ولو كان معتمداً في تلك الصناعة على عالم أو حصل له ذلك بالتتامذ لأحد أو بتتبع كتابه.

وقد حصل هذا الفن للعبد \_ يريد نفسه \_ وتحسرك خاطره إليه أولاً بتتبع كتاب الأم للإمام الشافعي، ثم استفدت من شرح السنة للبغوي كثيراً

ومن كتب الشافعية أيضاً، وإن كنت ما أخذت هذا الفن من شيخ مشافهة ولكن الله سبحانه وتعالى يسره لي بمطالعة هذه الكتب للأن طريقة التحصيل بالمطالعة قد حصلها أولاً من أئمة هذا العلم (٩).

(١٠)"أما علوم القرآن الكريم فكتابه الفوز الكبير في أصول التفسير لهو شاهد على إحاطته بأصول التفسير واتجاهاته وقد وضع فيه خمسة علوم توضح مناهج مختلف للقسسير القسر أن الكسريم، وقسد كسان أول شسعار يرفعه في الإصلاح والنهضة هو "الرجوع للقرآن الكريم"، وقد كانب اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية للهند في عصر قطب الدين شاه ولي الله الدهلوي، وكانت منتشرة ومفهومة عند العامة والخاصة بصورة واضحة، وقد لاحظ هو انزواء الناس عن فهم القرآن الكريم نظراً لأنه باللغة العربية وقد كان العامة يقر ءُونه لمجرد التبرك بقراءتــه دون فهــم وبالتــالي دون عمــل به لأنه ما دام انقطع العلم به فقد انقطع العمل به أيــضاً، وهكــذا كــان المرجــع الأول للعقل المسلم مهدداً بالانزواء والتراجع، فاتجه قطب السدين السي ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفارسية وأسمى الترجمة "فيتح الرحمن" -FATH UR-RAHMAN، وما يميز هذه النرجمــة هــو مطابقتهــا للــنص الأصـــلي، وكانت هذه هي أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الفارسية في الهند، وقد لاقى هذا الأمر معارضة شديدة أنذاك إذ كانت خطوة جريئة لم يسبقه إليها أحد لكن قطب الدين لم يبال بهؤلاء المعارضين، إذ كان سبيله في صحوة المسلمين هو غاية وصنعها نصب عينه، ثم إنه نادى بنظرية أخرى

 <sup>(</sup>٩) قطب الدين: شاه ولي الله الدهلوي: المسوى شرح الموطأ، ص٤٧ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

<sup>(1.)</sup> GN Jalbany: Teachings of shah waliy Ullah. p • Kashmiri Bazar, Lahore (pakistan) - First edition, April ۱۹۹۷ Secand revised edition, June ۱۹۷۳.

في تدريس القرآن الكريم و هي الدراسية المستقلة [Independent study] حيث كان قطب الدين يعتقد أن القرآن الكريم يجب التفاعل معه وجدانيًا و فكريًّا بصورة مستقلة بالنسبة للإنسان المسلم بحيث إن المعنى الواحد أو الكلمة الواحدة نعطى معانى متجددة وأفكارا متجددة مع اختلاف الزمان والمكان وأن التقيد بدراسة أسباب النزول مع كــل أيــة قرأنيــة ربمــا يحجــب كثيراً من الأفكار عن عقلية المسلم، ثم بالإضافة إلى أن علماء التفسير في ذلك الوقت كانوا بنتهجون سبلاً تقليدية تحمول دون تفتح عقلية المسلم في فهم الأبعاد القرآنية، فأراد قطب الدين أن يتحرر المسلم من تلك القيود التي ستؤدى لا محالة إلى تراجع المدينوي الفكري للشعوب الإسلامية مع الاحتفاظ ببعض الضوابط لكل قارئ، أولا: التمكن من اللغة العربية من حيث القواعد والتراكيب اللغوية، وينبغي أن يعطي ذلك الطفل المسلم في مبدأ تعلمه، ثم الإحاطة بعلوم السيرة والتاريخ الإسلامي بحيث يكون لدى المسلم إحاطة شاملة بظروف النص القرآني، ثم بعد ذلك لمه أن يفهم بنفسه ويفسر معاني القرآن دون الرجوع إلى أى تفسير ودون التقيد باقوال العلماء، بالطبع كانت نظرية الدراسة المستقلة هي أجرأ ما دعا له الدهلوي، وقد بدأ هو بتطبيق تلك النظرية أثناء تدريسه لطلابه، وقد أثبتت التجربة أن التفكير المستقل والواضح للقرآن الكريم يؤدي إلى ظهور أفكار ومعان عديدة، ولعل ذلك هو السبب الذي جعل قطب الدين يبدأ بدرس القرآن الكريم قبل بدء دورة الحديث في مسجد دلهي، إن فهم قطب الدين لجوهر الفكر الإسلامي أنه دين يصلح لكل زمان ومكان وليس مجرد تراث يقف عند حدود زمن قديم هو المحور الأول لفهمه للدراسة المستقلة للقرآن الكر بم"<sup>(۲۱)</sup>.

<sup>(</sup>١١) البحث لم يتعرض لكون الدهلوي فقيها ومحدثا ومفسرا للقرآن الكريم على سبيل الإحاطة

"كان قطب الدين الدهلوي تقينًا ورعاً زاهداً عما في أيدي الناس متواضعاً محبًا للعلم والعلماء والفقراء والصالحين، بارًا بوالديه شديد التأثر بصلاح أسرته وتقواها حيث عرف بيت وجيه الدين العمري بالصلاح والورع والتقوى وحمل لواء العلم والتنوير من الآباء والأجداد، وكان مكرما للضيف مجاهراً بالحق عاملاً به لا يخاف في الله لومة لائم، مشتغلا بالتعليم والإرشاد والتدريس والتأليف، له عطف كبير وارتباط جم (١١) بتلامذته مهتمًا بإصلاح الباطن والظاهر لهم؛ فقد كان يومن أن القيادة الروحية والوجدانية تكمل دور الرسالة العلمية، وقد اتخذ قلمه سلاحه وجهاده في خدمة المسلمين (١٦).

والتفصيل، وإنما علوم الفقه والحديث والتفسير تشملها مجالات أخري في العلوم الإسلامية، واقتصر البحث على آرائه في علم الكلام والفلسفة والتصوف وفكره الإصلاحي في الاجتماع والسياسة وإن كانت جهود قطب الدين الدهلوي ونتاجه المعرفي بحاجة إلى أبحاث أخرى، لذلك أراد الباحث أن يشير إلى ذلك لعل ذلك يفتح المجال لجهود أخري في أبحاث العلوم الإسلامية عن قطب الدين شاه ولي الله الدهلوي.

<sup>-</sup> GN jalbany: Teachings of shah waily Ullau. P • Kashmiri Bazar, Lahore (Pakistan) - First edition, April 1979 Secand revised edition, June 1997.

<sup>(</sup>١٢) قطب الدين: الفوز الكبير في أصول التفسير - ص ١٣- دار الصحوة بالقاهرة سنة ١٤٠٧ هـ سنة ١٤٠٧ م - ط٢.

<sup>-</sup> قطب الدين الدهلوي - إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء - جـ ١ ص٧.

<sup>-</sup> قطب الدين الدهلوي الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص ٣ - ج١ - سنة ١٣٩٤هـ سنة ١٣٩٤هـ

<sup>-</sup> قطب الدين الدهلوي - رسائل التفهيمات الإلهية - ج٢- ص١٥٥ - دابهيل سورت الهند سنة ١٥٥٥ هـ سنة ١٩٣٤م.

<sup>(</sup>١٣) قطب الدين الدهلوي: الفوز الكبير في أصول التفسير - ص١٣ - دار الصحوة بالقاهرة سنة ١٤٠٧ مـ ط ٢.

فأما و لادته في أسرته فقد صحبتها البشارات لعلو مكانته العلمية والروحية مما دفع والديه للعناية به منذ صغره، فقد تأملا في مولودهما شأناً بين المسلمين في مستقبله، ويروى هو شيئاً من ذلك في مذكرات "رسائل التفهيمات الإلهية" إذ يقول: "كان أبى - قدس سره - جامعاً للفضائل الظاهرية والباطنية وكان وليًا عارفاً، فاتفق أنه ذهب يرور مرقد الشيخ قطب الدين بختيار الكاكي فكلمه الشيخ وبشره بولد يولد له، وأمره أن يسميه قطب الدين كاسمه فلما ولدت أنساه الله سبحانه أن يسميني قطب الدين وسماني ولي الله وذلك لانعقاد الأسباب على كوني متولي - على صيغة المفعول - ثم سماني بقطب الدين أيضاً "(١٤).

"ورأت والدتي بارك الله في عمرها في المنام كأنَّ طائراً عجيب الشكل جاء إلى أبي قدس سره يحمل في منقاره كاغذة عليها اسم الله بالذهب ثم جاء طائر آخر إليه يحمل في منقاره كاغذة أخرى فيها.. بسم الله الرحمن الرحيم لو كان النبوة بعد محمد (ش) ممكناً لجعلناك نبيًا ولكنها انقطعت به.. هذه الألفاظ أو بمعناها، والطائر الأول كان منقاره أحمر وسائر جسده أغير مثل الحمام، والثاني سائر جسده أخضر كالطوطي ووائر جسده أغير مثل الحمام، والثاني سائر جسده أخضر كالطوطي نوع من الطيور حسن الصوت فقال أبي قدس سره: أبشري بولدك أشار إلى ما كنا أعلمناك أنه سيكون وليًا.

أقول: وحق التعبير كما تقتضيه قوانين الحكمة أن يقال: الكاغذة الأولى إشارة إلى كمال أبى قدس سره فإنه كان فانياً في الله مستغرقاً فيه أما غبرة حاملها فلأنه كان غير مشغول بذكر المعارف، وكذلك الحمام والفاختة حسن الصوت غير فصيحها وأما الكاغذة الأخرى فإشارة إلى

<sup>(</sup>١٤) قطب الدين الدهلوي: رسائل التفهيمات الإلهية - ص٥٥٥ - دابهيل - سورت الهند - سنة ١٥٥٥ هـ سنة ١٩٣٤م.

الكمال الذي أديته من تلقاء تشريح كمالات الأنبياء عليهم المصلاة والسلام وأما خضرة حاملها فلإفصاحي بالمعارف كما أن الطوطي تفصح وتقطع صوتها وكان هذا حين فطمت عن اللبن والحمد لله رب العالمين"، ولم تقتصر أثر ولادته ونشأته على أسرته فحسب بل كان لمه الأثسر الكسريم علسى أهل بلدته ويروى ذلك في مذكراته فيقول (١٥): "تغلب على قريتنا المسماة بهلت قطاع الطريق وأغاروا عليهم دوابهم ونهبوا أموالهم حتى عسر عليهم الإقامة بها، فدعوت الله عز وجل أن يكشف عنهم هذه المصيبة فالهمني ربى جل جلاله أنى جعلتهم في أمان "فكتبت بذلك إلى بعض المحبين فكان كما ألهم والحمد لله رب العالمين" فكان قطب الدين ولي الله الدهلوي وثيق الصلة بالله تعالى دائم التوجه إليه في السر والعلن فكثيراً ما تعرض له مثل هذه التجارب في حياته \_ وقد فصل الباحث مبحثاً خاصاً بالرؤى الصالحة عند الدهلوي يتبع مبحث التصوف \_ لذلك نجد الرؤى الصالحة في حياته لها وجود حقيقي فاعل في وجدانه بل كان يستلهم منها بعض ما يعرض له من مسائل علمية تشكل عليه ذهنه، غير أنه أكثر مـــا أمــن واعتقــد فيـــه هـــو دوره في التجديد والصحوة للأمة الإسلامية بأسرها وليس للمجتمع الإسلامي في الهند وحده، لذلك قد أشار في مذكراته إلى مستولية التجديد ورفض التقليد وكونه حمل تلك الهموم على كاهله وقـــد اتخـــذ ســـبيل ذلـــك هـــو

<sup>(</sup>١٥) قطب الدين شاه ولي الله الدهلوي: رسائل، ن م، ج٢، ص١٥٢، ص١٠٠. وهذه الرسائل بعضها أحداث وبعضها مواقف وبعضها خواطر وإلهامات فكرية ترد على ذهنه، وبعضها أبحاث بذاتها في الفلسفة والتصوف وآراء مختلفة في مسائل فقهية وعقائدية وجمعها في جزءين أسماهما رسائل التفهيمات الالهية، فإنها ليست بالمذكرات الصرفة بل إنها أشبه بكتاب "العواصم من القواصم" لابن العربي، حيث أورد فيه عدة قضايا مختلفة وكل قضية يبدأها بعنوان عاصمة أو قاصمة فجعل الدهلوي كتابه التفهيمات قريباً من ذلك المنهج بحيث يجمع فيه مسائل متنوعة ولكنه في أمر كتابة مذكراته هو متأثر بأبي من ذلك المنهج بحيث يجمع فيه مسائل متنوعة ولكنه في أمر كتابة مذكراته هو متأثر بأبي حامد الغزالي لأنه أول من اهتم بتدوين مذكراته من العلماء المسلمين حيث سحبل رحلته الوجدانية من الشك إلى اليقين حتى تم له الفتح بكتابة مجلده إحياء علوم الدين وغيرها.

التأصيل والعودة إلى القرآن الكريم والسنة المطهرة ولكن من خلال نظريات ورؤى مختلفة قد سبق الإشارة إليها فيقول في مذكرات "رسائل التفهيمات الإلهية": و لابد لكل نبى من مجدد ينقح دينه أى ينقيم من الانحرافات والجهالات والبدع عن انتصال المنتحلين ولو محدث ألبس لباس السكينة فجعل يضع الوجوب والتحريم والكراهة والسنية والإباحة محلها وينقح الشريعة عن الأحاديث الموضوعة وأقيسة القائسين وعن كل إفراط وتفريط و لا يكون الفقيه مجدداً، فإن كان المجدد بعينه الوصى تم الأمر "(١٠).

وفى رسالة أخرى من مذكراته "رسائل التفهيمات الإلهية" يقول: "كنت ألبسني الله سبحانه خلعة المجددية حين انتهت بي دورة الحكمة شم ألبست الخلعة الحقانية وسلب عني كل علم نظري فكري فبقيت متحيراً يتأتى لي المجددية ثم أوضح ربي جلً جلاله لي طريقاً خاصًا يجمع بين الأمية والمجددية بلا نظر فكري وإنى إلى الآن لم أمنح تفصيل المجددية ومنحت إجمالها وعلمت علم الجمع بين المختلفات وعلمت أن الرأي في الشريعة تحريف وفي القضاء مكرمة (٢٠٠٠).

وقوله: "فإن كان المجدد بعينه الوصى تم الأمر"، فإنه يعني بالوصى درجة من درجات الولاية وهي القيادة الروحية والولاية باصطلاح الصوفية (١١٠): "هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه، وذلك بتولي الحق اياه حتى يبلغه غاية مقام القرب والتمكن" ويعرفها محيى الدين بن عربي بقوله: "الولى الذي له استطالة على كل شيء: رجل واحد، وقد تكون

<sup>(</sup>١٦) الدهلوي: رسائل التفهيمات الإلهية - ج٢ - ص ١٥٢، ١٣٣.

<sup>(</sup>١٧) المرجع السابق - ص ١٣٧.

<sup>(</sup>١٨) كمال الدين عبد الرازق القاشاني: اصطلاحات الصوفية، ص٤٥ تحقيق د. محمد كمال ابراهيم جعفر - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٨١م.

امرأة، فى كل زمان.. أشهم، شجاع، مقدام، كبير الدعوى بحق، يقول حقاً ويحكم عدلاً "(١٠)، والواضح من الرسالة الثانية أنها مراحل من الارتقاء فى المستوى الفكري يمر بها الدهلوي حيث يلاحظ هو ذلك بعمق، شم إنه لم يزل ينشغل بقضية التجديد مع الإحاطة بالعلوم الإسلامية إجمالاً وتفصيلاً.

### شيوخـــه:

### والده:

(٢٠) "ويعد أولهم ومن له الأثر الكبير في حياته والده السشيخ وجيه الدين العمري عبد الرحيم الدهلوي، وهو المعلم الأول في حياة الدهلوي، وقد كان والده من العلماء الكبار في الهند في عصره وله مسجد في دهلي يلقي فيه دروسه كعادة المسلمين في ذلك الوقت وقد كان أيضاً أحد قادة الطريقة الصوفية النقشبندية وقد أورث ذلك لابنه، وقد اعتني بتعليمه منذ صغره وكان له الأثر الأول في غيرس ملكة الفهم لمعاني القرآن الكريم خالياً من الشوائب الفلسفية والروايات الإسرائيلية، وعلمه طريقة التحقيق، وكان ذلك من عوامل نبوغه في تفسير القرآن الكريم وتأصيل الفلسفة الإسلامية".

الشيخ أفضل السرهندي: وهو من أئمة الحديث في دهلي، روى عنه الدهلوي صحيح البخاري والترمذي مدة اثنتى عشرة سنة قبل سفره إلى الحجاز في الثلاثين من عمره.

<sup>(</sup>١٩) محيى الدين بن عربي: الفتوحات المكية، ص١٠، ص٣٢٣ تحقيق د. عثمان يحيى - الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة سنة ١٩٧٤م .

<sup>(\*)</sup> انظر ابن العربي - العواصم من القواصم - تحقيق محب الدين الخطيب - ط١ - السلفية - مصر سنة ١٥٧٥هـ.

 <sup>(</sup>٢٠) قطب الدين الدهلوي: الفوز الكبير في أصول التفسير، ص١١، المسوى شرح الموطاً،
 ص٨، الخير الكثير الملقب بخزانن الحكمة، ص٣.

• الشيخ أبو طاهر الكردي المدني: ابن العلامة السشيخ إبراهيم الكردي المدني، من شبوخ الحديث في المدينة المنورة، التقيى به الدهلوي سنة ثلاث وأربعين بعد المائة والألف من الهجرة وجمع منه السيخ صحيح البخاري وقرأ عليه من الكتب الصحاح الستة ومن موطأ مالك ومسند الدارمي وأخذ عنه الإجازة في رواية الحديث الشريف.

• الشيخ وفد الله المكي ابن الشيخ محمد سليمان المغربي، من رجال الحديث في مكة المكرمة، التقى به الدهلوي في رحلته إلى الحجاز وقرأ عليه الموطأ للإمام مالك برواية يحيى بن يحيى، والسشيخ تاج الدين القلعي المكي المتقي أيضاً من رجال الحديث وعلمائه في مكة المكرمة، سمع منه الدهلوي أطرافاً من صحيح البخاري والكتب الستة وموطأ الإمام مالك ومسند الدارمي، وكان لهو لاء من أئمة الحديث وعلمائه في دلهي والمدينة المنورة ومكة المكرمة الأشر الكبير في كون الدهلوي المحدث الأول في الهند وباكستان فيما بعد وتتلمذ على يدي الدهلوي نفر كثير في الهند الإسلامية "(۱۲).

### تلاميذه:

وكان لهؤلاء التلامذة المخلصين الفضل الأول في امتداد علومه واحياء منهجه وتخليد ذكراه على مر التاريخ، ومن أشهرهم أنجاله الأربعة.

<sup>(</sup>٢١) قطب الدين الدهلوي: الخير الكثير، ص٤، الفوز الكبير في أصول التفسير، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢٢) د. عبد المنعم النمر: أبو الكلام أزاد، ط١، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ضد الاحتلال وكان صاحب أول فتوى فى الجهاد، فقد أصدر فتوى أعلن فيها أن تسلط المشركة الإنجليزية على السلطة الإسلامية فى الأراضي الهندية يجعل الهند دار حرب وعلى المسلمين أن يهبوا للجهاد، ولما قضى الاستعمار الإنجليزي على الحكم الإسلامي فى الهند نهائيًا تحمس العلماء المسلمون لإعلان هذه الفتوى وجعلها بداية شعلة النضال ضد الإنجليز".

- والشيخ رفيع الدين الدهلوي (ت١٢٣٣هـ) وله مؤلفات اشتهر بها في الهند منها: أسرار المحبة، وتكميل الأذهان.
- والشيخ عبد الغني الدهلوي والشيخ عبد القادر المدهلوي وهم من حملة لواء العلم أيضاً عن أبيهم، ومن تلاميذ أسرة المدهلوي المفتى صدر الدين خان، والشيخ مملوك العلي الذين يعدون من أساتذة الهند وشيوخ في عصرهم، ويرجع إليهم أصل جميع نظم التعليم المعاصر".
- وأيضاً من حملة لواء العلم من تلامذته الشيخ محمد أمين الكشميري، والسيد مرتضى البلكرامي شم الزبيدي والشيخ جار الله بن عبد الرحيم اللهوري والشيخ محمد أبو سعيد البريلوي جد السيد أحمد الأمير الشهيد لأمه والشيخ محمد معين السندي المدني والشيخ محمد هاشم السندي ومنهم أيضاً القاضى شاء الله المظهري الفانيقي.

### عقيدته:

(۱۲۳) وقد صرح الدهلوي في تحرير له أنه حنفي، ويوجد ذلك على نسخة لصحيح البخاري توجد في مكتبة خدابخشي بعظيم آبادبتنه الهند واستعملت في دروس ولي الله المحدث الدهلوي وله عليها إجازة بخطة

<sup>(</sup>٢٣) قطب الدين الدهلوي: الخير الكثير، ص٧، ط١- سنة ١٣٣٤هـ - سمنة ١٩٧١م - دار الطباعة المحمدية.

والمجازله هو محمد بن بير محمد بن الشيخ أبى الفتح فى دهلى بالقرب من مجنانهر".

(۲۱) و ذهب باحثون آخرون أنه ماتريدي ومنهم الدكتور على أيوب في رسالته للدكتوراه [العقيدة الماتريدية] وهي مخطوطة بدار العلوم جامعة القاهرة ص ٢٦٩، والدكتور على عبد الفتاح المغربي في كتابه: الفرق الإسلامية الكلامية ـ ص ٣٣٢ \_ "والحقيقة أنه لا تعارض بين الحقيقة ين فالماتريديون هم أتباع أبى حنيفة و إليه ينتسبون، فهو حنفي ماتريدي.

(٢٠) وتنتسب المدرسة الماتريدية إلى أبى منصور الماتريدي

<sup>(</sup>٢٤) د. على عبد الفتاح المغربي: الفرق الإسلامية الكلامية مدخل ودراسة، ص٣٣٧ - مكتبة وهبة - بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٢٥) د. حسن محمود الشافعي - المدخل إلى دراسة علم الكلام - ط٢ - سنة ١٤١١هـــ - سنة ١٩٩١م - مكتبة وهبة.

<sup>-</sup> أبو الوفا القرشي - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية - ط١ - حيدر آباد الدكن - تحقيق د. على عبد الفتاح الحلو - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة سنة ١٩٧٨ - ص١٣٩.

<sup>-</sup> الكوثري - مقدمة إشارات المرام من عبارات الإمام - ص٧ - طبعة القاهرة سنة مسنة الكوثري - مقدمة القاهرة سنة المرام

<sup>-</sup> ابن عذبة - الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية - ص٥- طبعة حيدر أباد الهند ١٣٢٢هـ.

الشيخ عبد الرحيم بن علي زاده - نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع بها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية - ص ٢٢ - طبعة القاهرة سنة ٨ ٣١٨هـ.

الكفوي - الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ص ٢٨١.

<sup>-</sup> محمد أبو منصور الماتريدي - كتاب التوحيد - تحقيق د. فتح الله خليفة - دار الجامعات المصرية - ص ٨ المقدمة.

والحقيقة أن ثمة ملاحظتين في مسألة الماتريدية أولا ما ذكره د. فتح الله خليفة في مقدمته لكتاب التوحيد للإمام أبى منصور الماتريدي "أنه بالرغم من النصوص التي قدمت توضح أن الأشعري والماتريدي هما علما أهل السنة والجماعة فإنه وجد دائماً ميل للتقليل من شان الماتريدي وتقديم الأشعري على أنه علم الإسلام المدافع عن العقيدة ضد المبتدعة المندوفين عن السنة ومذهب السلف، هذا مع أن الماتريدي كان أسبق من الأشعري السي

نصرة مذهب أهل السنة والجماعة، كما نشأ على السنة ومات عليها بينما نسشأ الأشعري على الاعتزال وظل معتزليًا إلى سن الأربعين، ويبدو هذا الميل نحو التقليل من شأن الماتريدي في إهمال كثير من المؤرخين وأصحاب التراجم له، فلم يدخره ابن النديم (م ٣٧هه/٥٥ م) الذي توفي بعده بأقل من خمسين عاماً، بينما يدخر الإمام الطحاوي (م ٣٢١هم) معاصر الماتريدي وشيخ الأحناف وإمام أهل السنة في مصر كما يذكر الأشعري ولم يترجم للماتريدي ابن خلكان ولا ابن العماد ولا الصفدي ولا صاحب فواند الوفيات بل إن ابن خلدون لم يذكره في مقدمته في الفصل الذي كتبه عن علم الكلام، كما أهمله جلال الدين السيوطي فلم يذكره في طبقات المفسرين بالرغم من أن الماتريدي علم من أعلام التفسير، يشهد بذلك تفسيره الكبير المسمى تأويلات القرآن أو تأويلات أهل السنة. ويبدو لنا أنه ليس هناك من سبب لذلك إلا أن الماتريدي عاش في بلاد ما وراء النهر بعيداً عن العراق مركز العالم الإسلامي في ذلك الوقت حيث نشأ الأشعري وذاع مذهبه النهر بعيداً عن العراق مركز العالم ألاسلامي في ذلك الوقت حيث نشأ الأشعري وذاع مذهبه "فالواضح أن هناك تراجعاً إعلامياً وثقافياً للحركة الماتريدية بحيث لم تأخذ حقها في الإنصاف كممثلة لمتكلمة السنة ومدافعة عن عقيدة التوحيد.

ثانيا: هو ما أورده د. على أيوب في رسالته للدكتوراه عن الماتريدية وهو أن الدهلوي كان معبراً عن حركة تجديدية حديثة حملت في منهجها العام الاتجاه الماتريدي "ثم إن المستشرق ماكدونالد قد قارن بين الحركة التجديدية في مصر علي يد الإمام محمد عبده وبين الحركة التجديدية الماتريدية في العصر الحديث ولاحظ الاتفاق بين آراء الماتريدية و أراء الأستاذ الإمام محمد عبده ولذا تعجب من عدم ذكر الإمام الماتريدي في رسالة التوحيد رغم أن كتب الماتريدية كانت تدرس في الأزهر كعقيدة النسفي والمسايرة لابسن المهام في الوقت الذي درس فيه محمد عبده في الأزهر مما يؤكد اطلاعه عليها، والخلاصة من ذلك أن هناك عاملاً مشتركاً مؤثراً بين كل من فكر الدهلوي وفكر محمد عبده وهو الحركة الماتريدية وخاصة اتجاهاتها التجديدية الحديثة، فالأمر يحتاج إلى جدية عمل من الباحثين للمقارنة بين فكر الشخصيتين وكلاهما حمل الدعوة في النهسضة والإصلاح في العلوم الإسلامية وخاصة بالرجوع إلى ما كتب عن حياة محمد عبده وتطور أفكاره في مراحلها المختلفة – انظر في ذلك أحمد أمين – زعماء الإصلاح في العصر الحديث – مراحلها المختلفة – انظر في ذلك أحمد أمين – زعماء الإصلاح في العصر الحديث بيروت – دار الكتاب العربي.

<sup>-</sup> د. أحمد عبد الرحمن مصطفى - حركة التجديد الإسلامي في العالم العربي الحديث - القاهرة - معهد البحوث والدراسات العربية سنة ١٩٧١م.

<sup>-</sup> سليمان دنيا - محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين - دار إحياء الكتب العربية - سنة ما ١٩٥٨م.

<sup>-</sup> طاهر الكناجي - مذكرات الإمام محمد عبده - القاهرة - دار الهلال - بدون تاريخ. - عبد المنعم حماده - الأستاذ محمد عبده - المكتبة التجارية الكبرى سنة ١٩٤٥م.

[ت٣٣٣ه] وتسمت باسمه، وهـو المؤسس للاتجاه الكلامي فـى المـذهب الحنفي، ومن أكبر الشخصيات فى المدرسـة الماتريديـة بعـد مؤسسها الـشيخ ميمون بن محمد بن مكحول أبو المعـين النـسفي، وهـو بمثابـة الـشهرستاني من الأشعري، توفى سنة(٨٠٥هـ)، وانتشر المـذهب الماتريـدي وقـد واكـب انتشار المذهب الحنفي فكان على هذا المذهب أهـل بخارى وجميـع مـا وراء النهر إلى أقصى ثغور الترك والهنـد ومـرو وبلـخ، والأشـعرية والماتريديـة منفقون فى أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، والخـلاف الظـاهر بينهمـا فـى بعض المسائل التي هي من الفروع دون الأصـول فـالخلاف بينهمـا لا يوجـب الفساد، بل كلاهما مَثَلُ متكلمة أهل السنة "(٢١).

- عباس محمود العقاد - الأستاذ محمد عبده عبقري الإصلاح والتعليم - ط٣- دار الكتاب العربي سنة ١٩٦٢م.

<sup>-</sup> د. محمد عمارة - الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده - بيروت - المؤسسسة العربيسة للدراسات والنشر سنة ١٩٧٢م.

<sup>(</sup>٢٦) انظر د. على أيوب - العقيدة الماتريدية - رسالة دكتوراه مخطوطة بدار العلوم - جامعة القاهرة ص ٢٦٤.

نقلا عن كتاب د. علي عبد الفتاح المغربي - الفرق الإسلامية الكلامية - مكتبة وهبـة - ص ٣٣٤ بدون تاريخ.

د. حسن محمود الشافعي: المدخل إلى دراسة علم الكلام، ط7، أبو الوفا القرشي: الجواهر المصينة في طبقات الحنفية، ط1، ص ١٣٩، الكوثري: مقدمة إشارات المرام من عبارات الإمام، ص٧، ابن عذبة: الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية، ص٥، الشيخ عبد الرحيم بن علي زاده: نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع بها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية، ص٢، الكفوي: الفوائد البهية في تراجم الحنفيسة، ص ٢، محمد أبو منصور الماتريدي: كتاب التوحيد، ص٨.

### دور تلاميذ الدهلوى في إحياء منهجه:

وكان لهو لاء التلاميذ المخلصين الفضل الأول في امتداد علومه وإحياء منهجه وتخليد ذكراه على مر التاريخ (\*).

(۱۲۷) ومن أشهر هم أنجاله الأربعة الشيخ عبد العزير الدهلوي، والسيخ عبد المغني رفيع الدين الدهلوي، والسيخ عبد القادر الدهلوي، والسيخ عبد المغني الدهلوي، ومن خواصهم الشيخ محمد عاشق الدهلوي، وقد أشار الإمام الدين إلى ذكره وذكر مكانته وحبه له وتأثيره عليه في مقدمة كتابه حجة الله البالغة (Muqaddimah of Hojjatullah ul Balighah) فقد كان رحمة الله عليه متردداً أشد التردد في كتابة مؤلفه ذلك ولكن بتشجيع من تلميذه محمد عاشق دفعه دفعاً إلى الكتابة وذلك المثال يعد مزيداً في الدلالة على وثاقة العلاقة بين الأستاذ وتلميذه أشبه بعلاقة ابن قيم الجوزية بأستاذه ابن تيمية ومحمد عبده بأستاذه جمال الدين الأفغاني والحضارة الإسلامية تزخر بهذه العلاقات الفريدة في العلم.

ومن حملة لواء العلم من تلامذته أيضاً الـشيخ محمـد أمـين الكـشميري، والسيد مرتضى البلكرامي ثم الزبيدي، والـشيخ جـار الله بـن عبـد الـرحيم

<sup>(\*)</sup> إن معظم المعلومات والتراجم التي جمعتها عن الشيخ قطب الدين ولي الله الدهلوي كانت بقلم تلامذته المخلصين الذين عملوا بجد وولاء صادق لتخليد اسم أستاذهم وهذا ما أشار اليه مؤلف كتاب تعاليم الشاه ولي الله الأستاذ جالباتي Jalbani حيث دفعه إلى كتابة ذلك البحث العظيم هو الشيخ عبد الله السندي أحد تلامذة الدهلوي وهم كثير.

<sup>(</sup>٢٧) قطب الدين الدهلوي - الفوز الكبير في أصول التفسير - ص ١٤ - دار الصحوة بالقاهرة سنة ٢٠٠١ هـ سنة ١٩٨٦م ط ١.

<sup>-</sup> قطب الدين الدهلوي - المسوى شرح الموطأ - ص١٠ دار الكتب العلمية - بيروت - لينان.

<sup>-</sup> قطب الدين الدهلوي - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص٥- ط١ سنة ١٣٩٤هـ سنة ١٣٩٤م.

اللاهوري ثم المدني، والشيخ محمد أبو سعيد البريلوي جد السيد أحمد الأمير الشهيد لأمه والشيخ محمد معين السندي المدني والشيخ محمد هاشم السندي، ومنهم أيضاً القاضي شاء الله المظهري الفانيقي.

وكما اشتهر من أحفاد الإمام ولي الله وأسباطه ثلاثة نجباء (٢٨):

- الشيخ محمد إسماعيل الشهيد، هو ابن عبد الغني بن ولي الله، كان آيــة مــن آيات الله في إقامة الدين واتباع السنة والدعوة إليها باللسان والقلم واليــد، لا يخاف في الله لومة لاثم، وكان عالماً جليلاً ذكياً للغاية، له تآليف مفيدة جــدًا منها: تقوية الإيمان، وهو كتاب انتفع به خلق كثير تعلمــوا منــه التوحيــد الخالص ورد الإشراك، ومنها: منصب إمامت وهو أحسن كتاب فــي بيـان السياسة الإسلامية. ومنها: تتوير العينين في إثبات رفــع اليــدين. ومنهـا: الصراط المستقيم، وهو كتاب في الأخلاق، وفيه بيان التصوف الخالي مـن الشرك والبدعة، ومنها: العبقات في بيان الحكمة على طريقة جده الإمام ولي الله كان زعيماً للنهضة الهندية جاهد الكفار وأبلي فيه بلاءً حسناً واستشهد في ذلك سنة ٢٤٦هــ.
- الشيخ محمد إسحق، هو ابن بنت ولده الشيخ عبد العزيز، ولد سنة ١١٩٧هـ كان عالماً كبيراً ومحدثاً جليلاً، جلس مقام جده وأفاد الناس، فأسانيد السشيخ عبد العزيز صارت كالمنحصرة في طريق انتفع به خلق كثير، هاجر إلى مكة سنة ١٢٥٧هـ وتوفى بها ١٢٦٢هـ، كان زعيماً للنهضة الهندية وعلى هجرته تم الدور الأول للنهضة الهندية.

<sup>(</sup>٢٨) قطب الدين الدهلوي - الفوز الكبير في أصول التفسير - ص ١٤ - دار الصحوة بالقاهرة سنة ١٤٠٧ هـ سنة ١٩٨٦ م ٢٠.

<sup>-</sup> قطب الدين الدهلوي - المسوى شرح الموطأ - ص١٠ - دار الكتب العلمية - بيروت-لبنان.

• الشيخ محمد يعقوب، هو أخو الشيخ محمد إسحق وقرينه في العلم والفضل لكنه لم يشتهر مثله لانقطاعه للعبادة والتدريس، ولد سنة ١٢٠٠هـ وتوفى بمكة سنة ١٢٨٢هـ، وممن التحق بهم الشيخ عبد القيوم ابن بنت الشيخ عبد العزيز، أخذ عن الشيخ محمد إسحق وتوفى سنة ١٢٩٩هـ رضى الله عنهم أجمعين (٢٩).

### العوامل المؤثرة في نبوغ الدهلوي:

(۱) موطنه: وهو نشأته في مدينـة دلهـي DELHI التـي تعـد مـن أهـم مراكز الإشعاع الحـضاري والثقـافي فـي الهنـد الإسـلامية، وكانـت المدينة تزخر بالعلماء والمدارس والمعاهد الإسلامية خاصـة أنـه كـان من التقليد اتخاذ العلمـاء المـسلمين مـن المـساجد مـدارس لتـدريس العلوم الإسلامية بالإضـافة لتـشجيع القـادة ورجـال الدولـة لحركـة البحث العلمي، وارتباط الطلبة بالعلماء فيما يكون فـرق عمـل متكاملـة للبحث العلمي في تنافس شريف يبعث علـي الإبـداع والابتكـار والجـد والتفاني في طلب العلم، إن ذلك المناخ الثقـافي النـشط كـان مـن أهـم العوامل التي أثرت في حياة الدهلوي وتوجهـه للعلـوم الإسـلامية بـل ومنهجه الموسوعي الذي يعد تصديقاً على رؤية أسـلمة المعرفـة التـي قدمتها الحضارة الإسلامية.

(٢) أسرته: كونه نشأ في أسرة من العلماء المسلمين وكان والده تعهد بتدريسه وتعليمه منذ صعره وغرس الطموح العلمي والاعتزاز بتراث الأجداد في ذلك الصغير منذ نشأته وحتى بلوغه ونبوغه، إن

<sup>(</sup>٢٩) قطب الدين الدهلوي - الفوز الكبير في أصول التفسير - ص ١٥، دار الصحوة بالقاهرة سنة ١٤٠٧م، ط٢.

ذلك دربه على الرؤية الأصولية والتمكن من أدوات البحث العلمي بتفوق تميز فيه الدهلوي حتى فاق عصره في كثير من النظريات التي قدمها في الفكر السياسي والاجتماعي وفلسفة الحضارة، فحديث عن العمران البشري والتطور في بناء الدولة يذكرنا بمقدمة ابن خلدون في كثير من نظرياته التي أتى بها ومنهجه في التفكير المنطقي الأصيل.

(٣) رحلته إلى مكة والمدينة: والتي كان لها عميق الأثر في تعميق الفكر الأصولي عند الإمام قطب الدين الدهلوي، فيصحبنه لعلماء الحرمين وتتلمذه على يد علماء المدينة مما دفعه إلى تدريس كتب الصحاح السنة في الحديث المشريف حتى أصبح المرجع الأول للحديث في الهند الإسلامية، وكل من درس الحديث أو كتب فيه فيما بعد كان من تلامذة الإمام قطب الدين.

### وفاته:

"توفى الإمام الدهلوي إلى رحمـة الله تعـالى ظهيـرة يـوم الـسبت مـن شهر الله المحرم سنة ١١٧٦هـ بمدينة دهلي، فدفن عنـد والـده خـارج البلـدة وله ٦٢ سنة"(٢٠).

### مصنفاته:

(<sup>(۲۱)</sup> أما مصنفاته فكثيرة، ونذكر فيما يلي ما عرف واشتهر من مصنفاته.

<sup>(</sup>٣٠) الدهلوي: الإمام ولي الله: الفوز الكبير في أصول التفسير، ص٢٦.

 <sup>(</sup>٣١) الدهلوي شاه ولي الله: الخير الكثير، ص٨، ٩، الفوز الكبير في أصول التفسير، ص٢٠، المسوى شرح الموطأ، ص١٦.

### أولا: علوم القرآن:

- (١) "فتح الرحمن في ترجمة القرآن " (بالفارسية) وهي على شاكلة النظم العربي في قدر الكلام وخصوص اللفظ وعمومه وغير ذلك.
  - (٢) "الزهراوين" في تفسير سورتي البقرة وأل عمران.
- (٣) "الفوز الكبير في أصول التفسير" ذكر فيه العلوم الخمسة القر أنية وتأويل الحروف المقطعات وحقائق أخرى.
- (٤) "تأويل الأحاديث" رسالة له بالعربية في تأويل قصص الأنبياء حاليهم السلام وبيان مباديها التي نشأت من استعداد النبي ومن التدبير الذي دبرته الحكمة الإلهية في زمانه.
- (٥) "الفتح الخبير" وهو كذلك الفصل الخامس من "الفوز الكبير" افتصر فيه على غريب القرآن وتفسيره وما روى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.
- (٦) "قو انين الترجمة" رسالة بالفارسية في قواعد ترجمية القرآن وحل مشاكلها.

### ثانياً: في الحديث الشريف وعلومه:

- (١) "المصفى شرح الموطا" برواية يحيى بن يحيى الليثي، حذف أقوال الإمام وبعض بلاغياته، وتكلم فيه ككلام المجتهدين.
- (٢) "المسوى شرح الموطا" و هو بالعربية، وقد اكتفى فيه بذكر اخستلاف المذاهب وبقدر يسير من شرح الغريب.
- (٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" أتى فيه بتحقيقات فى الأحاديث الشرية.
  - (٤) "النو ادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر".

- (٥)"الأربعين" جمع فيه أربعين حديثاً قليلة المباني كثيرة المعاني، رواها عن شيخه أبي طاهر بسنده المتصل إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه.
  - (٦) "الدر الثمين في مبشرات النبي الأمين".
    - (٧) "الإرشاد إلى مهمات الإسناد".
- (٨) "رسالة بسيطة في الأسانيد" بالفارسية مـشتملة علـي تحقيقـات غريبـة وتدقيقات عجيبة "(٢٢).

#### ثالثاً: في أصول الدين وأسرار الشريعة وحكمها:

- (۱) حجة الله البالغة في علم الشريعة وحكمها، ولم يستكلم في هذا العلم أحد قبله على هذا الوجه من تأصيل الأصول وتفريع الفروع وتمهيد المقدمات والمبادئ واستنتاج المقاصد.
- (٢)"إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء" بالفارسية، كتاب فـــى مناقـــب الخلفـــاء الأربعة - رضي الله عنهم- ومحاولة للدفاع ورد الشبهات عنهم
  - (٣) "قرة العينين في تفضيل الشيخين" بالفارسية.
  - وهو عن مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما -.
  - (٤) "حسن العقيدة" رسالة مختصرة في العقائد بالعربية.
- (٥)"الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف" ذكر فيه أسباب الاختلاف بين الفقهاء والمجتهدين وأصحاب الحديث والرأي وغيرهم.
  - (٦) "عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد".

<sup>(</sup>٣٢) قطب الدين الدهلوي - الفوز الكبير في أصول التفسير - ص٢٧

<sup>-</sup> قطب الدين الدهلوي - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص٩.

قطب الدين الدهلوي -- المسوى شرح الموطأ - ص١٧.

- (٧) "البدور البازغة" في الكـــلام وجــاءت فيهــا مثــل مواضــع "حجــة الله الدالغة".
  - (^) "المقدمة السَّنيَّةُ في انتصار الفرقة السُّنيَّة".

#### رابعا: في علم الحقائق والسلوك:

- (١) "المكتوب المدني" الذي أرسله إلى إسماعيل بن عبد الله الرومي في حقائق التوحيد.
  - (٢) "ألطاف القدس في بيان لطائف النفس".
- (٣) "القول الجميل في بيان سواء السبيل" في سلوك الطرق الثلاثة المشهورة القادرية والحبشية والنقشبندية.
- (٤) "الانتباه في سلاسل أولياء الله "كتاب مبسوط في شرح السلاسل المشهورة وغير المشهورة عن الأولياء الصالحين.
  - (٥) "همعات" رسالة بالفارسية، وهي بيان النسبة إلى الله تعالى "(٢٦).
    - (٦) "لمعات".
    - (٧) "سطعات" في بعض ما أفاض الله على قلبه.
  - (٨) "هو امع" في شرح "حزب البحر" على لسان الحقائق والمعارف.
    - (٩) "شفاء القلوب" في الحقائق و السلوك.
    - (١٠) "الخير الكثير" الملقب بخزائن الحكمة.

<sup>(</sup>٣٣) قطب الدين الدهلوي - الفوز الكبير في أصول التفسير - ص٢٨.

<sup>-</sup> قطب الدين الدهلوي - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص١٠.

<sup>-</sup> قطب الدين الدهلوي - المسوى شرح الموطأ - ص١٨.

(١١) "التفهيمات الإلهيــة" و هــي مذكر اتــه التــي ســجل فيهــا خــو اطره و آراءه و أفكاره.

(١٢) "فيوض الحرمين" وهي مجموعة مكاشفاته أثناء إقامته بالحرمين الشريفين.

#### خامساً: في السير والأدب:

- (۱) سرور المحزون "بالفارسية، وهو ملخص من "نور العيون" في تلخيص "سير الأمين والمأمون" لابن سيد الناس، صنفه الشيخ الكبير جان جانان العلوي الدهلوي.
- (٢) "أنفاس العارفين" رسالة بسيطة تشتمل على تراجم آبائـــه والكبـــار مـــن أسرته، وعلى سيرهم وبعض وقائعهم وأذواقهم ومعارفهم.
  - (٣) "إنسان العين في مشايخ الحرمين".
- (٤) "أطيب النغم في مدح سيد العرب والعجم" وهي مجموعة مدائحه النبوية على ممدوحها ألف صلاة وتحية.
  - (٥) "رسالة في شرح رباعياته بالفارسية".
- (٦) "ديوان الشعر العربي" جمعه ولده الشيخ عبد العزير ورتبه المشيخ رفيع الدين "(٢٠).

<sup>(</sup>٣٤) قطب الدين الدهلوي - الفوز الكبير في أصول التفسير - ص٢٩.

قطب الدين الدهلوي - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص١١.

قطب الدين الدهلوي - المسوى شرح الموطأ - ص١٩.



# الفصل الثاني

الآراء الكلامية عند الدهلوي

المبحث الأول: التأويل.

المبحث الثاني: التوحيد.

المبحث الثالث: الذات والصفات و السمعيات.

## المبحث الأول التأويل

### الدهلوي وتأويل الصفات

#### التأويل لغة:

هو "من الأول أى الرجوع، آل الشيء ينُول أولاً ومآلاً أى رجع، وأول إليه الشيء: رجعه، وألت عن الشيء: ارتددت. يقال: حتى آل أى رجع، والأيل من الوحش: الوعل، قال الفارسي: سمي بذلك لمآله إلى الجبل يتحصن فيه "(٢٠).

"فالتأويل في الأصل: الترجيع، وفي الشرع: صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يتحمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافقاً بالكتاب والسنة مثل قوله تعالى: ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾ إن أراد به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراً، وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان تأويلاً"(٢٦).

#### والتأويل اصطلاحاً:

هو (۲۷): "حقيقة ما ينُول إليه الكلام، وإن وافق ظاهره، وهــذا هــو المعنـــى المراد بلفظ التأويل في الكتاب والسنة"، "فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويـــل

<sup>(</sup>٣٥) محمد بن أبى بكر الرازي - مختار الصحاح - ص٣٣ - ترتيب محمود خاطر - ط٢ - المطبعة الأميرية - القاهرة سنة ١٩٣٧م.

<sup>-</sup> نسان العرب، ص١٣٠- جـ١- جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور - مطبعة بولاق -القاهرة - سنة ١٣٧٥هـ سنة ١٩٦٦م.

<sup>(</sup>٣٦) السيد الشريف الجرجاني: التعريفات، ص٣٠ - مطبعة الحلبي - القاهرة سنة ١٩٣٨م.

<sup>(</sup>۳۷) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: مجموع الفتاوى، جـ٣، ص $\overline{r}$  – مطبعة كردستان العلمية – القاهرة سنة r - القاهرة سنة r - القاهرة سنة r - القاهرة سنة r

<sup>-</sup> أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: الفتاوى الكبرى - تحقيق: حسنين محمد مخلوف - مكتبة أنس بن مالك - القاهرة سنة ١٤٠٠هـ.

الأمر: نفس الفعل المأمور به "(٢٨).

(٢٩) والتأويل استعمل في عصر السلف بمعنى لم يعرف بين علماء الكلام و لا عند غيرهم من المتأخرين، وكان السلف يستعملونه في معنيين: الأول: بمعني الحقيقة الخارجية والأثر الواقعي المحسوس لمدلول الكلمة، وهذا المعنى هو اليذي تحدث به القرآن في كثير من الآيات، فلقد تكررت كلمة التأويل في القرآن في أكثر من عشرة مواضع، وكان معناها في جميع استعمالاتها هو الأثر الواقعي لمدلول اللفظ المستعمل سواء كان ذلك في الماضي أو في المستقبل.. والتأويل بهذا المعنى قد استعمل في نوعى الأسلوب؛ لأن الكلام نوعان:

الأول: إنشاء: وهذا يشتمل على أمور الشريعة من الأوامر والنواهي.

الثاني: إخبار: وهذا يشتمل على إخبار الله عن أمور الغيب كالقيامة وأحوالها والبعث، ومن هذا الباب الكلام في الصفات، وتأويسل النسوع الأول: هو التنفيذ للأوامر والنواهي، ومن هنا قال السلف: إن السنة هي تأويل الأمر، وقالت عائشة - رضي الله عنها-: "كان رسول الله ( الله الله الله الله وسجوده: "سبحانك الله وبحمدك، اللهم اغفر لي " يتأول القرآن ( الم تعني قوله تعالى: ﴿ فَسَبِّح بَحُمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ ۚ إِنَّهُ مَكَانَ تَوَّاباً ﴿ الله وتحدوده، وليس وتأويل النوع الثاني: هو عين المخبر به إذا وقع، وتحقق وجوده، ولسس وتأويل النوع الثاني: هو عين المخبر به إذا وقع، وتحقق وجوده، ولسيس

<sup>(</sup>٣٨) محمد بن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية، ص٣٣٧ - المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان، د/عمر سليمان عبد الله الأشقر: أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة، ص ١٩٦ - دار النفانس.

<sup>(</sup>٣٩) د/محمد السيد الجليند: الإمام ابن تيمية وقضية التأويسل، ط٥، ص١٤٦ - دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة سنة ٢٠٠٠م

<sup>(</sup>٠٠) الحديث جاء فى صحيح البخاري ٢/٥٩، كتاب الصلاة باب التسبيح والدعاء فى السجود، وصحيح مسلم ٢/٠٥، ومسند الدارمى كتاب السصلاة ١٣٠، وصحيح الترمذي ص٥٦، وابن ماجه ١/٢٦٤، والنسائي ٢/١٤، ومسند أحمد بن حنبل ٢/٨٨١، وسنن أبى داود ٢٩.

تأويله فهم معناه، وهذا النوع لا يعلم حقيقته كيفاً وقدراً وصفة إلا الله سبحانه وتعالى.

وهناك معنيان آخران للتأويل هما:

١ \_ استعماله بمعنى التفسير والبيان.

٢ \_\_ استعماله بمعنى المجاز وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى أخرر يحتمل اللفظ لدليل يقترن به مع قرينة مانعة من المعنى الحقيقي وهذا التأويل هرو الذي يستعمله المتكلمون في تأويل الصفات ((13)).

#### موقف الدهلوي في تأويل الصفات:

يرى الدهلوي أن الصفات يجب أن تؤول بمعنى وجود غايتها لا بمعنى وجود مباديها، فالغاية هي تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات وإثبات صفاته بلا تعطيل وبلا تمثيل ولا تكييف، والغاية هي حفظ عقيدة التوحيد من أن تدنس بجهل الجاهلين من الخائضين في المحكم والمتشابه بغير علم، لذلك يرى الدهلوي أن خطاب التأويل يجب أن يختلف باختلاف المخاطبين من حيث الاختلاف في المستوى الفكري لعقل المتلقي.

فيقول الدهلوي(٢٠): "قوجب أن تستعمل الصفات بمعنى وجود غاياتها، لا بمعنى وجود مباديها، وأن تستعار ألفاظ تدل على تسخير الملك لمدينته لتسخيره لجميع الموجودات، إذ لا عبارة في هذا المعنى أفصح من هذه، وبشرط ألا يوهم المخاطبين إيهاماً صريحاً أنه في ألوات البهيمية، وذلك يختلف باختلاف المخاطبين، وأن يسلب عنه كل ما لا يليق به

<sup>(</sup>١١) د. محمد السيد الجليند: الإمام ابن تيمية وقضية التأويك، طه - ص١٤٧ - دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة سنة ٢٠٠٠م.

<sup>(</sup>٢٤) قطب الدين الدهلوي - حجة الله البالغـة - جدا - ص ١٢٢ - دار الكتـب العلميـة - بيروت - لبنان- ط۱ - سنة ١٤١٥هـ سنة ١٩١٥م.

لاسيما ما لهج به الظالمون في حقه مثل ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿ لَهُ عَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ (٢٠).

فالدهلوي يجيز تأويل الصفات ولكن بضوابط وبشروط:

أولاً: أن تؤول الصفات بمعنى وجود غايتها لا بمعنى مباديها.

- فالغاية هي إثبات الصفات حقيقة ومعنى لا نفيها ولا تعطيلها.
- والغاية هي تنزيه الذات الإلهية عن مشابهة المخلوقات والمحدثات.
- والغاية هي الحفظ لعقيدة التوحيد التي هي إثبات الصفات الإلهية جزء من التوحيد ذاته.
- ومن أهم الغايات في تأويل الصفات الرد على المشبهة والمجسمة والمعطلة، ومنهم أصحاب الحلول والاتحاد وكل من خرج عن عقيدة أهل السلف والسنة وأرادها فتنة مضلة.

فتلكم الغايات جميعها هي في مجملها شروط وضوابط تحكم قضية تأويل الصفات، وهي أول الشروط التي يراها الدهلوي من ضوابط التأويل إن أجيز لمن تأول من المتكلمة.

تانيا: استخدام الألفاظ الدالة على هيمنة الله وقهره وتسخيره لجميع الموجودات في الكون لأنه وحده الملك الموجد لكل موجود والحاكم وحده ولا سواه على كل مخلوق، فيجب أن يستخدم المتأول الألفاظ التي تليق بجلال الذات الإلهية في كمالها المطلق واختيار الألفاظ التي تليق بعجز المخلوق وضعفه ونقصه وما يليق بالمحدثات عندما يخص المتأول في خطابه ما سوى الله تعالى.

ثالثا: ألا يقعن المتأول في خطأ الإيهام للمخاطبين بالخلط بين الـصفات الإلهيـة وصفات المخلوقات المحدثة سواء بالتشبيه أو بالتجسيم أو ما سوى ذلك مـن مداخل الإلحاد والكفر وإنما ذلك يختلف باختلاف المخاطب ذاته مـن حيـث

<sup>(</sup>٤٣) قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة، جـ١، ص١٢٢.

علمه وإدراكه، وللمتأول أن يستبصر ذلك فما يلقى إلى عامة الناس ودهمائهم غير ما يلقى إلى علمائهم وأهل الدراية منهم، بل إن علم الكلام ذاته لا يترك بابه مفتوحاً على مصراعيه لكل من خاض فيه، إنما لعلم الكلام أهله الذي يقصر على من سواهم.

رابعاً: أن يتفق المعنى عند المتأول للصفات مع الاسم المعنون لهذه الصفة مثل صفة العلم واسمه العليم سبحانه، وصفة الحياة واسمه الحي سبحانه وتعالى، وصفة الإرادة واسمه المريد جلً وعلا، وهكذا سائر الصفات والأسماء بحيث لا يتعارض معنى الصفة مع معنى الاسم عند المتأول.

خامساً: أن يلتزم المتأول لصفات الله جل وعلا بأن يسلب عنه سبحانه كل ما لا يليق بجنابه، وخاصة ما ورد عن الفئات الضالة من المشبهة والمجسمة والمعطلة ونفاة الصفات وغيرهم، فهنا يظل التأويل في إطار غايمة تتزيمه الذات الإلهية، فكل الضوابط في التأويل بعضها مرتبط ببعض (١٤٠).

<sup>(</sup>٤٤) أراد الدهلوي من الشروط والضوابط السابقة في مسألة التأويل ألا يتجاوز التأويل عقيدة السلف وأهل السنة والجماعة، فيكون التأويل في ذلك جزء من عقيدة التوحيد لا يخرج عنها ولا يتجاوزها، فالتوحيد "ثلاثة أقسام:

الأول: توحيد الأسماء والصفات، والثاني: توحيد الربوبيسة، والثالث: توحيد الألوهيسة، وتوحيد الأسماء والصفات يعني إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه وسسنة رسوله (總) من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيسل ولا تكييف ولا تمثيل، وقد ضل في هذا الأمر طائفتان:

إحداهما: المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها زاعمين أن إثباتها لله تعالى يستلزم التشبيه، والطائفة الثانية: المشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات مسع تسشبيه الله تعالى بخلقه ستعالى الله عن هذا علوًا كبيراً ـ زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون".

فمن تلك الضوابط التي أرادها الدهلوي قول الإمام أحمد: "ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعصضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات".

وقول الدهلوي: "وأن يسمى إفاضة كل معان متفقة في أمر باسم" (مناه كتأويل الأسماء الأربعة التي وردت في حديث النبي (الله والهي وهي الأول والاخر والظاهر والباطن، فهذا "يقتضي عدم ظهور أحكام الزمان مطلقاً مع ذات المولى عز وجل، فهذا فهم الأئمة من السلف منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والسفياني والحمداني والبخاري ومسلم وأصحاب السنن فأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان (مناه وذكر البيهقي في شعب الإيمان في تأويل ذلك بقوله: "بعد نفي المثلية للمولى عز وجل مع خلقه من كل الوجوه وجماع ذلك أنه ليس بجو هر ولا عرض فقد انتفى التشبيه لأنه لو كان عرضاً أو جوهراً لجاز عليه ما يجوز على سائر الجواهر والأعراض من حيث إنها جواهر كالتأليف والتجسيم وشغل على سائر الجواهر والأعراض من حيث إنها جواهر كالتأليف والتجسيم وشغل كالأمكنة والحركة والسكون ولا ما يجوز على الأعراض من حيث إنها أعراض كالحدوث و عدم البقاء "لا يوصف كالحدوث و عدم البقاء "لا يوسف الشقه الأبسط: "لا يوصف الشقاع بالمغلى بصفات المخلوقين (مناه).

وفى الفقه الأكبر: "وصفاته بخلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرنتا ويرى لا كرؤيتنا، ويسمع لا كسمعنا، ويتكلم لا ككلامنا"(٩٠).

ومن ذلك المعنى الذي أراده الدهلوي في التأويل قول<sup>(٥٠)</sup> الإمام أبي حنيفة

<sup>-</sup> أحمد بن حنبل: كتاب الورع، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٥٥) قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة، ط١، ص١٢٢.

<sup>(</sup>٤٦) عبد القاهر البغدادي التميمي: الفرق بين الفرق، ص٣٣٣ - تحقيق محمد بدر - مطبعة المعارف - مصر سنة ١٩١٠م.

<sup>(</sup>٤٧) أبو بكر أحمد بن الحسيني بن على البيهقي: شعب الإيمان، ص١١٥ - تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول - دار الكتب العلمية - بيروت سنة ١١٤٠٨هـ سنة ١٩٩٠م

<sup>(</sup>٤٨) أبو حنيفة النعمان: الفقه الأبسط، ص٥٦.

<sup>(</sup>٤٩) أبو حنيفة النعمان: الفقه الأكبر، ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٥٠) أبو بكر أحمد بن الحسيني بن على البيهقي: الأسماء والصفات، ص٤٢٩ - دار إحياء التراث العربي - بدون تاريخ.

للمرأة التي سألته: أين إلهك الذي تعبده؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى فى السماء دون الأرض، فقال رجل: أرأيت قول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ ﴾(٥) قال: هو كما تكتب للرجل: إنى معك وأنت غائب عنه.

و أيضاً قول الإمام أبى حنيفة: "من قال: لا أعرف ربي فى السماء أم فى الأرض فقد كفر، وكذا من قال: إنه على العرش و لا أدرى العرش فى السماء أم فى الأرض "<sup>(٢٠)</sup>.

ومذهب السلف (٢٥) "هو ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأتباعهم، وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة، وعرف عظيم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفاً عن سلف، دون رمى ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل: الخوارج، والروافض، والقدرية، والمرجئة، والجبرية، والجهمية، والمعتزلة، والكرامية "ومنهم الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة، والثوري، وأحمد بن حنبل، والبخاري \_ صاحب الصحيح \_ وسفيان بن عينية، وعبد الله بن المبارك، والأوزاعي، والليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه "، وقد ذكر اللالكائي في شرحه لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة جمعاً كبيراً من الأعلام

<sup>(</sup>١٥) سورة الحديد، أية: ٤.

ر ( ٢ ) محمد بن محمد بن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية، ص ٣٠١ - المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان

<sup>-</sup> أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: مجموع الفتاوى، ج٥، ص٤٨ - مطبعة كردستان العلمية - القاهرة سنة ١٣٢٩هـ

<sup>(</sup>٥٣) السفاريني: لوامع الأنوار البهية، ص٢١ - طبع دولة قطر، محمد بـن قـيم الجوزيـة: اجتماع الجيوش الإسلامية، ص٣١٩- نشر زكريا علي يوسف - مصر - مطبعة الإمام. د. عمر سليمان عبد الله الأشقر - أسماء الله وصفاته في معتقد ألهل الـسنة والجماعـة - ص٥٥ - دار النفانس - الأردن - ط٣- سنة ١٤١٨هـ - سنة ١٩٩٧م.

س و انظر - الملكاني - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - ص ٢٩وما بعدها - نشر دار طبية - الرياض.

. 0.

الذي ساروا على منهج السلف"(١٥).

وقول الدهلوي: "وأن يسلب عنه كل ما لا يليق به لاسيما ما لهج الظالمون في حقه "أونه فهو يعني أو لا تتزيه الذات الإلهية، وذلك كقول الدهلوي (٢٥): "واعلم أن الحق تعالى أجل من أن يقاس بمعقول، أو محسوس، أو يحل فيه صفة كحلول الأعراض من محالها أو تعالجه العقول العامية، أو تتناوله الألفاظ العرفية، و لا بُدَّ من تعريف للناس، ليكملوا كمالهم الممكن لهم".

وقول الدهلوي في خزائن الحكمة (٧٥): "أما ذات الله سبحانه فأجل من أن يحيط بها الإدراك.. إنما هي إطلاق محض ووحدة صرفة، ولا نعني بالإطلاق كونها كلياً، فنحن أبطلنا الكلية رأساً، بل كونها بحيث يندرج فيها كل الاعتبارات وينطمس فيها كل الجهات اندراجاً صرفاً لا يعيد كلمة ولا يعيد حرفاً..، ولا بالوحدة ما يقابل الكثرة.. بل قد اصطلحنا على أن كل ما تنزه عن الوحدة والكثرة كليهما فإنما هو أحد أي سنخ لكل واحد، وهي بما هي منفى عنهما الأضداد من أسماء الله سبحانه بجميعهما على أنهما أمران بخصوصهما وهي تقبلهما في مراتب الاتصاف بجميعها".

وقول الدهلوي فى رسائل التفهيمات الإلهية: "لا شبيه له ولا ضد ولا ند ولا مثل له ولا شريك له فى وجوب الوجود ولا فى استحقاق العبادة.. ولا ظاهر له ولا يحل فى غيره ولا يتحد بغيره ولا يقوم بذاته حادث، فليس فى ذاته ولا فى صفاته حدوث.. وهو بريء عن الحدوث والتجدد من جميع الوجوه، ليس بجوهر ولا

<sup>(</sup>٤٠) د. عمر سليمان عبد الله الأشقر: أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السسنة والجماعة. ص٥٠ - دار النفانس - الأردن - ص٣١ سنة ١٤١٨ هسنة ١٩٩٧م

<sup>(</sup>٥٥) قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة، ج١، ص١٢٢ - دار الكتب العلمية - بيروت سنة ١٤١٥ ه سنة ١٩١٥ ه.

<sup>(</sup>٥٦) المرجع السابق، ص١٢٢.

<sup>(</sup>٥٧) قطب الدين شاه الدهلوي: الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة، ص ٢٤ - دار الطباعـة المحمدية - الأزهر - القاهرة - ط١ - سنة ١٣٩٤ه، سنة ١٩٧٤م.

عرض و لا جسم و لا في حيز و جهة، و لا يشار إليه هنا أو هناك و لا يصح عليه الحركة و الانتقال و التبدل في ذاته و لا في صفاته و لا الجهل و لا الكنب.. لا يحتاج إلى شيء في ذاته وصفاته و لا حاكم عليه و لا يجب عليه شيء بإيجاب غيره.. لا أنه يستكمل نفسه وصفاته بشيء وأن يكون له حاجة و غرض؛ فإن ذلك ضعف وقبح، لا حاكم سواه ((^^)).

ثم إنه يريد بالظالمين من خاضوا في تأويل الصفات بالباطل وادعوا على الله تعالى ما لا يليق به جل وعلا وهم المشبهة والمجسمة والروافض والجهمية ونفاة الصفات والمعطلة، وقد ذكر الشهرستاني أن "الذين صرحوا بالتشبيه جماعة من الشيعة الغالية، وجماعة من أهل الحديث الحشوية، مثل الهشاميين من الشبعة ومثل مضر وكهمس وأحمد الهجيمي، وغيرهم من الحشوية"(٥).

وذكر الأشعري أن المجسمة هم أتباع هشام بن الحكم وهم الهــشامية حيــث كان يقول هشام (١٠٠): "الله جسم محدود عريض عميق طويل ــ تعالى الله عن هــذا علوًا كبيراً ــ طوله مثل عرضه، وعرضه مثل عمقه، نور ساطع لــه قــدر مــن الأقدار بمعنى أن له مقداراً في طوله وعرضه وعمق لا يتجاوزه في مكــان دون مكان.. ذو لون وطعم ورائحة، ومجسة".

وأتباع هشام بن سالم الجواليقي الذي كان يقول: "إن الله على صورة إنسان، وأنكر أن يكون لحماً ودماً، وأنه نور ساطع يتلألأ بياضاً، وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان، سمعه غير بصره وكذلك سائر حواسه، له يد ورجل وأذن وأنف

<sup>(</sup>٥٨) قطب الدين شاه الدهلوي - رسائل التفهيمات الإلهية - ص١٣٥ - ط١ - دابهيل - الهند، سنة ٥٨٥ ه.

<sup>(</sup>٩٩) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحل، ص١٠٥ - المطبعة الأدبيسة بالقاهرة - سنة ١٣١٧ه.

<sup>(</sup>٦٠) أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ص٧٠٠- تصحيح هلموت ريتر - الهيئة العامة لقصر الثقافة، فخسر السدين السرازي: اعتقادات فسرق المسلمين والمشركين، ص٣٣ تحقيق د. علي النشار - ج١ النهضة المصرية سنة ١٩٣٨م، أحمد بن عبد الله الكرماني: الفرق الإسلامية، ص٤٤ تحقيق د. سليمة عبد الرسول - مطبعة الإرشاد - بغداد - العراق سنة ١٩٧٣م.

وفم، وأن له وفرة سوداء"(<sup>(٦١)</sup>.

وأما الجهمية فهم أنباع جهم بن صفوان حيث ذهبوا إلى تعطيل الصفات وجحد حقائقها إلحاداً فى أسمائه تعالى فيقول البغدادي عن جهم إنه (٢١): "امتنع عن وصف الله تعالى بأنه شيء أوحى أو عالم أو مريد، وقال: لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره كشيء وموجود وحي وعالم ومريد ونحو ذلك".

فالجهمية يرون فى صفات الله تعالى أنه سبحانه (٢٦): "لا حياة له، و لا سمع، و لا بصر، و لا كلام، و لا إرادة تقوم به، و هذا من أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعاً ولغة، و هو يقابل إلحاد المشركين، فإن أولئك أعطوا أسماؤه وصفاته لآلهتهم، وهؤ لاء سلبوه صفات كماله وجحدوها، وعطلوها، فكلاهما ملحد فى أسمائه".

أمّا الشيعة الإسماعيلية فقد نفوا كل صفة عن الله تعالى من شأنها أن تجعل بينه وبين خلقه وجه شبه، ولما كانت معظم الصفات الإلهية يمكن أن تطلق على البشر على سبيل المجاز فإنهم ذهبوا إلى نفي كل الصفات الإلهية وتعطيلها فقالوا(١٤٠) في الباري تعالى: "إنا لا نقول: هو موجود ولا موجود ولا عالم ولا جاهل ولا قادر، ولا عاجز، وكذلك في جميع الصفات".

بل ذهب محمد بن الوليد الإسماعيلي إلى نفي التسمية عن الله تعالى وفى ذلك قمة الإلحاد، وفى رأيه: (٦٥) "أن التسمية إنما جعلت وسماً توسم بها المخلوقات

<sup>(</sup>٦١) أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المتصلين، ص٢٠٧، فختر الدين الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ص٦٣ - تحقيق د. علي سامي النشار - ج١ النهضة المصرية سنة ١٩٣٨م.

<sup>(</sup>٦٢) عبد القاهر بن طاهر البغدادي: الفرق بين الفزق، ص١٩٩ - تحقيق محمد بدر - مطبعة المعارف بمصر، سنة ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٦٣) محمد بن القيم: بدائع الفوائد، ج١، ص١٩٦ - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

<sup>(</sup>٦٤) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحل، ص١٧٧ - تخريج محمد بن فتح بدران - ط٢ - مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١٩٥٧م.

<sup>(</sup>٦٥) على بن محمد الوليد الإسماعيلي: تاج العقائد ومعدن الفوائد، ط١، ص٧٧ - بيروت - نشر عارف تامر سنة ١٩٦٧م

ليكون الخلق بها فصو لا تتميز بها كل صورة عن الصورة الأخرى حتى يتحفظ كل صنف منها ويمكن للعقل الحكاية عنها إذا دعت الحاجة إليها".

ومن فرق المجسمة أيضاً أتباع أبى منصور العجلي (٢٦): "الذي زعم أن علياً رضي الله عنه هو الكسف الساقط من السماء وأنه رأى الله تعالى فمسح بيده على رأسه وقال له: يا بني انزل فبلغ عنى، ثم أهبطه إلى الأرض فهو الكسف الساقط من السماء".

أما المعطلة فهم المعتزلة، وهم الذين ذهبوا إلى تعطيل الصفات (١٠٠) "وقد ذهبوا إلى تعطيل الصفات الأزلية ونفى الصفات دون الأسماء فقد أثبتوا الأسماء إثباتاً لألفاظها دون معانيها".

#### حقيقة الصفات الإلهية عند الدهلوى:

يرى الدهلوي أن التأويل للصفات الإلهية يجب أن يكون على وجهها أى تأويلها هي كما هي دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تجسيم ولا نفي ولا تعطيل، وأن ذلك هو عقيدة التوحيد التي أجمعت عليها الملل السماوية قاطبتها، وعلى هذا مضت القرون المشهود لها بالخير، ويريد في ذلك قول رسول الله (義) في الحديث الصحيح: "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم" — منفق عليه — ثم إن الصفات ليست بمخلوقات ولا محدثات والتفكر فيها هو نفكر في الله تعالى فما يليق بالصفات الإلهية هو ما يليق بذات الله جل وعلا مثال لذلك حديث رسول الله (義): "يد الله هي العليا"(٢٨) فهذا الحديث نؤمن به كما جاء من غير

 <sup>(</sup>٦٦) أبو المظفر الإسفراييني: التبصير في الدين، ص٧٠ - تحقيق محمد زاهد الكوثري - ط١
 مطبعة الأنوار - القاهرة - سنة ١٩٤٠م.

<sup>(</sup>٦٧) انظر: حميد الدين أحمد بن عبد الله الأسماعيلي الكرماني: كتاب الرياض، ص١٩ – ٢١ نشر عارف تامر – دار الثقافة – بيروت – لبنان- سنة ١٩٤٠م.

<sup>(</sup>٦٨) الحديث رواه الترمذي في صحيحه والبخاري ومسلم في صحيحه عن بندار عن أبي داود وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بابويه المزكي أنا محمد بن الحسين

تفسير و لا توهم، هكذا قال الأئمة منهم سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن عيينة، وابن المبارك، فهذه الأشياء تروى كما هي بلا تكيف و لا تشبيه، وإنما التشبيه أن يقال: سمع كسمع وبصر كبصر، فلم ينقل عن النبي (ه) و لا عن أحد من الصحابة بوجوب تأويل المتشابهات و لا المنع من ذكره، وقد أنزل الله تعالى على نبيه ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ (١٩)، فيترك باب تأويل الصفات وتأويل المتشابهات مع الإيمان بها فمن أوجب ما سوى ذلك فقد خالف عقيدة السلف وأهل السنة والجماعة، فيقول الدهلوي: "وقد أجمعت الملل السماوية قاطبتها على بيان الصفات على هذا الوجه و على أن تستعمل نلك العبارات على وجهها، و لا يبحث عنها أكثر من الستعمالها، وعلى هذا مضت القرون المشهود لها بالخير، ثم خاص طائفة من المسلمين في البحث عنها، وتحقيق معانيها من غير نص، و لا برهان قاطع، وقد المسلمين في البحث عنها، وتحقيق معانيها من غير نص، و لا برهان قاطع، وقد محدثات، والتفكر فيها إنما هو (١٧) أن الحق كيف اتصف بها، فكان تفكر في الخالق، قال الترمذي في حديث "يد الله"، وهذا الحديث قال الأئمة: نؤمن به كما جاء من غير أن يفسر أو يتوهم هكذا قال غير واحد من الأئمة، منهم سفيان الثوري، ومالك غير أن يفسر أو يتوهم هكذا قال غير واحد من الأئمة، منهم سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن عيينة، وابن المبارك، أنه تروى هذه الأشياء ويؤمن بها و لا يقال:

القطان حدثنا قطن بن إبراهيم النيسابوري حدثنا حفص بن عبد الله حدثني إبسراهيم بسن طهمان عن إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري عن أبى الأحوص عن عبد الله بسن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله (ه): "الأيدي ثلاث: يد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة، فاستعف عن السؤال ما استطعت وقد قال البيهقي في ذلك: فإنما أراد والله أعلم تعظيم أمر الصدقة، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: كتاب الأسماء والصفات، ص٣٢٦ [باب ما جاء في إثبات اليدين] - دار إحياء التراث العربي - بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٦٩) سورة المائدة، آية: ٣.

<sup>(</sup>٧٠) سورة النجم، آية: ٢٤.

<sup>(</sup>٧١) قطب الدين الدهلوي - حجة الله البالغة - جـ١ - ص١٢٢.

كيف، وأن إجراء هذه الصفات كما هي ليس بتشبيه، وإنما التشبيه أن يقال: سمع كسمع وبصر كبصر  $(^{(7)})$ .

وقال الحافظ ابن حجر: "لم ينقل عن النبي (ﷺ)، ولا عن أحد من الصحابة من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك، يعني المتشابهات ولا المنع من ذكره، ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه، وينزل عليه: ﴿ ٱلۡيَوۡمَ أُكُمۡلُتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ ﴾(٢) ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه تعالى مما لا يجوز مع حثه على التبليغ (ﷺ).. حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله ... أى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فدل على أنهم اتفقوا على الإيمان به على الوجه الذي أراد الله تعالى منها، وأوجب تنزيهه عن مشابهة المخلوقات بقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ مَشَابِهُ فَمَنْ أُوجِب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سببلهم "(٥٠).

<sup>(</sup>٧٧) قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة، ج١، ص١٢٢، ١٢٣.

<sup>(</sup>٧٣) سورة المائدة، آية: ٣.

<sup>(</sup>٧٤) سورة الشورى، آية: ١١.

<sup>(</sup>٥٧) قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة، ج١، ص١٢٣.

فأما السبيل الذي قصده الدهاوي بقوله: "فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم، فقد خالف سبيلهم" فهو يريد مذهب أهل السلف والسنة والجماعة وهم المعنيون بحديث رسول الله (ﷺ)"عـن على حدثنا الحسن بن عثمان قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبو اليمان - الحكم بن نافع - قال: حدثنا صفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله: عن ابن عامر - عبد الله بن لحي - قال: حجبنا مع معاوية، فلما قدمنا مكة، صلينا صلاة الظهر بمكة، ثم قال: إن رسـول الله قال: "إن أهل الكتاب افترقوا على اثنتين وسبعين ملة، وإن هذه الأمة ستفترق ثلاثاً وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق ثلاثاً أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب: شرح السنة ٤/١٩٧، حديث رقم: ١٩٩٥؛ مـن طريق أبي المغيرة عن صفوان والدارمي في كتاب السير باب: فـي افتـراق هـذه الأمـة أبي المغيرة عن صفوان والدارمي في كتاب السير باب: فـي افتـراق هـذه الأمـة أبي المغيرة عن صفوان والحاكم في المستدرك ١/٨/١، حديث رقم: ١٩٩٩؟ من طريق أبي البيان الحكم بن نافع، الحافظ أبي القاسم بن الحسن بن منصور الطبري الملاكـاني: شـرح اليمان الحكم بن نافع، الحافظ أبي القاسم بن الحسن بن منصور الطبري الملاكـاني: شـرح السبة والجماعة، ص٧٧- تحقيق سيد عمران - جـ١- دار الحديث - القاهرة.

ورأى الدهلوي في تأويل الصفات الإلهية على وجههما همي كمما هميي هو في مجمله يتبع ما قاله أبو حامد الغزالي في رسيالته الجيام العوام عن علم الكلام \_ الرسالة الرابعة، حيث أوضح مذهب السلف في ذلك بقوله (نا): "اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف؛ أعنى مذهب الصحابة والتابعين، وها أنا أورد بيانه وبيان برهانه، فأقول: حقيقة مذهب السلف وهو الحق عندنا أن كل من بلغه حديث من الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه سبعة أمور: التقديس والتصديق ثم الاعتراف بالعجز ثم السكوت ثم الإمساك ثم الكف ثـم التـسليم لأهـل المعرفـة، أما التقديس فأعني به تتزيه الرب سبحانه وتعمالي عمن الجمسمية وتوابعهما.. وأما النصديق فهو الإيمان بما قاله صلى الله عليه وسلم وأن ما ذكره وهــو فيما قال صادق، وأنه حق على الوجه اللذي قالمه وأراده.. وأما الاعتسراف بالعجز فهو أن يقر بأن مراده ليس على قدر طاقته وأن ذلك ليس من شأنه وحرفته، وأما السكوت فإنه لا يسأل عن معناه ولا يخوض فيه، ويعلم أن سؤاله عنه بدعة وأنه في خوضه فيه مخاطر دينية وأنه يوشك أن بكفر فه من حيث لا يسشعر .. وأما الإمساك فإنه لا يتصرف في تلك الألفاظ بالنصريف والتبديل بلغة أخرى والزيادة والنقصان منه والجمع والتفريق، بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجمه من الإيسراد والإعسراب والتصريف... وأما الكف فأن يكف باطنه عـن البحـث عنــه والتفكـر فيــه.. وأما التسليم لأهله فأن لا يعتقد أن ذلك إن خفى عليه لعجــزه فقــد خفـــى علــــى رسول الله (ﷺ) أو على الأنبياء أو على الـصديقين والأولياء.. فهذه سبع وظائف اعتقد كافة السلف وجوبها على العبوام لا ينبغسي أن يظن بالسلف

<sup>(</sup>٧٦) أبو حامد الغزالي: الجام العوام عن علم الكلام، الرسالة الرابعة تحت عنوان (القصور العوالي) - ط القاهرة - نسخة المنيرية - بدون تاريخ.

الخلاف في شيء منها"(۲۷).

وكذلك قول أبى حنيفة فى الفقه الأكبر: "فما ذكره الله تعالى فى القرآن، من ذكر الوجه واليد والنفس فهو صفة له بالا كيف، ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته، لأن فيه إيطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعترال، ولكن يده صفته بالا كيف، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بالا كيف "(۸۷)،

وكذلك قول الإمام مالك حين سئل عن الاستواء فقال: "الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وهذه طريقة السلف وهي أسلم والله أعلم"(٢٠).

وأيضاً قول الإمام أحمد بن حنبل حين سئل عن الأحاديث التي وردت في نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا فقال (^^): "نؤمن بها، ونصدق بها، ولا نرد شيئاً منها، إذا كانت أسانيد صحاحاً، ولا نرد على رسول الله ولا نرد شيئاً منها، إذا كانت أسانيد صحاحاً، ولا نرد على رسول الله إلى قوله، ونعلم أن ما جاء به الرسول (ش) حق، حتى سئل: ينزل الله السماء الدنيا؟ فقال أحمد: اسكت عن هذا. أمض الحديث على ما رُوى بلا كيف ولا حدً بما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. قال الله عزر بها وجل: ﴿ فَلَا تَضْرَبُوا لِلَّهِ ٱلْأَوْمَثَالَ ﴾ (١٨)، ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته،

<sup>(</sup>٧٧) أبو حامد الغزالي: إلجام العوام عن علم الكلام، الرسالة الرابعة تحت عنوان ( القصور العوالي) - ط القاهرة - بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٧٨) أبو حنيفة النعمان: كتاب الفقه الأكبر، ص٣٠٢.

<sup>. ( ^ )</sup> الحافظ أبو القاسم بن الحسن بن منصور الطبري اللالكاني: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ص ٢٨٥ - تحقيق سيد عمران - ط١

<sup>(</sup>٨١) سورة النحل، آية: ٧٤.

أحاط بكل شيء علما، لا يبلغ قدره واصف، و لا ينأي عنه هرب هارب"(١).

(\*) وقول الإمام ابن تيمية (٢٨): "الأصل في باب الصفات أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفياً وإثباتاً، فيثبت له ما أثبته لنفسه، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه".

- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: مجموع الفتاوى، ص٣ - جمع ابن قاسم - ط١ - المملكة العربية السعودية.

فتلك أمثلة من بعض أقوال أنمة السلف في تأويل الصفات تحوي نفس المعنى الذي أراده الدهلوي في مسألة تأويل الصفات "على وجهها هي كما هي".

- قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة، ج١، ص١٢٢.

والواضح أن الدهلوي استشهد بقول الإمام ابن حجر العسقلاتي في كتابه فتح الباري فسى شرح صحيح البخاري، فهو بنحو إلى جانب محور السنة وتأويسل الأحاديث التسي أوردت المتشابهات من الصفات وعلة ذلك أنه المحدث الأول في الهند آنذاك في القرن الشاني عشر الهجري وقد تتلمذ على يديه نفر كثير من رواة الأحاديث في الهند الإسلامية التسي استقلت وأصبحت فيما بعد باكستان الحالية (٨٢).

انظر: ترجمة حياة الدهلوي، في التمهيد

ومثال لتلك الأحاديث ما روى في صحيح مسلم: "أخبرنا محمد بن الحسن بن فورك أن عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أنا أبو إسحاق قال: سمعت الأعز يقول: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله (ﷺ) أنه قال: إن الله عز وجل يمهل حتى يمضى ثلثا الليل ثم يهبط — أو قال: ينسزل فيقول: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر من ذنب؟ فقال له رجل: حتى يطلع الفجر؟ قال: نعم أخرجه مسلم في الصحيح من حديث منذر عن شعبة، وذكر بدر العيني في عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري ص٢٢٣: أنه إذا أضيف المجيء والإتيان والنسزول الى جسم يجوز عليه الحركة والسكون والنقلة التي هي تفريغ مكان وشعفا غيره، وإذا أضيف إلى من لا يليق به الانتقال والمحركة كان تأويل ذلك على حسب ما يليق بنعمته أضيف إلى من لا يليق به الانتقال والحركة كان تأويل ذلك على حسب ما يليق بنعمته تعالى، فالنزول لغة يستعمل لمعان خمسة مختلفة: بمعنى الانتقال كما في قوله تعالى: ﴿ وَأُنزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا يَ طَهُورُ ا ﴾ وبمعنى الإعلام نحو قوله تعالى ﴿ وَزَلَ بِهِ الرُوحُ ٱلأُمِنُ ﴾ تعلى سأقول مثل ما قال، وبمعنى الإقبال على الشيء، وبمعنى نزول الحكم، وذلك كله متعالف عند أهل اللغة. وإذا كانت مشتركة في المعنى وجب حمل ما وصف به الرب جل وعلا من النزول على ما يليق به من هذه المعاني، وهو إقباله على أهل الأرض بالرحمة"

أبو بكر أحمد بن الحسيني بن على البيهقي: الأسماء والصفات، ص ٥٠٠ تحقيق محمد والعد أحمد الكوثري الحنفي - دار إحياء التراث العربي.

عمدة القارى في شرح صحيح البخاري - ص٦٢٣ نقلا عن البيهقي - الأسماء والسصفات - ص٥٠.

فمن ذلك قول الدهلوي:" ولا فرق بين السمع والبصر والقدرة والصحك والكلام والاستواء، فإن المفهوم عند أهل اللسان من كل ذلك غير ما يليق بجناب القدوس، وهل في المضحك استحالة إلا من جهة أنه يستدعي الفم؟ وكذلك الكلام، وهل في البطش والنزول استحالة إلا من جهة أنهما يستدعيان الله والرجل؟ وكذلك السمع والبصر يستدعيان الأذن والعين والله أعلم".

فتلك الصفات جميعها يجب إثباتها كما وردت في السنة وتأويلها بما يليق بتنزيه الذات الإلهية عن مشابهة المحدثات، والفيصل في هذا كله ما يستشهد به الدهلوي و هـو قولـه تعـالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَمِيٌّ ﴾ ويـدافع الدهلوى عن الهجوم الذي تعرض لــه بعـض أئمــة الـسلف ومــنهم الحنابلــة حيث اتهموا أنهم مجسمة مشبهة ويرى أن ذلك يعد طعنا في أئمة الهدى، ويناقش ذلك الاتهام بأدلة عقلية منها أن البحث في أن الله تبارك وتعالى كيف اتصف بهذه الصفات فهل يعلم أحد كائناً من كان كيف اتصف بها سبحانه؟ إذاً فكيف يخوض فيما لا يعلم؟ ثـم هـل هـي - أي الـصفة - زائـدة على الذات أو عين الذات؟ - وقد أورد المدهلوي فيما سبق قوله: واحدة بالذات - أي ليست هي الذات وليست عينها وليست زائدة عنها، فلا يكون قدم الصفات هو تعدد في القدماء بحيث يتعارض ذلك مع وحدانيته سبجانه كما ذهبت المعتزلة، ثم ما حقيقة السمع والبسصر والكلم وغيرها؟ فلو خاض البعض في ذلك لتأويلها لا يليق بجناب القدوس جل وعلا لذلك ينبغي العودة في ذلك إلى حدود الـشرع، والـدهلوي يـضع حـدين لا ينبغـي تجاوز هما لمن أراد الخوض في تأويل المصفات وخاصة المصفات الخبريمة والآيات والأحاديث في المتشابهات.

أولا: أن النبي (ﷺ) لم يتكلم في هذا بشيء بل حَجَر على أمت المستكلم فيه والبحث عنه، فكيف لأحد أن يقدم على ما حجره النبي (ﷺ)؛ ففي

ذلك خروج على السنة وأهل السنة والجماعــة التزمــوا بمــا التــزم بــه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يعد ذلك علة للهجوم عليهم؟

ثانياً: أن صفاته وأسماءه سبحانه وتعالى توقيفية، فقد حدد السشرع أي شيء يجوز أن نصفه به سبحانه وأي شيء لا يجوز أن نصفه به أما لو فتح الباب على مصراعيه لخاض الجهلاء في ذاته سبحانه فضلوا وأضلوا، فكان حكم الشرع النهي عن تأويل تلك الصفات "المتشابهات" دفعا لتلك الفتن.

فيقول الدهلوي(٩٣٠): واستطال هـؤلاء الخائـضون علـى معـشر أهـل الحديث، وسموهم مجسمة ومشبهة، وقـالوا: هـم المـستترون بالبلكفـة"، وقـد وضح وضوحاً بيّنًا أن استطالتهم هـذه ليـست بـشيء، وأنهم مخطئـون فـى مقالتهم رواية ودراية، وخاطئون في طعنهم أئمة الهدى.

يريد الدهلوي بمصطلح (البلكفة) نظرية الإثبات بــلا كيـف التــي قــال بها الحنابلة في القرن الرابع الهجري وتبعهم فــي ذلــك أئمــة الـسلف جمـيعهم والأشاعرة والماتريدية - وفي ذلك قول ابن كثير: نحــن نــسلك مـسلك الـسلف الصالح وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ((١٠)).

ولموقف الإمام أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن فقد نسب مذهب السلف إليه في تأويل الصفات وخاصة نظرية الإثبات بلا كيف فيقول الأشعري: "قولنا الذي نقول به، وديانتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا محمد (ﷺ) وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل

<sup>(</sup>٨٣) قطب الدين شاه الدهلوى: حجة الله البالغة، ج١، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٨٤) جعفر السبحاني: الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، ص٣١٥ - المركز العالمي للدراسات الإسلامية - قم - إيران - سنة ١٤١٣ه.

\_ نضر الله وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته - قائلون، ولمن خالف قول مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، الذي أبان الله به الحق، ورفع به المنالل، وأوضح به المنهاج، وقمع به المبتدعين، وزيف الزائفين، وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم، وخليل مفخم معظم "(٥٨).

ويقول السفاريني في لو امع الأنوار: "لما كان فشو البدع وظهورها بعد المائتين لما عربت الكتب العجمية، وزاد السبلاء، وأظهر المامون القول بخلق القرآن، وظهر مذهب الاعترال ظهوراً لا مزيد عليه بسبب انحراف الخلفاء عن مذهب أهل الحق وكان الذي قام في نحورهم وردَّ مقالتهم وإيطال مذهبهم وتزييفه، وذمَّ من ذهب إليه، أو عول عليه، أو انتمى إلى ذويه، أو ناضل عنه. الإمام المبجل. أبو عبد الله الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، نسب مذهب السلف إليه، وعول أهل عصره من أهل الحق فمن بعدهم عليه"(٨١).

(AV) وقد هوجم ذلك القول وهو الإثبات بلا كيف في شخص الحنابلة حيث اتهمه البعض من العلماء أنه يؤدي إلى التشبيه والجسمية لا محالة مما أدى إلى اختفاء تلك النظرية حتى جاء ابن تيمية وقرر أن مذهب السلف هو إثبات كل ما جاء في القرآن من فوقية وتحتية واستواء على العرش، ووجه ويد، ومحبة وبغض، وما جاء في السنة من ذلك أيضاً من

<sup>(</sup>٨٥) أبو الحسن الأشعري: الإبانة عن أصول الديانة، ص٩٠.

<sup>(</sup> $\Lambda$ 7) السفاريني: لوامع الأنوار البهية، ص $\Upsilon$ 1 - طبع دولة قطر نقلا عن د. عمر سليمان عبد الله الأشقر – أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة – ص $\Upsilon$ 9 - دار النفانس – الأدن.

<sup>(</sup>۸۷) أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية، ج١، ص١٥، د. حمودة غرابــة - الأشــعري - مطبعة الرسالة- القاهرة - سنة ١٩٥٣م، انظر: فاطمة أحمد رفعت: مذهب أهــل الــسنة والجماعة ومنزلتهم في الفكر الإسلامي، دراسة في العقيدة والتوحيد، ط١- سنة ١٩٨٩م.

غير تأويل في الظاهر الحرفي "فأحيا الفكر الحنبلي من جديد".

"ومن الحنابلة الذين هوجموا في نظريـــــة (الإثبات بــلا كيـف) أو (البلكفة) القاضي أبو يعلى الحنبلي المتـوفى سـنة ٢٥٧هـــ وقــد تــصدى للهجوم عليه وعلى جميع الحنابلة الإمام الفقيه الخطيب ابـن الجـوزي، فنفى أن يكون ذلك هو مذهب أهل السلف وقال: لقد شان أبـو يعلـى الحنابلـة شــينا لا يغسله ماء البحر" وكان هذا من أحــد أســباب اســتتار هـذا المـذهب حتــى أعلنه ابن تيمية ودافع عن الحنابلة".

يقول الدهلوي: (٨٨) وتفصيل ذلك أن ههنا مقامين:

أحدهما: أن الله تبارك وتعالى كيف اتصف بهذه الصفات، وهل هي زائدة على ذاته أو عين ذاته؛ وما حقيقة السمع والبصر والكلم وغيرها؛ فإن المفهوم من هذه الألفاظ بادى الرأي غير لائق بجناب القدس.

والحق في هذا المقام: أن النبي (ﷺ) لم يتكلم فيه بسشيء، بل حجر المته عن التكلم فيه والبحث عنه، فليس لأحد أن يقدم على ما حجره.

والثاني: أنه أى شيء يجوز في الشرع أن نصفه تعالى به وأى شيء لا يجوز أن نصفه به.

والحق: أن صفاته وأسماءه توقيفية بمعنى أنّا وإن عرفنا القواعد التي بنى الشرع بيان صفاته تعالى عليها كما حررنا في صدر الباب لكن كثيراً من الناس لو أبيح لهم الخوض في المصفات ليضلوا وأضلوا، وكثير من الصفات وإن كان الوصف بها جائزاً في الأصل، لكن قوماً من الكفار حملوا تلك الألفاظ على غير محملها، وشاع ذلك فيما بينهم، فكان حكم الشرع النهى عن استعمالها دفعاً لتلك المفسدة.

<sup>(</sup>٨٨) قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة، ج١، ص١٢٦.

وكثير من الصفات يوهم استعمالها على ظواهرها خلاف المراد، فوجب الاحتراز عنها فلهذه الحكم جعلها الشرع توقيفية ولم يبح الخوض فيها بالرأي".

أما قول الدهلوي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم فيه بـشيء، بـل حجر أمته عن التكلم فيه والبحث عنه فليس لأحد أن يقدم على ما حجره ((^^) فيان القاعدة الأصلية في ذلك شرعاً "أنه من استبان له الدليل من كتاب الله وسنة رسوله (ف) فليس له خيرة معه وليس معه حجة أن يتبع أياً من العلماء مهما كان شأن ذلك العالم ومهما بلغت منزلته لقوله تعالى: ((^) ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُهُ مَ أَمْرِهِمَ أُومَن يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ وَقَدَ ضَلَ صَلَالًا مُبْينًا ﴿ وَمَا نَعْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَرَسُولُهُ وَمَن يَعْصِ الله وَرسُولُهُ وَمَن يَعْصِ الله وَمَان لَله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَمَان يَعْصِ الله وَمَان يَعْمَ الله وَمَان الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَمَان يَعْمَ الله وَمَان يَعْمَ الله وَمَان الله وَمَان الله وَمَان الله وَمَان الله وَمَان يَعْمَ الله وَمَان يَعْمَ الله وَمَان الله وَمَان يَعْمَ الله وَمَان الله وَمَان الله وَمَان الله وَمَان يَعْمَ الله وَمَان الله وَمَان يَعْمَ الله وَمَان الله وَمَان يَعْمَ الله وَمَان يَعْمَ الله وَمَان يَعْمَ الله ومَان يَعْمَ الله ومَان يَعْمَ الله ومَان يَعْمَ الله ومَان الله ومَان يَعْمَ الله ومَان يَعْمَ الله ومَان يَعْمَ الله ومَان يَعْمَ الله ومَان الله ومان الله ومان الله ومان الله ومان الله الله ومان الله ومان

فقد قال الله تعالى (١٩): ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ٱلله وَرَسُولِهِ عَلَيْمٌ ﴿ وَأَلَّهُ الله أَنِ الله عَلِيمٌ ﴿ وَأَمَا مَا نَهَى الله عَز وجل عن فعله ورسوله ( الله ورسوله وأما ما نَهَى الله عز وجل عن فعله فلا نفعله على الإطلاق وما نهى عن الكلام به أو فيه فلا نتكلم به على الإطلاق وما نهى عن الكلام به أو فيه فلا نتكلم به على الإطلاق، فإن القاعدة الشرعية في الدين أن الدين ما أذن الله عز وجل به، وما لم ياذن به فليس بدين، وكذلك الأمر في صفات الله عز وجل، علينا أن نصف الله من خلال ما أمرنا، وغير ذلك فلا نتكلم به على الإطلاق، وهذا مقام العبودية الذي يجب أن بكون عليه المؤمن ولا شيء خلافه".

وفي ذلك قول الإمام أحمد: "لا يوصيف الله إلا بما وصيف به نفسه،

<sup>.</sup> (٨٩) رسالة في العقيدة وأصول الدين عليها ثناء الشيخ أبي بكر الجزائري – موقع معموم Alvivivi Alpinopper

<sup>(</sup>٩٠) سورة الأحزاب، آية: ٣٦.

<sup>(</sup>٩١) سورة الحجرات، آية: ١.

أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث"، وقسول الإمسام ابسن تيميسة: "القول الشامل في جميع باب أسماء الله وصسفاته أن يوصسف الله بمسا وصسف به نفسه، أو وصفه به رسوله، وبما وصفه به السسابقون الأولسون، لا يتجاوز القرآن والحديث (۹۲).

وقول الدهلوي (٩٢): "أنه أى شيء يجوز في الشرع أن نصفه تعالى به وأى شيء لا يجوز أن نصفه به"

ا فلا يجوز إطلاق الأسماء المذمومة على الحق تبارك بعالى:

فالأفعال والأسماء المذمومة مطلقاً لا يجوز إطلاقها على الحق بنارك وتعالى بدال، لا على سبيل المقابلة والجزاء، ولا في غيرها، فلا يقال: إن الله فقير وعاجز وخائن بتعالى الله عن هذا علوًا كبيراً ومن هذا يعلم خطأ قول من قال من الذين لا يعلمون: فإن الله خان من يخون، وظلم الله من ظلمه، والله يجور عليك، فإن الله لا يخون، ولا يظلم، ولا يجور مطلقاً، ولذلك قال الله في النين يريدون خيانة الرسول صلى الله عليه وسلمام والله أيريدوا خيانتك فَقد خَانُوا الله مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُم وَالله عليه عليم عَلِيم حَكِيم في المخادعين: ﴿ مُحَدِيمُ وَالله عَليه عَليم حَكِيم الله عليه عَليم حَكِيم الله عليه عَليم عَليه عَليه عَليه عَليه عَليه الله عليه عَليه عَليه

<sup>(97)</sup> أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: مجموع الفتاوى، ص(97) جمسع ابسن القاسم (97) المملكة العربية السعودية.

<sup>(</sup>٩٣) قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة، ج١، ص١٢٤.

<sup>(</sup>ع) د. عمر سليمان عبد الله الأشقر: أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السسنة والجماعية، ص١١٢- دار النفائس - الأردن.

<sup>(</sup>٩٥) سورة الأتفال، آية: ٧١.

وَهُوَ خَيْرِعُهُمْ ﴾ (١٦) لأن الخيانة صفة ذم بكل حال بخلف الخداع، فإنه في حال المقابلة والمجازاة صفة مدح كما في الآية الكريمة.

٢ ــ لا يجوز تسمية الله أو وصفه بما هو شــر: ذلــك أنــه لمــا كانــت أفعاله صادرة عن أسمائه وصفاته فإن أفعاله كلها خيــر، ولــو جــاز أن ننــسب الشر إلى الله تعالى لجاز أن نشتق لله أسماء تدل على ذلــك الفعــل و هــذا باطــل وقد قرر الإمام ابن تيمية (١٠): "أنــه لا يجــيء فــى كــلام الله وكــلام رســوله صلى الله عليه وسلم إضافة الشر وحــده إلــى الله، ولا يــذكر الــشر إلا علــى أحد وجوه ثلاثة:

- إما أن يدخل في عموم المخلوقات، فإنه إذا دخل في العموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والخلق، وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم كقوله تعالى (٩٨): ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ وكل ما أوجده الله من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضل، وكل ما كان غير ذلك فهو عدله، فكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل.

- وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل كقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾ . ﴿ مَن شَرِ مَا خَلَقَ ﴾ .

وقوله تعالى (٩٩٠): ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن نَفْسِكَ ﴾. وقوله تعالى: ﴿ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا ﴾ (١٠٠٠).

- وإما أن يحذف فاعله كقوله: ﴿ وَأَنَّا لَا نَدِّرِيٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْض

<sup>(</sup>٩٦) سورة النساء، آية: ١٤٢.

<sup>(</sup>٩٧) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: مجموع الفتاوى، ص٩٤ - جمع ابسن القاسم - ط١ - الممكلة العربية السعودية.

<sup>(</sup>٩٨) سورة الزمر، آية: ٦٢.

<sup>(</sup>٩٩) سورة النساء، آية: ٧٩.

<sup>(</sup>١٠٠) سورة الكهف، آية: ٧٩.

أَمْرُ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ١٠١٠).

وقد ذكر أبن القيم في بدائع الفوائد (١٠٢) أن "الشر لا يدخل في صيفات الله تعالى، ولا في أفعاله ولا في أسمائه، وإنما هو في المفعولات، مع أنه شربالإضافة والنسبة إلى العبد، وإلا من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق سيحانه فليس بشر من هذه الجهة.

#### ٣ \_ لا يجوز تصغير أسماء الباري جل وعلا:

ذلك أنه لما كان (١٠٢) التصغير قد يفهم منه التحقير فإن أهل العلم اتفقوا على أنه لا يجوز أن تصغر صفات الباري تبارك وتعالى، وقد نقل الإجماع على عدم جواز ذلك إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، ونقله عنه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري.

خ المناك صفات تتضمن أحوالا فيجوز إطلاقها في حال الكمال ولا يجوز إطلاقها عندما تتضمن حال النقص، بل إنها لا تمتع على سبيل الإطلاق، ولا تثبت له إثباتاً مطلقاً، ولا تنفى عنه نفياً مطلقاً مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَفِقِينَ مُحَندِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَددِعُهُمْ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللَّهُ ﴾.. وقوله تعالى: ﴿ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَعِلِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْرَءُونَ ﴿

<sup>(</sup>١٠١) سورة الجن، آية: ١٠.

<sup>(</sup>١٠٢) ابن القيم: بدائع الفوائد، ص١٤٣، ابن القيم - أسماء الله الحسنى - جمسع عماد البارودي - المكتبة التوفيقية - مصر، وانظر: أبو حامد الغزالي- المقصد الأسنى في معرفة أسماء الله الحسنى - طبع محمد صبيح - مصر، وانظر: د. عبد الحليم محمود، مقدمة في شرح أسماء الله الحسنى - جمع أحمد عبد الجواد - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>١٠٣) د. عمر سليمان عبد الله الأشقر: أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعـة، ص١١٣) انظر: محمد صالح العثيمين: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسني، ص٠٠، محمد ابن القيم: معارج القبول، ص٧٠.

اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾، وقول تعالى: ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ .

فإن هذه الصفات تكون كمالاً في حال ونقصاً في حال، وإذا كانست الصفة كمالاً في حال ونقصاً في حال لم تكن جائزة في حق الله تعالى ولا ممنتعة على سبيل الإطلاق، فتجوز في الحال التي تكون كمالاً، وتمنتع في الحال التي تكون نقصاً، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها، فهذه صفات تكون كمالاً إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد، وتكون نقصاً في غير هذه الحال، ولم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله "(١٠٠١).

#### الصفات والأسماء توقيفية:

وقول الدهلوي (۱۰۰): "والحق أن صفاته وأسماءه توقيفية" يحسم تلك المسائل جميعها في الخوض في تأويل الصفات، وقد أجمع على أن أسماء الله وصفاته توقيفية أئمة أهل السنة والجماعة من علماء السلف ومنهم (۱۰۲)"مالك بن أنسس

<sup>(</sup>١٠٤) محمد صالح العثيمين - القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى - ص٢٠٠.

محمد ابن القيم - معارج القبول - ص٧٦ - المكتبة التوفيقية - مصر.

<sup>(</sup>١٠٥) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ص١٢٤.

<sup>(</sup>١٠٦) عبد القاهر بن طاهر البغدادي – الفرق بين الفرق – ص٣٤٠، ٣٤١ - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد – مكتبة دار التراث – القاهرة.

محمد ابن القيم - بدائع الفوائد - ص ١٦٢ - مكتبة صبيح - القاهرة.

ابن حجر العسقلاني - فتح الباري في شرح صحيح البخاري - ص ٢٢٣ - تحقيق
 محب الدين بن الخطيب - المكتبة السلفية.

<sup>-</sup> محمد بن محمد بن أبى العز - شرح العقيدة الطحاوية - ص ١٠٩ - المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان.

الأصبحي (ت١٧٩هـ) ومحمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤هــ) وأبو عمرو الأوزاعي (ت١٥٠هـ)، وأبو عبد الله سيفيان الأوزاعي (ت١٥٠هـ) وأبو عبد الله سيفيان الثوري (ت١٦١هــ) والقاضي أبو عبد الرحمن بن أبي ليلي (ت١٤١هـــ) وأبو عبد الله رت١٤١هـــ) وأبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت٢١٤هــ) وأهل الظاهر وهم أتباع داود بن على بن خلف الأصبهاني (ت٢٠٠هـــ) وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ٧٢٨هـــ) وغيرهم ممن سار على نهجهم، وقد ذكر عبد القاهر بن طاهر البغدادي في الفرق بين الفرق في الركن الخامس من الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة (١٠٠٠) "وقالوا في الركن الخامس وهو الكلام في أسماء الله تعالى وأوصافه: إن مأخذ أسماء الله تعالى وأوصافه: إن مأخذ أسماء الله

<sup>(</sup>١٠٧) عبد القاهر بن طاهر البغدادي: الفرق بين الفرق، ص٣٦٠، ٣٦١، محمد بن القيم: بدانع الفواند، ص٢٦١، ابن حجر العسقلاتي: فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ص٢٢٣، محمد بن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية، ص١٠٩.

<sup>(\*)</sup> فأما ما ورد في السنة الصحيحة من بيان أسماء الله تعالى ما روي في صحيح البخاري عن أبي عبد الله الحاف وأبي عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف بن يعقوب السوسي وأبي بكر احمد بن الحسن القاضي قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن خالد بن على حدثنا بشر بن شعيب بن حمزة عن أبيه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (هي): إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر "هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم الغفور الشكور العلي الكبير الحقيظ المقيت الحسيب الجليل الحكيم المودود الباعث الشهيد الحق الوكيل القدوي المتين الماجد الواحد الواحد الواحد الماجد الواحد الواحد الماجد المواجد الماجد الواحد الماتقم العقو الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الماني المنتقم العقو الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الماتي المنتقم الغو النور الهادي الديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الكافي(\*) "رواه الترمذي السين حديث رقم المدي المديث والمدين المواجد الماجد العديث رقم المدين المدين المواجد الماجد الواحد المنار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الكافي(\*) "رواه الترمذي حديث رقم 1869.

<sup>(\*)</sup> أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت٤٠٨) - الأسماء والصفات - ص ٥- دار إحياء التراث العربي - تحقيق محمد بن زاهد الكوثري.

<sup>-</sup> الحافظ جلال الدين السيوطي (ت٩١١هه)- شرح أسماء الله الحسنى ص٤٩ - تحقيق السسيد محمد سيد - مطبعة العصر للطباعة والنشر سنة ٢٠٠٢م.

تعالى التوقف عليها: إما بالقرآن وإما بالسنة الصحيحة، وإما بإجماع الأمة عليه، ولا يجوز إطلاق اسم عليه من طريق القياس، وهذا خلاف قول المعتزلة البصرية في إجازتها إطلاق الأسماء عليه بالقياس، وقد أفرط الجبائي في هذا الباب حتى سمى الله مطيعاً لعبده إذا أعطاه مراده، وسماه محبلاً للنساء إذا خلق فيهن الحبل وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً وضللته الأمة في هذه الجسارة التي تورثه الخسارة.

فقال أهل السنة: قد جاءت السنة الصحيحة بأن لله تعالى تسعة وتسعين اسما، وأن من أحصاها دخل الجنة، ولم يرد بإحصائها ذكر عددها والعبارة عنها، فإن الكافر قد يذكرها حاكياً لها ولا يكون من أهل الجنة، وإنما أراد بإحصائها العلم بها واعتقاد معانيها حمن قولهم: "فلان ذو حصاة وإحصاء" إذا كان ذا علم وعقل"(١٠٨).

وقد ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في فيتح البياري: "الميشهور عين أصحابنا أنها توقيفية" (١٠١) وكذلك اليسفاريني في لوامع الأنبوار: "الجمهور منعوا إطلاق ما لم يأذن به الشرع مطلقاً، وجوزه المعتزلة مطلقاً، ومال اليه بعض الأشاعرة كالقاضي أبي بكر الباقلاني، وتوقف إمام الحرمين الجويني.. واحتج للقول المعتمد بأنها توقيفية بأنبه لا يجوز أن يسمى النبي المبويني، من أسمائه، فالباري تعالى أولى "(١٠١) ومحمد بن أبي العزفي شرح العقيدة الطحاوية إذ يقول: "التعبير عن الحق بالألفاظ البشرعية

<sup>(</sup>١٠٨) عبد القاهر بن طاهر البغدادي: الفرق بين الفرق، ص٣٦١ - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - مكتبة التراث العربي.

<sup>(</sup>١٠٩) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ص٣٢٣ – تحقيق محــب الدين بن الخطيب – المكتبة السلفية – سنة ١٣٨٠ه

<sup>(</sup>١١٠) السفاريني: لوامع الأتوار البهية، ج١، ص١٢٤ نقلا عن أسماء الله وصفاته – د. عمر سليمان عبد الله الأشقر.

النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات.. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي به اعتقاده واعتماده"(۱۱۱).

"و المراد بالتوقيف في أسماء الله وصفاته: أن يقتصر في هذا الباب على ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، وكذلك في باب الأسماء، وينفى عنه كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله (ﷺ) "(١١٢).

و الدهلوي في قوله "إن صفاته وأسماءه \_ سبحانه وتعالى \_ توقيفية "(١١٦) فهو يعرض لمقولة أخرى في الصفات وهي القول بالتفويض، وذلك بأن "هذه المتشابهات يجب القطع بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرها كما يجب تقويض معناها إلى الله تعالى و لا يجوز الخوض في تفسير ها "(١١٤).

وفى ذلك يقول الشهرستاني فى الملل والنحل: "إن جماعة كثيرة من السلف يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه ولا يؤولون ذلك، إلا أنهم يقولون: إنا لا نعرف معنى اللفظ الوارد فيه.. ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات، بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له، وذلك قد أثبتتاه"(١١٥)، والصفات الخبرية التي وردت فى المتشابهات من الوحى قرآن وسنة ومثل قوله تعالى(١١١): ﴿ ٱلرَّحْمَنِينُ عَلَى

<sup>(</sup>١١١) محمد بن محمد بن أبى العز: شرح العقيدة الطحاوية، ص١٠٩.

<sup>(</sup>١١٢) د. سليمان عبد الله الأشقر: أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعية، ص١٣٢ - دار النفائس - الأردن.

<sup>(</sup>١١٣) قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة، ج١، ص١٢٤.

<sup>(</sup>١١٤) فخر الدين محمد بن عمر الرازي: أساس التقديس، ص٣٢٣ - (ط) كردستان العلمية بالقاهرة - بدون تاريخ.

<sup>(</sup>١١٥) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحل، ج١، ص٩٢ - المطبعة الأدبية بالقاهرة ١٩١٧ه.

<sup>(</sup>١١٦) سورة طه، آية: ٥.

الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ ﴾ وقول الله تعالى: ﴿ يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (۱۱٬۱) وقول التعالى والْإِكْرَامِ ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبّكَ ذُو الْجُلُلُ وَالْإِكْرَامِ ﴾ وقوله تعالى تعالى والمُعْرَبَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ وقوله تعالى والمُعْرَبِي في صحيحه ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ ومما ورد من السنة ما أخرجه البخاري في صحيحه عن محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا عبد الله بن عمارة قال: حدثنا شعبة ، عن قنادة عن أنس ، عن النبي ( ﴿ الله ) قال: "يلقى في النار وتقول: هل من مزيد ، حتى يضع عن وجل رجله الوقدمه في النار وتقول قط قط (۱۲۰) .

وما أخرجه البخاري ومسلم عن محمد بن عبد الله بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن على بن القاسم قال: حدثنا محمد بن الحسين الفراء قال: حدثنا القعنبي، عن مالك عن أبى الزناد،عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله (قل): "يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة: يقاتل هذا في سبيل الله، فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل، فيقاتل في سبيل الله فيستشهد"(١٢١).

وما أخرجه البخاري ومسلم عن أحمد بن عبيد قال: أخبرنا على بن عبد الله بن مبشر قال: حدثنا أحمد بن سنان: حدثنا يزيد بن هارون قال:

<sup>(</sup>١١٧) سورة الفتح، آية: ١٠.

<sup>(</sup>١١٨) سورة الرحمن، آية: ٢٧.

<sup>(</sup>۱۱۹) سورة طه: آية: ۳۹.

<sup>(</sup>۱۲۰) متفق عليه: أخرجه البخاري فى كتاب التفسير باب قوله تعالى: ﴿ وَتَقُولُ مَلْ مِن مَّرِيدٍ ﴾ المُماهُ مَن مِن طريق عبد الله بن أبى الأسود عن حرمى.. ومسلم فى كتاب الجنة باب "النار يدخلها الجبارون" ٤/٨٢١٨٧/ من طريق سفيان بن قتادة.

<sup>(</sup>۱۲۱) متفق عليه: أخرجه البخاري فى كتاب "الجهاد" باب "الكافر يقتـل المـسلم تـم يـسلم للم ١٠٤٠/٣ ومسلم فى كتاب "الجهاد" باب: بيان الرجلين يقتل أحـدهما ١٠٤٠/٣ كلاهما من طريق أبى الزناد.

أخبرنا محمد بن إسحاق، عن أبى الزناد، عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول الله (ﷺ): "يمين الله مَالَى، لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار" وقال لنا: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟! فإنه لم يغض ما فى يمينه، وعرشه منه مَالَى، وبيده الأخرى الميزان، يرفع ويخفض"(٢٢١).

"وما أخرجه مسلم عن عبد الرحمن بن عمر (۱۲۳) قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبى إسحاق عن الأغر أبى مسلم عن أبى هريرة وأبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يمهل الله \_ عز وجل \_ حتى إذا ذهب ثلث الليل، نزل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر".

"ويقول اللالكائي في ذكر صفة النزول للرب تبارك وتعالى: (١٢٤) "ونحن معشر أهل السنة نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار

<sup>(</sup>۱۲۲) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب "وكان عرشه على الماء" الامراء" وكان حرشه على الماء" الزكاة باب: الحث على النفقة ۲۹۷۲، من طريق شعيب عن أبى الزناد... ومسلم في كتاب الزكاة باب: الحث على النفقة ۹۹۳/۹۰، من طريق سفيان بن عيينة، عن أبى الزناد.. جميعاً (شعيب، سفيان، ابن إسحاق) عن أبى الزناد.

<sup>(</sup>١٢٣) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين "باب: في الترغيب في السدعاء والذكر ٧٥٨/٥٢٣١ من طريق منصور عن أبي إسحاق عن الأعشى.. والدارمي في كتاب الصلاة باب: ينزل الله إلى السماء ٧٧٧/١، حديث رقم: ١٤٧٩.

<sup>(</sup>١٢٤) الحافظ أبو القاسم بن الحسن بن منصور الطبري اللالكاني - شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة - ص ٢٧٥ - ج١ - تحقيق سيد عمران - دار الحديث، القاهرة.

<sup>-</sup> الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي - كتاب الأسماء والصفات - ص ٢٤٢ - دار إحياء التراث العربي.

<sup>-</sup> محمد بن إسحق بن خزيمة - كتاب التوحيد وإثبات صفات السرب - ص١٠١ مراجعـة محمد خليل هراس - مكتبة أنس بن مالك، سنة ١٠١ه.

٧٣

من ذكر نزول الرب \_ تبارك وتعالى \_ نزولاً حقيقيًا يليق بذاته تعالى ولا نخوض فى المبحث عن كيفية ذلك، بل نقف حيث وقفت بنا النصوص المشرعية وأقاويك السلف، وقد تكلف جماعة الكلام فى الانتقال وعدمه وخلو العرش من الله نفيا وإثباتاً!! وهذا منهم تكلف ودخول فيما لا يعنيهم ولم يأت شيء من ذلك فى النصوص، فالصواب أن نقف حيث وقف سلفنا ونومن ونصدق ونسلم كما فعلوا"(١٢٥).

وفى ذكر صفة النزول لله تبارك وتعالى والمتشابه من الآيات ورفض تأويلها والتسليم بها كما جاءت في القرآن والسنة بلا كيف

<sup>(</sup>١٢٥) انظر: الحافظ أبو القاسم بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ص ٢٧٥- جـ ١ - تحقيق سيد عمران - دار الحديث، القاهرة.

الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي - كتاب الأسماء والصفات - ص ٢٤٢ - دار إحياء التراث العربي.

محمد بن إسحق بن خزيمة - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب - ص ١٠١ - مراجعـة محمل خليل هراس، مكتبة أنس بن مالك، ١٠٠٠ه.

الحافظ بن كثير - ص ٢٢٤ - مجلد ٣ - مطبعة دارالشعب - تفسير القرآن العظيم.

أبو حامد الغزالي - الاقتصاد في الاعتقاد - ص ٢٩ - ط المحمودية التجارية بالقاهرة - بدون تاريخ.

أبو الحسن الأشعرى – الإبانة في أصول الديانة – ص٢١ – ط٢ – تحقيق د. فوقية حسين – دار الكتاب، القاهرة، سنة ١٩٨٧م.

د. سيد عبد الستار ميهوب - الإلهيات عند ناصر الدين البيضاوي - ص ١٥٤- دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع.

د. سليمان عبد الله الأشقر: أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعـة - ص٩٨ وما بعدها - دار النفائس - بيروت - لبنان.

صالح الوردائي - عقائد السنة وعقائد الشيعة، التقارب والتباعد - ص٣٧- ط١ - مكتبة مدبولي الصغير سنة ١٤١٥ سنة ١٩٥٥م.

د. محمد سيد الجليند: ابن تيمية وقضية التأويل – دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع سنة
 ٢٠٠٠م ط القاهرة.

وتفويض معناها إلى الله ورسوله (١٢٦)

(١٢٦) ومع ذلك فقد انتقدت هذه النظرية وهي نظرية التفويض من أجل الإثبات إذ اعتبروا" أن الإيمان بالألفاظ وتفويض معانيها إلى الله سبحانه وتعالى بمنزلة القول بأن الله تعالى خاطبنا عبثًا، لأنه خاطبنا بما لا نفهم، والله يقول سسبحانه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمَهُ لِيُبِرِّي كُمْ ﴾ (سورة إبراهيم ٤).

- جعفر السبحاني - الإلهيات على هدي الكتاب والسنة والعقل - ص ٤٨٠ - المركز العالمي للدراسات الإسلامية - قم، إيران.

موقف الدهلوي من تأويل الصفات يبدو متناقضاً في بعض ما جاء به، فقوله: "إن صحفاته وأسماءه توقيفية" فهو يغلق الباب أمام تأويل الصفات الخبرية ويقر إثباتها كما جاءت بلا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل وخاصة قوله الأكثر وضوحا في هذه المسألة: "وعلى أن تستعمل تلك العبارات على وجهها لا يبحث عنها أكثر من استعمالها، ثم إنه يناقض نفسه فيقول: "وأن تستعمل تشبيهات بشرط ألا يقصد إلى أنفسها، بل إلى معان مناسبة لها في فيقول: "وأن تستعمل اليد الجود مثلاً "فذكر اليد للحق جل وعلا هي من الصفات الخبرية في العرف، فيراد ببسط اليد الجود مثلاً "فذكر اليد للحق جل وعلا هي من الصفات الخبرية في آيات وأحاديث المتشابهات، وهنا يمتنع التأويل والتشبيه بحكم أنها توقيفية وبحكم نظرية التفويض التي أقر بها أهل السنة والجماعة، ثم إن الدهلوي يرى في موضع آخر: ولنا أن نفسر ها بمعان هي أقرب وأوفق مما قالوا إبانة " وأيضا في ذلك تناقض آخر مع قوله: إن النبي (ﷺ) لم يتكلم فيه بشيء، بل حجر أمته عن التكلم فيه والبحث عنه، فليس لأحد أن يقدم على ما حجرد النبي (ﷺ).

والحقيقة أن تعليل ذلك أن الدهلوي يقف موقفاً وسطاً في قضية تأويل الصفات بين الوقف والإطلاق، أي بين وقف تأويلها وكونها توقيقية وبين إطلاق تأويلها وجواز إعمال العقل في استنباط المعاني الموافقة لها، فيقف موقف الوسط بين العقل والنقل، ويؤكد ذلك قول الدهلوي: "والمسألة على ما حققتاه معتضدة بالعقل والنقل لا يحوم الباطل من بين يديها ولا من خفها".

وموقف الوسط هذا له عدة أسباب، أولها أن الدهلوي جاء في فترة متأخرة بعدما نسضجت واكتملت المدارس الكلامية جميعها من معتزلة وأشاعرة وماتريدية وطحاوية وغيرها، وأيضا موقف السلف الذي أبرزه علماء السلف وأهل السسنة والجماعة السابق ذكرهم وخاصة على يد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الذي أحيا المنهج السلفي وفكر الحنابلة في أفكاره ومؤلفاته، فكون الدهلوي قد كان ظهوره في القرن الثاني عشر الهجري فقد انتفع بفكر كل من سبقه وحاول تصحيح أخطاء المعتزلة والأشاعرة من خلال الفكر الماتريدي ثم إنه دافع عن المنهج السلفي ومنهج أهل السنة لأنه أوضح المناهج وعليه اجتمعت الأمة ولم تتقرق وهو منهج رسول الله (ﷺ) وصحابته الكرام، في كل هذا لسم يصادر دور العقل وإنما منحه الحرية في إطار النقل ولهذا وضع الضوابط أولاً في مسائلة

## تأويل الصفات بالمعانى الأقرب والأوفق لها:

يرى الدهلوي أن الصفات تؤول بالمعانى الأقرب والأوفق؛ بحيث لا تتعدى الضوابط السابق ذكرها؛ إظهارا لمعناها، وبالجملة في الصفات الخبرية فهناك ما يليق بذات الله تبارك وتعالى بحيث يجوز تأويلها، وهناك ما لا يجوز تأويلها، وهناك ما لا يجوز تأويلها رغم أن المعانى متقاربة، متمثلة في الضحك والغصب والرضا يجوز تأويلها دون البكاء والخوف ونحو ذلك فلا يجوز تأويلها لأنها ليست قريبة بمعانى الكمال اللائق بالذات الإلهية وغير موافقة لصفات القوة والقهر والعلو في ذات الله تعالى فإنها توحى بمعانى الضعف والعجز وذلك غير لائق بذات الله تبارك وتعالى، والمسألة في مبدئها ومنتهاها تقوم على العقل والنقل معا بحيث على المتأول أن يضع النص التشريعي نصب عينيه ويستنبط بعقله ما يوافق معاني الصفات الإلهية وما لا يوافق بحيث يرجح مراد الله ورسوله (ه ) في ذلك، ومثال لذلك لو كان بين يدى المتأول ثلاث صفات هي حي وميت وجماد فيكون الحي أقرب إلى الذات الإلهية، لأنه سبحانه عالم مؤثر في الخلق موجب أن يسمى حيًّا، ثم لكون العلم في المعنى هو الانكشاف وقد انكشفت عليه الأشياء سبحانه وتعالى بما هي موجودة تفصيلا وجب أن يسمى داته عليما، ولما كانت الرؤية والسمع هي انكشاف تام للمبصرات والمسموعات فوجب أن يسمى سبحانه بصيراً سميعاً، وهكذا سائر الصفات في التأويل.

تأويل الصفات بحيث لا يتجاوزها أحد كانناً من كان وهي ضوابط علماء السلف والقرون المشهود لها بالخير، ثم في إطار هذه الضوابط منح العقل دوره بأن يسمننبط المعاني الموافقة والمقاربة للصفات الإلهبة وما يليق بها واستنباط مالا يليق، فموقف الدهلوي في مسألة التأويل جزء من مجمل منهجه الذي يتميز به في سائر القضايا الكلامية والفلسفية وحتى الصوفية أيضا وهو التوسط بين العقل والنقل ومنح العقل الإنساني دوره في مجمل القضايا.

فيقول الدهلوي (١٢٠): "ولذا أن نفسرها بمعان هي أقرب وأوفق مما قالوا إبانة ويقول الدهلوي (١٢٠): "ولذا أن ينعين القول بها، و لا يضطر الناظر في الدليل العقلي إليها، وأنها ليست راجحة على غيرها و لا فيها مزية بالنسبة إلى ما عداها، لا حكما بأن مراد الله ما نقول، وفي ذلك يقول الدهلوي: وبالجملة فالمضحك والغضب والرضا يجوز لذا استعمالها وأي تأويلها والبكاء والخوف ونحو ذلك لا يجوز لذا استعمالها، وإن كان المأخذان متقاربين، والمسألة على ما حققناه معتضدة بالعقل والنقل لا يحوم الباطل من بين يديها و لا من خلفها، فنقول مثلاً: لما كان بين يديك ثلاثة أنواع: حي وميت وجماد، وكان الحي أقرب شبها لكونه عالما مؤثراً في الخلق وجب أن يسمى حيا، ولما كان العلم عندنا هو الانكشاف، وقد انكشفت عليه الأشياء كلها بما هي مندمجة في ذاته ثم بما هي موجودة تفصيلاً وجب أن يسمى عليماً، ولما كانت الرؤية والسمع انكشافاً تامًا للمبصرات والمسموعات وذلك هناك بوجه أتم وجب أن يسمى بصيراً سميعاً".

<sup>(</sup>١٢٧) قطب الدين شاه الدهلوي: حجة الله البالغة، ج١، ص١٢٥.

# المبحث الثاني

## التوحيد

## التوحيد لغة (١٢٨):

"هو ما به يصير الشيء واحداً كما أن التحريك عبارة عما يصير به الشيء متحركاً، ثم يستحيل في الخبر عن كون الشيء واحداً لما لم يكن إلا هو واحداً، والتوحيد عند المتكلمة هو العلم بأن الله تعالى واحد لا يشاركه غير ما يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذي يستحق والإقرار به، ولابد من اعتبار العلم والإقرار جميعاً لأنه لو علم ولم يقرأ أو أقر ولم يعلم لم يكن موحداً".

"فهو الإيمان بالله وحده لا شريك له"(١٢٩).

#### والتوحيد اصطلاحاً:

"هو إفراد المعبود بالعبادة، مع الاعتقاد بوحدته ذاتاً وصفات، وأفعالاً"(۱۲۰) فالتوحيد ثلاثة أقسام(۱۳۱): الأول: توحيد الأسماء والصفات،

<sup>(</sup>١٢٨) القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص١٢٨، المختصر في أصسول السدين، ص١٤١، المحيط بالتكليف، ص١٠.

<sup>(</sup>١٢٩) القاموس المحيط - الفيروزابادي - جـ١ - ص٣٤٣ - مطبعة الحلبي - القاهرة سنة ١٣٩٠ مسنة ١٣٣٠ مسنة ٢

<sup>-</sup> القاموس المحيط، ج١، ص٣٤٣، محمد السفاريني الحنبلي: لوامع الأتوار البهية في شرح الدرة المضيئة، ج١، ص٥٥.

<sup>(</sup>١٣٠) أبو عبد الله السنوسي: شرح أم البراهين في علم الكلام، ص٣٣ - تحقيق مصطفى محمد العماري - الجزائر سنة ٩٥٩م

<sup>(</sup>١٣١) صالح الورداني - عقائد السنة وعقائد السشيعة، التقارب والتباعد- ص٢٦- ط١-مكتبة مدبولي الصغير - ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.

وهو يعني إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكبيف ولا تمثيل، وقد ضل في هذا الأمر طائفتان: إحداهما المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها زاعمين أن إثباتها لله يستلزم التشبيه، والطائفة الثانية هم المشبهة النين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص لأن الله تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون.

أما القسم الثاني من التوحيد فهو توحيد الربوبية، وهو يعني أن الله تعالى هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير.

أما القسم الثالث فهو توحيد الألوهية، وهو يعني الاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله وحده، وهو يتضمن أيضا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية (1).

<sup>(\*)</sup> هذا التقسيم قد أورده الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في العقيدة الواسطية، والسقيخ ابن باز في كتاب التوحيد. ابن باز في كتاب التوحيد. فمبحث التوحيد مرتبط أيضاً بمسألة تنزيه الذات وإثبات الصفات والأسماء وعلاقة الذات بالصفات، فجميعهم يرتبط بالأقسام الثلاثة للتوحيد، ولعل علم الكلام في مجمل قضاياه جعسل

البلطة المولية مرابعة المحالة المرابعة الدات والبات الطفات والاسماء وعلاقسة السدات اللطفات، فجميعهم يرتبط بالأقسام الثلاثة للتوحيد، ولعل علم الكلام في مجمل قضاياه جعسل عقيدة التوحيد والحفاظ عليها والدفاع عنها هي هدفه الأول، فجميع المسائل في علم الكسلام تصب في مبدنها ومنتهاها على تلك القضية، لذلك فالأفضل إيراد معنى التوحيد عند الدهلوي ثم يتبعه الكلام في الذات وتنزيه الذات وتفصيل الصفات الإلهية.

القاضي عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص ١٢٨ تحقيق. عبد الكريم عثمان - مكتبة وهبة - القاهرة - سنة ١٣٨٤ه - سنة ١٩٦٥م ط١.

<sup>-</sup> القاضي عبد الجبار - المختصر في أصول الدين - ص ١٦٩ - تحقيق د. محمد عمارة - دار الهلال - القاهرة - سنة ١٩٧١م.

<sup>-</sup> القاضي عبد الجبار - المحيط بالتكليف - ص ١ - جمع الحسن بسن مويسة - تحقيق السيد عمر عزمي - الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة.

يرى قطب الدين الدهلوي أن التوحيد يكون في أربع مراتب:

الأولى: هي حصر وجوب الوجود فيه تعالى، فلا يكون غيره و اجبا.

والثانية: هي حصر الخلق فيه تعالى، فهو الخالق وحده لكل شيء في السموات والأرض وسائر الجواهر والأعراض، وتعتبر المرتبة الأولى والثانية من المقدمات المسلم بها عند كافة الأديان، فاليهود والنصارى ومشركو العرب جميعهم لم يخالف أحدهم حقيقة وجود الله تعالى وأنه الخالق وحده وقد نص القرآن الكريم على ذلك.

والثالثة: هو حصر تدبير السموات والأرض وما بينهما في الله تعالى، فهو المدبر وحده لكل ما في الكون وإليه يرجع الأمر كله، فالكون كله خاضع له سبحانه ويعمل بأمره.

والرابعة: أنه لا يستحق العبادة إلا الله سلجانه وتعالى، والمرتبتان الثالثة والرابعة هما حقيقتان متشابكتان متلازمتان، وذلك للارتباط الطبيعي بينهما، فكل ما في الكون خاضع له سلجانه ولا يتحلك إلا بقدرته وإرادته هو سبحانه لأنه المدبر وحده للسموات والأرض وما بينهما وبالتالي فلا

<sup>-</sup> القاموس المحيط، ج١ - ص٣٤٣- مجد الدين الفيروز آبادي - مطبعة الحلبي - القاه د.

<sup>-</sup> محمد السفاريني الحنبلي- لوامع الأنوار البهية في شرح الدرة المضيئة - ج١- ص٧٥.

<sup>-</sup> أبو عبد الله السنوسي - شرح أم البراهين في علم الكلام - ص٣٣- تحقيق مصطفى محمد العماري - الجزائر سنة ١٩٥٩م.

<sup>-</sup> صالح الورداني - عقائد السنة وعقائد الشيعة التقارب والتباعد - ص ٢٦ - ط مكتبة مدبولي الصغير سنة ١٤١٥ هسنة ١٩٩٥م.

<sup>-</sup> أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: العقيدة الواسطية - نشر مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة - بدون تا بخر

يستحق العبادة - وهي غاية التقديس والخضوع - إلا همو سبحانه، ويعتقد انذهلوي أن التوحيد هو أصل أصــول البــر وعمدتــه، ومــن أعظــم الأخـــلاق الكاسبة للسعادة، فهو هنا يربط بين مبحثي السسعادة والأخلاق وبين مبحث التوحيد من حيث إن صحة العقيدة هـي القاعـدة الإيمانيـة التـي ببنـي عليهـا الإسلام كله سواء الاتجاه النظري منه أو العملي، لـذلك فهـو يعـرف التوحبـد بأنه أصل التدبير العملي، فعليه تبني الأعمال والاعتقادات جميعها وهه يحصل للإنسان التوجه الكامل نحو الأخرة والفوز بالجنة وهي السيعادة الخالدة، والواقع أن الدهلوي جعل هناك علاقسة مباشسرة بسين التوحيسد وخلُّق الإخبات سه، والإخبات هو التواضع والخضوع؛ وذلك لأن العبادة هي أقصى درجات التقديس والتالل والخضوع، وجعل ذلك هو سبيل السمعادة، معنى ذلك أن الدهلوي يرى أن النطبيق العملي لـصحة العقيدة بكـون بـصحة الأخلاق وبذلك تتحقق السعادة في الدارين، إذا كيف يكون التوحيد هو عمدة البر ومن أعظم الأخلاق الكاسبة للسعادة إذا لم يكن هنساك أشر سي. بر مين العقيدة على السلوك والخلق والعمل؛ ويوضح الدهلوي ذلك الأثر العظيم للوَ حيد بكونه من البر كالقلب من الجسد إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، لأن عقيدة المسلم لا تنصح إلا بنه، فهو قلب العقيدة وأصل الإيمان.

فيقول الدهلوي (١٣٢): "أصل أصول البر وعمدة أنواعه هو التوحيد، وذلك لأنه يتوقف عليه الإخبات لرب العالمين، الذي هو أعظم الأخلاق الكاسبة للسعادة وهو أصل التدبير العملسي الذي هو أفيد التدبيرين، وبه يحصل للإنسان التوجه التام تلقاء الغيب، ويستعد بنفسه للحوق به بالوجه المقدس، وقد نبه النبي (ه) على عظم أمره، وكونه من أنواع البر بمنز له

<sup>(</sup>١٣٣) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ١٥ - ص١١٣.

القلب إذا صلح صلح الجميع، وإذا فسد فسد الجميع..

"واعلم أن للتوحيد أربع مراتب": إحداها: حصر وجوب الوجود فيه تعالى، فلا يكون غيره واجبا، والثانية: حصر خلق العرش والسموات والأرض وسائر الجواهر فيه تعالى، وهاتان المرتبتان لم تبحث الكتب الإلهية عنهما، ولم يخالف فيهما مشركو العرب، ولا اليهود ولا النصارى، بل القرآن العظيم ناصً على أنهما من المقدمات المسلمة عندهم، والثالثة: حصر تدبير السموات والأرض وما بينهما فيه تعالى، والرابعة: أنه لا يستحق غيره العبادة"(١٦٠).

فعالمه و الوحدانية أى لا ثاني له فى ذاته و لا فى صدفاته و لا فى فعالمه فالوحدانية فى حقه تعالى تشتمل على ثلاثة أوجه: أحدها نفى الكثرة فى ذاته تعالى، وتسمى الكم المتصل، الثاني نفى النظير له تعالى فى ذاته أو صفة من صدفاته، ويسمى الكم المنفصل، الثالث: انفراده تعالى بالإيجاد والتنبير العام بلا واسطة و لا معالجة، فلا مؤثر سواه تعالى فى انر ما عموما، قال جل من قائل: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنْنهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَعْدَالِ فَى الْهُ مُ اللّهُ رَبُّكُم اللّهُ وَبُكُم اللّهُ وَاللّهُ هُوَ اللّهُ وَاللّهُ حَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَالْأَرْضِ ﴾ (١٣١)، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ حَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ هَا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١٣١)، وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ حَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ هَا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (١٣٩).

<sup>(</sup>١٣٤) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١ - ص١١٤

<sup>(</sup>١٣٥) أبو عبد الله السنوسي: شرح أم البراهين في علم الكلام، ص٣٣ - تحقيق مصطفى محمد العماري- الجزائر - سنة ١٩٨٩م

<sup>(</sup>١٣٦) سورة القمر: آية ٤٩

<sup>(</sup>١٣٧) سورة الأنعام: أية ١٠٢

<sup>(</sup>١٣٨) سورة الحديد: آية ٢

<sup>(</sup>١٣٩) سورة الصافات: آية ٩٦

أما قول السدهلوي في مراتب التوحيد وأن أولها: حصر وجوب الوجود فيه تعالى، فلا يكون غيره واجباً، فقد ذهب المتكلمة ('')" وغيرهم من أهل الشرائع الماضين، وطوائف الإلهبين إلى القول بوجوب موجود وجوده له لذاته، غير مفتقر إلى ما يسند وجوده إليه، وكل ما سواه حق وجوده متوقف في إبداعه عليه،.. ومبدأ النظر ومجال الفكر ينشأ من الحوادث الموجودة بعد العدم، فإن وجودها إما أن يكون لذاتها أو لغيرها، لا جائز أن يكون لها لذاتها وإلا لما كانت معدومة، وإن كان لغيرها في الكلام في ذلك الغير كالكلام فيها، وإذ ذاك فإما أن يقف الأمر على موجود هو مبدأ الكائنات ومنشأ الحادثات، أو يتسلسل الأمر إلى غير النهاية، فإن قيل بالتسلسل فهو ممتنع.. فمصدر الحوادث بأسرها ومستندها إنما هو صانع مريد مختار اقتضى بإرادة قديمة وأنشأ بمشيئة أزلية كل واحد منها في

وقول الدهلوي في المرتبة الثانية: "حصر خلق العرش والسموات والأرض وسائر الجواهر فيه تعالى "فالمرتبة الأولى والثانية تتضمن توحيد الألوهية وهو "الإقرار بأن الله خالق كل شيء" (۱۶۱).

و هذا التوحيد عرفه المشركون، وأقروا به و هم مع ذلك يشركون بالله تعالى غيره بالعبادة، أما توحيد الربوبية والألوهية معاً فهو المعنى الكامل للتوحيد الذي به يُتقى عقيدة المسلم من أية شبهة، فهو (٢٠١١) "عبادة الله وحده لا شربك له، والعبادة

<sup>(</sup>١٤٠) سيف الدين الآمدي: غاية المرام في علم الكلام، ص ٩ - تحقيق حسن محمدود عبد اللطيف - القاهرة سنة ١٣٩١ه

<sup>(</sup>١٤١) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: منهاج السنة، ج٢، ص٢٢- المطبعة الأميرية ببولاق ١٣٢١.

<sup>(</sup>١٤٢) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: الرد على المنطقيين - تحقيق محمد عبد الرزاق حمــزة - السنة المحمدية بالقاهرة سنة ١٩٥١م، ص١٤٤، الشهرستاني نهاية الإقدام فــى علــم

تجمع معرفته ومحبته والعبودية له سبحانه" وذلك ما عناه الدهلوي في المرتبة الرابعة حيث يقول: والرابعة "أنه لا يستحق غيره العبادة" وقول الدهلوي: "بل القرآن العظيم ناص على أنهما من المقدمات المسلمة عندهم" فلذلك دلائل سمعية كثيرة مسن القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُر مَّ هَلْ مِن القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنّاسُ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُر مَّ هَلْ مِن طَلِق عَيْرُ ٱللّهِ يَرْزُقُكُم مِن ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لُل إلنه إلاّ هُو أَفَانَى تُوَفَكُونَ وَلَا مَن رَّبُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللّهُ قُل أَفَا أَفَا عَن دُونِهِ وَالْمَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ ٱللّهُ قُل أَفَا أَفَا عَمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمْ أَوْلِياءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلا ضَرًا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمْ عَمُلُوا لِلّهِ شُرَكآءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَسَيبَهُ ٱلخَلْقُ عَلَى اللّهُ خَلِقُ كُل شَيْءِ وَهُو ٱلوّاحِدُ ٱلْقَهّرُ ﴿ وَمَن مُخْرِجُ ٱلْمَي مِن ٱلمَيتِ عَلَى السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمِّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَمَن مُخْرِجُ ٱلْمَي مِن ٱلْمَيتِ مِن ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمِّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَمَن مُخْرِجُ ٱلْمَي مِن ٱلْمَيتِ مِن ٱلْمَيتِ مِن ٱلْمَيتِ مِن ٱلْمَي وَمَن يُدَرِّ ٱلْأَنْ أَللهُ وَمُن اللّهُ فَقُلْ أَقَلا تَعْمَونَ ﴿ اللّهُ اللّهُ فَقُلْ أَقَلا تَعَلَى اللّهُ فَقُلْ أَقَلا تَعْمَونُ وَن اللّهُ فَقُلْ أَقَلا تُعْمَلُونَ اللّهُ فَقُلْ أَقَلا تَعْمَونَ وَمَن عُورَالِكُولُ اللّهُ فَقُلْ أَقَلَا تُعْمَلُ أَقَلَا الْمُرْضِ فَي اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ فَقُلْ أَقَلا تُعْمَلُ قُولَ اللّهُ وَالْمُونِ الللهُ فَقُلُ اللّهُ الْمُكُونَ فَي اللّهُ وَالْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْقُلُولُ اللّهُ الْمُ اللهُ الْمُؤْلُونَ اللهُ الْمُؤْلُونَ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُ اللّهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُعُلُولُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللّهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِلُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ ال

والقول بالتوحيد كأصل من أصول صحة عقيدة الإسلام قد اجتمعت

الكلام، ص ٢٠، تحقيق ألفريد جيوم، وأبو على الحسني بن عبد الله بن سينا: النجاة، ص ٢٠، ١٢٧ نشر الكردي بالقاهرة سنة ١٩٣٨م، وفخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي: في محصل أفكار المتقدمين، ص ٢٠- مراجعة طه عبد الرعوف سيعد، وأضاف الرازي بأنه لا حاجة في معرفة الله تعالى وتقدس إلى معلم، وأجاز الشهرستاني وابن سينا التسلسل في بعض الأمور الأخرى التي لا تتعارض مع حقيقة التوحيد.

<sup>(</sup>١٤٣) سورة فاطر: آية ٣

<sup>(</sup>١٤٤) سورة الرعد: آية ١٦

<sup>(</sup>١٤٥) سورة يونس: آية ٣١، ٣٢.

علبه المتكلمة من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكانت مسالة التوحيد هي ما تدور حولها معظم قضايا المتكلمة في نفي التشبيه والتمثيل والجسمية والكيفية عن الله تعالى، وبعضهم نفى القـول بقـدم الـصفات لكـي لا يثبت تعدد القدماء فيخالف التوحيد مثلما قالت المعتزلة، واتجهوا إلى تأويل الصفات الخبرية بحيث لا تتعارض مع حقيقة وحدانيته سبحانه وتنزيهه عن مشابهة الخلق.. إلخ، فأما المعتزلة وقولهم في التوحيد (١٤٦): "فقد أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص، ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة، ولا طول ولا عرض ولا عمنق ولا اجتماع و لا افتراق و لا يتحرك و لا يسكن و لا يتبعض، وليس بذي أبعاض وأجزاء، وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات ولا بذي يمسين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط بمكان، ولا يجرى عليه زمان ولا تجوز عليه المماسة و لا العزلة و لا الحلول في الأماكن و لا يوصف بمساحة و لا ذهاب في الجهات وليس بحدود، ولا والد ولا مولسود، ولا تحسيط بــه الأقــدار، و لا تحجبه الأستار، و لا تدركه الحواس، و لا يقاس بالناس، و لا ياشبه الخلق بوجه من الوجوه، ولا تجرى عليه الآفات، ولا تحل به العاهات، وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه له، لـم يـزل أو لا سابقاً متقدماً للمحدثات، موجوداً قبل كل المخلوقات، ولم يزل عالماً قادراً حيًّا و لا يزل كذلك، لا تراه العيون و لا تدركه الأبصار و لا تحيط به الأوهام و لا يسمع بالأسماع، شيء لا كالأشياء، عالم قادر حيى لا كالعلماء القادرين الأحياء،

<sup>(</sup>١٤٦) أبو الحسين علي بن إسماعيل الأشعري: مقالات الإسلميين واختلاف المصلين، ص٥٥٥، ص١٥٦ - تصحيح هلموت ريتر - الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأنه القديم وحده ولا قديم غيره ولا إله سواه، ولا شريك له في ملكه، ولا وزير له في سلطانه، ولا معين على إنشاء ما أنشأ وخلّق ما خلّق، لم يخلق الخلق على مثال سبق، وليس خلق شيء بأهون عليه من خلق شيء أخر ولا بأصعب عليه منه، لا يجوز عليه اجترار المنافع ولا تلحقه المضار، ولا يناله السرور واللذات، ولا يصل إليه الأذى والألام، ليس بذي غاية فيتناهى، ولا يجوز عليه الفناء ولا يلحقه العجز والمنقص، تقدس عن ملامسة النساء، وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء".

فهذا جملة قولهم في التوحيد وقد شاركهم فيه الخوارج وطوائف من المرجئة والشيعة وإن كانوا قد أظهروا خلاف ذلك، أما أهل السنة والجماعة فقد اتفقوا (المناه والشيعة وإن كانوا قد أظهروا خلاف فول الثنوية بصانعين قديمين، أحدهما نور والآخر ظلمة، وخلاف قول المجوس بصانعين، أحدهما: إله قديم اسمه عندهم يزدان، والآخر شيطان رجيم اسمه هرمن، وخلاف قبول المفوضة من غلاة الروافض في أن الله تعالى فوض تدبير العالم إلى على، فهو الخالق الثاني، وخلاف قول الخابطية من القدرية أتباع أحمد بن خابط في قولهم: إن الله تعالى فوض تدبير العالم إلى عيسى بن مريم، وإنه هو الخالق الثاني، واتفقوا: أن صانع العالم قديم لم يزل موجوداً على خلاف قول المجوس في قولهم بصانعين: أحدهما شيطان محدث، يزل موجوداً على خلاف قول المجوس في قولهم بصانعين: أحدهما شيطان محدث، وخلاف قول الغلاة من الروافض الذين قالوا في على: إنه جو هر مخلوق محدث، لكنه صار إلها صانعاً بحلول روح الإله فيه، تعالى الله عن قولهم علية اكبيراً... وقالوا بنفي النهاية والحد عن صانع العالم.. وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان، و لا يجرى عليه زمان.. وقد قال أمير المؤمنين على رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق يجرى عليه زمان، وهو الآن على العرش إظهاراً لقدرته لا مكاناً لذاته. وقال أيضاً: قد كان و لا مكان، وهو الآن على

<sup>(</sup>١٤٧) عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي: الفرق بين الفرق، ص٣٧٧ - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - دار التراث.

ما كان.. و أجمعوا على نفى الآفات والعموم والآلام واللذات عنه، وعلى نفى الحركة والسكون عنه.. و أجمعوا على أن الله تعالى غنى عن خلقه، لا يجتلب بخلقه إلى نفسه نفعاً، ولا يدفع بهم عن نفسه ضرراً، وهذا خلاف قول المجوس فى دعواهم أن الله إنما خلق الملائكة ليدفع بهم عن نفسه أذى الشيطان وأعوانه" (١٠٠ فذلك مختصر القول فى عقيدة أهل السنة والجماعة فى توحيد الباري جلّ وعلا.

#### اختلاف الطوائف في التوحيد والشرك:

وقد اختلف فى حقيقة التوحيد وانغمس فى ضلالة الشرك شلاث طوائسف: الطائفة الأولى هم عبدة النجوم والكواكب، وقد ذهبوا إلى أن النجوم تستحق العبادة، لأن عبادتها تنفع فى الدنيا ورفع الحاجات إليها حق، وذلك أنهم قد تحققوا أن لها أثراً عظيماً فى الحوادث اليومية وفى سعادة الإنسان وشقوته وصحته ومرضه، وأن لهذه النجوم والكواكب نفوساً مجردة عاقلة تبعثها على الحركة ولا تغفل عن عبادها، فبنوا هياكل على أسمائها وعبدوها.

"ولم ينقل للهند مذهب في عبادة الكواكسب إلا فرقتان توجهتا إلى النيرين الشمس والقمر (١٤٩)، ومذهبهم في ذلك مذهب الصابئة في توجههم إلى الهياكل السماوية دون قصر الربوبية والألوهية عليها.

ا ـ عبدة الشمس: زعموا أن الشمس ملك من الملائكة، ولها نفس وعقل، ومنها نور الكواكب وضياء العالم، وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها، وهي ملك الفلك، فتستحق التعظيم والسجود والتبخير والدعاء،

<sup>(</sup>١٤٨) عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي - الفرق بسين الفسرق - ص ٣٥٧- تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - دار التراث.

<sup>(</sup>١٤٩) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحسل، ص٢٥٨- ج١- تحقيق محمد سيد كيلاني - ط سنة ٧٨٧ه. سنة ١٩٦٧م.

وهؤ لاء يسمون الدينيكتية، أى عباد السشمس، ومن سنتهم أن اتخذوا لها صنماً بيده جوهر على لون النار، وله بيت خاص قد بنوه باسمه، ووقفوا عليه ضياعاً وقرباناً، وله سدنة وقُوام، فيأتون البيت ويصلون شلات كرات، ويأتيه أصحاب العلل والأمراض فيصومون له ويصلون، ويدعون ويستشفون به.

٢ — عبدة القمر: زعموا أن القمر ملك من الملائكة يستحق التعظيم و العبادة، وإليه تدبير هذا العالم السفلي و الأمور الجزئية فيه، ومنه نهج الأشياء المكتوبة وإيصالها إلى كمالات، وبزيادته و نقصانه تعرف الأزمان و الساعات، و هو تلوي الشمس وقرينها، ومنها نوره، وبالنظر إليها تكون زيادته و نقصانه، و هؤ لاء يسمون الجندريكنية، أى عباد القمر، ومن سنتهم أن اتخذوا له صنماً على شكل عجل يجره أربعة، وبيد الصنم جوهر، ومن دينهم أن يسجدوا له ويعبدوه، وأن يصوموا النصف من كل شهر و لا يفطرون حتى يطلع القمر، ثم ياتون صدمه بالطعام والشراب و اللبن، ثم يرغبون إليه وينظرون إلى القمر ويسألونه حوائجهم، فإذا استهل الشهر علوا السطوح وأوقدوا الدخن ودعوا عند رؤيته ورغبوا إليه ثم نزلوا إلى الطعام والشراب ولم ينظروا إليه إلا على وجوه حسنة، وفي نصف الشهر إذا فرغوا من الإفطار أخذوا في الرقص و اللعب بالمعازف بين يدي الصنم و القمر، وهذه الأصناف إنما ترجع مذاهبهم إلى عبادة الأصنام، إذ كان لا يستقر لهم طريقه إلا بشخص حاضر ينظرون إليه يعكفون عليه".

فيقول الدهلوي: "وقد اختلف فيها "أى فى التوحيد والمشرك" طوائف من الناس معظمهم ثلاث فرق: الفرقة الأولى: النجامون، ذهبوا إلى أن النجوم تستحق العبادة، وأن عبادتها تنفع فى الدنيا، ورفع الحاجات إليها حق، قالوا: قد تحققنا أن لها أثراً عظيماً فى الحوادث اليومية وسعادة المرء

وشقاوته وصحته وسقمه، وأن لها نفوساً مجردة عاقلة تبعثها على الحركة ولا تغفل عن عبادها، فبنوا هياكل على أسمائها وعبدوها (١٥٠١).

"الفرقة الثانية: المشركون، وافقوا المسلمين في تدبير الأمور العظام، وفيما أبرم وجزم، ولم يترك لغيره خيرة، ولم يوافقوهم في سائر الأمور. ذهبوا إلى أن الصالحين من قبلهم عبدوا الله وتقربوا إليه فأعطاهم الله الألوهية، فاستحقوا العبادة من سائر خلق الله، كما أن ملك الملوك يخدمه عبده، فتحسن خدمته، فيعطيه خلعة الملك، ويفوض إليه تدبير بلد من بلاده، فيستحق السمع والطاعة من أهل ذلك البلد. وقالوا: لا تقبل عبادة الله مضمومة بعبادتهم، بل الحق في غاية التعالي، فلل تفيد عبادته تقرباً منه، بل لابد من عبادة هؤلاء ليقربوا إلى الله زلفي

وقالوا: هؤلاء يسمعون ويبصرون، ويشفعون لعبادهم، ويسدبرون أمسورهم، وينصرونهم، فنحتوا على أسمائهم أحجاراً، وجعلوها قبلة عند توجههم إلى هؤلاء، فخلف من بعدهم خلف، فلم يفطنوا للفرق بين الأصنام وبين من هي على صورته، فظنوها معبودات بأعيانها، ولذلك رد الله تعالى عليهم تارة بالتنبيه على أن الحكم والملك له خاصة، وتارة ببيان أنها جمادات: ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْرِ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَان يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ اَدْعُوا شُرَكاءَ كُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ فَهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الله

والدهلوي في رأيه لاختلال مفهوم التوحيد عند المسشركين يفسسر اختلاط مفهوم الألوهية بين الله تعالى وموجودات أخرى هي الأوثان وقد عبدوها كنوع من عبادة الله فيها لحكم سلطان التجلى الإلهي الذي اعتقدوه وإنما مفهوم التوحيد هسو

<sup>(</sup>١٥٠) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله - ج١ - ص ١١٤

<sup>)</sup> (١٥١) سورة الأعراف: آية ه١٩٠.

"اعتراف بالوحدة الذاتية للإله الحق، وإيمان عميق بها، والمسلم في هذا الموطن مكلف بنفي الألوهية عما سوى الله تعالى "(١٥٢).

والفرقة الثالثة التي اختلفت في حقيقة التوحيد هم النصاري، والنصاري هم أمة عيسى بن مريم عليه السلام، ولقد ذكر القرآن الكريم السيدة مريم وتحدث عن كيفية حملها بالسيد المسيح وكون ذلك معجزة وآية من آيات الله تعالى للعالمين فقال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلْتَهِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنكِ وَطَهَرَكِ وَٱصْطَفَنكِ عَلَىٰ نِسَآءِ

ٱلْعَلَمِينَ ﴾ يَنمَرْيَمُ ٱقْنِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكِعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾

فالنصر انية "تقوم على الإيمان بالتثليث، فالله - في معتقدهم - جوهر واحد ذو ثلاثة أقانيم، وألوهية المسيح وألوهية السروح القدس، وأن المسيح قد صلب فداء عن الخليقة، وأنه يدين الأحياء والأموات "(١٥٢).

تفرقت النصارى على خمس فرق هم (أما) "الملكانية: وهم يقولون: إن اتحاد الله تعالى بعيسى كان باقياً حالة صلبه والنسطورية: وهم يقولون: إن اتحاد الله بعيسى لم يتم واليعقوبية: وهم يقولون: إن روح الباري اختلط ببدن عيسى عليه السلام اختلاط الماء باللبن والفرفوريوسية: وهم اتباع فورفوريوس الفيلسوف، وقد أخرج أكثر دين النصارى على قواعد الفلسفة شم الأمنوسية: وهم يقولون: إن الله تعالى

<sup>(</sup>١٥٢) د. عثمان يحيى: نصوص تاريخية خاصة بنظرية التوحيد في التفكير الإسلامي، ص ٢٣٢- من كتاب (محيي الدين بن عربي).

<sup>(</sup>١٥٣) د. أحمد شلبي: المسيحية، ص١٢٧ - نهضة مصر - سنة ١٩٨٤م

<sup>(</sup>۱۰٤) فخر الدين محمد بن عمر الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمسشركين، ص١١٥ - دار الكتاب العربي.

دعا عيسى ابناً على سبيل التشريف"(١٥٥).

فى هذا يقول الدهلوي: "الفرقة الثالثة: النصارى، ذهبوا إلى أن للمسيح عيسى عليه السلام قرباً من الله، علوًا على الخلق، فلا ينبغي أن يسسمى عبداً، فيسوى بغيره، و لأن هذا سوء أدب معه وإهمال لقربه من الله، ثم مال بعضهم عند التعبير عن تلك الخصوصية إلى تسميته ابن الله نظراً إلى أن الأب يرحم الابن، ويربيه على عينيه، وهو فرق العبيد، فهذا الاسم أولى به.

وبعضهم ذهب إلى تسميته بإله نظراً إلى أن الواجب حلً فيه، وصار داخله، ولهذا يصدر منه آثار لم تعهد من البشر، مثل إحياء الأموات وخلق الطين "فكلامه كلام الله، وعبادته هي عبادة الله".

فخلف من بعدهم خلف لم ينطقوا لوجه التسمية، وكادوا يجعلون النبوة حقيقية، أو يزعمون أن الواجب من جميع الوجوه، ولذلك رد الله تعالى عليهم تارة بأنه لا صاحبة له وتارة بأنه بديع السسموات والأرض: ﴿ إِنَّمَاۤ أُمَّرُهُۥ ٓ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّمَاۤ أُمَّرُهُۥ ٓ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

وهذه الفرق الثلاثة \_ أى النجامون والمشركون والنصارى \_ لهم دعاوى عريضة وخرافات كثيرة لا تخفى على المتتبع، وعن هائين المرتبتين بحث القرآن العظيم، ورد على الكافرين شبهتهم ردًا مشبعاً "(١٥٠١).

<sup>(</sup>١٥٥) د. جورج قنواتي - المسيحية والحضارة العربية - ص ٣١- المؤسسة العربية للدراسات - يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية - ص ٢٩٨- دار القلسم - سنة ١٩٧٧م.

<sup>(</sup>١٥٦) سورة يس: آية ٨٢.

<sup>(</sup>١٥٧) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - جـ١ - ص١١٥.

#### حقيقة الشرك:

يرى الدهلوي أن حقيقة الشرك هي اعتقاد الإنسان باتصاف البعض بصفات الكمال مما لم يعهد في جنس البشر بحيث تصدر عنه الآثار العجيبة الخارقة للعادات، ويجعل لذلك تفسيرا أنه سبحانه خلع خلعة الألوهية على غيره، أو يفني غيره في ذاته ويبقى بذاته، فكل ذلك هو من أنواع الخرافات التي لا يقبلها عقل صحيح ذو عقيدة سليمة، فإن المشركين كانوا يلبون بهذه الصيغة وهم يطوفون حول الكعبة قبل الإسلام: "لبيك لبيك، لا شريك لك \_ إلا شريكا هو لك \_ تملكه وما ملك" ومعنى الشرك يفسره حقيقة العبادة، وهي التي لا تنبغي إلا لله تعالى، فيعرف الدهلوي العبادة بأنها التذلل الأقصى، وكونها تذلل أقصى فهي هيئة وقلب، فأما الهيئة فهي القيام والسجود والركوع الذي تكون صورته في الصلاة لله تعالى، وأما القلب فهو نية التعظيم من العباد لمولاهم جلُّ وعلا، وذلك أشبه بتعظيم الرعبة للملوك أو التلامذة للأستاذ "ولله المثل الأعلى" فمن ذلك سحود الملائكة لأدم عليه السلام ومن إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، فالسجود هنا هو أعلى صورة للتعظيم فيجب أن تكون التفرقة بالنية بحيث لم تكن نية الملائكة أو إخوة يوسف هي التعبد رغم أن معاني التعبيد والتعظيم والتذلل إلى الآن غير محددة وتختلط بها أمور عدة دائمًا، التحديد يكون في أن التذلل هو ضعف فـــى الــــذليل وقوة في الآخر، وخسة في الذليل وشرف في الآخر، وانقياد وإخبات في السذليل، وتسخير ونفاذ حكم للآخر، فذلك التحديد والتتقيح إنما يجتمع في حقيقة العبادة وهي لله وحده، وذلك هو معنى توحيد الربوبية المقابل لحقيقة الشرك عند المشركين، فيقول الدهلوي (١٠٥٨): "حقيقة الشرك أن يعتقد إنــسان فـــى بعــض المعظمين من الناس أن الآثار العجيبة الصادرة منه إنما صدرت لكونه متصفا بصفة من صفات الكمال مما لم يعهد في جنس الإنسان" بل يختص بالواجب بـل

<sup>(</sup>١٥٨) قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - ج١ - ص١١٦.

مجده لا يوجد في غيره إلا أن يخلع هو خلعة الألوهية على غيره، أو يغنى غيره في ذاته ويبقى بذاته أو نحو ذلك مما يظنه هذا المعتقد من أنواع الخرافات، فإلى المشركين كانوا يلبون بهذه الصيغة: "لبيك لبيك لا شريك لك \_ إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك" فيتذلل عند أقصى التذلل، ويعامل معه معاملة العباد مع الله تعالى.. واعلم أن العبادة هي التذلل الأقصى، وكونه تذلل أقصى من غيره لا يخلو أما أن يكون بالصورة مثل كون هذا قياماً وذلك سجوداً، أو بالنية بأن نوى بهذا الفعل تعظيم العباد لمولاهم، وبذلك تعظيم الرعية للملوك، أو التلامذة للأستاذ لا الشعل المها.. ولما ثبت سجود التحية من الملائكة لآدم عليه السلام ومن إخدوة يوسف ليوسف عليه السلام، وأن السجود أعلى صور التعظيم وجب ألا يكون التمييز إلا بالنية، لكن الأمر إلى الآن غير منقح، إذ المولى مثلاً يطلق على معان، والمراد ههنا المعبود لا محالة، فقد أخذ في حد العبادة. فالتقبح أن التذلل بستدعي ملاحظة ضعف في الذليل، وقوة في الآخر، وخسة في الذليل وشرف في الآخر، وانقياد وإخبات في الذليل، وتسخير ونفاذ حكم للآخر".

#### من مظاهر الشرك:

يشير الدهلوي إلى ثمانية أمور هي من مظاهر السرك كانت في الجاهلية فحرمت في الإسلام:

- (١) السجود لغير الله تعالى.
- (٢) الاستعانة بغير الله في قضاء الحوائج.
- (٣) تسمية بعض شركائهم بنات الله وأبناء الله.
  - (٤) اتخاذ الأحبار أرباباً من دون الله تعالى.
    - (٥) التقرب إلى الأصنام والنجوم بالذبح.
    - (٦) الحلف بالأسماء المباركة المعظمة.

- (٧) الحج لغير الله تعالى.
- (٨) تسمية الأبناء عبد العزى وعبد شمس ونحوهما.

فيقول الدهلوي (١٠٥٠): "ونحـن نريـد أن ننبهـك علـى أمـور جعلهـا الله تعالى في الشريعة المحمدية علـى صـاحبها الـصلوات والتـسليمات مظنـات للشرك فنهى عنها:

#### ١ ـ السجود لغير الله:

<sup>(</sup>١٥٩) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١- ص١١٧.

يَعْلَمُونَ ﴿ أَمَّن بَجُيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ فِي خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَء لِلهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَالِقِينَ ﴾ (١١١) بل الحمق أنهم اعترفوا بتوحيد الخلق وبتوحيد التدبير في الأمور العظام، وسلموا أن العبادة متلازمة معهما، لما أشرنا إليه في تحقيق معنى التوحيد، فلذلك ألـزمهم الله بما ألزمهم ولله الحجة البالغة (١٦١).

"ومن ذلك ما رواه عبد الله بن أبى أوفى قال: لما قسدم معاذ مسن السشام سجد للنبي (ﷺ)، فقال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت السشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت فى نفسىي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله (ﷺ): فلا تفعلوا فإني لو كنت أمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"(١٦٢).

### ٢ \_ الاستعانة بغير الله في قضاء الحوائج:

ومنها أنهم كانوا يستعينون بغير الله في حوائجهم من شفاء المريض و غناء الفقير وينذرون لهم، يتوقعون إنجاح مقاصدهم بتلك النذور، ويتلون أسماءهم رجاء

<sup>(</sup>١٦١) سورة النمل: الآيات ٥٩: ٦٤.

<sup>(</sup>١٦٢) الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١- ص١١٧.

<sup>(</sup>۱۹۳) رواه ابن ماجه، ج۱، ص٥٥٥، حديث رقم: ١٨٥٣، والإمام أحمد في المسسند، ج٤، ص٣٨، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب، ج٣، ص٥٥، رقم: ٢٢، وصححه الألباني في الأحاديث الصحيحة، ج٣، ص٢٠٠، برقم: ١٢٠٣، وفسى صحيح ابن ماجه، ج١، ص٢١٠، رقم: ٣١٢، وقم: ١٥٠٣.

بركتها، فأوجب الله تعالى عليهم أن يقولوا فى صلاتهم ﴿ إِيَّالَثَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (١٦٠) و و فلك تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ ) وليس المراد من الدعاء كما قاله المفسرون بل هو الاستعانة لقوله تعالى: ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ ﴾ (١٦٠).

## ٣ \_ تسمية بعض شركائهم بنات الله وأبناء الله:

ومنها أنهم كانوا يسمون شركاءهم بنات الله وأبناء الله، فنهوا عن ذلك أشد النهي.

## ٤ \_ اتخاذ الأحبار أرباباً من دون الله:

ومنها أنهم كانوا يتخذون أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله تعالى بمعنى أنهم كانوا يعتقدون أن ما أحله هؤلاء حلال لا بأس به فى نفس الأمر وأن ما حرمه هؤلاء حرام يؤاخذون به فى نفس الأمر، ولما نزل قولمه تعالى: ﴿ اَتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ ﴾ سئل رسول الله (﴿ ) عن ذلك فقال: "كانوا يحلون لهم أشياء، في ستحلونها، ويحرمون عليهم أشياء فيحرمونها" وسر ذلك أن التحليل والتحريم عبارة عن تكوين نافذ فى الملكوت أن الشيء الفلاني يؤاخذ به أو لا يؤاخذ به، فيكون هذا التكوين سبباً للمؤاخذة وتركها، وهذا من صفات الله تعالى.

وأما نسبة التحليل والتحريم إلى النبي (ﷺ) فبمعنى أن قوله أمارة قطعيسة لتحليل الله وتحريمه، وأما نسبتها إلى المجتهدين من أمته فبمعنى روايتهم ذلك عن الشرع من نهي الشارع أو استنباط معنى من كلامه. واعلم أن الله تعالى إذا بعث

<sup>(</sup>١٦٤) سورة الفاتحة - آية ٥.

<sup>(</sup>١٦٥) سوة الجن - آية ١٨.

<sup>(</sup>١٦٦) سورة الأنعام - أية ٤١.

رسو لا وثبتت رسالته بالمعجزة، وأحل على لسانه بعض ما كان حراماً عندهم، ووجد بعض الناس في نفسه انحجاماً عنه، وبقى في نفسه ميل إلى حرمته لما وجد في ملته من تحريمه فهذا على وجهين: إن كان التردد في ثبوت هذه الشريعة فهو كافر بالنبي، وإن كان لاعتقاد وقوع التحريم الأول تحريماً لا يحتمل النسخ لأجل أنه تبارك وتعالى خلع على عبد خلعة الألوهية، أو صار فانياً في الله باقياً به، فصار نهيه عن فعل أو كراهيته له مستوجباً لجرم في ماله وأهله فذلك مشرك بالله تعالى، مثبت لغيره غضباً وسخطاً مقدسين وتحليلاً وتحريماً مقدسين.

## ٥ \_ التقرّب إلى الأصنام والنجوم بالذبح:

## ٦ - الحلف بالأسماء المباركة المعظمة:

ومنها أنهم كانوا يعتقدون في أناس أن أسماءهم مباركة معظمة بأسمائهم على الكذب يستوجب حرماً في ماله وأهله، فلا يقدمون على ذلك، ولذلك كانوا يستحلفون الخصوم بأسماء الشركاء بزعمهم، فنهوا عن ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد أشرك" وقد فسره بعض المحدثين على معنى التغليظ والتهديد، ولا أقول بذلك وإنما المراد عندي اليمين المنعقدة واليمين الغموس باسلم

<sup>(</sup>١٦٧) سورة المائدة - آية ١٠٣.

غير الله تعالى على اعتقاد ما ذكرنا (١٦٨).

### ٧ \_ الحج لغير الله تعالى:

ومنها الحج لغير الله تعالى، وذلك أن يقصد مواضع متبركة مختصة بشركائهم يكون الحلول بها تقرباً من هؤلاء، فنهى عن ذلك، وقال النبي (ﷺ): "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد".

#### ٨ \_ تسمية الأبناء عبد العزى وعبد شمس ونحوهما:

وقول الدهلوي: أشباح وقوالب أى صور وهيئات للشرك فقد سبق ذكر أن للعبادة جوهراً وهيئة عند الدهلوي، فجوهرها هو أقصى التذلل بـصورتها وهـي السجود والركوع وما يتبع ذلك من صور خضوع وتعظيم لا تتبغي إلا لله تعالى.

ويصف الدهلوي الشرك بأنه مرض قد أصاب جمهور اليهود والنصارى والمشركين وبعض الغلاة من المنافقين المسلمين، وهم على أصناف، فمنهم من نسي تعظيم الله وجلاله بالكلية، فجعل لا يعبد إلا غير الله من الشركاء، ولا يرفع حاجته إلا إليهم، فلا يذكر الله تعالى ولا يتوجه إليه بدعاء ولا برفع إليه حاجة وإن

<sup>(</sup>١٦٨) قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - ج١ - ص١٢١.

<sup>(</sup>١٦٩) سورة الأعراف - آية ١٨٩.

<sup>(</sup>١٧٠) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١ - ص١٢١.

كان يعلم في يقين ذاته أنه الخالق لهذا الوجود، وصنف آخر يعلم أن الله هو الخالق المدبر، وأن له السيادة والتعظيم على الكون كله لكنه يعتقد في أن بعض عبيده يلقى الله عليهم شرف التأله، فيكون لهم التصرف في بعض الأمور التي هي من صفات الله تعالى فيما بينه وبين عباده فلا يسميهم عباد الله فلا يساوي بينهم وبين الناس لأنهم في اعتقاده فوق الخلق وفوق الناس فيعدل عن ذلك بتسميتهم أبناء الله وأحبائه، ويسمى نفسه عبداً لأولئك، فمن هنا تأتي التسمية لعبد المسيح وعبد العزى، وذلك إنما يكون مرض يصيب من كان له أهل وليعوذ بالله فيقول الدهلوي (۱۷۱): "والمرضى بهذا المرض على أصناف:

منهم من نسسي جلل الله بالكلية، فجعل لا يعبد إلا السشركاء، ولا يرفع حاجته إلا إلى يعلم بالنظر الله أصلاً، وإن كان يعلم بالنظر البرهاني أن سلسلة الوجود تنصرم إلى الله.

ومنهم من اعتقد أن الله هو السيد و هـو المـدبر، لكنـه قـد يخلع علـى بعض عبيده لباس الـشرف والتألـه "وبجعلـه متـصرفاً فـى بعـض الأمـور الخاصة، ويقبل شفاعته فى عباده بمنزلة ملك الملـوك ببعـث علـى كـل قطـر ملكا، ويقلده تدبير تلك المملكة فيما عـدا الأمـور العظـام، فيـتلجلج لـسانه \_ يضطرب – أن يسميهم عباد الله، فيـسويهم وغيـرهم، فعـدل عـن ذلـك إلـى تسميتهم أبناء الله ومحبوبي الله، وسـمى نفـسه عبـداً لأولئـك كعبـد المـسيح وعبد العزى، وهـذا مـرض عنـد جمهـور اليهـود والنـصارى والمـشركين وبعض الغلاة من منافقي دين محمد ( ) ومنا هذا"(٢٧١).

<sup>(</sup>١٧١) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - جـ١- ص١١٨.

<sup>(</sup>١٧٢) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - جـ١ - ص١١٨.

<sup>-</sup> ويؤخذ على قطب الدين الدهلوي في تناوله لمبحث التوحيد بعض الملحظات منها: أنه لم يناقش قضية التوحيد مناقشة عقلانية بحيث يضع أدلة وبراهين عقلية تثبت دليل وحدانية الله سبحانه وتعالى بل إنه أورد مراتب التوحيد وحقيقته كما يراها هو على سبيل التقرير، رغم أن معظم المتكلمة ممن سبقوا الدهلوي قد تناولوا البرهان العقلي لإثبات التوحيد، فقد برهن القاضي عبد الجبار في كتابه "المغني" الجزء الرابع، ص ٢٧٦، على

إنبات وحدانية الله تعالى باستخدام برهان التمانع فيقول: "لو كان معه عز وجل قديم نان، لوجب كونه قادرا لنفسه، ولو كان معه قادر ثان لنفسه، لوجب كون مقدورهما واحدا، لأن ذات إحداهما كذات الآخر، ولذاتهما يتعلقان بالمقدور، فإذا كان أحدهما يتعلق بمقدور بعينـــه وذات الآخر كذاته وجب تعلقه به، لأنه لو لم يتعلق به لأدى إلى كونه مخالفا له من حيث لم يتعلق بما تعلق به الآخر لذاته" واستخدمه أبو حنيفة في الفقه الأكبر \_ ص ٨، والأشـعري في اللمع ص٨، ورسالة استحسان الخوض في علم الكلام ص٨٩، والشهرستاني في نهاية الإقدام في علم الكلام ص ٩١، وقد استخدم الأشاعرة أدلة سمعية في إثبات التوحيد منها قوله تعالى: ﴿ قُل لُوْ كَانَ مَعَهُمْ ءَالِمُهُ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ ﴾ (الإسسراء: ٤٢) وقوله تعالى: ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَكَ مَعَهُ، مِنْ إِلَدٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ (المؤمنون: ٩١) وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَاتَخَذْتُم مِن دُوينِهِ ۚ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَشتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُأُمْ هَلْ تَسْتَوى الظُّلُمَنتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكًا : خَلَقُوا كَخَلْقِهِ. فَتَشَنَبَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهمْ ۚ قُل اللَّهُ خَلِقُ كُلَّ شَيْء وَهُوَ آلُوَّ حِدُ ٱلْقَهِّرُ ﴿ ﴾ (الرعد: ١٦)، وأيضا الباقلابي في رسالة الحرة، ص٣٠، استخدم نفسس برهان التمانع في إثبات الوحدانية موضحاً وجوب اختلاف الآلهة في حالة التعدد وأيضا في التمهيد، ص ٢٥، أما الجويني فقد أتبت التوحيد في كتابه الشامل في أصول الدين، ص ٣٤٥ من خلال تعريفه للواحد، إذ يرى أنه الشيء الذي لا ينقسم وجوده، وقد يراد به نفى النظائر والأشكال عن الموصوف بالاتحاد.. وقد يطلق الواحد ويراد به أنه لا ملجأ ولا ملاذ سواه وينقل الجويني عن الباقلاني في ذلك قوله: وهذه المعانى الثلاثة تتحقق في صفة الإله، فهو المتحد في ذاته المقدس في الانقسام والتجزئة، وهو الواحد على أنه لا يسشبه شينا ولا يشبهه شيء، وهو الواحد على أنه الملجأ في دفع الضر والبلوى، ولا ملجأ سواه، ولا ملاذ في انتقاء النفع وروم دفع الضر إلا إياه. ولا يستقيم اعتقاد الوحدانية لمن حرم ركنا من هذه الأركان التّلاثة اجتراءً ولعل الدهلوي أراد أمرا لم يرده غيره ممن تناول قضية التوحيد في مراحل علم الكلام المتأخرة حيث إن الدهلوي نظر إلى تلك المباحث جميعها عند المتكلمة فوجد القوم قد استوفوا البراهين والحجج العقلية والسمعية في إثبات التوحيد من جميع جوانبها فلم يرد أن يكرر ما خاض فيه مَنْ قبله فيجتر أقوالهم احتراز فيعد نفسه لم يتجاوز مسلك المقلدين وليس ذلك مطمح الدهلوي من نفسه أو من غاية علمه فالرجل يعد نفسسه مجددا وإن كان مؤصلا، لذلك حاول الدهلوي أن يبرز استقلاله في مبحث التوحيد وإن كان ذات المبحث قد مر على أقلام المتكلمة واحدا تلو الآخــر ســواء معتزلــة أم أشــاعرة أم ماتريدية، ونفس ذلك المسلك يتضح في كلامه في الإلهيات حيث أورد صفات الله عز وجل على سبيل التقرير لحقائق مسلم بها لا على سبيل الإثبات لمن أنكر أو الحد في وجوده تجاوز هذا وجعل جل اهتمامه في استقبال عقل المتلقي المسلم البالغ الحر المكلف لهذه

الحقائق وكيف يفصل مستوى العلوم التي تتناسب مع عقول الأمة الموحدة علي اخستلاف مستوياتها الاجتماعية والفكرية، وهو هنا ينحو نحو الغزالي في كتابه (إلجام العوام عن علم الكلام) وأيضا (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) حيث اتجه إلى تأويسل سسائر الايات والأحاديث التي يوهم ظاهرها إثبات الجهة ولو أحقها له تعالى ويصرفها عن معناها الظاهري ــ الذي قد يختلط على العامة فيفهمون منه تجسيما وتشبيها إلى معنى ينزهــ الظاهري تعالى عن مشابهة المحدثات، وقد حاول الغزالي تضيق مجال التأويل بالنسبة للعامة، متابعا فى ذلك أنمته من الأشاعرة ومن قبلهم الحنابلة وخصوصا ابن حنبل، ولعل ذلك بالنسبة للدهلوي يرجع إلى عدة أسباب منها ما سبق ذكره أنه لا يريد الخوض في إنبات حقائق قد استوفى المتكلمة إثباتها ممن كان قبله، ثانياً أنه بالفعل تأثر بالغزالي وآرائه ومنهجه فـي علم الكلام وذلك ما يؤكد أن له تأثرا بالأشاعرة وإن كان ماتريديًّا وإن لم يصرح هو بـذلك صراحة وذلك يتبع منهجه في الجمع بين الأراء والتوسط بينها، فإن كان في مجمل أرائه يعبر عن آراء الماتريدية التي تعود إلى أبي حنيفة فإنه في بعضها متأثر بالأشاعرة عن طريق تأثره بأشعري وهو الغزالي، وسبب آخر هو أن العقائد الوثنية من الشرك والتجسيم والتشبيه قد استشرت في الهند في ذلك الوقت عند بعض العامة نتيجة وجود الهندوس والبوذيين وجميعهم وثنيون، فالدهلوي كان أحرص على عقلية هؤلاء المسسلمين العامسة البسطاء من التأثر بتلك الأفكار الوثنية فأورد عقيدة التوحيد في حقائق تقريرية واضحة تتناسب مع تلقي هؤلاء العامة بحيث تحميهم من الوقوع في هوة الشرك.

- فاطمة أحمد رفعت: مذهب أهل السنة والجماعة ومنزلتهم فى الفكر الإسلامي دراسة العقيدة والتوحيد ص ٢٠٨ تقديم د. محمد علي أبو ريان مراجعة محمد جلال شرف ط سنة ١٩٨٩م دار المعرفة الجامعية.
- وانظر القاضي عبد الجبار المغني في أبواب التوحيد والعدل ص ٤ القاهرة سنة . ١٣٨٠ م ط١.
- أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ص ٩ مكتبة الخانجي القاهرة سنة ٥٠٥ ام
- أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رسالة في استحسان الخوض في علم الكلم ص ٩١ المكتبة الشرقية بيروت لبنان سنة ٥٧ ام
- أبو بكر محمد الطيب الباقلاني رسالة الحرة ص٣٠ تعليق زاهد الكوثري مكتبـة نشر الثقافة الإسلامية القاهرة سنة ١٩٥٠م
- أبو بكر محمد الطيب الباقلاتي التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والقرامطة والخوارج- تحقيق د. الخضيري، د. أبو ريدة القاهرة دار الفكر العربي. أبو المعالي عبد الملك بن يوسف الجويني- الشامل في أصول الدين تحقيق على سامي

ابو المعاني عبد الملك بن يوسف الجويسي - الشامل في اصول الدين - تحقيق علي سامي النشار وآخرين - منشأة المعارف الإسكندرية - ص ٣٤٥ سنة ١٩٦٩م

وانظر: أبو حامد الغزالي: إلجام العوام عن علم الكلام، ص ٢٠، مطبعة الجندي - القاهرة.

<sup>-</sup> أبو حامد الغزالي - المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى - تحقيق د. فضلة شحادة

<sup>-</sup> بيروت- دار الشرق.



## المبحث الثالث

# ذات الله وصفاته عند الدهلوي

## الذات الإلهية عند الدهلوي

يقول الدهلوي: "واعلم أن الحق تعالى أجل من أن يقاس بمعقول، أو محسوس أو يحل في صفة كحلول الأعراض من محالها أو تعالجه العقول العامية، أو تتناوله الألفاظ العرفية، ولابد من تعريفه للناس، ليكملوا كمالهم الممكن لهم"(١٧٢).

ويقول في موضع آخر من خزائن الحكمة، الخزانة الثانية (١٧٠١): "أما ذات الله سبحانه فأجلٌ من أن يحيط بها الإدراك، إنما يوصل إليه بالتجلى الذاتي الذي ليس من الإدراك في شيء، إنما هو حيرة حائرة، أو أن يوصف بالتعيين أيَّ تعينُ كان، إنما هي إطلاق محض ووحدة صرفة ولا نعني بالإطلاق كونها كلية فنحن أبطلنا الكلية رأساً بل كونها بحيث يندرج فيها كل الاعتبارات وينطمس فيها كل الجهات اندراجاً صرفاً لا يعيد كلمة ولا يعيد حرفاً ويكون سادًا لأفق الفعلية غاشياً لإقليم التحقق ولا بالوحدة ما يقابل الكثرة من بدعات التجليات المتأخرة، فكذا هي ضابطة كلية أجمع عليها الحكماء من أن التصناد بين كل المتصنادين مستند إلى خصوصيتهما لا إلى النفس الرحماني، بل قد اصطلحنا على أن كل ما تنزه عن الوحدة والكثرة كليهما فإنما هو واحد أي نسخ لكل واحد وهي بما هي منفي عنها الضدان من أسماء الله سبحانه بجميعهما على أنهما أمران بخصوصهما وهي تقبلهما في مراتب الاتصاف بجميعها "(٥٠٠).

<sup>(</sup>١٧٣) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج ١ - ص١٢٢.

<sup>(</sup>١٧٤) قطب الدين شاه الدهلوي - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص ٢٤.

<sup>(</sup>١٧٥) الدهلوي - الخيرالكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص٢٠٠.

فيرى الدهاوي أن ذات الله تبارك وتعالى أعلى وأجالً من أن تقاس بالمعقو لات، والمعقول هنا أى كل ما يعقله العقل من الموجودات في العالم بحيث يدركه العقل فيصير مدركا من المعتولات أو معقولاً من المعقولات فذات الله تعالى أجلُ من هذا كله فلا تفاس به، ثم إنه سبحانه وتعالى لا يقاس بالمحسوسات، أى كل ما تحسه حواس الإنسان من هؤلاء يصير واللمس والشم والتذوق، فكل ما تصيبه حواس الإنسان من هؤلاء يصير محسوساً لأنه يتبع الحواس وذات الله تبارك وتعالى أجلُ وأعلى من أن تقاس بهذا جميعه، ثم إن الدهلوي نفى الحلول ويرد على القائلين به بقوله: "أو يحل فيه صفة كحلول الأعراض من محالها" فأما حلول الأعراض من محالها فهو القول بالتناسخ أو الحلول والاتحاد، وجميعها اعتقادات تخرج عن عقيدة التوحيد، ومن هؤلاء الصابئة وهم "قوم إبراهيم عليه السلام الذين عن عقيدة التوحيد، ومن هؤلاء الصابئة وهم "قوم إبراهيم عليه السلام الذين زعموا أنها ملك من الملائكة، لها نفس وعقل، وهي أصل نور القمر والكواكب، وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها، وهي عندهم ملك الفلك، فتستحق التعظيم والسجود والدعاء" (٢٠٠).

<sup>(</sup>١٧٦) ابن القيم - إغاثة اللهفان من مكايد السشيطان - ط٢ - ص ٢٤٨ مسصطفى البابى الحلبي - القاهرة، سنة ١٣٥١هـ.

<sup>-</sup> المسعودى - مروج الذهب - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - القساهرة، سنة المسعودي - مروج الذهب - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - القساهرة، سنة المسعودي - ما ص

<sup>-</sup> ابن النديم - الفهرست - ص ٣٢٠ - ط فلوجل - بيروت سنه ١٩٦٤ م.

<sup>-</sup> أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحل - ص ٩٦:٩٧ - المطبعة الأدبية بالقاهرة ١٣١٧ه.

<sup>-</sup> ابن الجوزى - تلبيس إبليس- دار عمر بن الخطاب - الإسكندرية - ص ٧٧- بدون تاريخ.

<sup>-</sup> القرطبى - تفسير القرطبى - جـ١ - ص ٤٣٤ - دار الكتاب العربى - القاهرة - سـنة العربى القاهرة - سـنة العربي العربي العربي

ومن هؤلاء القائلين بالحلول (البراهمة) وقد قالوا بانتقال النفس من بدن إلى بدن انتقالاً أبديًا واتحادها بذات الله تبارك وتعالى، ويرمز له (بالبرهمن) وهو يسكن في قدس أقداس النفس وهو (الآتمن)، لذلك دُعُوا بالبراهمة نسبة إلى (البرهمن) (۱۷۷۰).

"والصابئة من صبأ الرجل إذا مال وزاغ وعشق وهوى، ويطلق على من خرج من دين إلى دين "(١٧٨).

### والصابئة أربع فرق كبرى وهي:

- (١) القائلون بالوسائط الروحانية، وهم يعتقدون أن للعالم صانعاً فاطراً حكيماً مقدساً عن سمات الحدثان، وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات المقربون لديه وهم الروحانيون المقدسون.
- (٢) أصحاب الهياكل: قد اتجهوا إلى عبادة الكواكب السبعة السيارة وجعلوا لكل كوكب دعوات وشعائر نتاسبه.
- (٣) أصحاب الأشخاص: وقد اتخذوا أصناماً مصورة على صور الهياكل السبعة.
- (٤) الحرانية: وهم الذين خلطوا عقائد الصابئة بالمذاهب الفلسفية وقالوا بالهَبُولي والعنصر والصورة والعدم والزمان والمكان

<sup>(</sup>١٧٧) انظر البيروني - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أومرذولــة - ص ٣٩-

البغدادى - الفرق بين الفرق - ص ٢٥٣.

<sup>-</sup> ابن حزم - الفصل في الملل والأهواء والنحل - ص٩٠ - ٩٣.

<sup>-</sup> الباقلاني - التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخسوارج والمعتزلة - ص١٠٧.

د. أحمد شلبى - مقارنة الأديان (أديان الهند الكبرى) - ص ٤ - ط٥- سنة ١٩٧٩م.
 (١٧٨) ابن منظور - لسان العرب- مادة صبأ ص ٢٣٨٥ - طبعة دار المعارف.

والحركة كما قال أرسطو طاليس (١٧٩).

"أما البراهمة فقد ذكر ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل" أن البراهمة هم قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل الهند، ويقولون: إنهم من ولد برهمي، ملك من ملوكهم قديم، ولهم علامة ينفردون بها و هي خيوط ملونة حمراء بحجمه وصغره ينقلدونها تقلد السيوف، وهم يقولون بالتوحيد إلا أنهم أنكروا النبوات.. ومن أهم عقائد البراهمة القول بتناسخ الأرواح، والتناسخ هو رجوع الروح بعد خروجها من جسم إلى العالم الأرضي في جسم آخر، وسبب هذا التناسخ هو أن الروح التي خرجت من الجسم لا تزال لها أهواء وشهوات مرتبطة بالعالم المادي لم تتحقق بعد، وأنها خرجت من الجسم فلا مناص من أن تستوفي شهواتها في حيوانات أخرى، وانها خرجت عبد الجبار في "المغني" وابن الجوزي في "تلبيس إبليس"، والرازي في القاضي عبد الجبار في "المغني" وابن الجوزي في "تلبيس إبليس"، والرازي في "اعتقادات المسلمين والمشركين" والبغدادي في "الفرق بين الفرق" وغيرهم "(١٠٠٠).

وقال بالحلول أيضاً النصارى "حين قالوا: اتحدت الأقانيم الثلاثة الأب والابن وروح القدس واتحد ناسوت المسيح باللاهوت، وذهب بعض النصارى إلى حلول الله تعالى في المسيح (١٨١).

وقول الدهلوي: (أو تعالجه العقول العامية) فهو يرى أن عقول عامة الناس تعجز عن إدر اك ذات الله تعالى، ويريد بكلمة (تعالجه) الاشتغال بالنسبة لعامة الناس، فليس ذلك للعامة و الدهماء إنما هو لأهل العلم المشتغلين بعلم الكلام، فلسيس

<sup>(</sup>۱۷۹) د.محمد صالح محمد السيد- مدخل إلى علم الكلم - ص١٠٣ دار قباء للطباعة والنشر - ١٠٠١م.

<sup>(</sup>۱۸۰) د. على عبد الفتاح المغربي - الفرق الكلامية، مدخل ودراسية - ص ٦٣- مكتبة وهدة.

<sup>(</sup>۱۸۱) فخر الدين محمد عمر الخطيب الرازى - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - مراجعة وتقديم طه عبد الرءوف سعد - ص ١٥١.

علم الكلام والقول في الذات مباحاً لكل من أقحم نفسه في ذلك المجال، والدهلوي هنا لا يرفض الاشتغال بعلم الكلام وإنما يرفض ترك الباب مفتوحاً على مصراعيه للمتطفلين من الجهلة والعامة، بل إنه يؤكد على أهمية الاشتغال به بقوله: "ولابد من تعريفه للناس، ليكملوا كمالهم الممكن لهم" فالتعريف بالذات الإلهية وتنزيهها مسن مشابهة الخلق وإدراك العقول هو من صميم كمال عقيدة التوحيد وحفظ الملة والدين والمضلين (١٨٢).

وقد فصل الإمام الغزالي هذا المعنى في رسالته "الجام العوام عن علم الكلام"، وأيضاً في "إحياء علوم الدين" حيث يقول الغزالي: "فإن قلت: فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب فاعلم أن للناس في هذا غلوًا وإسرافاً وإفراطاً، فمن قائل: إنه بدعة وحرام، وإن العبد إن يلق الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل: إنه فرض إما على الكفاية، وإما على الأعيان، وأنه أفضل العبادات وأكمل القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله المجيد"(١٨٣).

فقد جمع الغزالي بين أهمية علم الكلام بأنه تحقيق علم التوحيد والدفاع عن دين الله تعالى وبين توخي الحذر والحرص في الخوض فيه لمن لم يملك القدرة

<sup>(</sup>١٨٢) فأما رفض الاشتغال في علم الكلام والخوض في الذات الإلهية للحق جل وعلا لعاملة الناس ودهمائهم فهو قول الأقدمين من العلماء وأهل السنة والجماعة، فقد كان الإمام مالك بن أنس "يقسم العلم قسمين: علم يلقى على الملأ والجمهور ولا يختص به أحد، إذ لا ضرر فيه لأحد، وكل الناس والعقول تقوى على قبوله والانتفاع به، وقسم هو علم لا يصح أن يعرفه إلا خاصة الناس فلا يلقى على العامة لأن ضرره على بعض النفوس أكبر من نفعه محمد أبو زهرة – مالك – دار الفكر العربي – القاهرة – سنة ١٩٧٨م – ص ٣١ – ط٣. وقال الشافعي: "إذا سمعت الرجل يقول: الاسم هو المسمى، أو غير المسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام، ولا دين له.. وقال أيضاً: لو علم الناس ما في هذا الكلام من الأهواء لفروا منهم فرارهم من الأسواء لفارى الحنفى – شرح الفقه الأكبر – ط١ – سنة ١٤٠٤ هـ منهم فرارهم من الأسواء بيروت – لبنان – ص ٩ (المقدمة).

<sup>(</sup>١٨٣) أبو حامد الغزالي - إحياء علوم الدين - ط الأزهرية بمصر - سنة ١٣١٦ه.

والاستعداد العلمي، وهذا المعنى هو ما أراده الدهلوي حينما رفض أن تعالج عقول العامية الذات الإلهية وفي نفس الوقت أقر بأهمية التعريف بالذات الإلهية لكي يكمل الناس كمالهم العقائدي، وقد أكد الدهلوي نفس ذلك المعنى بقوله: "ومن منع الجهال علما أضاعه.. ومن منع المستوجبين فقد ظلم (۱۸۰۱) وهو الترقي بمستوى العلم إلى مستوى عقلية المتلقي وليس العكس، وقد أوضح ابن رشد هذا المعنى فيقول: (۱۸۰۰) الكلام في علم الباري سبحانه وتعالى بذاته وبغيره مما يحرم على طريق الجدال في حال المناظرة فضلاً عن معنى الإلهية عندهم، لذلك كان الخوض في هذا العلم محرماً عليهم، إذ كان الكافي في سعادتهم أن يفهموا من ذلك مما طاقته أفهامهم، والكلام في هذه الأشياء مع الجمهور هو بمثابة من يسقى السموم أبدان كثير من الحيوانات التي تلك الأشياء مع الجمهور هو بمثابة من يسقى المور مضافة، فإنه قد يكون الشيء سمًا في حق حيوان غذاءً في حق حيوان آخر، فمن جعل الأراء كلها ملائمة لكل نوع من أنواع الناس بمنزلة من جعل الأشياء كلها أغذية للناس ومن منع النظر عن من يستأهله بمنزلة من جعل الأشياء كلها المموم المبيع الأساس، وليس الأمر كذلك بل بها ما هو سم لنوع من الإنسان وغذاء لنوع الذوس الخر (١٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١٨٤) قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير (خزائن الحكمة) - ص ١٥.

<sup>(</sup>۱۸۰) أبو الوليد ابن رشد - تهافت التهافت - تحقيق سليمان دنيا - دار المعارف - مصر - ١٩٨٠ - ص ٥٠٠.

<sup>(</sup>١٨٦) أما أهمية علم الكلام في الذود عن العقيدة وإكمالها فهو قول الكثير من العلماء، فيذكر الإيجي من فواند علم الكلام: "حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه المبطلين، وصحة النية والاعتقاد إذ بها يرجى العمل، وغاية ذلك كله الفوز بسعادة الدارين".

ويقول الشعراني (٩٧٦هـ): "إن علماء الإسلام ما صنفوا كتب العقائد ليثبتوا في أنف سهم العلم بالله تعالى، وإنما وضعوا ذلك ردعاً للخصوم الذين جحدوا الإله، أو السصفات أو الرسالة، أو رسالة محمد الله بالخصوص، أو الإعادة في هذه الأجسام بعد الموت، ونحو ذلك مما لا يصدر إلا من كافر، فطلب علماء الإسلام إقامة الأدلة على هؤلاء، ليرجعوا إلى اعتقاد وجوب الإيمان بذلك لا غير".

أما قول الدهلوي في الذات الإلهية في النص الوارد من (خرزائن الحكمة)

- عضد الدين الإيجى - المواقف في علم الكلام - ص ٨ - مطبعة بولاق - مصر -

ويذكر ابن خلدون في مقدمته عن أهمية علم الكلام: "فاندة علم الكلام في آحاد الناس وطلبة العلم معتبرة، إذ لا يحسن بحامل السنة الجهل بالحجاج الفطرية على عقائدها".

ويقول المصعبي في "معالم الدين": "وفائدة علم الكلام الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيمان، وإرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة، وإلزام المعاندين بإقامة الحجة، إن علم الكلام أهم الأمور وأعلاها وغليته أشرف الغليات وأنفعها، ودلائله يقينية، يحكم بها صريح العقل، وقد تأيدت بالنقل".

ويذكر سيف الدين الآمدي في غاية المرام: (٥١١هـ ١٣٦هـ): "وأشرف العلوم إنما هـو الملقب بعلم الكلام، الباحث عن ذات واجب الوجود وصفاته وأفعاله ومتعلقاته، إذ شرف كل علم إنما هو تابع لشرف موضوعه الباحث عن أحواله العارضة لذاته، ولا محالة أن شرف موضوع هذا العلم يزيد على شرف كل موضوع ويتقاصر عـن حلـول ذراه كـل موجـود مصنوع، إذ هو مبدأ الكائنات، ومنشأ الحادثات، وهو بذاته مستغن عن الحقائق والسنوات، مبرأ في وجوده عن الاحتياج إلى العلل والمعلولات، كيف والعلم به أصل الشرائع والديانات، ومرجع النواميس الدينيات، ومستند صلاح نظام المخلوقات.

- عبد الرحمن بن خلدون المقدمة ص ٣١١ دار الكتب العلمية بيروت ١٣٩٨هـ ١٣٩٨ ١٣٩٨م ط٤.
  - عبد العزيز إبراهيم المصعبى معالم الدين عمان سنة ١٤٠٧ه ص ٢٠.
- سيف الدين الآمدى غاية المرام في علم الكلام تحقيق حسن محمود عبد اللطيف القاهرة سنة ١٩٧٦ ه ١٩٧١ م ص ٤.
  - وانظر ابن القيم مفتاح دار السعادة ص ٨٦ ج.١.
- سعد الدين التفتاز انى شرح المقاصد ص ١٧٩- تحقيق د. عبد الرحمن عميسرة عالم الكتاب ط١ سنة ١٤٠٩ ه بيروت لبنان.
- التهانوى كشاف الاصطلاحات ملحق بكتاب د. عامر النجار: علم الكلام، عرض ونقد ص ١٧٩ مكتبة الثقافة، ونسخة أخرى تحقيق د. لطفي عبد البديع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٧م.
- أبو الوليد أبن رشد- تهافت التهافت ص ٥٥٠ تحقيق د. سليمان دنيا دار المعارف مصر سنة ١٩٨٠م.

<sup>-</sup> عبد الوهاب الشعراني - اليواقيت والجواهر - ط ١ - ص ٢٢- طبعة مصر - سنة ١٣٠٧ ه.

\_ 11.

فيمترج به المنهج الصوفي ومصطلحات المتصوفة، فيقول الدهلوي (١٨٠١): "أما ذات الله سبحانه فأجلً من أن يحيط بها الإدراك، إنما يوصل إليه بالتجلي الذاتي" والتجلي باصطلاح الصوفية: "هو ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب، وهو درجات، فمنه التجلي الفعلي، وهو التجلي في المظاهر الحسية تأنيساً للمريد المبتدئ بالتزكية والتصفية، وهو حال التأنيس أو الأقصى، وهناك التجلي الذاتي: وهو أيضاً التجلي الأول، أي تجلي الذات وحدها لذاتها وهي الحضرة الأحدية التي لا نعت فيها ولا رسم، إذ الذات التي هي الوجود الحق المحض وحدته عينه، لأن ما سوى الوجود من حيث هو وجود ليس بالعدم المطلق، وهو اللاشيء المحض، فلا يحتاج في أحديثه إلى وحدة وتعين بمتاز به عن شيء، إذ لا شيء غيره، فوحدته عين ذاته، وهذه الوحدة منشأ الأحدية والواحدية لأنها عين الذات من حيث هي (١٨٨١) وذلك هو ما أراده الدهلوي المعرفية ذات الله سبحانه وتعالى لا يتأتى بالعلوم العقلانية إنما يتأتى بالعلوم الإلهية الربانية التي يراها أكمل العلوم وأعلاها، ووسيلتها النجلي الذاتي الذي يلقى الكشف والحدس إلى وجدان المريد قيتحقق بحقائق عينية لا تتأتى لعامة الناس، فيقول الدهلوي مؤكداً هذا المعرفي: "ملاك الحكمة عرفان ذات الله سبحانه" (١٩٨٥).

والدهلوي يقسم المعرفة إلى مراتب تقسيماً تصاعديًا، فيجعل أدناها المعرفة الحسية وهي لعامة الناس ثم أعلاها المعرفة المجردة ثم المعرفة الذوقية ثم أعلاها على الإطلاق وأكملها المعرفة الإلهية، وبها يتأتى معرفة ذات الله تبارك وتعالى

<sup>(</sup>١٨٧) قطب الدين شاه الدهلوي - الخير الكثير الملقب بخزانن الحكمة - ص ٢٤.

<sup>(</sup>۱۸۸) كمال الدين عبدالرازق القاشاني - اصطلاحات الصوفية - ص ١٥٥ - تحقيق د. محمد كمال إبراهيم جعفر - سبنة ١٩٨١م - الهيئة المصرية العامة للكتاب.

<sup>(</sup>١٨٩) قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص ٢٤

فيقول الدهلوي في موضع آخر من رسائل التفهيمات (١٩٠) " إذا فتست العامة وجدتهم لا يدركون إلا المحسوسات بالحسائس الظاهرة والحس والمشترك للذات هو أخذها منه حصول المعانى المجردة تجريدا ما كالتعظيم والمحبة والوجل والرجاء وغير ذلك من لفظ يتفوه به أو يتخيل فيجر النفس إلى كيفية من الكيفيات، فاعلمن إذن أنهم خلصوا إلى مدارك النسمة وتركوا مدارك البدن وراء ظهورهم ثم يعن لهم أمر فيخلص العلم الحضوري برأسه فيكون أوقات تعرل النسمة عن مداركها ويستقل النفس بهذا العلم، فإن كان الرجل مجذوباً اضمحل تقرره في تقرر الحق- يريد المحق الذي يحدث للعارف إذا غلبت عليه اللذة بقرب الله تبارك وتعالى فتلاشت ذاته وهو بعد في بدنه - وهو بعد ليس إلا في وجوده وأبدانه شم يعن لهم أمر فيستقل العين بإدراكها ويترك علم النفس وراءها وهو الذوق ثم تستقل اللاهوت بإدراكه ويكون سطح الإرادة التي شبهناها بالهيولى ظهريًّا وهمو ذوق الأزل الصرف ثم الكمال بعد ذلك"، ويعرف الدهلوي التجلي الذاتي بأنه "ليس من الإدراك في شيء إنما هو حيرة حائرة" فإن الأنوار التي تتأتى للعارف في حال النجلي الذاتي ليست من مدركات الحس أو العقل في شيء بل إنها خارج حدود الإدراك لأنها تعتمد على الكشف والمعرفة الوجدانية، ثم قوله: إنما هو حيرة حائرة فهو يريد الذهول الذي يحيط بعقل العارف لأنه لا يستطيع أن يصف الله بشيء فيكون في ذهول عن كل شيء، ولعله يريد (بحيرة حائرة) عجز العقل عن إدراك الحقيقة الإلهية فيظل في حيرة حائرة، وما دام الدهلوي قد عمد إلى مسطلحات الصوفية فسيتخللها الغموض في المعانى حيث جميع إشارات الصوفية ومصطلحاتها هي تعنى معارف ذوقية ترتد إلى الحالة الشخصية التسى تعتسري المتصوف المريد في طريقه، وقول الدهلوي (أو أن يوصف بالتعين) فذاك عطف

<sup>(</sup>١٩٠) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ط٢ - ص ١٣٩، وانظر: فلسفة المعرفة عند الدهلوى - مبحث الفلسفة.

على ما قبله و هو الحيرة، فكلاهما يشمل معنى عجز العقل عن إدراك كنه ذات الله أو وصفه أو تعينه، وقوله: "إنما هي إطلاق محض" فالمطلق هو مقابل المقيد، والمقيد الذي هو مخلوق مادي محدث يخضع لحدود المادة والأحداث الثلاثة وهي: الزمان والمكان والسببية أو العلية، أما المطلق فهو لا يخضع لا لزمان و لا لمكان و لا لعلية لأنه وحده منشأ كل العليات ومنشأ كل الممكنات وخالق كل المخلوقات، فهو وحده المطلق، ثم إن الذات الإلهية هي وحدة صرفة أي أنه واحد أحد، ويفصل الدهلوي معنى المطلق فيقول: بل كونها - أي الذات الإلهية- بحيث يندرج فيها كل الاعتبارات وينطمس فيها كل الجهات اندراجا صرفا لا يعيد كلمة ولا يعيد حرف "فهو يريد بالمطلق أنه خالق كل المخلوقات والممكنات وليس بمتحيز وليس بجهة، وقوله: (أفق الفعلية) و (إقليم التحقق) فهي مصطلحات تعنى الهيمنة للذات الإلهية في فعلية وحقيقة الأشياء في الوجود، ثم يشرح ما يعنيه بأنها (وحدة صرفة) أنها ليست الوحدة في العدد مما يقابل الكثرة بل إنه سبحانه تنزه عن الوحدة و الكثرة فإنه واحد أحد، فيقول الدهلوي: "و لا بالوحدة ما يقابل الكثرة إذ الكثـرة مـن بـدعات التجليات المتأخرة - يريد المخلوقات المحدثة - فكذا هي ضابطة كلية أجمع عليها الحكماء من أن التضاد بين كل المتضادين مستند إلى خصوصيتهما لا إلى النفس الرحماني بل قد اصطلحنا على أن كل ما نتزه عن الوحدة والكثرة كليهما فإنما هو واحد، أي سنح لكل واحد وهي بما هي منفي عنها الضدان من أسماء الله سبحانه بجميعها على أنهما أمران بخصوصهما، وهي تقلبهما في مراتب الاتصاف بجميعها" و"السَّنْحُ هو أصل كل شيء في اللغة"<sup>(١٩١)</sup> فالدهلوي يريد في مجمل هــذا النص من حيث المعنى أن الذات الإلهية لا يحسيط بها الإدراك و لا سبيل إلى معرفتها سوى بالمعرفة الإلهية التي تتجلى للعارف المريد في سلوكه طريق المعرفة الصوفية.

<sup>(</sup>١٩١) المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية - ص ٣٢٣.

وكما ذكر أهل المعرفة: ما خطر ببالك فالله سوى ذلك، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يُحْيِطُونَ بِهِ عِلْمًا ١٩٢٠). فهو سبحانه ليس في مكان من الأمكنة ولا في زمان من الأزمنة لأن المكان والزمان من جملة المخلوقات (١٩٢٦) وتلك المعرفة إنما هي فوق الإدراك وفوق الوصف وفوق التعين، فالذات الإلهية هي إطلاق مصض بحيث إنها ليست بجهة ولا متحيزة وهو سبحانه بذاته مهيمن من حيث الفعلية والتحقق، وهو سبحانه واحد أحد منزه عن الوحدة والكثرة، فهو بذاته جـلً وعــلا منــشأ كــل الأشــياء خالق كل المخلوقات ومرجع كل الحادثات، وهو يوصف بأسمائه سبحانه التي تليق بذاته جلّ وعلا، وكون السدهلوي يستخدم منهج المتصوفة في الكلام عن الذات بحيث يدمج بين علم الكلام والتصوف فذلك لعدة أسباب، أولمها أنه أحد أقطاب وأئمة الطريقة الصوفية النقشبندية وقد أخذ العهد عن أبيه عبد الرحيم الدهلوي في الاشتغال بالطريقة وله مريدون قد نتلمذوا على يديه وكان إذا تولى أمر أحد تلامذت بحيث يمنحه الإجازة العلمية جمع بين الإجازة بالتدريس والإجازة بالاشتغال بالطريقة بحيث يدمج بين المنهج الصوفي والمنهج العلمي في العلوم الأصولية، فهو يرى أن المعرفة الإلهية هي أكمل درجات المعارف، وأن التصوف المعتدل المنزه عن البدع والخرافات والذي لا يخرج عن الكتاب والـسنة فـــى شــــىء يرقــــى بـــــه العــــالم وطالب العلم معا وتكتمل به المعرفة، لـذلك فلـيس مـن الغريـب أن يـدمج الدهلوى بين علم الكلام والتصوف.

<sup>(</sup>١٩٢) سورة طه: الآية ١١٠.

<sup>(</sup>۱۹۳) ملا على القارى - شرح الفقه الأكبر - ص٥٦ - دار الكتب العلمية - بيسروت - لبنان.

ومن حيث تأثر التصوف بعلم الكالم(١٩٤)، "فقد بدأ هذا منذ القرن الثاني الهجري، فقد عاش شيوخ المتصوفة في البصرة والكوفية وبغداد حيث تدور المناقشات الكلامية وتبلغ أوج ذروتها، وكان أول من جمع بين علم الكلام والتصوف هو الحسن البصري، ثم اكتمل هذا التأثر في القرن الخامس الهجري على يد القشيري صاحب "الرسالة القشيرية" حيث تتلمذ القشيري على يد ابن الفورك (٤٠٦هـ) وكان أشعريًا وعلى يد أبي إسحق الإسفراييني (ت ١٨٤هـ) كما أنه نظر في كتب الباقلاني، وكان القشيري من أكبر المدافعين عن المذهب الأشعري في عصره وسجن بسبب ذلك وأورد هذا في رسالته "شكاية أهل السنة" وقد حاول الرد فيها على من تتاولوا المذهب الأشعري بالنقد في مسائل المصفات، وخلص القرآن، وأفعال الإنسان، أما الرسالة القشيرية فقد أورد فيها ما هذا نصه: "اعلموا -رحمكم الله - أن شيوخ هذه الطريقة بنوا قواعد أمرهم على أصول السنة من توحيد: بلا تمثيل، ولا تعطيل، وعرفوا ما هـو حـق القـدم، وتحققـوا بمـا هو نعت الموجود عن العدم والذلك قال سيد هذه الطريقة الجنيد - رحمه الله-التوحيد إفراد القدم عن الحدث، وإحكام أصدول العقائد بواضرح الدلالة ولائح الشواهد"(١٩٥).

ومن الممكن استنباطاً القول بأن الدهلوي قد تأثر بمنهج القشيري في جمعه بين التصوف وعلم الكلام وإن لم يشر إلى ذلك صراحة ولكن الأكثر تأكيداً من

<sup>(</sup>۱۹۶) د. محمد صالح محمد السيد - مدخل إلى علم الكلم - ص ٦٥ - دار قباء للنلشر والتوزيع.

<sup>-</sup> د. جلال موسى - نشأة الأشعرية وتطورها - ص ٦٦ - دار الكتاب اللبناني - بيروت - ط١ سنة ١٩٧٥م.

<sup>(</sup>۱۹۰) القشيرى - الرسالة القشيرية - تحقيق د. عبد الحليم محمود و محمود بن الشريف - دار الكتب الحديثة - القاهرة. نقلاً عن د. التفتازاني - مدخل إلى التصوف الإسلامي - دار الثقافة للنشر والتوزيع - القاهره ط. ٣. سنة ١٩٧٦ م - ص١٥٨.

حيث الاستنباط أن الدهلوي قد تأثر أكبيراً بابن العربي، حيث جمع ابن العربي بين التصوف والفلسفة وعلم الكلام وخاصة أن الدهلوي قد أكثر من ذكره - أى ابن العربي - فى رسائل التفهيمات فى مواضع متفرقة، وابن العربي ذاته (١٩٦١) "قد تأثر بالمعتزلة وخاصة بقولهم (بشيئية المعدوم) حيث قال: (الأعيان الثبتة) والتي كان كثيراً ما يصفها بأنها أمور عدمية أو أنها "معدومات" يقصد بها المحقائق والسذوات والماهيات، كما أنه يقصد بثبوتها وجودها العقلي أو الذهني، بل إنه يتأثر بهم بصورة واضحة فى قوله: "بأن الأعيان الثابتة لا توصف بالوجود الخارجي، ولا بالوجود العقلي المستقل عن ذات الحق، بل هي عين الحق، فذلك أشبه بصفات الحق عند المعتزلة، فهذه المعدومات صور فى العلم الإلهي، والعلم هو الذات عند المعتزلة، ولفظ العين والأعيان والتعين قد أورده الدهلوي فى أكثر من موضع وخاصة نظرية العالم عند الدهلوي ونظرية الإنسان، ويورد الدهلوي تأثره ومحبته وانقياده لابن العربي فى مذكراته "رسائل التفهيمات" منها هذا النص (١٩٦٠): "ثم انقلب نظر الرحمة فى زمان محمد بن على العربي إلى اللطيفة الخفية، فالمحبوب فى ذلك الزمان تيقظت فيه اللطيفة الخفية ومن لم يتقيظ فيه اللطيفة فليس برجل مقرب ولا يكون إليه النظر ولا يكون هو المحبوب، فألهم أهمل الإرشاد بعلوم التوحيد

<sup>(</sup>١٩٦) د. محمد صالح محمد السيد - مدخل إلى علم الكلم - ص ٦٦ - دار قباء للنشر والتوزيع.

<sup>-</sup> وانظر أبو العلا العفيفى - الأعيان الثابتة فى مذهب ابن عربي والمعدومات فى مسذهب المعتزلة - ضمن مجموعة.

مقالات عن أبى العربى جمعت فى الكتاب التذكارى الذي صدر فى الذكرى المئوية الثامنة
 لابن العربى - إشراف وتقديم د. إبراهيم مدكور - الهيئة المصرية العامة للتأليف
 والترجمة - القاهرة ٩٦٦ ١م، ص ٢٠٩.

<sup>-</sup> ابن العربى - الفتوحات المكية - تحقيق د. عثمان يحيى - الهيئسة المسصرية العامسة للكتاب القاهرة ١٩٧٦م.

<sup>(</sup>١٩٧) قطب الدين شاه الدهلوي - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١ - سلسلة مطبوعات المجلس الأعلى - دابهيل - الهند - سنة ١٣٥٥ه، سنة ١٩٣٤م.

واضمحلال العالم في الحقيقة الواحدة وتواتر الإلهام وجاء الفيض بذلك نترى مسرة بعد أخرى ونشأ قوم ما أعظمهم من قوم، ثم انقلب نظر الرحمة في زماننا هذا إلى لطيفتي حجر البهت - تعبير يعني به جوهر النور - وأنا فالسيد المرتضى والإمام المصطفى وغاية القصوى وصاحب المبدأ والمنتهى والذي إليه الإشارة ومنه العبارة وهو من تيقظ فيه الحجر البهت وأنا ومن لم يتيقظ فيه فليس بإمام وسيد.. ومن نعم الله علي ولا فخر أن جعلني ناطق هذه الدورة وحكيمها وقائد هذه الطبقة وزعيمها..".

فالدهلوي يرى أن كل مرحلة من الزمن نمر بها الأمة الإسلامية لها رجالها من أئمة العلم وزعماء الإصلاح بحيث تكون على أيديهم صحوة في العلمية والروحية والمعرفة وصحوة في النفوس والأرواح، فيجمعون بين القيادة العلمية والروحية ويعتبر ابن العربي من هؤلاء المقربين الملهمين سبل الإرشاد، ويعتبر نفسه تابعاً له بحيث يكون أحد زعماء العلم والإرشاد في عصره، والواضح من النص كثرة ثناء الدهلوي على ابن العربي كما يفعل المريدون من الصوفية على مشايخهم وأقطابهم ولعل هذا الانتماء القوي والارتباط الروحي بين الدهلوي وابن العربي وإن لم يلتقيا شخصياً وإن لم يجمعهما زمن واحد إنما باطلاع الدهلوي على كتب ابن العربي ومؤلفاته، لعل هذا يفسر كون الدهلوي جمع بين علم الكلم والفلسفة والتصوف ويفسر السبب لاستخدامه الكثير من مصطلحات الصوفية وإشاراتهم في المسائل ويفسر الديب لاستخدامه الكثير من مصطلحات الصوفية وإشاراتهم في المسائل

# الكلام في قدم الذات:

فى موضع آخر من "التفهيمات الإلهية" يستدل الدهلوي بالعالم على وجود الله تعالى إذ الصنع لابد له من صانع والمجعول لابد له من جاعل، وكل مخلوق لابد له من خالق خلقه وأوجده، ثم يقر أن الصانع للعالم هو قديم لم يزل ولايزال واجباً وجوده وممتنعاً عدمه، فيقول الدهلوي: "إني أعتقد من صميم قلبي أن للعالم صانعاً

قديماً لم يزل و لا يزال واجباً وجوده ممتنعاً عدمه "(١٩٨).

وقول الدهلوي: "أن للعالم صانعا".. "واجباً وجوده" فهو استدلال بالمخلوق على الخالق جلُّ وعلا، ثم أنه إقرار بوحدانية اللهات الإلهية "(١٩٩١) و لا يمكن أن

(۱۹۸) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهيـــة -ط۱ - ص ۱۳۳ - سلــسة مطبوعات المجلس الأعلى، دابهيل - الهند - سنة ۱۳۵۵ه، ۱۹۳۶م.

(١٩٩) سعد الدين التفتازاني - شرح العقائد النسفية - تحقيق. أحمد حجازى السسقا- ص٢٩ - مكتبة الكليات الأزهرية.

والمراد (بالعالم): "هو جميع ما سوى الله تعالى، وهو مشتق من العلم والعلامة، وإنما سمي عالماً لأنه أمارة منصوبة على وجود صاحب العالم".

وقد استدل المتكلمة بمسألة العالم وتكوينه من جواهر وأعراض وأجرزاء وأبعاض على وجود الله سبحانه وتعالى، فمن هؤلاء القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبو الحسن الأشعري وكذلك أبو المعالي الجويني الأشعري وأبو المعين النسسفي الماتريدي وابن حرم الظاهري (٩٩١)، وسيرد تفصيل ذلك في مبحث العالم.

وبالإضافة لبرهان التمانع فقد استخدموا برهان التسلسل، ذلك أنه لو افتقر كل موجود في وجوب وجوده إلى غيره، إلى غير نهاية فذلك محال لأن كل الموجودات الممكنة هي متناهية، أى لها ابتداء ولها انتهاء وإن اشترط وجودها بوجود غيرها قبلها إلى ما لا نهاية فإن ذلك أيضاً محال، وقد استخدمه القاضي عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة ص ١٨١، وسيف الدين الآمدي في غاية المرام في علم الكلم ص ١٢، ١٣، وأبو المعالي الجويني في الشامل في أصول الدين ص ١١١، والإرشاد في قواطع الأدلة ص ٢٦، ٧٧، وأحمد بن عبد الحليم بن تيمية في موافقة صحيح المنقول ص ٤٤٢، ج٢، وابن أبي العرالحنفي في شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٩، ٧٠، وشمس الدين أبو الثناء الأصفهاني في مطالع الأنظار على طوالع الأدوار، ص ٣١، ٥٠، والحقيقة أن القول بقدم الذات ووحدانية الله تعالى هو قول أجمع عليه المتكلمة والفلاسفة معاً.

- الشريف الجرجانى التعريفات مادة العالم المطبعة الذهبية مصر سنة ١٣٨٣ه.
  - جميل صليبا المعجم الفلسفى مادة عالم.
    - التهانوى كشاف اصطلاحات الفنون.
  - التفتاز انى شرح العقائد النسفية تحقيق د. أحمد حجازى السقا- ص ٣١.
- وانظر القاضي عبد الجبار المختصر في أصبول السدين ج١- ص ١٧٤- القاهرة سنة ١٩٧١م.
  - أبو الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين- ج٢- ص١٠.
- أبو المعالي الجويني لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة ص٧٦ تحقيق د. فوقية حسين - ط١ - الدار المصرية للتأليف - سنة ١٩٦٩م.

= 114

وقول الدهلوي: (قديماً) "فهذا تصريح بما علم النزاماً؛ إذ الواجب لا يكون إلا قديماً، أى لا ابتداء لوجوده، إذ لو كان حادثاً مسبوقاً بالعدم لكان وجوده من غير ضرورة، حتى وقع فى كلام المتكلمة أن الواجب والقديم مترادفان، لكنه ليس بمستقيم للقطع بتغاير المفهومين؛ فالقديم أعم من الواجب؛ لمصدقه على صفات

أبو المعين النسفى - تبصرة الأدلة في علم الكلام - ص٧٧ - دار الكتب المصرية.

أبو المعالى الجوينى - الإرشاد إلى تواضع الأدلة في أصول الاعتقاد والملة - ص١٢
 ١٠٠) سورة الأدبياء - آية ٢٢.

<sup>(</sup>٢٠١) سورة المؤمنون - آية ٩١.

الواجب بخلاف الواجب؛ فإنه لا يصدق عليها، ولا استحالة في تعدد الصفات القديمة وإنما المستحيل في تعدد الذوات القديمة، وواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، وكل ما هو قديم هو واجب لذاته؛ فإنه لو لم يكن واجباً لذاته لكان جائز العدم في نفسه، فيحتاج في وجوده إلى مخصص فيكون محدثاً إذ المحدث هو ما يتعلق وجوده بإيجاد شيء آخر (٢٠٢٠).

<sup>(</sup>٢٠٢) سيف الدين الآمدى - غاية المرام في علم الكلام - ص ٩ - تحقيق حسن محمود عبد اللطيف - القاهرة سنة ١٩٧١ - ١٩٧١ م.

<sup>(</sup>٢٠٣) جعفر السجاتي - الإلهيات على هدي الكتاب والسنة والعقل- ص ٦١ - مطبعة القدس ١١٣ - مطبعة القدس ١٤١٣ - م

أو جانب العدم" (۲۰۶).

### الكلام في تنزيه الذات:

يرى الدهلوي بتنزيه ذات الحق جل وعلا عن مشابهة المخلوقات والمحدثات، فهو سبحانه لا شبيه له ولا ضد ولا ند ولا مثل له ولا شريك له فى وجوب الوجود ولا ظاهر له ولا يحل في غيره ولا يتحد بغيره، وهو سبحانه ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا في حيز وجهة ولا يشار إليه هنا أو هناك ولا يصبح عليه الحركة والانتقال، إنما جميع ذلك من صفات المحدثات التي هي من طبيعتها العجز والنقصان والافتقار إلى غيرها وتعالى الله عن هذا علواً كبيراً، وهو سبحانه لا يصبح عليه التبدل أو الحدوث أو التغير لا في ذاته ولا في صفاته، فالذات قديمة والصفات ليست بمحدثة. وسيرد تفصيل الصفات في موضع آخر - فيقول الدهلوي في "رسائل التفهيمات الإلهية" (٢٠٠٠): "لا شبيه له ولا ضد ولا ند ولا مثل له ولا شريك له في وجوب الوجود ولا في استحقاق العبادة.. ولا ظاهر له ولا يحل في غيره و لا يتحد بغيره و لا يقوم بذاته حادث، فليس في ذاته و لا في صفاته حدوث.. وهو بريء عن الحدوث والتجدد من جميع الوجود،

<sup>(</sup>١٠٠) ومصطلح واجب الوجود هو في أصله لفظ فلسفي يعود إلى الفسارابي حيث قسم الموجودات إلى قسمين: الأول ممكن الوجود، وهو الشيء الموجود، فيقول الفسارابي: "إن الموجودات على ضربين: أحدهما إذا اعتبر ذاته لم يجب وجوده ويسمى ممكن الوجود، وإذا والثاني إذا اعتبر ذاته وجب وجوده ويسمى واجب الوجود، وإذا كان ممكن الوجود وإذا افترضناه غير موجود ولم يلزم عنه محال فلا غنى لوجوده عن علة، وإذا وجب صار واجب الوجود بغيره، وهذا الإمكان إما أن يكون شيئاً فإما لم يزل وإما أن يكون فسى وقست دون وقت، والأشياء الممكنة لا يجوز أن تمر بلا نهاية في كونها علة ومعلولا ولا يجوز كونها على سبيل الدور بل لابد من انتهائها إلى شئ واجب.. وهو الموجود الأول".

<sup>-</sup> أبو نصر الفارابي - عيون المسائل - ص ٤ - مطبعة السعادة - القاهرة، سنة ١٣٢٥ه. (٢٠٥) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص١٣٥،١٣٦ - ج١ - سلسلة مطبوعات المجلس الأعلى - دابهيل - سورت - الهند ١٣٥٥ه.

ليس بجوهر و لا عرض و لا جسم و لا في حيز وجهة، و لا يــشار إليــه هنــا أو هناك، و لا يصبح عليه الحركة و الانتقال و التبدل فــى ذاتــه و لا فــى صــفاته و لا الجهل و لا الكذب.. لا يحتاج إلى شيء فــى ذاتــه وصــفاته، و لا حــاكم عليـه، و لا يجب عليه شيء بإيجاب غيره.. لا أنــه يــستكمل نفـسه وصــفاته بـشيء و أن يكون له حاجة و غرض فإن ذلك ضعف وقبح، لا حاكم سواه".

171 =

وفى موضع آخر من "حجة الله البالغة" يؤكد مجمل الكلام فى تنزيه الدات الإلهية بقوله (٢٠١٠): "وأوجب تنزيهه-عن مشابهة المخلوقات بقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَمْ يَ " ﴾ (٢٠٠٠) فالمصدر السمعي الذي يعتمد عليه الدهلوي فى القول بالتنزيه هـو قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى " ﴾ فهذه (٢٠٠٠) الآية القرآنية تعني أنه ليس مثله شيء يزاوجه ويناسبه، والمراد من "مثله" ذاته كما فى قولهم: مثلك لا يفعل كـذا، على قصد المبالغة فى نفيه عنه، فإذا نفى عمن يناسبه ويسد مسده كان نفيـه عنه، أولى، والمعنى أيضاً مثله صفته، أى ليس كصفته صفة".

فالدهلوي يريد في هذا المنص إقرار أنه سبحانه ليس بجسم "لأن الجسم متركب ومتميز، وذلك إمارة الحدوث، ولا جوهر؛ لأن الجوهر هو اسم للجزء الذي لا يتجزأ، وهو متحيز من الجوهر وجنزء من الجسم، والله تعالى متعالى عن ذلك،.. ولا متصور؛ أي ذي صورة وشكل لأن ذلك من خواص الأجسام، يتحصل بها بواسطة الكميات والكيفيات، وإحاطمة

<sup>(</sup>٢٠٦) قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٢٠٧) سورة الشوري: آية ١١.

<sup>(</sup>۲۰۸) ناصر الدين البيضاوى - أنور التنزيل وأسرار التأويل - ط۲ - ص ۳۰۶ - مطبعة الحلبي - القاهرة - سنة ۱۹۲۸م.

<sup>-</sup> ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - مجلد ٧ - مطبعة التقدم بمصر - سنة ١٣٢٣ه، ص ١٣٨.

الحسدود والنهايات، ولا محدود، أى ذي حد ونهاية، ولا متبعض ولا متبعض ولا متجزئ، أى ذي أبعاض وأجزاء، ولا متركب منها لما في كل ذلك من الاحتياج المنافي للوجوب، ولا متناه؛ لأن ذلك من صفات المقادير والأعداد ولا يوصف بالمائية أى المجانسة للأشياء" (٢٠٩).

وقول الدهلوي (۱۲۱۰): "و لا ضد و لا ند و لا مثل له و لا شريك له في وجوب الوجود" فهو القول بالتوحيد، وقوله: (و لا ضد له) (۲۱۱): "أى ليس له منازع وممانع أبداً لا في البداية و لا في النهاية، وقوله (و لا ند له): أى لا شبيه له و لا شريك له، كما قال الله تعالىيي ﴿ فَلَا تَجُعُلُوا لِلّهِ أَندَادًا ﴾ (۲۲۲) أي بالأصنام وغيرها من الأنام، وقوله: (و لا مثل له): أى لا شبيه له و لا كُفْء و لا نوع له حيث لا جنس له، وقول الدهلوي: "و لا شريك له في وجوب الوجود" فواجب الوجود لا يكون إلا واحداً، فكأنه يقول: لا شريك له في الوحدانية، فالوحدانية لا تكون إلا بانتفاء المشركاء، وكذا قوله: (و لا في استحقاق العبادة) إذ استحقاق العبادة لغير الله ينتفي مع كونه لا شريك له ومع كونه سبحانه واجب الوجود، وقول الدهلوي: (و لا يكل في غيره و لا يتحد بغيره) فهو نفي للحلول و الاتحاد ورد على القائلين به وهم الصابئة والبراهمة و النصاري وغيرهم (۲۱۲) في سنورد قول أبي حنيفة

<sup>(</sup>٢٠٩) التفتاز انى - شرح العقائد النسفية - ص٣٢ - مكتبة الكليات الأزهرية.

<sup>(</sup>٢١٠) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص ١٣٥- ط- دابهيا - سورت - الهند سنة ١٣٥٥م.

<sup>(</sup>٢١١) ملا على القارى - شرح الفقه الأكبر - ص ٥٧ - ط١ - سنة ١٤٠٤ه/ سنة ١٩٨٤م - بيروت - لبنان.

<sup>(</sup>٢١٢) سورة البقرة - الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٢١٣) انظرالقول بالتناسخ وأصحاب الحلول والاتحاد عند كل من:

<sup>-</sup> الشهرستاني - الملل والنحل - ط٢ - ص ٩٦:٩٧.

<sup>-</sup> ابن القيم - إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان - ط٢ - ص ٢٤٨.

أولاً، فقد أورد الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر: "وهو شيء لا كالأشياء، ومعنى الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عــرض، ولا حــد لـــه، ولا ضـــد له، و لا ند له و لا مثل له "(٢١٤) و الواضح اتفاق المعنى واخستلاف لفيظ شيى، لا كالأشياء الذي استأثر به أبو حنيفة وفحصله بأنه نفي للجسمية عن الله تعالى، و لأن الدهلوي مدين بالتوجه في علم الكلام إلى الإمام أبى حنيفة فقد عبر في عقيدته عن توجه الماتريدية وكانت الماتريدية، قد انتشرت في بلاد ما وراء النهر وتركيا والهند، ومن أبرز أقطابها أبـو المعـين النـسفى الـذي أورد في تنزيه الذات قوله (٢١٠): "إنه من أطلق على الله تعالى اسم الجسم وعني به أنه تعالى متركب متبعض متجزئ كما ذهب إليه اليهود وكثير من الروافض كالجواربية والجوالقية والهشامية فهو مضالف في المعني والاسم، ومن أطلق عليه تعالى اسم الجسم وعنسي بـــه القـــائم بالــــذات لا التركيب كما ذهبت الكرامية فهو مخطئ في الاسم موافق في المعنى.. كذلك لا يقال: إن الله جسم لا كالأجسام كما يقال شيء لا كالأشاياء، وذلك لأن الجسم داخل في الأشياء، ففيه بطلان القول بجسم لا كالأجسام، أيضاً معنى القول لا كالأشياء فيه إسقاط لماهية الأشياء الحادثة والجسم حادث، وهو من الأشياء الحادثة، ففيه إبطال الفول بالجسم لا كالأجسام".

وقول الدهلوي: (ولا جسم) وهو نفي الجسمية عن ذات الحق تعالى وفيه رد على المجسمة والمشبهة، ومن فرق المجسمة "أتباع أبى منصور العجلي الذي زعم أن عليًا رضي الله عنه هو الكسف الساقط من السماء

<sup>-</sup> ابن الجوزى - تلبيس إبليس - ص ٧٢.

<sup>-</sup> البيروني - تحقيق ما للهند - ص ٣٩.

<sup>(</sup>٢١٤) أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى - الفقه الأكبر - ص ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢١٥) أبو المعين النسفي - تبصرة الأدلة - ص ٧٧- دار الكتب المصرية.

وأنه رأى الله تعالى فمسح بيده على رأسه وقال له: يا بنسي انسزل فبلسغ عنسى، ثم أهبطه إلى الأرض، فهو الكسف الساقط من السماء"(٢١٦).

والهشامية أتباع هشام بن الحكم، حيث يقول (٢١٧): "إن الله تعالى بينه وبين الأجسام تشابه ولو لا ذلك لما دلت عليه، وزعموا أن الله تعالى سبعة أشياء يشبر نفسه والجوالقية أتباع هشام بن سالم الجوالقي، زعموا أن الله تعالى على صورة إنسان أعلاه أجوف وأسفله مصمت وهو ندر ساطع يتلألأ وله حواس خمس ويد ورجل وأذن وفم، وله وفرة سوداء هي نور أسود وهو ليس بلحم و لا دم تعالى الله عن هذا علوًا كبيراً وزعمههشام بن الحكم أن عليًا إله واجب الطاعة".

واليونسية وهم "أتباع يونس بن عبد السرحمن القمسي مسولى آل يقطين، وقد زعموا أن الله تعسالى جسالس علسى عرشسه والعسرش محمسول بواسسطة الملائكة، ومع ذلك فهو أقوى مسنهم، كمسا أن رجسل الكركسي يحتمسل جسسمه وإن كان بدنه أقوى من رجله، واستدلت علسى ذلسك بسأن الملائكسة تسئن مسن عظمة الله تعالى على العرش"(٢١٨).

"وقال داود الجواربي ومقاتل بن سليمان: إن الله جسم وأنه جشة على صورة الإنسان له لحم ودم وشعر وعظم وله جسوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين، وهو مع هذا لا يسشبه غيره ولا يستبهه غيره، وحكى عن الجواربي أنه كان يقول: أجوف من فيه إلى صدره مصمت ما

<sup>(</sup>٢١٦) أبو المظفر الإسفراييني - التبصير في الدين- ص٧ - تحقيق محمد زاهد الكوثري - مطبعة الأنوار - القاهرة - سنة ١٩٤٠م - ط١.

<sup>(</sup>٣١٧) أحمد بن عبد الله الكرماني - الفرق الإسلامية - ص٤٤- تحقيق د. سليمة عبد الرسول - مطبعة الإرشاد - بغداد، سنة١٩٧٣م.

<sup>(</sup>۲۱۸) فخر الدین الرازی - اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین - تحقیق د. علمی سمامی النشار - ط۱ - ص ۶۰ - مصر - سنة ۱۹۳۸ م.

سوى ذلك، وكثير من الناس يقولون: هو مصمت، ويتأولون قول الله (الصمد) المصمت الذي ليس بأجوف (٢١٩).

"وذكر الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الــورع: ومــن لــم يتــوق النفــي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه؛ فــإن ربنــا جــل وعــلا موصــوف بــصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد مــن البريــة تعــالى عــن الحدود والغايات والأركــان والأعــضاء والأدوات ولا تحويــه الجهـات الــست سائر المبتدعات"(۲۲۰).

(۱۲۲) "وذكر الشيخ عبد القاهر التميمي في كتاب الفرق بين الفرق: وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان في بيانه لمذهب أهل السنة، وذكر الإمام البيهقي في شعب الإيمان: وجماع ذلك أنه ليس بجوهر ولا عرض، فقد انتفى التشبيه لأنه لو كان عرضاً أو جوهراً لجاز عليه ما يجوز على سائر الجواهر والأعراض من حيث إنها جواهر كالتأليف والتجسيم وشخل الأمكنة والحركة والسكون ولا ما يجوز على الأعراض من حيث إنها أعراض كالحدوث وعدم البقاء".

وقول الدهلوي(٢٢٢): "وهو بسريء عن الحدوث والتجدد من جميع

<sup>(</sup>٢١٩) أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى - مقالات الإسلميين واختلاف المصلين - تصحيح هلموت ريتر - ص ٢٠٩ - الهيئة العامة لقصور الثقافة.

<sup>(</sup>۲۲۰) أحمد بن حنبل - كتاب الورع - ص ۲۰۰نقلاً عن رسالة في بيان مذهب أهل السنة والجماعية في مسسألة الكسلام عن صفات المسولي عنز وجل (موقع) www.alradeeijmel.jeeran.com

<sup>(</sup>٢٢١) عبد القاهرالتميمي - الفرق بين الفرق- ص١٣٣- ن م.

<sup>-</sup> البيهقى - شعب الإيمان- ص ١١٥ - ط١ - ن م.

<sup>(</sup>٢٢٢) قطب الدين شاه - رسائل التفيهمات الإلهية - ص ١٣٥ ط- سلسة مطبوعات المجلس العلمي - الهندسنة ١٣٥٥.

الوجوه "هو تتزيه لله عن الحدوث و إقرار بالقدم" (٢٢٢): "والقدم هدو ما لا أول لوجوده، والدليل على كونه قديماً هو أنسه تعالى لدو لدم يكن قديماً لكان محدثاً، لأن الموجود يتردد بين هذين الوصفين، ولو كان القديم تعالى محدثاً لاحتاج إلى محدث، و هكذا إلى ما لا نهاية، وعلى هذا فلابد من أن ننتها إلى القول بصانع قديم لا أول له، لأن من كان وجوده متوقف على وجود ملا انقطاع له و لا تتاه لم يصح وجوده، وأيضاً لو كان محدثاً لدم يصح من فعل الجسم، فيجب أن يكون قديماً".

وقول الدهلوي "لسيس بجوهر و لا عرض" فمعنى الجوهر وصفاته تعددت أقوال المتكلمة فيه، فمن ذلك قول أبسى الحسن الصالحي المعتزلي (ت٨١٨هـ تقريباً): "إن الجسم والجوهر متكافئان في المعني"(٢٢٤).

وذكر الأشعري في "مقالات الإسلاميين" عن أبي الهذيل العلاف قوله في الجوهر: "إنه الجزء الذي لا يتجزأ، ولا طول له، ولا عرض له، ولا عنق له، ولا اجتماع، ولا افتراق، وأنه قد يجوز أن يجامع غيره، وأن يفارق غيره"(٢٢٥) وأضافوا للجوهر صفات أخرى(٢٢٦) هي "المساحة والمماسة والجهة والتحيز، فذهب الباقلاني إلى أن "(٢٢٢) الجوهر هو الذي له حيز، والحيز هو المكان "وأيـضاً أبـو المعـالي

<sup>(</sup>٢٢٣) القاضى عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص ١٨٣ - تحقيق د. عبد الكسريم عثمان - مكتبة وهبة.

<sup>(</sup>٢٢٤) بيتس: مذهب الذرة عند المسلمين، وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود - ترجمة د. محمد عبد الهادى أبو ريدة - النهضة المصرية - ص٦- القاهرة - سنة ١٣٦٥ه - ١٩٤٦م.

<sup>(</sup>٢٢٥) أبو الحسن على إسماعيل الأشعري (ت٣٢٤)- مقالات الإسلاميين- ج٢ - ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٢٢٦) ابن متوية - التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض - ص ١٧٢ - تحقيق د. سامي نصر ود. فيصل عون - دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة سنة ١٩٧٥م.

أبو رشيد النيسابورى - مسائل الخلاف بين البغداديين والبصريين - ص ٨٤ تحقيق د.
 معن زيادة ود.رضوان السيد - بيروت - سنة ٩٧٩ م.

<sup>(</sup>٢٢٧) الباقلاني - رسالة الحرة - ص ١٦ - طبعة القاهرة - سنة ١٣٦٩هـ .

الجويني حيث قال: (٢٢٨) إن الجوهر ما يقبل التحيز أما (العرض) فمعناه لغة المويني حيث قال: (٢٢٨) إن الجوهر ما يقبل التحيز أما (العرض، قال الله تعالى المورد) هو الشيء إذا ظهر وبدا ولم يدم، ولهذا يقال للسحاب عارض، قال الله تعالى في منذا عارض مُمطِرُنا هو (٢٣٠) وذكر الأشعري (٢٢١) عن أبى الهذيل العلاف، وهشام بن الحكم، وبشر بن المعتمر، وجعفر بن حرب والإسكافي وغيرهم أن الحركات والسكون والقيام والقعود والاجتماع والافتراق والطول والعرض والألوان والطعوم والأرابيح والأصوات والكلام والسكوت والطاعة والمعصية والكفر والإيمان وسائر أفعال الإنسان والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة أعراض غير الأجسام".

111 =

وقول الدهلوي: "و لا يصح عليه الحركة والانتقال والتبدل في ذاته و لا في صفاته" فإن الحركة والانتقال والتبدل من صفات المحدثات التي تعتريها الأعراض والمتغيرات، والملاحظ أن الدهلوي هنا جمع بين الذات والصفات من حيث القدم فهو يرى بقدم الذات والصفات من حيث إنها أزلية وغير محدثة.

وقول الدهلوي: "لا أنه يستكمل نفسه وصفاته بشيء وأن يكون لــه حاجــة وغرض فإن ذلك ضعف وقبح" فإنه يريد بالمعنى الكمال اللائق بالذات الإلهيــة؛ إذ لا ينبغي للإله أن يحتاج إلى غيره وإلا كان ذلك عجزاً ونقصاً، والعجز والــنقص ليسا من صفات واجب الوجود الذي هو منشأ كل الكائنات ومرجع كل الحادثــات والمهيمن على الكون كله، لذلك فقد أردف الدهلوي بقوله: "و لا حاكم ســواه" أمــا

<sup>(</sup>۲۲۸) أبو المعالى الجوينى - الشامل فى أصول الدين - ص ٣٤ - تحقيق هلموت كلـوبفر - دار العرب للبستانى - القاهرة سنة ١٩٦١م أبو زيد - دار الفكر العربى - القاهرة - سنة ١٩٢١م، الباقلاتى - التمهيد فى الرد علـى الملحدة والمعطلة والرافضة والخـوارج والمعتزلة - ص ٥٥ - تقديم محمود الخضيرى ومحمد عبد الهادى.

<sup>(</sup>۲۲۹) د. جميل صليبا - المعجم الفلسفى - ط۲ - ص٦٨.

<sup>(</sup>٢٣٠) سورة الأحقاف: آية ٢٤.

<sup>(</sup>٢٣١) أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى - مقالات الإسلاميين - ص ٣٤٥.

قوله: "و لا يجب عليه شيء بإيجاب غيره"(٢٢٢) ففيه رد على المعتزلة حيث أوجبوا على الله تعالى العدل الإلهي واللطف الإلهي وهما أصلان من الأصول الخمسة عند المعتزلة حتى سموا بأهل العدل والتوحيد فيقول القاضي عبد الجبار: "اعلم أن اللطف هو كل ما يختار عنده المرء الواجب ويتجنب القبح، أو ترك القبيح مع تمكنه من الفعل في الحالين"(٢٢٢).

واستنبطوا من هذا الوجوب وجوب أمور أخرى، فذكر الشهرستاني نقلاً عن الجبائي قوله: "فإنه يجب على الله - تبارك وتعالى - عند هذا التكليف إكمال العقل ونصب الأدلية، والقدرة والاستطاعة، وتهيئة الأدلية، بحيث يكون مزيجاً لعللهم فيما أمرهم "(٢٢٤).

وأيضاً وجوب إرسال الرسل على الله تعالى، والتوفيق من الله تعالى لأهل الطاعة والإيمان، ووجوب دفع الصرر عن نفوس العباد، فالدهلوي ينفي تلك القاعدة العقلية التي بنوا عليها نظريتهم ويرفضها من أساسها وهي فرض الإيجاب من المخلوق على الخالق، فيقرر إقراراً واضحاً أنه "لا يجب عليه شيء بإيجاب غيره" وغيره هنا هم عباده والنين هم مخلوقات محدثات ليس لهم إلا الخضوع والإذعان لخالقهم، إذ هو سبحانه "لا حاكم سواه" فكيف يوجب المخلوق شيئاً على الخالق جلً وعلا؟ وإن

<sup>(</sup>۲۳۲) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص ١٣٥ - ط دابهيل - سورت - الهند - سنة ١٣٥٥.

<sup>(</sup>٢٣٣) القاضى عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص ١٥٥.

القاضى عبد الجبار - المغنى في أبواب التوحيد والعدل - ط١٣ - ص ٩٣.

أبو الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني - الملل والنحل - ص ٥٨.

<sup>(</sup>۲۳۴) د. عبد الكريم عثمان - آراء القاضى عبد الجبار الكلامية- نظرية التكليف - ص ٣٩٢ - بيروت - لبنان - سنه ١٩٦٦م.

<sup>-</sup> د محمد صالح محمد السيد - مدخل إلى علم الكــلام - ص ٢٥٣ - دار قبـاء للنــشر والتوريع - سنة ٢٠٠١م.

كان المعتزلة قد ادعوا أنهم أرادوا بنظريتي العدل الإلهي واللطف الإلهي تنزيه الله تعالى عن النقص فالدهلوي أيضاً يدرد على هذا الغرض منهم بقوله: "لا أنه يستكمل نفسه وصفاته بشيء"(٢٥٠).

وقول الدهلوي: "لا أنه يستكمل نفسه وصفاته بيشيء وأن يكون له حاجة وغرض فإن ذلك ضعف وقبح" فإنه يريد بالمعنى الكمال اللائق بالذات الإلهية؛ إذ لا ينبغي للإله أن يحتاج إلى غيره وإلا كان ذلك عجزا ونقصا والعجز والنقص ليسا من صفات واجب الوجود الذي هو منشأ كل الكائنات ومرجع كل الحادثات والمهيمن على الكون كله، لذلك فقد أردف الدهلوي بقوله: "ولا حاكم سواه" أما قوله: "ولا يجب عليه شيء بإيجاب غيره"(٢٦٦) فهو رد على المعتزلة حيث أوجبوا على الله تعالى العدل الإلهي وأوجبوا عليه اللطف الإلهي أو اللطف بعباده واستنبطوا من نظرية اللطف الإلهي وجوب إرسال الرسل على الله تعالى، ووجوب تكليف العباد ووجوب دفع الضرر عن نفوس العباد، ووجوب الهداية والتوفيق لأهل الطاعة والإيمان؛ إذ إن نظرية العدل واللطف الإلهي كلاهما أصلان من الأصول الخمسة عند المعتزلة"(٢٣٧).

<sup>(</sup>٣٣٠) "على أن هناك من المعتزلة من لم يوافق على وجوب اللطف على الله تعالى كبشر بسن المعتمر والبغداديين عامة، واستدلوا بأن اللطف لو وجب على الله لكان لا يوجد في العالم عاص لأنه ما من مكلف إلا وفي مقدور الله من الألطاف ما لو فعله به لاختار الواجب وتجنب القبيح، فلما وجدنا في المكلفين من عصى الله ومن أطاعه ثبت أن ذلك اللطف لا يجب على الله تعالى"(٣٥٠).

<sup>-</sup> د. عبد الكريم عشمان - أراء القاضي عبد الجبار الكلامية - نظرية التكليف - ص٣٩٢ - بيروت - لبنان ١٩٤٦ م.

<sup>(</sup>٢٣٦) قطب الدين شاه - رسائل التفهيمات الإلهية - ص ١٣٥ - ط - دابهيل - سـورت - الهند ١٣٥٥.

<sup>(</sup>۲۳۷) د. محمد صالح محمد السيد - مدخل إلى علم الكلام - ص٢٥٣ - دار قباء للطباعة والنشر ٢٠٠١م.

فالدهلوي ينفي ذلك القول عند المعتزلة وإن لم يشر إليهم صراحة إنما هـو يرفض القاعدة العقلية التي بنوا عليها نظريتهم وهو فرض الإيجاب من المخلـوق على الخالق، إذ "لا يجب عليه شيء بإيجاب غيره"، إذ كيف يوجب المخلوق شـيئاً على الخالق جلً وعلا؟ "و لا حاكم سواه".

#### موقف الدهلوى من الذات والصفات

لقد جمع الدهلوي بين الـذات والـصفات فـى أكثـر مـن موضع مـن مؤلفاته، منها "حجة الله البالغة"، "ورسائل التفهيمات الإلهيـة" و"الخيـر الكثيـر الكثيـر الملقب بخزائن الحكمة" ــ وسيرد تفصيل هـذه المواضع ــ ويـرى أن أسـماء الله تعالى هي صفات له، أى أنه لا يفرق بــين الاسـم والـصفة، أمـا العلاقـة بين الذات والصفات عند الدهلوي فالصفات ليست زائـدة عـن الـذات وليـست هي عين الذات بل إنها(٢٢٨) (واحدة بالـذات) وذلـك كمـا ذكـر فــى "رسـائل التفهيمات الإلهية"، وفي موضع آخر فــى "حجـة الله البالغـة" يــذكر أنهـا(٢٢٩) (مندمجة في ذاته) فالصفة عند الـدهلوي ليـست زائـدة عـن الـذات، فيكـون القول بأزلية الصفات يؤدي إلــى تعـدد القـدماء أو يــؤدي ذلـك إلــى القـول بإحداث الصفات جميعها أو بعضها، فالصفات جميعهـا عنـد الـدهلوي ليـست بمحدثة: الذاتية منها والفعلية، وليست الصفة هــي عــين الـذات فيـودي ذلـك بمحدثة: الذاتية منها والفعلية، وليست الصفة هــي عــين الـذات فيـودي ذلـك وجود حقيقي وقــد أثبتهـا جميعهـا ــ وسيتـضح ذلـك فــى تفـصيل القـول بالصفات عند الدهلوي لهـا بالصفات عند الدهلوي لهـا بالصفات عند الدهلوي ــ فيقول الدهلوي في علاقــة الـذات بالـصفات: "وكــل بالصفات عند الدهلوي ــ فيقول الدهلوي في علاقــة الـذات بالـصفات: "وكــل صفة من صفاته و احدة بالذات غير متناهية"(٢٠٠٠).

ويقول في نفي الحدوث عن الصفات جميعها: "فليس في ذاته حدوث وإنما الحدوث في تعلق الصفات بمتعلقاتها" (٢٤١).

ويقول في صفة العلم(٢٤٢): "ولما كان العلم عندنا هو الانكشاف، وقد

<sup>(</sup>٢٣٨) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١- ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢٣٩) قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - ج١ - ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٢٤٠) قطب الدين شاه الدهلوى – رسائل التفهيمات الإلهية – ج١ – ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢٤١) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١- ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢٤٢) قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - ج١ - ص ١٢٦.

انكشفت عليه الأشياء كلها بما هي مندمجة في ذاته "(۲٬۲۳) فهو يريد بالاندماج هنا ليس الاندماج للأشياء إنما اندماج العلم بها؛ لأنه لا يصح اندماج المخلوق في ذات الخالق إنما يصح اندماج الصفة الإلهية في ذاته سبحانه، وذلك ما أراده الدهلوي بحيث يشتركان كلاهما الصفة والدات في كونهما أزليتان وليستا بمحدثتين، ولم يرد لفظ (قديمة) على الصفات عند الدهلوي بل ورد لفظ القدم على الذات وحدها لأن (القديم)(\*) اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، ثم إن الدهلوي تورع عن هذا لكي لا يوحي بتعدد القدماء وإنما كاكفي بنفي الحدوث عن الذات والصفات معاً.

وقول الدهلوي: "وكل صفة من صفاته"(٢٠٤) فإن الصفة لغة العام وقول الدهلوي: "وكل صفة العام المالية المالية العام المالية العام المالية العام المالية العام العام

<sup>(</sup>٢٤٣) أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى (ت٥٨٥) - كتاب الأسلماء واللصفات - ص ٩- دار إحياء التراث العربي ببيروت - لبنان - تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثرى الحنفى.

<sup>(\*)</sup> وذلك مما ذكره البيهقي في باب، ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الباري جلّ ثناؤه والاعتراف بوجوده جلّ وعلا، ومما يؤثر عن رسول الله (ﷺ) في رواية عبد العزيز بن حصين، أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان \_ ببغداد \_ حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبو الأعمش حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنسه حدثه عمران بن حصين رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله (ﷺ) فذكر الحديث ففيه "قالوا: جنناك نسألك عن هذا الأمر، قال: كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره" رواه البخاري في الصحيح عن عمر بن حفص، وقال الحليمي في معنى القديم: أنه الموجود الله ي ليس لوجوده ابتداء، والموجود الذي لم يزل، وأصل القديم في اللسان: السابق؛ لأن القديم هـو القادم.. فقيل لله عز وجل قديم، بمعنى أنه موجد الموجودات كلها، ولم يجز إذ كان كذلك أن يكون لوجوده ابتداء لأنه لو كان لوجوده ابتداء لاقتضى ذلك أن يكون غير لسه أوجده، ولوجب أن يكون ذلك الغير موجودا قبله، فكان لا يصصح حينند أن يكون لوجوده ابتداء، للموجودات فبان أنا إذا وصفنا بأنه سابق للموجودات فقد أوجبنا ألا يكون لوجوده ابتداء، فكان القديم في وصفه جل ثناؤه عبارة عن هذا المعنى"

<sup>-</sup> أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى (ت٥٥٠) - كتاب الأسماء و الصفات - ص٩ - تحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري.

<sup>(</sup>٢٤٤) قطب الدين شاه ولمي الله الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص ١١٤٠.

<sup>(</sup> ٢٤٥) موفق الدين بن يعيش - شرح كتاب المفصل الأبى القاسم الزمخشرى - ط٣- ص٧٠٠-ادارة الطباعة المنيرية - مصر - بدون تاريخ.

"هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، والصفة والنعت واحد إلا أن النعت قد يكون بالحلية نحو طويل وقصير لكن الصفة تكون بالأفعال نحو ضارب وخارج للله في عموم اللغة وعلى هذا يقال اللهاري سبحانه: موصوف ولا يقال: إنه منعوت، والصفة من حيث إنواعها لغويًا إما أن تكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، وقد تكون معرفة وقد تكون منه انكرة فصفة المعرفة للتوضيح، وصفة النكرة للتخصيص وهو إخراج الاسم من نوع إلى نوع أخص منه".

أما الاسم لغة: فهو غير الصفة، فالاسسم هـو مـا دل علـى معنـى فـى نفسه دلالة مجردة عن الاقتران، وهو فى دلالتـه علـى معنـى مفـرد يختلف عن الفعل الذي يدل على شـيئين: الحـدث والزمـان، ولـه خـصائص، منهـا جواز الإسناد إليه ودخول حرف التعريف عليـه والجـر والتتـوين والإضـافة.. أما الصفة فهي اسم مشتق بينما الاسم يدل على وجود الذات ويشير إليها.

والاسم اصطلاحاً (٢٤٠١): "هو اللفظ المخصص الذي يطلق على الذات، أو هو الكلمة الملفوظ بها والمكونة من حروف إذا كتبت ومن أصوات إذا سمعت، وأما المسمى فهو ذات الشيء، والتسمية هي تعيين اللفظ المعين لنعريف الذات المعينة، وكل اسم يقع على ذات فإما أن تكون دلالته على تمام تلك الذات أو على ما يكون داخلاً فيها جزءاً منها، أو على ما يكون داخلاً فيها جزءاً منها، أو على ما يكون

أبو هلال العسكرى - الفروق اللغوية - ص ١١ - نشرة حسام الدين مصطفى.
 (٢٤٦) فخرالدين الرازى - التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) - ص ٥٧ - المطبعة الحسينية المصرية، ونسخة أخرى المطبعة العصرية سنة٩٣٣م، طبعة دار الفكر - بيروت -

سنة ١٩٨١. - فخرالدين الرازى - لوامع البينات في شرح أسـماء الله تعـالى والـصفات - ص ٣ -

تصحيح يدر الدين الحلبى ط١ - نشرة المطبعة الشرقية - مصر - سنة ١٣٢٣. . - فخر الدين الرازى - المباحث المشرقية - ص ٤٩٨.

خارجا عنها.. والاسم الدال على نفس الذات ممكنًا في حق الله تعالى".

ولقد ذهبت المعتزلة إلى أن الاسم غير المسمى وغير التسمية، بينما ذهبت الأشاعرة والماتريرية إلى أن الاسم نفس المسمى ونفس التسمية بخلاف الغزالي والرازي اللذان تبنيا فى ذلك موقف المعتزلة.

فيقال له: صفات الله تعالى إلى قسمين: الأول منسوب إلى السذات، فيقال له: صفات الذات أو الصفات الثبوتية الحقيقية، وهذه الصفات هي ما يعبر عنها بصفات المعاني أو الصفات النفسية السبع عند الأشاعرة والثمانية عند الماتريدية بريادة صفة التكوين والقسم الثاني من الصفات ينسب إلى الأفعال، فيقال له: صفات الأفعال أو الصفات الثبوتية الإضافية".

والدهلوي برأيه في النذات والنصفات بأنه النيس في ذاته و لا في صفاته حدوث (۲٬۹۹ يرد على المعتزلة النذين رأوا بأن القول بقدم النصفات يؤدي إلى تعدد القدماء لنذك تتواجد صنفات قديمة لله تعالى، لأن إثبات

<sup>(</sup>۲٤٧) د. أحمد محمود صبحى - فــى علــم الكــلام - ص ٧٥٧ - مؤســسة الجامعيــة- الإسكندرية ١٩٨٢م - ط٤.

<sup>-</sup> د.محمد عبد القادر - الإلهيات في الفكر الإسلامي - ص٢٨ - دار الفكر - المعرفة الجامعية ٩٩٦ - دار الفكر - المعرفة

<sup>(</sup>٢٤٨) نصير الدين الطوسى (ت ٢٧٢) - تجريد العقائد- دراسة وتحقيق.عباس محمد حسن سليمان - دار المعرفة الجامعية، ونسخة أخرى، طهران - سنة ١٩٦٥م.

أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى - الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة ص ٣١ - ط١ - بيروت - سنة ١٩٥٤م - دار الكتب العلمية.

<sup>-</sup> أهل السنة - ص ٨٢- تحقيق د. فوقية حسين مراجعة محمود محمد الخضري - القاهرة - سنة ٩٦٥ م - الدار المصرية للتأليف والنشر.

<sup>-</sup> أبو المعالى الجوينى - لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة - ص ٨٢ - تحقيق د. فوقية حسين، مراجعة محمود محمد الخضرى.

<sup>(</sup>٢٤٩) قطب الدين شاه ولمي الله الدهلوي – رسائل التفهيمات الإلهية – ص ١٤٥.

الصفات القديمة له هو إيجاد قدماء مع الله وهذا يستقض التوحيد ويسؤدي إلى تعدد القدماء وإلى التجسيم والتشبيه، فذكر أبسو على الجبائي (٢٠٠٠): "أن الله يستحق الصفات لذاته، فكونه قادراً عالماً حيًّا موجوداً لذاته، فالله على المبائي: "إن الله يستحق الصفات لما هو عليه في ذاته، فالله عالم لكونه على حال، قادر لكونه على حال، وقال بأن الأحوال لا موجودة ولا معدومة (٢٠٠١).

<sup>(</sup>٢٥٠) القاضى عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص ١٨٢ - تحقيق د. عبد الكريم عثمان - مكتبة وهبة.

<sup>-</sup> أبو الحسن الأشعرى - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - ط٢ - ص ١٧٧.

<sup>-</sup> أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي - أصول الدين - ص٩٢ - مطبعـة الدولـة باستانبول سنة ١٩٢٨م.

<sup>-</sup> أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - نهاية الأقدام في علم الكلام - ص ١٨٠ - تحقيق ألفريد جيوم - ط١ - المثنى- بغداد - بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٢٥١) إن معنى الصفة عند المعتزلة هو الذي يفسر التعليل وراء نفيهم للصفات، فقد ذكر الإسفراييني أن الصفة عند المعتزلة: "هي وصف الواصف، ولم يكن في الأزل واصف، والاسم عندهم التسمية ولم يكن في الأزل مسمى"، "فالصفة عندهم هي قول نطلقه الدلالية على الموصوف، فليس لها معنى ثابت وليس لها وجود حقيقي فعلي، ومن فهمهم هذا لمعنى الصفة كان رأيهم في نفي الصفات، وقد بدأ نفي الصفات على يد واصل بن عطاء وإن كانت مقالتهم كما ذكر الشهرستاني في الملل والنحل" لم تكن نضيجة، فلم تسزد عن القول باستحالة وجود إلهين قديمين أزليين، وأن من أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت الهين."

فالمعتزلة يرون أن الصفات هي عين الذات وليست شيناً آخر سوى الذات، لذلك فقد دعـوا من المعطلة، والمعطلة هم الذين ذهبوا إلى تعطيل بعض صفات الله أو جميعها، والتعطيل لغة من عطل تعطيلاً، وتستعمل للدلالة على البنر الجافة الناضبة، والتعطيل فـى مـصطلح المتكلمين نفى صفة من صفات الله تعالى، مستقلة أو مضافة للذات ومنها تعطيل السصانع الصنع، وتعطيل الباري سبحانه عن الصفات الأزلية الذاتية، ومنها تعطيل الباري سبحانه عن الصفات والأسماء أزلاً، ومنها تعطيل ظواهر الكتاب والسنة عن المعاني التـي دلـت عليها.

أبو المظفر الأسفراييني - التبصير في الدين - ص٣٧ - تحقيق محمد زاهد الكوثري - مطبعة الأنوار - القاهرة - سنة ١٩٤٠م - ط١.

فقد ذهبت المعتزلة إلى تعطيل الصفات الأزلية ونفوا الصفات دون الأسماء، فقد أثبتوا الأسماء إثباتاً لألفاظها دون معانيها، فيرون أن الله تعالى عالم بلا علم، وقادر بلا قدرة، وحي بلا حياة، فيقول البغدادي: يجمع فرق المعتزلة كلها في بدعتها أمور منها نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية، وقولها بأن ليس لله عز وجل علم، ولا قدرة، ولا حياة، ولا سمع، ولا بصر، ولا صفة أزلية "(٢٥٢).

و الدهلوي يخالف الأشاعرة لأنه قال: "وكل صدفة من صفاته و احدة بالذات غير متناهية"(٢٠٣).

بينما ذهبت الأشاعرة إلى القول "بأن هذه الصفات ليست هي الذات وليست شيئاً غير الذات وذلك بقولهم: "لا هي هو ولا هي غيره"(١٠٥٠) وأيضاً قولهم بقدم صفات الذات وحدوث صفات الأفعال، وقد اعتمد الأشاعرة على التفرقة بين الوصف والصفة، فذكر الباقلاني: "أن وصف الله لنفسه بصفات الفعل قديم والصفة حادثة والوصف قديم" واستدلوا أبضاً بقياس الغائب على الشاهد على أن الصفات زائدة على الذات، فإن علة كون الشيء عالماً في الشاهد هي العلم فكذلك الأمر في الغائب، وحد العالم من قام به العلم فكذلك حده في الغائب".

د. على عبد الفتاح المغربي - الفرق الكلامية الإسلامية - مدخل ودراسة - ص٢١٢ - مكتبة وهية.

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: الملل والنحل - ص ٥٧.

<sup>-</sup> أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - نهاية الأقدام في علم الكلام - ص ١٢٣ - نشرة الفريد جيوم - سنة ١٦٣١م.

<sup>(</sup>۲۰۲) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى - الفرق بين الفرق- ص ٩٣- تحقيق محمد بدر- المعارف بمصر - سنة ١٩١٠م.

<sup>(</sup>٢٥٣) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ط ١ - ص ١١٤٠.

<sup>(</sup>٢٥٤) أبو بكرمحمد بن الطيب الباقلاتي - التمهيد في الرد على الملحدة والرافضة - ص ٢١٣ - تحقيق الخضيري وأبي ريدة سنة ١٩٤٧ - دارالفكر العربي.

"قلو كان مفهوم كونه عالما حيًّا قادرا نفس ذاته لم يفد حملها ذاته، ولو كان العلم نفس الذات والقدرة نفس الذات لكان العلم نفس القدرة، وكان المفهوم من العلم والقدرة أمراً واحداً، وكذلك الحال في باقي المصفات التي يقول المعتزلة إنها عين الذات وليست زائدة على الذات (٢٥٥).

ولقد شرح الغزالي قول الأشاعرة (٢٥٦): "لا هي هو و لا هي غيره" من خلال فكرة العلاقة بين الجزء والكل، فيقول الغزالي: "إن معناه أننا إذا قلنا: الله تعالى، فقد دللنا به على الذات مع الصفات لا على الذات بمجردها، إذ اسم الله تعالى لا يصدق على ذات قد أخلوها عن صفات الإلهية، وذلك كما لا يقال: الفقه غير الفقيه.. ويسد زيد غير زيد لأن البعض الداخل في الاسم لا يكون عين الداخل في الاسم، فيد زيد ليست هي زيد، ولا هي غير زيد، بل كلا اللفظين محال، وهكذا كل بعض فلسيس غير الكل، ولا هو بعينه الكل".

وقد قسم الأشاعرة صفات الله تعالى إلى صفات ذاتية فعلية، والصفات الذاتية هي ما لا يجوز أن يوصف الله تعالى بضدها، وهذه الصفات الذاتية أزلية وهي عند الأشاعرة سبع صفات، فيذكر البغدادي ذلك بقوله (٢٠٥٧): "وأصحابنا مجمعون على أن الله تعالى حي بحياة، وقادر بقدرة، وعالم بعلم ومريد بإرادة، وسامع بسمع لا بأذن، وباصر ببصر هو رؤية لا عين، ومتكلم بكلام لا من جنس الأصوات والحروف، وأجمعوا على أن هذه الصفات السبع أزلية، وسموها قديمة"

<sup>(</sup>٢٥٥) عبد الرحمن الإيجى المواقف في علم الكلام - شرح الـشريف الجرجاني - مطبعـة السعادة - القاهرة ١٩٠٧م.

<sup>(</sup>٢٥٦) أبو حامد الغزالى - الاقتصاد في الاعتقاد - ص١٥٥- مطبعة الحلبسي - مصر ١٦٥٦ مطبعة الحلبسي - مصر ١٩٦٦

<sup>(</sup>۲۵۷) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي: أصول الدين - ص ٩٢ - مطبعة الدولية باستنابول - سنة ٩٢٨ م.

"أما الصفات الفعلية (٢٥٠١) فهي التي يجوز أن يوصف الله بضدها لأن الصد ليس بفعل فيجب بنفي الفعل عن الفاعل وجود ضده، وهي مشتقة من أفعاله سبحانه وتعالى كالخالق والرازق والعادل ونحو ذلك".

وأيسضاً خالف الدهلوي الماتريدية في علاقة الدذات والسصفات بقوله: ومن صفاته واحدة بالدذات ذلك لأن الماتريدية انفقوا مع الأشاعرة في علاقة الذات بالصفات رغم خلافهم معهم في أمور أخرى فقد قالوا بأن الصفات ليست هذا الذات ولا غير الدذات، فذهب أبو المعين النسفي إلى أن: "الله عالم بعلم أزلي، وعلمه لا هو الدذات ولا غير الدذات. فلو قلنا: إن العلم غير العالم فإن ذلك يؤدي إلى كون العلم محدثاً وهذا لا يجوز، كذلك إذا قلنا بأن العلم هو العالم فإن ذلك يودي إلى أن يكون العلم قائماً بذاته تعالى في الأزل، لأنه لو لم يكن قائماً بدذات الله في الأزل لكانيت ذات الباري محلاً للحوادث وذلك ممتنع "(٢٠٠).

إلا أن الدهلوي قد كان أقرب إلى الماتريدية من حيث إن مصطلح (الصفة واحدة بالذات) أقرب إلى قولهم: (قائمة بالذات) لأنه يجمع كون الصفة والذات كل منهما أزلي غير محدث وينفي أيضاً كون ذات الله تعالى محلاً للحوادث لقول الدهلوي: "و لا يقوم بذاته حادث"(٢٦١).

وينافي أيضاً قول المعتزلة بنفي الصفات وتعطيلها لنفي تعدد القدماء.

<sup>(</sup>۲۰۸) أبو الحسن الأشعرى - اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع - ص ١٨ - تحقيق حمودة الخانجي - القاهرة ١٨ ٥٠ م.

<sup>(</sup>٢٥٩) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١- ص١٤٤ - سلسلة مطبوعات المجلس العلمي - دابهيل - الهند.

<sup>(</sup>٢٦٠) أبو المعين النسفي- تبصرة الأدلة - ص١٢٠ - مطبعة كردستان العلمية - ١٣٢٩هـ.

<sup>(</sup>٢٦١) قطب الدين شاه الدهلوى - رسانل النفهيمات الإلهيــة - ج١- ص ١٤٥ - المجلــس العلمي - دابهيل - سورت - الهند.

والحقيقة أن مجمل قول الدهلوي في الذات والصفات يتبع رأي أبسى حنيفة وما أورده في الفقه الأكبر غير أن الدهلوي قد استأثر بقوله: (الصفة واحدة بالسذات) وأراد منه أن الصفة ليست هي عين الذات وليست زائدة عنها ولا هي السذات ولا هي غيرها، وإذا ما عدنا إلى قول أبي حنيفة في الذات والصفات فقد ذكر ما هذا نصه: "لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية، أما الذاتية: فالحياة والقدرة والعلم والكلم والسمع والبصر والإرادة، وأما الفعلية: فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع، وغير ذلك من صفات الفعل. لم يزل ولا يزال بصفاته وأسمائه صفة ولا اسم، وصفاته في الأزل غير محدثة ولا مخلوقة "(٢١٦).

فأبو حنيفة يقول: "لم يحدث له صفة و لا اسم.. وصفاته في الأزل غير محدثة و لا مخلوقة".

والدهلوي يقول: "فليس في ذاته و لا في صفاته حدوث"(٢٦٣).

وأيضاً يقول أبو حنيفة: "لم يزل و لا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية".

ويقول الدهلوي: "وهو بريء عن الحدوث والتجدد من جميع الوجوه.. و لا يصح عليه.. التبدل في ذاته و لا في صفاته "(٢٦٤)، وإن لم يجمع الدهلوي الصفات الذاتية والفعلية بترتيبها في موضع و احد وإنما أتى بعضها متفرقاً وتكلم عن بعضها دون البعض الآخر، وسيرد ذلك في تفصيل الصفات كلِّ على حدة.

<sup>(</sup>٢٦٢) أبو حنيفة النعمان - كتاب الفقه الأكبر - ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٢٦٣) الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١ - ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢٦٤) الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١ - ص ١٤٥.

### تفصيل الصفات عند الدهلوي

## إثبات صفة الحياة لله تعالى:

يثبت الدهلوي صفة الحياة لله تعالى بقوله: "و هو حي "(٢٦٥).

وصفة الحياة من الصفات الذاتية الأزلية لله جل وعلا لقول الدهلوي: "فليس في ذاته و لا في صفاته حدوث و إنما الحدوث، في تعلق الصفات بمتعلقاتها"(٢٦٦).

وصفة الحياة هي صفة واحدة بالذات غير متناهية لقول الدهلوي: "وكل صفة من صفاته واحدة بالذات غير متناهية" (٢١٧).

وصفة الحياة من الصفات الذاتية السبع التي أوردها الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر بقوله (٢٦٨): "لم يرل و لا يرال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية: "أما الذاتية: فالحياة والقدرة والعلم والكلم والسمع والبصر والإرادة، ويقول ملا على القارى في شرح الفقه الأكبر: "والحياة صفة أزلية تقتضي صحة العلم لموصوفها (٢٦٩).

وهي من الصفات السبع الثبوتية الذاتية الأزلية التي أثبتها الأشاعرة لله تعالى وهذه الصفات هي "العلم، القدرة، الحياة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام"(٢٧٠) بينما دون ذلك هو من الصفات الفعلية وهي لا تحصى وقد

<sup>(</sup>٢٦٥) قطب الدين شاه الدهلوى - رسانل التفهيمات الإلهية - ج١- ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢٦٦) الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص٥٤١.

<sup>(</sup>٢٦٧) الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص٥١٠.

<sup>(</sup>٢٦٨) أبو حنيفة النعمان - كتاب الفقه الأكبر - ص ٣٠١.

<sup>(</sup>٢٦٩) ملا على القارى الحنفى - شرح كتاب الفقه الأكبر - ص ٢٥ - دار الكتب العلميـة - بيروت - لبنان - سنه ١٤٠٤ه.

<sup>(</sup>۲۷۰) د. عامر النجار - علم الكلام عرض ونقد - ص۱۳۱ - ط۱ - سنة ۱٤٢٣ - سنة مكتبة الثقافة الدينية.

التجهوا لتأويل بعضها، أما الماتريدية فقد اختلفوا عن الأشاعرة في عدد الصفات الذاتية، فعندهم هي ثمانية بزيادة صفة التكوين أو الإيجاد وسيأتي نفصيل ذلك في مبحث العالم عند الدهلوي – فإذا ما اعتبر الدهلوي حنفيًا كما أورد هو عن نفسه (٢٧١) " فإن صفة الحياة تكون من الصفات السبع الذاتية وبترتيب أبي حنيفة فهي أول الصفات، أما إذا ما اعتبرنا ما استنبطه الباحثون من مجمل أقوال الدهلوي في علم الكلام أنه ماتريدي "(٢٧٢) فإنها تكون من الصفات الثمانية الذاتية عند الماتريدية وخاصة أن الدهلوي قد أورد صفة التكوين وهي بمعنى التخليق والإيجاد في مبحث العالم وكونه حنفيًا لا يتعارض مع كونه ماتريديًا لأن الماتريدية هم أتباع أبى حنيفة والمنتسبون إليه وإن اختلفوا في بعض آرائهم عنه خاصة في مسألة تأويل الصفات.

### الكلام في صفة القدرة:

يقول الدهلوي: "وكان الرحمن قادراً على كل شيء، وإنما يوشر بعض الأفعال دون أضداده لعنايته واقتضائه الذاتي وجب أن يسمى قديراً "(۲۷۲).

فالدهلوي يثبت صفة القدرة لله تعالى وأنه جـلَّ وعــلا قــادر علــى كــل

<sup>(</sup> ۲۷۱ ) قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - مقدمة الناشر - ص ٥ - الناشر: على يوسف سليمان.

<sup>(</sup>۲۷۲) انظر د. على عبد الفتاح المغربي - الفرق الإسلامية مدخل ودراسة - مكتبة وهبة - ص ٣٣٣.

<sup>-</sup> انظر د. على زيعور - الفلسفات الهندية قطاعاتها الهندوكية والإسلمية - بيروت - لننان.

<sup>-</sup> د. جلال محمد عبد الحميد موسى - نشأة الأشعرية وتطورها - ص ٢٨٠ - دار الكتاب اللبناني ببيروت - سنة ١٩٨٢ م.

<sup>(</sup>۲۷۳) قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - ص ١٢٥.

شيء، وكون صفة القدرة هي من الصفات الذاتية لقوله: "واقت ضائه الداتي"، ثم إن الدهلوي يجمع بين الصفة والاسم المعنون لها، فهو يرى بإثبات صفاته وأسمائه الحسنى جميعها لأن الأسماء هي عنوان للصفات وجميعها شه جلً وعلا فهو يقول: "وجب أن يسمى قادراً"(٢٧١) والقدد اسم من أسمائه الحسنى جلً وعلا بمعنى " القدرة"(٢٧٥)، "والقدرة هي القوة"(٢٧٦).

ثم إنه يفسر معنى القدرة بقوله: "ولما كان قولنا: قدر فلان إنما نعني به أنه يمكن له أن يفعل و لا يصده من ذلك سبب خارج، أما إيثار أحد المقدورين من القادر فإنه لا ينفي اسم القدرة"(٢٧٧).

فالقدرة عند الدهلوي هي التمكن من الفعل، وهي منافية للعجر الدي هو للمخلوق المحدث و لا يليق بذات الله جلّ وعلا، ثم قوله: "أما إيشار أحد المقدورين من القادر فإنه لا ينفي اسم القدرة" فإنه يعني أن الاسم ذاته كمشترك لفظي في اللغة صفة تطلق على المخلوقات وهي تتفاوت فيها بحيث يكون هناك تعارض وتضاد في المقدورات بعضها من بعض، أما القدرة كصفة ذاتية لله جلّ وعلا فإنها قدرة مطلقة مهيمنة على كل شيء ولا يقف أمامها شيء وفي ذلك يقول الدهلوي موضحاً مراده: "وكان الرحمن قادراً على كل شيء".

وقوله: "وجب أن يسمى قديراً "أي أن القدرة من الأمور الواجية

<sup>(</sup>۲۷۶) الحافظ جلال الدین السیوطی (ت ۹۹۱۱ه) - شرح أسماء الله الحسنی - ص ۸۳ - دراسة و تحقیق د. السید محمد السید - مطبعة العصر للطباعة والنشر - سنة ۲۰۰۲م.

<sup>(</sup>۲۷۰) ن م، مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني – شرح العقائد النسفية – ص ۲۰ تحقيق د. أحمد حجازي السقا.

<sup>(</sup>۲۷۱) الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي (ت ٤٥٨) - كتساب الأسماء والصفات ص ١٢٩- دار التراث.

<sup>(</sup>۲۷۷) قطب الدين شاه الدهلوي - حية الله البالعة - ط - ص ١٢٥.

ومعنى الواجبة (۲۷۸): "أى يستحيل تعليلها؛ لأنها لو لم تكن واجبة لكانست جائزة، ولو كانت لما لزم فرض زوال هذه الصفات عن الله تعالى محال، ولما ثبت أنه يستحيل خروجه تعالى من صفات العالمية والقادرية فثبت اتصافه بأنه واجب، "والقدرة عند الدهلوي هي صفة أزلية غير محدثة لقوله: "ليس في ذاته و لا في صفاته حدوث "(۲۷۹).

وكون صفة القدرة هي من الصفات الذاتية للحق جل وعلا قد أجمع عليها المتكلمة سواء معتزلة أو أشاعرة أو ماتريدية ومن قبلهم الإمام أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر بقوله: "لم يزل بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية، أما الذاتية: فالحياة والفحدرة والعلم والكلم والسمع والبصر والإرادة" (۲۸۰).

ويذكر ملا على القاري في شرح صفة القدرة: (٢٨١) "والقدرة صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها، والمعنى: أن الله تعالى حي بحياته التي هي صفته الأزلية الأبدية، وقادر بقدرته التي هي صفته الأزلية الأبدية، وقادر بقدرته التي هي صفته الأزليدة السرمدية، والمعنى: أنه قادر على كل شيء، والقدرة صفة واحدة بالذات الإلهية غير متناهية، أي أنها ليست زائدة على الذات وليست هي عين الذات، بل إنها واحدة بالذات لقول الدهلوي: "وكل صفة من صفاته واحدة بالذات غير متناهية "(٢٨٢) وهو بذلك يخالف الأشاعرة المذين ذهبوا إلى أن

<sup>(</sup>٢٧٨) فخر الدين الرازى - معالم أصول الدين - ص ٢١- ( بهامش محصل الأفكار) ط الحسينية - سنة ١٣٢٣ه.

<sup>(</sup>٢٧٩) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٢٨٠) أبو حنيفة النعمان - كتاب الفقة الأكبر - ص٣٠١

<sup>(</sup>۲۸۱) ملا على القارى الحنفى - شرح كتاب الفقه الأكبر - ص ٢٦ - دار الكتب العلميــة - بيروت - لبنان - ج١ - ١٩٨٤هـ ١٩٨٤م.

<sup>(</sup>٢٨٢) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص ١٤٤.

الصفة "لا هي هو ولا هي غيره" (٢٨٣) ولكنيه يتقق معهم في كونها من صفات الذات الأزلية ويخالف المعتزلة أيضاً حيث ذهبوا إلى أن الصفات جميعها محدثات.

"فإنما يقدر عليه بقدرته القديمة لا بالقدرة الحادثة، كما توجد الأشدياء الممكنة فهو إلى القيام أن القائم بذاته المقيم لموجوداته، وأنه يحيى الموتى من العدم بداية ومن بعد إمانتهم إعادة، وهو على كل شيء قدير حيث خلق وأعطاهم الحياة والقدرة والرزق، ومعنى كونه قادرا أن يصبح منه إيجاد العالم وتركه"(۲۸۹).

أما المعترلة فلم يختلفوا مع بقية الفرق الكلامية في كون صفة القدرة من صفات الذات ولكنهم اختلفوا في كون الصفات جميعها محدثات لكي يكون هناك تعدد للقدماء، بل جعلوا صفة القدرة من أول الصفات التي يستدل بها على صفات الله تعالى ويترتب عليها جميع الصفات، فيقول القاضي عبد الجبار (٢٠٠٠): "اعلم أن أول ما يعرف استدلالاً من صفات الله عز وجل إنما هو كونه قادراً، وما عداه من الصفات يترتب عليه؛ لأن الدلالة التي دلت على أنه تعالى هو المحدث للعالم، وليست على هذه الصفات المصفات التي هي كونه تعالى قادراً من غير واسطة وليست باقي الصفات كذلك، لأننا نحتاج فيها إلى واسطة أو واسطتين أو وسائط، ولهذا قدمنا

<sup>(</sup>٣٨٣) أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني - التمهيد في الرد على الملحدة والرافضة - ص ٢١٣ - تحقيق الخضيري وأبي ريدة - سنة ١٩٤٧م.

<sup>(</sup>٢٨٤) ملا على القارى الحنفى - شرح كتاب الفقه الأكبر - ص٥٦، البياضى - إشارات المرام من عبارات الإمام - ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢٨٥) القاضى عبد الجبار المعتزلى - شرح الأصول الخمسة - ص ١٥٠ - تحقيق د. عبدالكريم عثمان سنة ١٩٦٥ه/ سنة ١٩٦٥م - مكتبة وهبة - القاضى عبد الجبار المعترلى - المحيط بالتكليف - ص ١١٠ - تحقيق السيد عمر عزمى - مكتبة الكليسات الأزهرية.

الكلام فيه.

والأشاعرة ذهبوا إلى إثبات صفة القدرة لله جلّ وعلا وكونها مــن صــفات الذات الأزلية ولكنها قدرة زائدة على ذاته وهي صفة قديمة بذاته سبحانه، فيــذكر الأمدي في "غاية المرام": "ينبغي أن تثبت له سبحانه القدرة صفة وجوديــة قديمــة قائمة بذات الرب تعالى، واحدة لا كثرة فيها، متعلقة بجميع المقدورات غير متناهية بالنسبة إلى ذاتها و لا بالنظر إلى متعلقاتها"(٢٨٦).

وأما الماتريدية فقد استدلوا بالعالم على إثبات الصفات الذاتية، فيقول أبو المعين النسفي: "والدليل على إثبات الصفات هو صنع العالم.. لأن صنع العالم على النظام والاتساق والاتفاق لا يتصور إلا من حي عالم قادر سميع بصير.. ولا يتصور أن يتأتى ذاك الصنع البديع المتقن والمحكم من عاجز أو جاهل أو ميت. ولما ثبت أنه حي عالم قادر سميع بصير ثبت أن له حياة وعلماً وقدرة وسمعا وبصرا"(۲۵۰۰).

فالدهلوي يتفق مع كل الأشاعرة والماتريدية في كون صفة القدرة ذاتية أزلية ليست محدثة، وهو يتبع في ذلك أبا حنيفة لقوله: "لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية، أما الذاتية: فالحياة والقدرة والعلم والكلم والسمع والبصر والإرادة"(٢٠١٠).

وقدرة الله شاملة لجميع الممكنات مهيمنة على كل المخلوقات المحدثات، فهي

<sup>(</sup>٢٨٦) سيف الدين الآمدى - غاية المرام في علم الكلام - ص ٨٥- تحقيق حسن محمد عبد اللطيف - القاهرة سنة ١٣٩١ه/ سنة ١٩٧١م.

<sup>-</sup> وانظر في رأى الأشاعرة في صفة القدرة أيضاً: أبا الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - نهاية الإقدام في علم الكلام - ص ٨ - تصحيح الفريد هيوم.

<sup>-</sup> عبد القاهر بن طاهر البغدادي - أصول الدين - ص١٠٧ - مطبعة الدولة بإستنابول.

<sup>(</sup>٢٨٧) أبو المعين النسفي – تبصرة الأدلة – ص ١١٩ – دارالكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢٨٨) أبو حنيفة النعمان - الفقه الأكبر - ص٣٠١.

قدرة على كل شيء وفي ذلك يقول الدهلوي: "أعتقد من صميم قلبي أن للعالم صانعاً قديماً لم يزل و لا يزال و اجباً وجوده.. و هو قادر على جميع الممكنات".

فالدهلوي يستدل بإيجاد العالم على إثبات صفة القدرة لله تعالى، ثم هذه القدرة شاملة لجميع الممكنات أي المخلوقات المحدثات. (٢٠٩٩).

(٢٨٩) قد أورد النيسابورى فى ديوان الأصول ما يستدل به على ضرورة الترتيب فى الصفات وتقديم صفة القدرة على بقية الصفات فيقول: "إذا كان العلم بهذه الصفات مستدلاً فلابد مسن الترتيب فى ذلك، فأول ما يحصل العلم من صفاته إنما هو كونه قادراً فإنسه يستدل عليه بالفعل أو بصحته، وأما ما عدا ذلك من صفاته مما لا يحصل العلم به ابتداء، وإنما يحسل العلم به بعد العلم بكونه قادراً، أما كونه موجوداً فلا يصح العلم به ما لم يعلم كونه قادراً ثم يستدل بكونه قادراً على كونه موجوداً بأن يقال: إن القادر له تعلق بالمقدور، والعدم يمنسع من التعلق، وكذلك كونه حياً.. لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بكونه قادراً فالقديم إذا كان قادراً، يجب أن يكون حيًا" (٢٨٩).

وكذلك جميع المتكلمة قد التزموا الترتيب في الصفات وتقديم صفة القدرة فيقول القاضي عبد الجبار: "أول ما يمكن العلم به من صفات الله تعالى كونه قادراً، ولابد من أن تكون هذه الصفة معقولة ليصح إثباتها لله عز وجل لأن إيراد الدلالة على إثبات الشيء فرع على كوئه معقولاً في نفسه".

والحقيقة أن الدهلوي في النصوص التي تيسرت في يدي الباحث لم يلتزم بترتيب الصفات، ففي هذا النص من رسائل التفهيمات الإلهية يقول الدهلوي: "أعتقد من صميم قلبي أن للعالم صانعاً قديماً لم يزل ولا يزال واجباً وجوده ممتنعاً عدمه وهو الكبير المتعال متصفاً بجميع صفات الكمال منزهاً عن سمات النقص والزوال، وهو خالق لجميع المخلوقات وعالم لجميع المعلومات قادر على جميع الممكنات مريد لجميع الكاننات سميع بصير لا شبيه له ولا ضد ولا ند ولا مثل له ولا شريك..."، وقد اجتهد الباحث في محاولة ترتيب الصفات على نـسق المتكلمة المتعارف بينهم، فالواضح أن الدهلوي قد جمع في هذا النص وغيره مـما ورد في البحث ــ الكلام عن الذات والصقات والأسماء وأيضاً صفات الذات مع صـفات الأفعال وصفات السلب، فالكبير المتعال من أسمانه جل وعلا، ثم قوله: "أن للعالم صانعاً قديماً لـم يزل ولا يزال" هو استدلال بإيجاد العالم على إثبات قدم الذات وإثبات الصفات، ثم قولـه "لا شبيه له ولا ضد ولا ند ولا مثل له ولا شريك" فتلكم صفات السلب التي تتبع تنزيـه ذاتـه سبحانه وتعالى عن مشابهة المحدثات، فالدهلوي يجمع في النص الواحد عدة قضايا و عـدة مسائل متداخلة مع بعضها البعض بحيث يحتاج التحليل دوماً إلى إعادة تـصنيف وترتيـب مسائل متداخلة مع بعضها البعض بحيث يحتاج التحليل دوماً إلى إعادة تـصنيف وترتيـب مسائل متداخلة مع بعضها البعض بحيث يحتاج التحليل دوماً إلى إعادة المتقصير .

· قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية- ص ١٤٣.

## الكلام في صفة العلم:

صفة العلم هي من الصفات القديمة الأزلية لله تعالى وذلك أن الدهلوى يرى أن كل صفات الله ليست مخلوقة والامحدثة، فهو يقول في حجة الله البالغة: "والصفات ليست بمخلوقات محدثات (٢٩٠٠) وفي رسائل التفهيمات يقول: " فليس في ذاته والا في صنفاته حدوث " (٢٩٠١) فيقول الدهلوى في صفة العالم: " ولما كان العلم عندنا هو الانكشاف وقد انكشفت عليه الأشياء كلها بما هي مندمجة في ذاته، شم بما هي موجودة تفصيلا واجب أن يسمى عليمًا (٢٩٢١).

فصفة العلم هى مندمجة فى ذاته سبحانه، وهو يريد هنا معنى أن الصفات ليست زائدة على الدات ولا أن قدم الصفات يودى إلى تعدد القدماء كما قالت المعتزلة ولكن هى مندمجة فى ذاته سبحانه، ويرى الدهلوى أن علم الله تعالى هو أزلي ذاتى يشمل كل ما وجد أو سيوجد من الحوادث، فمن المحال أن يتخلف علمه عن شيء أو يتحقق أمر من غير علم فيكون جهلاً لا علماً، ومسألة شمول علم الله تعالى لا يختلف فيها أهل الفرق الكلامية، وذلك بخلاف مسألة القدر، فقد اختلف في تفسير القدر الذى دلت عليه الأحاديث الشريفة ومضى عليه السلف الصالح واختلف فيها

<sup>-</sup> أبو رشيد النيسابورى - ديوان الأصول - ص ١٦١ - تحقيق محمد عبد الهادى أبو ريدة - دار الكتب - سنة ١٩٦٩م.

<sup>-</sup> القاضى أبو الحسن بن أحمد عبد الجبار - المحيط بالتكليف - ص ١١٠ - تحقيق السسيد عمر عزمى - الدار المصرية للتأليف والترجمة.

<sup>-</sup> القاضى أبو الحسن بن أحمد عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص ١٥١ - تحقيق د. عبد الكريم عثمان.

<sup>(</sup>۲۹۰) قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة \_ ج١ \_ ص ١٢٠.

<sup>(</sup>۲۹۱) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية \_ ص١٣٥ \_ ج١٠

<sup>(</sup>٢٩٢) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١ - ص١٢٤.

المحققون هل هو مندافع مع التكليف ففيم العمل إذن؟ الواضيح أن السدهلوي قد جمع في قوله بين علم الله الأزلسي والقدر ذلك لتشمول علم الله تعمالي جميع الحوادث باختلاف زمـن حـدوثها وتقـدير الله لهـا فــي الأزل فــصار ينبغي الإيمان بشمول علم الله تعالى الإيمان بالقدر، فيقول الدهاوي: "واعلم أن الله تعالى شمل علمه الأزلى النذاتي كل منا وجد، أو سيوجد من الحو ادث، محال أن يتخلف علمه عن شيء أو يتحقق غير ماعلم فيكون جهلاً لا علماً، وهذه مسألة شمول العلم، وليست القدر ولا يخالف فيها فرقة من الفرق الإسلامية، إنما القدر المذي دلمت عليمه الأحاديث المتفقمة عليمه السلف الصالح، ولم يوفق إليه المحققون، ويتجه عليه السوال بأنه متدافع مع التكليف، وأنه فيم العمل به" (٢٩٣) والواضح من النص الأول أن الدهلوى استدل بإثبات الصفة على إثبات الاسم، وقسول الدهلوى: علمه الأزلى فإن معنى الأزلى (٢٩٤) ليس هو شيئاً كان موجوداً فعدم، ولا معدوماً فوجد حتى يقال: إنه تجدد أمر الوجب ذلك، بل الأزل كالأبد، فكما أن الأبد هو الدوام في المستقبل، فالأزل هو الدوام الماضي، فكما أن الأبد لا يختص بوقت دون وقت فالأزل لا يخص بوقت دون وقلت، فالأزلى هلو الذي لم يزل كائناً، والأبدى هو الذي لا يزال كائناً، وكونه لـم يــزل ولا يــزال معنــاه دوامه وبقاؤه، الذي ليس له مبتدأ و لا منتهي".

وقول الدهلوى: "علمه الأزلي الذاتي "(٢٩٥) فصفة العلم عنده هي من الصفات الذائية الأزلية، وقد قال بذلك أبو حنيفة النعمان في "الفقه الأكبر"

<sup>(</sup>٢٩٣) قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة ـ ج ١ ـ ص ١٢٦.

<sup>(</sup>۲۹۶) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ــ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ــ ج٢ ــ ص ١٢١ ــ تحقيق محيي الدين عبد الحميد ومحمد حامد الفقي ــ مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٦٩ ــ ١٩٥٠م.

<sup>(</sup>٢٩٥) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - جـ١ - ص١٢٢.

حيث يقول: "لم يزل و لا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية، أما الذاتية: فالحياة والقدرة والعلم والكلم والسمع والبصر والإرادة. وأما الفعلية: فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من الصفات الفعلية لم يزل و لا يزال بصفاته وأسمائه لم يحدث لمه صفة و لا اسم، لم يزل عالماً بعلمه، والعلم صفته في الأزل(٢٩٦).

فالصفات والأسماء جميعها أزلي عند أبي حنيفة غير أن الصفات منها ذاتي ومنها فعلى والعلم من الصفات الذاتية، ويذكر ملا على القارى في شرح الفقه الأكبر: ورأى أبو حنيفة قوله (٢٩٠٧): "والعلم من الصفات الذاتية وهي صفة أزلية تتكشف المعلومات عند تعليقها بها، فالله تعالى عالم يجمع الموجودات لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في العلويات والسفليات، وأنه تعالى يعلم الجهر والسر وما يكون أخفى منه المغيبات، بل أحاط بكل شي علماً من الجزئيات والكليات والموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، فهو بكل شيء عليم من الذوات والسصفات بعلم قديم لم يزل موصوفاً به على وجه الكمال لا يعلم حادث حاصل في ذاته بالقبول والانفعال والتغير والانتقال، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا ينفى الجهل فمن أثبت العلم نفى الجهل له يثبت العلم، ومن نفى الجهل له يثبت العلم، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه، وقد قال الله تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الخَبِيرُ فَي الْبَهِ وَالْبَحْرِ وَالْبَحْرِ وَالْبَحْرَ عَلَى الْبَهِ وَعِندَهُ مُ مَنْ عَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الخَبِيرُ فَي الْبَهِ وَالْبَحْرِ وَالْبَحْرِ وَالْبَحْرِ وَالْبَعْمُ وَلَا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ في ظُلُمَتِ الْأَرْض وَلا رَطُبِ وَلا يَابِسِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ في ظُلُمَتِ الْأَرْض وَلا رَطُبِ وَلا يَابِسِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ في ظُلُمَتِ الْأَرْض وَلا رَطُبِ وَلا يَابِسِ وَمَا تَسْتَعْلَمُ مَنْ وَرَقَةً إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ في ظُلُمَتِ الْأَرْض وَلا رَطُب وَلَا يَابِسِ وَمَا تَسْتُ الْعَلْمُ مِنْ وَرَقَةً إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ في ظُلُمَتِ الْأَرْضُ وَلا رَطُب وَلَا يَابِسِ عَلَى الْعَلْمُ وَلَا يَابِسُكِ الْعَلْمُ وَلَا يَابِسُ وَمَا لَيْ الْبَالِي وَلَا يَابِسُ وَمَا لَاللّهُ وَلَا يَابِسُ وَلَا يَابُسُ وَلَا يَابِسُ وَلَا عَالَيْتُ الْعَلْمُ وَلَا يَابِسُ وَلَا يَعْلَمُ عَلَى الْعَلْمُ وَلَا يَابُولُو اللّهُ وَلَا يَابُولُو اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَابُولُو اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ الْعَلْمُ الْعَالِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْ

<sup>(</sup>٢٩٦) أبو حنيفة النعمان - كتاب الفقه الأكبر - ص ٣٠١.

<sup>(</sup>۲۹۷) ملا على القارى - شرح الفقه الأكبر - ص٢٦.

<sup>(</sup>٢٩٨) سورة الملك - الآية ١٤.

إِلَّا فِي كِتَنْبٍ مُّيِينِ ﴿ وَهُو اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي يَتَوَفَّنْكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌ مُّسَمَّى لَٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌ مُّسَمَّى لَٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ مَا جَرَحْتُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالَ نعالَى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ (٢٠٠٠).

وقول الدهلوى: "وقد انكشفت عليه الأشياء كلها بما هي مندمجة في ذاته سبحانه" (٢٠٠٦) فهو يريد بكلمة (مندمجة) أى صفة العلم مندمجة في ذاته سبحانه وليست الأشياء التي هي مخلوقات محدثة، فهو يعني هنا أن الصفة ليست زائدة على الذات ولا هي عين الذات، واستعاض عن المعنى المراد باللفظ (مندمجة في ذاته سبحانه) بحيث يبرهن أن قدم الصفات لا يعني تعدد القدماء، لأنها ليست زائدة عنها بل هي مندمجة فيها فلا يخل ذلك بعقيدة التوحيد وكونه سبحانه وحده الواجب الوجود القديم بذاته سبحانه وهو في ذلك يرد على المعتزلة الذين نقوا قدم الصفات لأن ذلك يودي إلى تعدد القدماء فقد قال أبو الهذيل العلاف [ت٢٣٥ه]: (٢٠٠٣) أن علم البارى سبحانه هو هو ".

أما النظام بن سيار البصرى المعتزلى [ت ٢٢١ه] " فإنه كان ينفى العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر وصفات الذات ويقول إن الله لم يزل عالما حيًا قادراً سميعاً بصيراً قديماً بنفسه لابعلم وقدرة وحياة وسمع وبصر وقدم، وكذلك قوله في سائر صفات الذات، وكان يقول: إذا ثبت البارئ عالماً قادراً حياً سميعاً بصيراً

<sup>(</sup>٢٩٩) سورة الأنعام - الآية ٥٩

<sup>(ُ</sup>٣٠٠) سورة الأنعامُ - الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٣٠١) سورة الملك - الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣٠٢) قطب الدين شاه الدهلوى ــ حجة الله البالغة ــ ج١ ــ ص١٢٢.

<sup>(</sup>٣٠٣) أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى - مقالات الإسلاميين - ص٤٨٤.

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - الملل والنحل - ص٢٤.

قديماً أثبت ذاته ونفى عنه الجهل والعجز والموت والصمم والعمى، وكذلك قوله فى سائر صفات الذات على الترتيب.. وكان يقول إن قولي: عالم قادر سميع بـصير إنما هو إيجاب التسمية ونفي التضاد (٢٠٠) وكان معمر بن عباد السلمي مـن (٢٠٠) اكثر شيوخ الاعتزال تدقيقا فى نفي الصفات، وقد أحل لفظ المعاني محل الـصفات التي لا تعنى عنده إلا مجرد أمور اعتبارية، فذات الله واحدة وما الصفات إلا معان ثانوية، وقد بالغ معمر فى نفى الصفات إلى حد القول بأن لا يصح أن يقال إن الله قديم لأن ذلك يعنى التقادم الزمنى، ووجوده تعالى ليس فـى زمـان (٢٠٠٠) واتفـق جمهور المتكلمة من أهل السنة والجماعة على أنه تعالى عالم بعلم وذلك بمقـدمتين لأن أفعاله محكمة - متقنة - فكل ما كان كذلك فهو عالم، والمقدمة الأولى حـسية، والثانية بديهية. والمراد من الفعل المحكم هو الذى يكون مطابقاً للمنفعة أو ما يكون مستحسناً فى العرف "أما الأشاعرة فقد أثبتت صفة العلم شه تعالى" ودليل ذلك وجود الأفعال المحكمة منه وذلك لأن الأفعال المحكمة لا تقع على ترتيب ونظام إلا مـن عالم، وأفعاله أدق وأحكم، فكانت أولى بأن تدل على أنه عالم " (٢٠٠٠) ويرون (٢٠٠٠) أن

<sup>(</sup>٣٠٤) أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى - مقالات الإسلاميين - ص ٤٨٨.

<sup>-</sup> أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - الملل والنحل - ص٨٣.

<sup>-</sup> د. أبو الوفا الغنيمى النفتازاني - علم الكلام وبعض مشكلاته - ص١١٧ - دار الثقافة - القاهرة - سنة ١٩٧٩م.

د. إبراهيم مدكور - في الفلسفة الإسلامية، منهج وتطبيق - ص٢٢ - دار المعارف القاهرة سنة ١٩٧٦م - ط٢.

<sup>(</sup>ه. ٣) د. محمد صالح محمد السيد - مدخل إلى علم الكلام - ص٢٣٩ - دار قباء للطباعـة والنشر ٢٠٠٠م.

<sup>(</sup>٣٠٦) فخر الدين الرازى - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - ص ١٦٥ - مراجعة طه عبد الرءوف سعد.

<sup>(</sup>٣٠٨) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني \_ نهاية الأقدام في علم الكلام \_ ص٢١٨ \_ تحقيق ألفريد جيوم \_ بغداد.

علم الله تعالى واحد قديم متعلق بما لم يزل و لا يزال، ومحيط بجميع المعلومات الكلية والجزئية لا يتجدد بحدوث الكائنات، وكما لا تغير ذاته الأزمنة فلا تغير فى علمه بتجدد المعلومات، فالعلم من حقيقته أن يتبع المعلومات ما هو به من غير أن يكتسب منه صفة ولا أنه يكسبه صفة والمعلومات وإن اختلافها لأنفسها.. وكذلك تعلقات جميع الصفات الأزلية و لا يقال: يتجدد عليها مال بتجدد حال المتعلق و لا يقال: يعلم الموجود في وقت الوجود، بل يعلم الموجود في وقت الوجود، والمعدوم في وقت العدوم ".

واستدل الأشاعرة على إثبات صفة العلم وأنه تعالى عالم بعلم قياساً على الشاهد "(٢٠٩) فالصنائع الحكمية لا تقع إلا من عالم، ولا تحدث إلا من ذي علم".

وقول الدهلوى: "(٢١٠) إن الله تعالى شمل علمه الأزلى الهذاتى كهل مها وجد أو سيوجد من الحوادث " فهو القول بشمول علم الله تعالى لجميع المعلومات وكل ما هو كائن وكل ما سيكون، وهو يؤكد ذلك بقوله: "محال أن يتخلف علمه عن شيء أو يتحقق أمر من غير علمه شيء سبحانه علما " فهو يضع مقدمة عقلية هنا أنه لو تخلف عن علمه شيء سبحانه وتعالى أو تحقق من غير ما يعلمه فسيكون ذلك جهالاً لا علما والجهال لا يليق بالخالق إنما هو صفه المخلوق الذي يعجز عن الإحاطة بكل ما هو فوق إدراكه، والقول بشمول علم الله تعالى لجميع المعلومات وكل ما هو كائن وكل ما سوف يكون هو قول متكلمة السنه من الأشاعرة والماتريدية وقول أبى حنيفة من قبل هو لاء جميعهم، وقد فصله في الفقه الأكبر

<sup>(</sup>٣٠٩) أبو الحسن الأشعرى - الإبانة عن أصول الديانة - ص٢٦

<sup>(</sup>٣١٠) قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - ص١٢٤.

بقوله (۲۱۱): " يعلم الله تعالى المعدوم فى حال عدمه معدوماً ويعلم أنه كيف يكون إذا أوجده، ويعلم الله تعالى القائم فى حال قيامه قائماً وإذا قعد علمه قاعداً فى حال قعوده من غير أن يتغير علمه، أو يحدث له علم، ولكن التغير واختلاف الأحوال يحدث فى المخلوقات (۲۱۲)

ومعنى أن الله عالم في الأزل بالأشياء قبل كونها "أى قبل وجود الأشياء وتحقيقها في عالم الإبداع، وهذا معنى قوله تعالى عدمه، وهو الذى قدر الأشياء وقه ضاها أى عليمًا ﴾ (٢٠٣) وما ثبت قدمه استحال عدمه، وهو الذى قدر الأشياء وقه ضاها أى والحال أنه قدر الأشياء على طبق إرادته وحكم وفق حكمته في الإنشاء وفيه إبماء إلى مضمون قوله تعالى: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ (٢٠٣) أى ألا يعلم قبل الإنشاء مسن خلق الأشياء، فعلمه قديم وبعض متعلقاته حادث، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رّبّكَ مِن مِّتْقَالِ ذَرّة فِي ٱلشَمآءِ وَلا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْبَر إِلّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿ وَهَا لَكُتب يارب؟ فقال الله تعالى: اكتب ما هو كائن إلى فقال له: اكتب، فقال القام: ماذا اكتب يارب؟ فقال الله تعالى: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة (٢١٠) وفي هذا الحديث مرجعية واضحة لما اجتمع عليه أهدل الدليل على أن والجماعة من أن حقائق الأشياء ثابتة يشملها علم الله تعالى وقد قام الدليل على أن

<sup>(</sup>٣١١) أبو حنيفة النعمان - كتاب الفقه الأكبر - ص ٣٠٢

<sup>(</sup>٣١٢) أبو حنيفة النعمان - كتاب الفقه الأكبر - ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٣١٣) ملا على القارى الحنفى - شرح الفقه الأكبر - ص٦٣، ٦٣٠.

<sup>(</sup>٣١٤) سورة الملك - الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٣١٥) سورة يونس - الآية ٦١

<sup>(</sup>٣١٦) حديث صحيح أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب في القدر، حديث رقسم (٢٩٩) وابن ماجه في المقدمة، باب في القدر، حديث رقم (٧٧) وأحمد فسى مستنده (١٨٢/٥) وجميعاً من طريق أبي سنان عن وهب بن خالد عن ابن الديلمي عن أبي بن كعب.

أعداداً في وجود المحقق بالفعل لاتتناهي مستحيل، وإنما حصر الوجود فهو متناه بالضرورة. وأما أن يتعدد معدوده بخصوص فيستدعي مخصصاً خاصاً، والقديم لامخصص له فإذن علمه تعالى واحد فهو متعلق بجميع المعلومات، والمعلومات لا تتناهي، فعلمه متعلق لا يتناهي"(٢١٦) أما الرازى فقد برهن على شمولية على المعلومات، بقوله:" أنه تعالى عالم بكل المعلومات، لأنه تعالى حي والحي لايمتنع كونه عالما بكل واحد من المعلومات، والموجب لكونه عالماً هو ذاته المخصوصة إما بغير واسطة وإذا كان ذلك كذلك لم تكن ذاته المخصوصة باقتصاء العلم ببعض المعلومات أولى من اقتضاء العلم بسائر المعلومات. فلما اقتضى العلم بالبعض وجب أن يقتضى العلم بالكل وهو المطلوب إثباته"(٢١٨) فذلك هو رأى الأشاعرة أما الماتريدية فقد ذكر محمد أبو منصور الماتريدي (٢١٩) "أن الله تعالى موصوف بالعلم الأزلى الذي ليست هناك كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. وأنه تعالى لايتغير علمه بتغير المعلوم المتعلق به لأنه ليس على غرار علمنا الناقص، أما هو سبحانه فيستوى عنده علم ما كان وما سيكون وقد " أجمع أهل السنة على ان علم الله تعالى عليه " (٢٢٠) فقول الدهلوى:" إن الله تعالى شمل علمه الأزلى الذاتي كل ما وجد أو واحد يعلم به جميع المعلومات على تفاصيلها ومن غير حس ولا بديهة ولا استدلال عليه " (٢٠٠) فقول الدهلوى:" إن الله تعالى شمل علمه الأزلى الذاتي كل ما وجد أو

<sup>(</sup>٣١٧) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - نهاية الأقدام في علم الكلام - ص٣٣٣ ألفريد جيوم - بغداد.

<sup>(</sup>٣١٨) فخر الدين الرازى - معالم أصول الدين - ص ٢٤ - ط الحسينية - ١٣٢٣هـ.

<sup>-</sup> فخر الدين الرازى - الأربعين في أصول الدين - ص١٢٦ - طحيدر أباد - ١٣٥٣هـ.

<sup>-</sup> الإسفراييني - التبصير في الدين - ص١٠٢ - تحقيق زاهد الكوثري - ط١ - الخانجي - مصر ١٠٥٥م.

<sup>(</sup>٣١٩) محمد أبو منصور الماتريدى - التوحيد - ص٥٠ - تحقيق د. فتح الله خليفة - دار المشرق - بيروت ١٩٧٠م.

ابن عذبة - الروضة البهية فيما بين الأشعرية والماتريدية - ص٥٣ - طبعة حيدر أباد الدكن - سنة ١٣٢٣ه.

<sup>(</sup>٣٢٠) عبد القاهر بن طاهر البغدادي: الفرق بين الفرق - ص٣٥٨- تحقيق محمد عثمان- مكتبة ابن سينا - بيروت - لبنان - سنة ١٩٧١م.

سيوجد من الحوادث، محال أن يتخلف عن علمه شيء أو يتحقق غير ما علم " (٢٢١) هو ما يراه أهل السنة والجماعة ويتبعهم في ذلك متكلمة السنة من الأشاعرة والماتريدية. وفي قول الدهلوى في مسألة شمول علم الله تعالى (٢٢٢) "فيه رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا: إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده".

وقد أنكر أكثر الروافض (٢٢٣) أن يكون الله سبحانه لم يسزل عالماً.. وقالت عامتهم إلا شسرنمة قليلة إن الله سبحانه لا يعلم ما يكون قبل أن يكون، وفريق منهم يقولون: لا يعلم الشيء حتى يوثر أشره، والتأثيرات عندهم الإرادة فإذا أراد الشيء علمه وإذا لم يرده لم يعلمه، ومعنى أنه أراد عندهم تحرك حركة، فإذا تحسرك تلك الحركة علم شيء وإلا لم يجز الوصف له بأنه عالم به، وزعموا أنه لا يوصف بالعلم بما يكون. ومنهم من يقول: العلم صفة لله سبحانه في ذاته وأنه عالم في نفسه غير أنه لا يوصف بأنه عالم حتى يكون الشيء فإذا كان قيل: عالم به ومالم يكن شيء لم يوصف بأنه عالم به لأن الشيء ليس، وليس يصح العلم بما ليس، وهذا قول يحكى عن السكاكية.. وحكى الجاحظ أن هشام بن الحكم قال: إن الله سبحانه إنما علم ما تحت الثرى بالشعاع المنفصل منه الذاهب في عمق الأرض، فلو لا ملامسته لما هناك بشعاعه لما درى ما هناك، فزعم أن بعضه "

" وزعم معمر بن هشام وأتباعه من القدرية أن الله تعالى لا يقال: إنه عالم بنفسه ومن العجائب عالم بغيره، ولا يكون عالمًا بنفسه.. وزعم زرارة بن أعين وأتباعه من الرافضة أن علم الله تعالى وقدرته وحياته

<sup>(</sup>٣٢١) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ص١٢٤.

<sup>(</sup>٣٢٢) ملا على القارى \_ شرح الفقه الأكبر \_ ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣٢٣) أبو الحسن علي ابن إسماعيل الأشعرى (ت ٣٢٤)- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - ص ٨٧٥ وما بعدها.

وسائر صفاته حوادث، وأنه لم يكن حيًّا والقادراً والا عالماً حتى خلق انفسه حياة وقدرة وعلماً إرادة وسمعاً وبصراً."(٣٢٤)

وقول الدهلوى: "وهذه مسألة شـمول العلـم وليـست القـدرة ولايخالف فيها فرقة من الفرق الإسلامية" دلالة علـي أمـرين يراهمـا الـدهلوى، أولهمـا أن الفرق التي أنكرت شمول علم الله لكل ما هو كـائن وكـل مـا هـو سـوف يكون من المعلومات أو المخلوقات المحدثـة هـى فـرق خرجـت عـن عقيـدة الإسلام وأصبحت تعد من الملاحدة أو الكفرة لأنها أنكـرت صـفة مـن صـفاته سبحانه، والأمر الثاني أن فرق المتكلمة من أهل الـسنة والجماعـة لـم تختلـف في صفة العلم وشموليته إنمـا كثـر الجـدال والتحقيـق فـى المـراد بالقـدرة وعلاقة ذلك بكون العبد له قدرة بعـد قـدرة الله أم لا، ولـه إرادة بعـد إرادة الله أم لا وهو ما يعرف بمسألة أفعال العباد؛ لأن تلـك المـسألة قـد كثـر التحقيـق والخلف فيها بين فرق المتكلمة، فكـان للمعتزلـة رأى وللأشـاعرة رأى آخـر وللماتريدية رأى ثالث يكاد يتوسط الرأيين [وسيرد تفصيل ذلك فيما بعد].

وفى موضع آخر من "خزائن الحكمة" ينذكر الدهلوى صنفة العلم شه تعالى فيقول الدهلوى: "(٣٢٥) ولنتكلم فى العلم على حده فقد كثرت الآيات فيه.. فإنه أصل الشرع وسننخ الوحي وفى وحدة الوجود إذ كثر النزاع فيه.

أما العلم الإلهي فيطلق بالاشتراك على معنيين: الأول: تجلى الله سبحانه بما تجلى به وهو من السلسلة البدئية وكنهه اندراج الفعليات تحت فعليته سبحانه، فلما كانت ذاته حاضرة عنده سبحانه استلزم ذلك حضور الكل عنده بتمايزاتهم وخصوصياتهم وأحكامهم وأثارهم، وإنما علمه ما

<sup>(</sup>٣٢٤) أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى (ت ٣٢٤) ـ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ـ ص ٨٧٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣٢٥) قطب الدين شاه الدهلوى ـ الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة ـ ص ٣٠.

تريد نفسه بحسب ذلك الحضور المقدس و لايمتاز علمه بواحد منهم إلا بذلك الواحد بعينه، وعليك بالتأمل الصادق فإن المسألة عميقة وهي مفوضة إلى ذوق الحكيم لا تذكر في الوحى لما سبق منا الإشارة إليه.

الثاني: الإحاطة العودية على أنها حاضرة عند الله ومشرفة على الانحلل، فهو من السلسة العودية، وكنهه أن الله سبحانه محيط بكل فعلية من كل حيثية تقرض سواء في ذلك المجئ والمضي، ورسول الله ( ق ) حل العقدة في مسألة القدر بما قال: (جف القلم بما هو كائن)، وهذه ضرورة من طبيعة الوحي بحسب دلالته دون نفسه من حيث إنبجاسه فتعرف، وتأخر العلم الانفعالي هو التأخر الانطباعي، فلا ينافي أزليته " ( 1777 ).

فيرى الدهلوى أن فعل الله سبحانه لما كان مهيمناً على الوجود كله بما فيه من مخلوقات وأحداث وممكنات كلها تخضع له سبحانه ويحيط بها جميعها وأن لذاته تجليًا في كل شيء بحيث إن في كل خلق الله تعالى دليلاً واضحاً على محكم صنعه ودقة خلقه وعظيم إبداعه صار المربوب تجلياً لصفات الرب وصار المخلوق دلالة على الخالق جل وعلا، فكانت ذاته سبحانه حاضرة في كل شيء حضور إحاطة وهيمنة وليست حضور إحلال واتحاد، فقد نزه الدهلوى الذات الإلهية عن الحلول والاتحاد بقوله: "ولا يحل في غيره ولا يتحد بغيره" (٢٢٧) وأن حضور ذاته سبحانه في كل شيء يستلزم في المقابل حضور الكل عنده سبحانه حضور ضعف واستسلام من المخلوق، والحضور هنا هو حضور كلي بحيث يكون الشيء بصفاته وخصوصياته وأحكامه وآثاره، فذلك هو محض علمه سبحانه المحيط بكل شيء ما هو كائن وما سوف يكون، فهو بحسب ذلك الحضور المقدس الذي

<sup>(</sup>٣٢٦) قطب الدين الدهلوي - الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة - ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٣٢٧) قطب الدين شاه الدهلوى \_ رسائل التفهيمات الإلهية \_ ص ١٣٥.

هو من إحاطته الربوبية بكل صفيرة وكبيرة وجليل - ولا جليل سواه -وحقير في الكون، وتلك المسألة إنما هي عميقة المعنى لا تدرك إلا بالفيض على أهل الذوق والحكمة ولا تذكر صــراحة فــي الــوحي إنمـــا تــستنبط مــن الوحى استنباطاً بالكشف الذوقي لأهل المعرفة، فعلم الله في ذلك المعني المراد هو إحاطة بدئية لكل ما يكون وكل ما هـو كـائن بحيـث تكـون أشـبه بسلسلة بدئية لكل شيء في الكون والعالم، وتلك السلسلة البدئية يقابلها سلسلة عودية وهي تتمثل في المعنى الثاني لعلم الله تعالى، وهو الإحاطة العودية والتي تتبع الإحاطة البدئية، ذلك أن لكل شيء نموه وشيخوخته ونهايته وانحلاله، ومع هذا النمو آثار وحيثية تتبعه في مجيئه ومصيه، والله سبحانه وتعالى محيط بكل هذا بفعليته، وهذا يسمى بالعلم الانفعالي، وهو علم الله بآثار ما يؤلفه والظواهر التي تتبع وجــود كــل خلــق مــن خلقــه فـــي العالم حتى تنتهى وتفني إن شاء لها الفناء وتبقى ما شاء لها البقاء، والعلم الانفعالي يتأخر عن العلم الإلهي البدئي، وذلك لا ينافي أزليتــــه إنمــــا هـــو تــــأخر انطباعي في طبيعة الأشياء ذاتها أما علم الله سبحانه فهو واحد أزلى ليس فيه تقدم وتأخر، إنما التقدم والتأخر في الظواهر المستتبعة للمخلوقات في بدايتها ونهايتها، لذلك فهناك سلسة بدئية وسلسلة عودية وكلاهما لا ينفي أزلية إحاطته العلمية بالكون كله سبحانه وتعالى.

والواضح في هذا النص من خزائن الحكمة في صفة العلم وأزليته وشموليته كثرة المصطلحات الصوفية مثل التجلي والنوق والحضور المقدس، وجميعها من أقوال المتصوفة، ثم بمصطلحات أخرى استأثر بها الدهلوي فانفرد بها وهي (السلسلة البدئية) وهي تعني عنده دورة نشأة الكائنات والدول والأحداث على الأرض، و(السلسة العودية) وهي تعني عنده دورة نهاية الكائنات وتحللها وفنائها، وأيضاً نهاية الحدول والممالك واندثارها، فكأنه يعرض نظرية في التطور في العلموم الطبيعية أو دورة في

علم الاجتماع والحضارة، ويعرض ذلك من خلال رؤية صوفية يخلط فيها التصوف بعلم الكلام، والحقيقة هو متأثر بنظرية وحدة الوجود عند ابن العربى ويفسرها نفسيرا من وجهة نظره يبرئها من الحلول والاتحاد الذي نسب إلى بعض المتصوفة ممن قالوا بوحدة الوجود – ابن العربي والحلاج وأبو يزيد البسطامي وغيرهم – فالدهلوي يرى أن كل شيء خلقه الله تعالى فيه تجليات لصفاته جل وعلا فيكون التجلي والحضور هو للصفات التي هي وصف للذات، وقد سبق الإيضاح إلى تأثر علم الكلم بالتصوف على يد القشيري وابن العربي وأن الدهلوي تأثر بابن العربي كثيراً، وقد أشار إلى ذلك في "التفهيمات الإلهية" وهنا نجده يذكر مصطلح (وحدة الوجود) في بداية النص ويربط ما بينها وبين رؤيته لشمول علم الله تعالى في بداية النص ويربط ما بين منهج المتصوفة والمتكلمة عند الدهلوي لا يرجع فقط لتأثره بابن العربي ولكن لكونه أحد أئمة الطريقة الصوفية النقشبندية في الهند، وسيرد تفصيل ذلك في مبحث التصوف.

والحديث روى عن أبى هريرة قال: "قلت: يا رسول الله، إنسى رجل شاب وأنا أخاف على نفسى العنت ولا أجد ما أتروج به النساء، فسكت عنى ثم قلت مثل ذلك، فقال النبى (ه): يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق...".

رواه البخارى فى صحيحه ورواه ابن وهب فى القدر (١٦/٩٩/١) والطبرانى الأوسط (٤٨/٧) حديث رقم/٤٨٤ من طريق أبى سلمة عن أبى هريرة، وأخرجه أحمد فى مسنده حديث رقم/ ٢٦١٢ من طريق حى بن عبد الله عن أبى عبد الرحمن الجدلى عن عبد الله بن عمرو، وقال: جاء رجل فذكره، وأورده الهيثمى فى المجمع (١٨١/٣) من حديث ابن عمرو وقال: رواه أحمد وإسناده حسن.

أما لفظ: [جف القلم بما هو كائن] فليس قول رسول الله (ه) إنما هو لعبد الله بن عمرو يعلق على حديث رسول الله (ه) في رواية أخرى: عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله (ه) يقول: إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور شيء اهتدى، ومن أخطأ ضل قال عبد الله: فلذلك أقول: جف القلم بما هو كائن ": حديث صحيح أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في كائن ": حديث صحيح أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (٥/٢٦) حديث رقم/٢٦٤٢ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وابن حبان في صحيحه (٤١/٤٣) حديث رقم ١٦٤٦ والحاكم في المستدرك وأحمد في مسنده (٢٠/١٢) حديث رقم/١٦٤١ وابن أبي عاصم في السنة (١٠٧١) حديث رقم/١٤٤١ وصححه الألباني.

## الكلام في صفة الإرادة:

يثبت الدهلوي صفة الإرادة للحق جلَّ وعلا وكونها من الصفات الذاتية الأزلية وهي واحدة بالذات وذلك لقول الدهلوي في الصفات عامة: وكل صفة من صفاته واحدة بالذات غير متناهية (٢٢٨) وكونها أزلية فذلك لقوله: "قليس في ذاته ولا في صفاته حدوث (٢٢٩).

وأما قوله في صفة الإرادة فيقول: "وأيضاً فالإرادة الواحدة الأزلية الذاتية المفسرة باقتضاء الذات لما تعلقت بالعالم بأسره مرة واحدة ثم جاءت الحوادث يوما بعد يوم صبح أن ينسب إلى كل حادث على حدته، ويقال: أراد كذا وكذا"(٢٣٠).

فالدهلوي يفسر معنى الإرادة بمعنى"(٢٣١) المشيئة، وهي صفة تخصص أحد طرفي الشيء من الفعل والترك بالوقوع في أحد الأوقات مع استواء نسبة القدرة

<sup>(</sup>٣٢٨) قطب الدين شاه الدهلوي - رسائل التفهيمات الإلهية - جـ ١ - ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣٢٩) الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١ - ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣٣٠) قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - جـ١ - ص١٢٥

<sup>(</sup>٣٣١) ملا على القارى الحنفى - شرح كتاب الفقه الأكبر - ص٣٠

إلى جميع الممكنات.. فلا يكون فى الدنيا و لا فى الآخرة صغير أو كبير قليل أو كثير، خير أو شر، نفع أو ضر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكر، فوز أو خسران، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان إلا بإرادته ووفق حكمته وطبق نقديره وقضائه فى خليقته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو الفعال لما يريد كما يريد لا رادً لما أراد و لا معقب لما حكم فى العباد و لا مهرب عن معصيته إلا بإرادت ومعونته و لا مكسب لعبد فى طاعته إلا بتوفيقه ومشيئته، "لذلك يقول الدهلوي فى موضع آخر: "وهو مريد لجميع الممكنات"(٢٣٦) وقوله: "ثم جاءت الحوادث يوماً بعد يوم صح أن ينسب إلى كل حادث على حدته، ويقال: أراد كذا وكذا"(٢٣٢).

فتغير الحوادث مع تغير الزمن لا يتعارض مع أزلية الإرادة لله تعالى، فأما كونها واحدة "فلو كانت متعددة لكان تعددها بتعدد متعلقاتها، وما يصح أن تتعلق به الإرادة غير متناه تقديراً، فلو تعددت بتعدده لكانت غير متناهية أعداداً تحقيقاً، وقد قام الدليل على استحالة ذلك، وإن تعددت بسبب تعلقها ببعض المتعلقات التقديرية فذلك يستدعى مخصصاً، والقديم لا تخصص له بجائز دون جائز "(٢٢٤).

<sup>(</sup>٣٣٢) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج١ ص ١٤٤.

<sup>(</sup>۳۳۳) الدهلوى - حجة الله - ص١٢٥.

<sup>(</sup>٣٣٤) والدهلوي يرد على المعتزلة في اعتبارهم أن الإرادة صفة محدثة وأنها تغاير العلم والقدرة في أن العلم والقدرة من الصفات الذاتية، فيقول القاضي عبد الجبار: "إنه تعالى مريد بإرادة موجودة لا في محل" بقوله ها أي الدهلوي ها: "فالإرادة الواحدة الأزلية الذاتية المفسرة باقتضاء الذات"، ويتفق في ذلك مع جمهور متكلمة السنة من الأشاعرة والماتريدية الذين اعتبروها ذاتية أزلية في رأى الأشاعرة في الإرادة، انظر أبا الحسن الأشعري: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، ص١٨٨، أبا الطيب الباقلاني: التمهيد، ص ٢٨١، عبد القاهر بن طاهر البغدادي: أصول الدين، ص٢٠١، أبا المعالى الجويني: لمع الأدلية، ص٩٧٠ تحقيق د. فوقية حسين.

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - نهاية الإقدام في علم الكلام - ص ٢٤٠
 سيف الدين الآمدى - غاية المرام في علم الكلام - ص ٧١ - تحقيق حسن محمود عبد اللطيف - القاهرة سنة ١٣٩١ه/١٩٧١م.

## الكلام في إثبات الإدراكات:

يثبت الدهلوي أن الله تعالى سميع بصير بقوله: "ولما كانت الرؤية والسمع انكشافاً تامًّا للمبصرات والمسموعات وذلك هناك بوجه أتم وجب أن يسمى بصيراً سميعاً "(٢٢٥).

وهما من صفات الذات الأزلية لقول الدهلوي: "ليس في ذاته و لا في صفاته حدوث"(٢٣٦) ومعنى البصير: أى إدراك المبصرات حال حدوثها"، ومعنى السميع: أى إدراك المسموعات حال حدوثها"(٢٣٧).

وهما فى حقه تعالى صدفتان ينكشف بهما المسموعات والمبصرات انكشافاً تامًا ولا يلزم من افتقار هما النسوعين من الإدراك فينا افتقار هما بالنسبة إلى الله تعالى، لأن صفاته تعالى مخالفة لصفات المخلوقين بالذات، وإن كانت تشاركها فإنها تشاركها بالعوارض وفى بعض اللوازم"(٢٢٨).

<sup>-</sup> القاضى أبو الحسن بن أحمد عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص ٤٠٠ تحقيق د. عبد الكريم عثمان - مكتبة وهبة - القاهرة سنة ١٣٨٤ه/ سنة ١٩٦٥م - ط١.

<sup>-</sup> القاضى أبو الحسن بن أحمد عبد الجبار - المغنى فى أبواب التوحيد والعسدل - ص ٣ - القاهرة سنة ١٣٨٠ه/ سنة ١٩٦١م - ط١.

<sup>(</sup>٣٣٥) قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - ص ٢٥ أ.

<sup>(</sup>٣٣٦) قطب الدين شاه الدهلوى - التفهيمات الإلهية - ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٣٣٧) الحافظ جلال الدين السيوطى (ت ٩٩١١ه) - شرح أسماء الله الحسنى - دراسة وتحقيق د.السيد محمد السيد - سنة ٢٠٠٢م.

<sup>(</sup>٣٣٨) وقد اختلف المتكلمة في معنى كونه سميعاً بصيراً، فذهب الكعبي \_ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بالكعبي من المعتزلة (ت٢٩٩هـ) إلى أن معنى كونه سميعاً بصيراً أنه لا آفة به، عالم بالمسموعات والمبصرات لا غير، ومن المعتزلة من زاد عليه فقال: معنى كونه سميعاً بصيراً أنه مدرك للمسموعات والمبصرات، والإدراك يزيد على العلم، وذهب الجباني أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب الجباني (ت٣٠٣هـ) شيخ الجبانية من المعتزلة \_ إلى أن معنى كونه "سميعاً بصيرا" أنه من لا آفة به "فقد ذهب المعتزلة أن معنى سميعاً بصيرا أنه تعالى عالم، أما الأشاعرة فمنهم أبو الحسن الأشعري

إثبات صفة الكلام لله تعالى:

(۲۲۹)يثبت الدهلوي صفة الكلام لله تعالى ويستند في ذلك على أدلة عقلية ونقلية فأما النقل فقوله تعالى سي: ﴿ \* وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللّهُ إِلّا وَقَلِية فأما النقل فقوله تعالى سي: ﴿ \* وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللّهُ إِلّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ أَ إِنَّهُ عَلِيٌ وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌ عَلَى لَهِم، وَحَي الله تعالى لهم،

فقد ذهب إلى أن "دلالة كونه تعالى سميعاً بصيراً هو أن الحي إذا لم يكن موصوفاً بما يمنعه من إدراك المسموعات والمبصرات إذا وجدت فهو سميع بصير، فلما كان الله تعالى حيّا لا يجوز عليه الأفات من الصمم والعمى وغير ذلك – إذ كانت الأفات تدل على حدوث من جازت عليه حصد أنه تعالى سميع بصير".

أما فخر الدين الرازي فيرى "أتهما من صفات الكمال وضدهما من صسفات السنقص.. وأن الإيصار والسمع مفايران للعلم.. وما داما من صفات الكمال فوجب وصف الله تعالى يكل الكمالات التي يستحقها".

وبالنسبة لرأي المعتزلة في الإدراكات: انظر أبا الفتح محمد بن عبد الكريم السشهرستاني: الملل والنحل، ص١٠٨، نهاية الأقدام في علم الكلام، ص٢٤١، أب الحسس الأشعري: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ص٢٤٣، القاضي أبا الحسن بن أحمد عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص١٦٧، المغنى في أبواب التوحيد والعدل، ص٢٢٩ - ج٥- القاهرة سنة ١٣٨٠ه/ سنة ١٩٦١م - ط١.

<sup>-</sup> سيف الدين الآمدى (ت ١٣١٥) - غاية المرام في علم الكـلام - ص ١٢١ - تحقيق حسن محمود عبد اللطيف - القاهرة سنة ١٩٧١م/ سنة ١٣٩١ه.

<sup>-</sup> أبو الحسن الأشعرى - كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع - ص ١١ - تحقيق د. حمودة - ط الخانجي - سنة ١٩٥٥م - أبو الحسن الأشعري - الإبانة عن أصول الديانة - ص ٤٠ - طحيدر أباد - الفكر - بدون تاريخ.

<sup>-</sup> فخر الدين الرازي - الأربعين في أصول السدين - ص١٧٠- طحيدر آبساد - سنة مدر الدين الرازي - الأربعين في أصول السدين - ص

<sup>-</sup> فخر الدين الرازي - معالم أصول الدين - ص ٤٦ (بهامش المحصل) - ط الحسسينية - سنة ١٣٢٣ه.

<sup>(</sup>٣٣٩) قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - ص١٢٥.

<sup>(</sup>٣٤٠) سورة الشورى: آية ٥١.

فإن ذلك يوجب أن يكون سبحانه وتعالى متكلماً، فيقول الدهلوي:

"ولما كان قولنا: كلم فلان إنما نعني به إفاضة المعاني المرادة، مقرونة بألفاظ دالة عليها، وكان الرحمن ربما يفيض على عبده علوماً، ويفيض معها ألفاظاً متعقدة في خياله، دالة عليها ليكون التعليم أصرح ما يكون وجب أن يسمى متكلماً، قال الله تعالى: ﴿ \* وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللّهُ إِلّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ جِبَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْبِهِ مَا يَشَآءً إِنَّهُم عَلِي حَكِيمٌ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكلِّمَهُ ٱلللهُ إِلّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ جِبَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْبِهِ مَا يَشَآءً إِنَّهُم عَلِي حَكِيمٌ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكلِّمَهُ ٱلللهُ إِلّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ عِبَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِي بِإِذْبِهِ مَا يَشَآءً إِنَّهُم عَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

فالدهلوي يقر ما أقره أهل السنة والجماعة من "قول الجمهور وأهل الحديث وأئمتهم أن الله تعالى لم يسزل متكلماً إذا شاء، وأنسه يستكلم بلصوت كما جاءت به الآثار والقرآن وغيره من الكتب الإلهية كلم الله تعالى تكلم به بمشيئته وقدرته، ليس ببائن عنه مخلوقاً، ولا يقولون: إنه صار متكلماً بعد أن لم يكن متكلماً، ولا أن كلام الله تعالى حدث من حيث هو حادث، بل ما زال متكلماً إذا شاء وإن كان كلم موسى وناداه بمشيئته وقدرته فكلامه لا بنفد "(۲۶۳).

وأجمعوا على "كون الباري تعالى متكلماً بكلم أزلي نفساني أحدي الذات، ليس بحروف ولا أصوات وهو مع ذلك ينقسم بانقسام المتعلقات، مغاير للعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من الصفات (٢٤٣).

<sup>(</sup>٣٤١) سورة الشورى: آية ٥١.

<sup>(</sup>٣٤٢) أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: مجموع الفتاوى - ج١٦ - ص١٧٣ - مطبعة كردستان العلمية - القاهرة - سنة ١٥٩٥ه.

<sup>-</sup> شمس الدين محمد بن القيم - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ج٢- ص ٢٩٣ - مكتبة الرياض - الحسينية - سنة ١٣٤٩.

<sup>(</sup>٣٤٣) ولا شك أن الكلام هو الحروف والأصوات الصادرة من المتكلم فيما بين البــشر وهــو يحصل من تعوج الهواء واهتزازه بحيث إذا زالت الأمواج زال الكلام معه، ولكن الإنــسان يتوسع في اطلاقه وهذا من باب مشاهدة ترتب الأثر على المعنى والمنقول، وعلى هذا فكــل

الكلام في القرآن الكريم:

إن القول في القرآن الكريم يتبع القول في صفة الكلم، فكلاهما مرتبط بالآخر، فيقول الدهلوي: "والقرآن كلام الله أوحى به إلى نبينا محمد (ﷺ): ﴿ \* وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللّهُ إِلّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ جِبَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآءُ ﴾ (١٤٤٣) فهذا حقيقة الوحي، ولا يجوز الإلحاق في أسماء الله وصفاته، فيتوقف الإطلاق على الشرع "(١٤٥٠)

فقول الدهلوي: "و لا يجوز الإلحاق في أسماء الله وصفاته" يريد به أن كون صفة الكلام هي صفة ذاتية أزلية قائمة بالذات لا يعني إلحاق القرآن الكريم بها بحيث نقول: إن القرآن قديم أو محدث، وإن قول الدهلوي في القرآن الكريم لا يخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وأبرزهم في ذلك الموقف الإمام أحمد بن

فعل من المتكلم أفاد نفس الأثر الذي يفيده كلامه من إبراز ما يكتنفه الفاعل في سريرته من المعاني والحقائق يصح تسميته كلاماً.. غير أن دلالة الألفاظ على السرائر والسضمائر اعتبارية ودلالة الأفعال والمؤثر من العظمة تكوينية.. ولأجل ذلك نرى أن سبحانه يصف عيسى بن مريم بأنه كلمة الله التي القاها إلى مسريم العذراء، ويقول تعالى: "يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنمسا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه "سورة النساء - آية ١٧١، ويعد سبحانه كل ما في الكون من كلماتسه ويقول: ﴿ قُلُ لُوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِي لَنَفِدَ المَنْ الْمَنْ مَن كلماتسه ويقول الله الكلهف - آية ١٠٩٠

<sup>-</sup> حسن محمد مكى العاملي - الإلهيات على هدي الكتاب والسنة - ص ١٩١

<sup>-</sup> سيف الدين الآمدي: غاية المرام في علم الكلام - ص ٨٨ - تحقيق حسن محمود عبد اللطيف - القاهرة - سنة ١٣٩١ه.

<sup>(</sup>٤٤٤) سورة الشورى: آية ٥١.

<sup>(</sup>٣٤٥) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص١٣٤.

حنبل و أئمة السلف (٢٤٦) قان الأمة من السلف والخلف مجمعة على كون القرآن معجزة الرسول (ﷺ)، والبرهان القاطع على صدقه، وذلك يجب أن يكون من الأفعال الخارقة للعادات، المقارنة لتحدي الأنبياء بالرسالات، فإنه إن كان قديماً أزليًا لم يكن ذلك مختصًا ببعض المخلوقين دون البعض، إذ القديم لا اختصاص له، أزليًا لم يكن ذلك مختصًا ببعض الصفات القديمة معجزة لجاز ذلك على باقي الصفات كالعلم والقدرة والإرادة؛ إذ الفرق تحكم لا حاصل له، ومما يدل على أنه فعل الله تعالى ما ورد به النتزيل من قوله: ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِحْرٍ مِّن رَّبِهِم مُحْدَث إلا مَم السَّمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ وَكَالَ أَمْرُ ٱللهِ مَعْوَلاً ﴿ وَقُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>٣٤٦) سيف الدين الآمدى - غاية المرام في علم الكلام - ص ٩٥ - تحقيق حسن محمود عبد اللطيف - القاهرة سنة ١٣٩١ه/ ١٩٧١م.

<sup>(</sup>٣٤٧) سورة الأنبياء: آية ٢.

<sup>(</sup>٣٤٨) سورة الأحزاب: آية ٣٧.

<sup>(</sup>٣٤٩) سورة الزخرف: آية ٣.

<sup>(</sup>٥٠٠) سورة النساء: آية ١٦٤.

<sup>(</sup>٥١) سورة الأعراف: آية ١٤٤.

اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَنَم اللّهِ ﴾ (٢٥٦) وقال نعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِلُوا كَلَنَم اللّهِ ﴾ (٢٥٦)، وقال نعالى: ﴿ وقال نعالى: ﴿ وقال نعالى: ﴿ وَالطُّورِ ۞ وَكِتَبِ مَّسَطُورٍ ۞ ﴾ (٢٥٦)، وقال نعالى: ﴿ وَالطُّورِ ۞ وَكِتَبِ مَّسَطُورٍ ۞ ﴾ (٢٥٦)، وقال نعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَنذَا الْقُرْءَانَ عَلَىٰ الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلّتِي هِ وَالطُّورِ ۞ ﴾ (٢٥٦)، وقال تعالى: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَنذَا الْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ ﴾ (٢٥٠)، وقال تعالى: ﴿ وَفَاللّهُ وَرَحْمَةٌ ﴾ (٢٥٠)، وقال نعالى: ﴿ وَلَنظَ لَنكَ لَتُلقَى عَرَبِياً عَيْرَ ذِي عَوْجٍ ﴾ (٢٥٠)، وقال نعالى: ﴿ وَلَنكَ لَتُلقَى الْقُرْءَانَ عَرَبِياً عَيْرَ ذِي عَوْجٍ ﴾ (٢٥٠)، وقال نعالى: ﴿ وَلَمْ لَلْكُ لَتُلقَى اللّهُ وُ عَلَيْكُ مُبَرِكُ أَولُوا فِي صُدُورِ اللّذِيرِ وَ الْمَلْمُ ﴾ (٢٢١)، وقال نعالى: ﴿ وَهَنذَا ذِكْرٌ مُبَارِكُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرِكُ لِيَكْبُرُوا عَلَيْتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا النّالَ عَرَبِياً ﴾ (٢٢١)، وقال نعالى: ﴿ وَهَنذَا ذِكْرٌ مُبَارِكُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرِكُ لِيَكْبُرُوا عَلَيْتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا النّا عَلَى اللّهُ عَرَبِياً ﴾ (٢٢١)، وقال نعالى: ﴿ وَهَنذَا خِرَيْكُ لِينَانًا عَرَبِياً ﴾ (٢٢١)، وقال نعالى: ﴿ وَهَنذَا خِرَيْكُ لِينَانًا عَرَبِياً ﴾ (٢٢١)، وقال نعالى: ﴿ وَهَنذَا خِرَيْكُ لِينَانًا عَرَبِياً ﴾ (٢٢١)، وقال نعالى: ﴿ وَهَنذَا خِرَانًا عَرَبِياً ﴾ (٢٢١)، وقال نعالى: ﴿ وَهَنذَا كِتَابٌ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِياً ﴾ (٢٢١)، وقال نعالى: ﴿ وَهَنذَا كِتَابٌ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِياً ﴾ (٢٢١)، وقال نعالى: ﴿ وَهَنذَا كِتَابٌ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِياً ﴾ (٢٢١)، وقال نعالى: ﴿ وَهَنذَا خِرَبُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

<sup>(</sup>٣٥٢) سورة التوبة: آية ٦.

<sup>(</sup>٣٥٣) سورة الفتح: آية ١٥.

<sup>(</sup>٢٥٤) سورة البروج: آية ٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>٣٥٥) سورة الطور: أية ١، ٢.

<sup>(</sup>٣٥٦) سورة الإسراء: آية ٩.

<sup>(</sup>٣٥٧) سورة الحشر:آية ٢١.

<sup>(</sup>٣٥٨) سنورة الإسنراء: آيية ٨٢.

<sup>(</sup>٣٥٩) سورة الزمر: آية ٢٨.

<sup>(</sup>٣٦٠) سورة النمل: آية ٦.

<sup>(</sup>٣٦١) سورة العنكبوت: آية ٤٩.

<sup>(</sup>٣٦٢) سورة الأنبياء: آية . ٥.

<sup>(</sup>٣٦٣) سورة ص: آية ٢٩.

<sup>(</sup>٣٦٤) سورة الأحقاف: آية ٢١.

تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (١٥٠٥)، وقال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا وَاللّ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزُلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَاللَّهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢٦١١)، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِتَنزِيلُ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِعَالَمِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لِتَعْزِيلُ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (٢٦٧).

وما أخرجه الحاكم فى المستدرك: "أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال: ثنا داود بن رشيد قال: حدثني أبو حفص الأبار، عن منصور بن هلال بن يساف، عن فروة بن نوفل

<sup>(</sup>٣٦٥) سورة النحل: آية ٨٩.

<sup>(</sup>٣٦٦) سورة النحل: آية ٤٤٠.

<sup>(</sup>٣٦٧) سورة الشعراء: آية ١٩٢ – ١٩٥.

<sup>(</sup>۳۲۸) حدیث صحیح أخرجه البخاری فی کتاب التفسیر، باب: حتی إذا فسزع عسن قلوبهم تلام (۳۲۸) حدیث صحیح أخرجه البخاری فی کتاب " تفسیر القرآن باب: من سورة سسبأ (۱۸۰٤/٤) حدیث رقم (۳۲۲۳) وابن ماجه فی کتاب " المقدمة " باب: فیما أنكرت الجهمیسة (۳۲۲) حدیث رقم (۱۹۲۶) وابن حبان فی صحیحه (۲۲۲/۱) حدیث رقم (۱۹۲، جمیعاً مسن

طريق سفيان. (٣٦٩) سورة سبأ: آية ٣٣٠.

قال: أخذ خباب بن الآرت بيدي فقال: يا هناه، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لست بمتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه"(٣٧٠).

والدهلوي في قوله في القرآن الكريم يرد في ذلك على المعتزلة والجهمية فقد كان (٢٧١) يريا أن كلام الله تعالى ليس من صفاته وإنما هو مخلوق له خلقه الله تعالى في غيره، فيقولون إن كلام الله تعالى مخلوق له، يخلق لنفسه كلاماً ما في جسم من الأجسام فيكون فيه متكلماً، وأنه لم يكن متكلماً قبل أن يخلق لنفسه كلاماً (٢٧٢).

فقد أعلن المعتزلة "أن كلام الله مخلوق محدث" (۲۷۳) فهم يرون أن كلام الله تعالى "مؤلف من حروف وأصوات وأنه فعل من أفعال الله تعالى "(۲۷۴) فيقول القاضي عبد الجبار: "ما يحصل من الحروف المعقولة له نظام مخصوص، والأصل في ذلك أن الشيء لا يصير معقولاً باسمه، بل يجب أن يكون معقولاً أولاً ثم يتبعه الاسم، فصارت الفائدة في المسمى غير معقودة بالاسم، فإذا لم يعقل الشيء امتعت تسميته باسم وصار ذلك بمقولة قولنا: عالم، لأنه إن لم نعقل صحة الفعل

<sup>(</sup>٣٧٠) حديث صحيح: أخرجه الحاكم فى المستدرك ( ٤٧٩/٢) حديث رقم (٣٦٥٢) من طريق المنصور بن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل.. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى والبيهقى فى الاعتقاد (١٠٣/١) وعبد الله بن أحمد فى المسنة (١٠٣/١) والمبارع والبن أبى عامر فى الزهد (١٠٥/١).

<sup>(</sup>٣٧١) أبو المعين النسفي - تبصرة الأدلة - ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٣٧٢) أبو المعين النسفى - تبصرة الأدلة - ص ١٦٥ - مطبعة كردستان العلمية - سنة ١٣٢٩

<sup>(</sup>٣٧٣) القاضى عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص٢٧٥ - تحقيق عبد الكريم عثمان - القاهرة سنة ١٩٦٥ه/ سنة ١٩٦٥م - ط١.

<sup>-</sup> القاضى عبد الجبار - المغنى فى أبواب التوحيد والعدل - ص٧- ص٣ - الـشركة العربية للطباعة والنشر - مصر سنة ١٩٦٠ه/ ١٩٦١م.

<sup>(</sup>٣٧٤) أحمد أمين - ضحى الإسلام - ج٣- ص١٦١ - لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٤٦ م.

المحكم لم يجز أن نعبر عنه بقولنا: عالم، فإذا ثبتت هذه الجملة فيجب أن يتقدم لنا العلم بما نريد تسميته كلاماً، والذي عقلناه في ذلك هو الحروف التي تتنظم، فالحروف هي المعقولة"(٢٧٥).

وذكر أبو الحسن الأشعري (ت ٣٢٤ه): "أنكرت المعتزلة بأسرها أن يكون الله لم يزل متكلماً.. وزعموا بأجمعهم أن ذلك أجمع من صفات الله التي يوصف بها لفعله"(٢٧٦).

وأدلة المعتزلة على قضية قولهم في خلق القرآن كثيرة منها (٢٧٧): "الأول: القرآن ذكر لقوله تعالى: ﴿ وَهَالْمَا أَمْرُهُ وَإِنَّهُ رَلَا كُرُ لَّاكُولُ اللهِ وَالنَّهُ وَالنَّهُ لَلْا كُرُ لَلْكُولُ اللهِ وَالذكر محدث، الشاني: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيًّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾، والذكر محدث، الشاني: ﴿ إِنَّما أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيًّا أَن يَقُولَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴾، وكن وفيكون متأخران عن الإرادة، وحاصلان قبيل كون الشيء، وكلاهما يوجب الحدوث، الثالث: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّتِيكَةِ ﴾ وإذ ظرف زمان، والمخسس الحدوث، الثالث: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّتِيكَةِ وَاللَّهُ الْمُحْرَدُ ثُمَّ فُصِلَتٌ ﴾، ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ وَرَءَانًا عَرَبِيًا ﴾، وفي هذا دلالة الإحداث، الخامس: ﴿ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَّامَ ٱللَّهِ ﴾، السادس: "أنه معجز ويجب مقارنته للدعوى والإ فلا اختصاص له به، والمعجزة ولهم: يا تكون حادثة ومخلوقة، السابع: أنه منزل، والتنزيل إحداث وخلق، الثامن: قولهم: يا رب طه ويس، والمربوب محدث، التاسع: أنه تعالى أخبر

<sup>(</sup>٣٧٥) القاضى عبد الجبار - المحيط بالتكليف - ص٣٠٦ - تحقيق السيد عزمسى - السدار المصرية للتأليف والترجمة - بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٣٧٦) أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري (ت ٣٢٤) - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - تصحيح هلموت ريتر - الهيئة العامة لقصور الثقافة - ١٠٠١ه - ٢٠٠٠م.

<sup>(</sup>٣٧٧) عضد الدين القاضى عبد الرحمن بن أحمد الإيجى - المواقف في علم الكلام - ص ٢٩٥ - مطبعة السعادة - القاهرة - سنة ١٩٠٧م.

بلفظ الماضي، نحو ﴿أَنزَلْنَهُ ﴾، ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ ﴾، وما يقع تحت الزمن فهو محدث، العاشر: النسخ رفع، وما ثبت قدمه امتنع عدمه".

وأيضاً فإن قول الدهلوي: "لا يجوز الإلحاق في أسماء الله وصفاته"، فهو رد على من ألحق صفة الكلام له بإرادته وهم المعتزلة ومنهم الجبائي فقالوا: إن كلام الله تعالى هو أمره ونهيه، فيقول الجبائي: "إن الأمر إنما يكون إذا اقترنت به شلاث إرادات، إرادة لحدوشه، وإرادة لكونه أمراً، وإرادة للفعل المأمور به (٢٠٨)، والدهلوي ينفي أمرين بصيغة واضحة: أولاً: أن تكون صفة من صفاته تعالى محدثة، وذلك بقوله في رسائل التفهيمات الإلهية: "وكل صفة من صفاته واحدة بالذات غير متناهية بحسب التعلق والتجدد، إنما هو التعلق بالمعنى المذكور "(٢٠٩)، والأمر الأخر هو الإلحاق في صفة بصفة أخرى، وذلك بقوله: "ولا يجوز الإلحاق في أسماء الله وصفاته، فيتوقف الإطلاق على الشرع"(٢٨٠).

فرأيه في القرآن الكريم هو رد على المعتزلة والجهمية والقائلين أنه مخلوق محدث أو هو إرادة الله تعالى وأمره ونهيه، وليس في ذلك تعارض مع قدم الذات الإلهية وأزليتها، إنما يكون التجدد في متعلقات الصفات الذاتية كصفة العلم والتكوين والإرادة، فإن لهم متعلقات أخرى بعلم العباد، وإرادة العباد وأيضاً الخلق والتكوين المتجدد بتجدد الزمان والمكان وليس

<sup>(</sup>٣٧٨) القاضى عبد الجبار - المغنى في أبواب التوحيد والعدل - ص١٥٩ - الشركة العربية للطباعة والنشر - مصر سنة ١٣٨٠/ سنة ١٩٦١م.

<sup>(</sup>٣٧٩) قطب الدين شاه الدهلوى – رسائل التفهيمات الإلهية – ص١٤٥.

<sup>(</sup>٣٨٠) أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى – مقالات الإسلاميين – ص٢٤٤.

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني – نهاية الأقدام في علم الكلام – ص٢٧٥.

أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى - أصول الدين - ص ٢٠٩ - مطبعة الدولة باستانبول، سنة ١٩٢٨ م.

في ذلك تعارض مع وحدانيته سبحانه وتعالى (٢٨١).

وكون الدهلوي حنفيًا فرأى الإمام أبي حنيفة في مسألة القرآن الكريم وصفة كلام الله تعالى في الفقه الأكبر ما هذا نصه (٢٨٦): "والقرآن كلام الله تعالى في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي (ﷺ) منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق، وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء، وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله تعالى إخباراً عنهم، وكلام الله تعالى غير مخلوق وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم، لا ككلامهم،

<sup>(</sup> ٣٨١) قول المعتزلة ومنهم الجبائي: إن كلام الله هو أمره ونهيه قد رد عليه الأشاعرة ومنهم أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري في مقالات الإسلاميين بقوله: "إن الإرادة ليست هي عين الأمر"، وسيف الدين الآمدي في غاية المرام بقوله: "ولا جائز أن تكون الإرادة لإحداث الصيغة فإنه ليس مدلولها، ثم إن مدلولات أقسام الكلام مختلفة، ولا اختلاف في إرادة إحداث الصيغة، من حيث هو كذلك، ولا جائز أن تكون الإرادة لجعل الصيغة دالة على الأمر فإن ذلك تصريح بأن الإرادة وراء الأمر الذي هو مدلول قوله: "أمرتك، وأنت مأمور، ثم إن الألفاظ إنما هي دلائل وتراجم الأشياء، وكل ذي عقل سليم يقضي بأن قول القائل: أمرتك ونهيتك ليس إلا ترجمة عن إرادة جعلها دالة على شيء مخصص".

وبكون الدهلوي ماتريدياً فإن الخاذف واضح بين الماتريدية والمعتزلة في مسألة كلم الله وقضية القرآن الكريم فإن ما تنفيه المعتزلة وهو الكلام النفسي تثبته الماتريدية، وما تثبته المعتزلة من أن كلام الله مخلوق تنفيه الماتريدية في كلام الله فيقول أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة: "إن كلام الله تعالى ليس حادثاً، بل هو موصوف به في الأزل فلو لم يكن الله تعالى متكلماً في الأزل لكان موصوفاً بضد من أضداد الكلام كالسكوت والآفة، وهذا محال؛ وذلك لأن الآفة والخرس وغيرهما ممتنع على القديم إذ ذلك من أمارات الحدث، فكلام تعالى أزلى وغير مخلوق لأنه صفة أزلية ثابتة وهو الكلام النفسي القديم".

<sup>-</sup> سيف الدين الآمدى - غاية المرام في علم كلام - ص ٩٩ - تحقيق حسن محمود عبد اللطيف - القاهرة سنة ١٣٩١ه/ ١٩٧١م.

<sup>-</sup> أبو المعين النسفى - تبصرة الأدلة - ص ١٤٥ - مطبعة كردستان العلمية. (٣٨٢) أبو حنيفة النعمان - كتاب الفقه الأكبر - ص ٣٠٢.

وسمع موسى كلام الله تعالى: ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴿ وَقَد كَانَ الله تعالى متكلماً، ولم يكن كلم موسى، وقد كان الله تعالى خالقاً في الأزل ولم يخلق الخلق ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى ۖ \* وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ ولما كلم الله موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة في الأزل، وصفاته كلها بخلف صفات المخلوقين. يتكلم لا ككلامنا. نحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا حروف ولا آلة، والحروف مخلوقة، وكلام الله تعالى غير مخلوق".

ويذكر ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر أن معتزلياً (٢٨٣) "قال لأبي عمرو بن العلاء أحد السبعة القراء: أريد أن تقرأ: ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ لَبِي عمرو بن العلاء أحد السبعة القراء: أريد أن تقرأ: ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ لِمِيعَا هَا لِللَّهِ عَمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوليه تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ﴿ وَهُ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكَلَّمَهُ وَبُهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكُلْتَ المُحْتَةُ الشَّهِيرَةُ بِخَلِقُ القَر آنِ للإمام أحمد بن حنب للللله وفي ذلك كانت المحنة الشهيرة بخلق القرآن للإمام أحمد بن حنب للله الأولى لنهاية المعتزلة وانصراف الناس وكانت نلك المحنة من الأسباب الأولى لنهاية المعتزلة المعتزلة وانصراف الناس

<sup>(</sup>٣٨٣) ملا علي القاري الحنفى، شرح الفقه الأكبر، ص٥٥، دار الكتب العلمية، بيروت بلبنان ط19٨٤ - 19٨٤

<sup>(</sup>٣٨٤) سورة النساء: آية ١٦٤.

<sup>(</sup>٣٨٥) سورة الأعراف: آية ١٤٣.

عنهم وقوة شأن المدرستين الأشعرية والماتريدية "(٢٨٦).

## الكلام في التحسين والتقبيح

"إن المعنى الثاني للحكمة كصفة من صفاته سبحانه وتعالى هو التسرة عن فعل ما لا ينبغي (٢٨٧)، وهي بهذا أعمم من العدل الدي يعرف بعدم الجور والظلم، فالحكيم هو الدي لا يفعل القبيح، والتصديق بثبوت هذه الصفة للباري تعالى مبني على القول بالتحسين والتقبيح العقليين، فإن مفاد تلك المسألة أن هناك أفعالاً يدرك العقل كونها حسنة أو قبيحة، ويدرك أن الغنى بالذات منزه عن الاتصاف بالقبيح وفعل ما لا ينبغي، وهذا هو الأساس للحكم باتصافه تعالى بالحكمة والعدل وأنه موجود لا يجور ولا يظلم، ومن هنا كان يلزم البحث في مسألة التقبيح والتحسين في ضوء العقل والنقل".

فيقول الدهلوي في ذلك: "لا قبيح منه" أي الله سبحانه وتعالى \_ و لا

<sup>(</sup>٣٨٦) د. يحيى هويدى، تاريخ فلسفة الإسلام، ص ٦٤ طبعة أولي، النهضة المصرية - 1٩٤٤م.

<sup>-</sup> أبو المنتهى، شرح الفقه الأكبر، ص١٣.، ١٣.

<sup>-</sup> كمال الدين البياضى - إشارات المرام من عبارات الإمام - ص ١٥٠ - ١٥١ تحقيق يوسف عبد الرزاق - ط١ - الحلبى - سنه ١٣٦٨. وفي رأى الأشاعرة في مسائلة القرآن وكلام الله انظر ( محمد بن صالح العثيمين - رسائل في العقيدة - ص ٢٦٠ دار طيبة - الرياض - سنة ١٤٠٩ه، محمد عبد العظيم الزرقاتي - مناهل العرفان في علوم القرآن - ط - ص ٨ - مطبعة الحلبي - القاهرة، د.عامر النجار - علم الكلام عرض ونقد - ص ١٣١ - ط١ - سنة ١٤٢٣ه - ٣٠٠٠م - مكتبة الثقافة الدينية، أبو المعائى الجويني - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد والملة - ص ٢٧٠ - تحقيق الجويني - نشر الخانجي القاهرة سنة - ١٩٥٠م، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - نهاية الإقدام في علم الكلام - ص ٢٦٨، ص ٢٦٠ - تحقيق الفريد جيوم - بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٣٨٧) جعفر السبحاني - الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل - ص ٢٣١.

ينسب فيما يفعل أو يحكم إلى جور وظلم، يراعي الحكمة فيما خلق وأمر لا أنه يستكمل نفسه وصفاته بشيء وأن يكون له حاجة وغرض فإن ذلك ضعف وقبح، لا حاكم سواه فليس للعقل حكم في حسن الأشياء وقبحها وكون الفعل سبباً للثواب والعقاب وإنما حسن الأشياء وقبحها بقضاء الله وحكمه وتكليفه للناس، فمنها ما يدرك العقل وجهه ومصلحته ومناسبته للثواب والعقاب ومنها ما لا يدركه إلا بإخبار الرسل عن الله تعالى "(٢٨٨).

فيرى الدهلوي (٢٨٩) أن "مسألة الحسس والقبح تتصل بالعدل الإلهي، فإذا كان العدل الإلهي يقتضي أن تكون أفعاله تعالى كلها حسنة، فلابد مسن معرفة الحسن والقبح من الأفعال.. كذلك تتصل بحرية الإرادة لأن الأفعال الاختيارية هي التي يقع عليها المدح والذم، والمدح يكون للأفعال الحسن والقبح"، والذم يكون للأفعال القبيحة، ولابد لذلك من معرفة الحسن والقبح"، والدهلوي برأيه في قضية التحسين والتقبيح يقف موقفاً وسطاً بين كلً من المعتزلة والأشاعرة، ولعله يكون أقرب إلى المعتزلة أكشر، وسيتضح ذلك من تحليل آراء كل من الفريقين، فأما الأشاعرة فإنهم يرون (٢٩٠): "أن الحسن والقبيح ليس إلا ما حسنه السشرع أو قبحه"؛ (٢٩١)"إذ لا سعبل إلى

<sup>(</sup>٣٨٨) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج ١ - ص ١١٤.

<sup>(</sup>٣٨٩) د. على عبد الفتاح المغربي - الفرق الكلامية الإسلامية، مدخل ودراسة - ص ٢٤٦ - مكتبة و هية.

<sup>(</sup> ۳۹۰) فخر الدين محمد بن عمر الرازى - معالم أصول الدين - ص ۸۳- ط - الحسينية - سنة ۱۳۲۳هـ سنة ۱۳۲۳هـ

<sup>-</sup> أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - نهاية الإقدام في علم الكلم - ص ٣٧١-تحقيق ألفريد جيوم - بدون تاريخ.

أبو حامد الغزالى - الاقتصاد في الاعتقاد - ط المحمودية التجاريـة بالقـاهرة - بـدون تاريخ.

<sup>(</sup>٣٩١) سيف الدين الآمدى - غاية المرام في علم الكلام - ص٢٣٥- تحقيق حسن محسود عبد اللطيف - القاهرة سنة ١٣٩١م/١٩٧١م.

جحد أن ما وافق الغرض من جهة المعقول وإن لم يرد بــ الــ شرع المنقــول أن يصح تسميته حسناً، كما يسمى ما ورد الشرع بتسميته حسناً وذلك كاستحسان ما وافق الأغراض من الجواهر والأعـراض وغيـر ذلـك، ولـيس المراد بإطلاقهم أن الحسن ما حسنه الـشرع، أنـه لا يكون حسناً إلا مـا أذن فيه أو أخبر بمدح فاعله، وكذا في جانب القبح أيضناً فالصاكم بالحسن والقبح على ما حكم بكونه حَسَناً أو قبيحاً إما العقل أو الشرع لا محالة، فأن كان الحاكم هو العقل فلا محالة أن ما حكم العقل به من التحسين والتقبيح لو خلى ودواعي نفسه في مبدأ نشوئه إلى حين وفاته من غير التفات إلى الشرائع والعادات والأمور الإصلاحيات.. إذ رُبَّ شيء حكم عليه عقل إنسان ما بكونه حسناً لكونه موافقاً لغرضه، أو لما فيه من مصلحته أو دفع مفسدته، أو لكونه جارياً على مقتضى عادته وعادة قومه عرفاً أو شرعاً، وقد بحكم عليه عقل غيره بكونه قبيحاً، لكونه مخالفاً لـه فيمـا وافـق غرضـه، أو لما فيه من مصلحته أو دفع مفسدته، أو لكونه جارياً على مقتضى عادته وعادة قومه عرفاً أو شرعاً"، فإن ترك الحكم في التحسين والتقبيح للعقل سيختلف الأمر باختلاف المصالح والأغراض والأعراف والعادات بين الناس وذلك ما احتجت به الأشاعرة في قولها: إن "الحسن لسيس إلا ما أذن فيه أو مدح على فعله شرعاً، وكذا القبيح في مقابلته "(٢٩٢).

ثم إن الأشاعرة قالت بالكسب في أفعال العباد والكسب أقرب إلى

<sup>(</sup>٣٩٢) أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى - الإرشاد إلى قواطع الأدلــة فــي أصــول الاعتقاد - ص ٢٥٨ تحقيق د. يوسف - مطبعة الخانجي بالقاهرة - سنة ١٩٥٠م.

أبو نصر عبد الله السراج الطوسى - اللمع - تحقيق د.عبد الحليم محمود - القاهرة سنة 197.

ابن رشد - مناهج الأدلة - ص٩٢ - تحقيق د. محمود قاسم - ط الأتجلو المصرية - سنه ١٩٦٤م.

الجبر أو هو جبر آخر؛ لأنه لا يترك الإرادة للعباد في اختيار الأفعال بل يجعلها شه تعالى، وبما أن (٢٩٠٠): "العبد مجبور في أفعاله و إذا كان كذلك لم يحكم العقل فيها بحسن و لا قبح اتفاقاً، وبيان ذلك أن العبد إن لم يستمكن من الترك فذلك هو الجبر، وإن تمكن ولم يتوقف على مرجح بل صدر عنه تارة ولم يصدر عنه أخرى من غير سبب كان ذلك اتفاقيًا.. فالعبد غير مستقل بإيجاد فعله من غير داع يحصل بخلق الله تعالى إياه، وذلك كاف في عدم الحكم عقلاً، إذ لا فرق بين أن يوجد الله الفعل وبين أن يوجد ما يجب الفعل عنده".

فتلك كانت بعض أدلة الأشاعرة التي احتجت بها في كون الحكم في التحسين والتقبيح هو للشرع وحده وليس للعقل فيها حكم، والواضح أن المسألة تتشعب في أكثر من اتجاه، فقد ارتبطت بفكرة العدل الإلهي التي التي هي أصل من الأصول الخمسة عند المعتزلة وأيضاً باتصافه سبحانه بالحكمة وارتبطت بمسألة أفعال العباد والإرادة في الأخذ بالفعل أو تركه، وتلك المسائل جميعها اختلفت فيها المتكلمة فيما بينها، وعند المعتزلة العدل الإلهي يقتضي أن تكون أفعاله سبحانه كلها حسنة، وذلك قول القاضي عبد الجبار (١٩٤٠): "من لم يعلم الفرق بين الحسن والقبح لم يصحح منه أن ينزه الله تعالى عن تلك المقبحات ويضيف إليه المحسنات".

ويرى المعتزلة أن الحسن والقبح هما صفتان ذاتيتان في الأفعال

<sup>(</sup>٣٩٣) القاضى عبد الرحمن بن أحمد الإيجى - المواقف في علم الكسلام - ص ٣٣٤- مكتبسة المتنبي - القاهرة.

<sup>. (</sup>٣٩٤) القاضى عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص٣٠٠- تحقيق د. عبد الكريم عثمان - مكتبة وهبة - القاهرة سنة ١٣٨٤ ه ١٩٦٥ م.

لأنهما صفتان زائداتان على الوجود (٢٩٥) "فالقبح يقبح لوجوه معقولة، متى نبت اقتضت متجه، والحسن يحسن متى انتفت هذه الوجوه كلها عنه فالقبيح كالظلم والكذب، لابد له من صفة تختص به ويفارق بها غيره، ولو لا ذلك لم يكن بأن يكون قبيحاً لأننا متى علمنا الظلم ظلماً علمناه قبيحاً، ومتى خرج عن هذه الصفة لم يكن قبيحاً، فصار كونه ظلماً في أنه المقتضى لقبحه، فالموجب للقبح أو الحسن صفات الأفعال ذاتها، فالكذب يقبح لأنه كذب، والظلم لأنه ظلم، وكفر النعمة لأنه كفر النعمة، وتكليف ما لا يطاق لأنه تكليف ما لا يطاق، فهذه كلها أفعال قبيحة لكونها بهذه الصفات وكذلك القول في الحسن".

فعند المعتزلة الأفعال تحمل القبح أو الحسن في ذاتها والعقل هو الذي يكشف عن وجوه الحسن والقبح في الأفعال، ومعرفة الحسن والقبح في الأفعال على وجه التفصيل يكون بالنظر والتأمل والاستدلال، وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: "ولا قبيح من القبائح إلا وله أصل يعلم قبحه باضطرار، ليصح أن يجعل أصلاً فيما يعلم باكتساب (٢٩٦).

وكون مسألة التقبيح والتحسين اتصلت بقضية خلق أفعال العباد فان المعتزلة اختلفت عن غيرها في نفي خلق الله لأفعال العباد، بل إنها فسرت الإرادة الإلهية بمعنى ينفي إرادة الله للقبائح، فقد ذكر الكعبي "أن إرادة الله هي علمه"(٢٩٧) و "أن إرادة الله لأفعاله هي خلقها، وإرادته لأفعال غيره هي

<sup>(</sup>٣٩٠) القاضى عبد الجبار - المغنى في أبواب التوحيد والعدل ص ٦ - ص ٥٣ تقديم الإبيارى - إشراف طه حسيني - القاهرة - ١٩٦١م/ ١٣٨٠ه.

<sup>(</sup>٣٩٦) القاضي عبد الجبار - المغني في أبواب التوحيد والعدل - جـ٦- ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣٩٧) أبو المظفر الإسفراييني - التبصير في الدين - ص٧٩ تحقيق الشيخ زاهد الكوثري - ط الخانجي بمصر، ١٩٥٥م.

أنه أمر بها"(<sup>۲۹۸)</sup>، وقد ذكر الشهرستاني في "الإقدام" قولاً للنظام مثل ذلك حيث يقول: "إن إرادة الله لأفعاله تعني أنه خلقها، وإرادته لفعل غيره أنه أمر به"(۲۹۹).

فالمعتزلة أرادت في مجمل قولها في مسألة التحسين والتقبيح التأكيد على حرية العقل ودوره في الاستدلال والنظر والحكم في الأمور أما الأشاعرة فقد أسندت ذلك الحكم للشرع وكل حجته ودلائله العقلية والنقلية على رأيه، أما الماتريدية والمعبر عن آرائهم الدهلوي فيما يقول فقد اختلفت مع الأشاعرة وكانوا أقرب إلى المعتزلة لكنهم اتخذوا في مجملهم موقفاً وسطاً، فالماتريدية ترى أن العقل يدرك حسن الأشياء، وقبحها وحجتها في ذلك أن تصديق ما يخبر به الرسول (ﷺ) واجب عقلاً، لأنه لو كان واجباً شرعاً لتوقف على آخر بنص آخر يوجب تصديقه والنص الثاني إن كان وجوب تصديقه بنفسه لزم توقف الشيء على نفسه، وإن كان بنص الأول لزم الدور، وإن كان بنص ثالث ليزم التسلسل، فيلزم من ذلك أن العقل يدل على حسن الأشياء وقبحها، والشرع ينير أمامه السبيل"(۱۰۰).

أما فى مسألة اختيار العبد لأفعاله وهل هو مجبور عليها أم أنه له إرادة مستقلة فقد ذهبت الماتريدية إلى نفي القول بالجبر وأن الإنسان له حرية ومسئولية مستقلة عن أفعاله، واستندوا فى ذلك على قول أبى حنيفة فى القضاء والقدر أنه كتب فى اللوح المحفوظ كل شيء

<sup>(</sup>۳۹۸) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى - الفرق بين الفرق - ص۱۸۲ - تحقيق محمد بدر - المعارف بمصر -۱۹۱۰م.

<sup>(</sup>٣٩٩) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - نهاية الإقدام في علم الكلام - ص٢٣٩ - تحقيق ألفريد جيوم - بغداد.

<sup>(</sup>٤٠٠) الشيخ زاده (عبد الرحيم على) - نظم الفوائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية ص ٥ - تحقيق د. جلل شسرف - دار الكتب الجامعية.

بأوصافه من الحسن والقبح، والطول والعرض والصعر والكبر، والطاعة والمعصية، وغير ذلك من الأوصاف والأحوال والأخلاق، ولم يكتب فيه ليكن زيد مؤمناً وعمرو كافراً، ولو كتب لكان زيد مجبوراً على الإيمان وعمرو مجبوراً على الكفر، لأن ما حكم الله تعالى بوقوعه فهو يقع، فهو يحكم لا معقب لحكمه، ولكن كتب فيه أن زيداً بكون مؤمناً باختياره وقدرته ويريد الإيمان، ولا يريد الكفر، وكتب فيه أن عمراً يكون كافراً باختياره وقدرته ويريد الكفر ولا يريد الإيمان، في الجبر في فالمراد من قول الإمام الأعظم: ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم هو نفي الجبر في أفعال العباد وإبطال مذهب الجبرية (١٠٠٠).

ورغم قول أبى حنيفة للكسب فى أفعال العباد لكنه يرى أن للعباد قدرة مستقلة فى أفعاله صالحة للضدين، للطاعة والمعصية، فيقول فى "الفقه الأبسط": "والعبد معاقب فى صرف الاستطاعة التي أحدثها الله فيه وأمر بأن يستعملها فى الطاعة دون المعصية"(٢٠٠٠).

وقد سبق ذكر آراء الدهلوي في مسألة خلق أفعال العباد والإرادة على الفعل، فيرى الدهلوي أن أفعال العباد بخيرها وشرها هي بخلقه وإرادته، وأما الكفر والمعاصبي هي بخلقه وإرادته ولكن ليست برضاه، وأن الاختيار القائم على الحرية هو شرط التكليف والمحاسبة على أعمال العبد بخيرها وشرها، وكون العبد مكلفاً فهو يمتلك الاستعداد والقدرة على القيام بالأعمال.

فيقول الدهلوي: (٤٠٣) "ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالكفر والمعاصي بخلقه وإرادته لا برضاه ويستند الدهلوي في قضية أفعال العباد على شرح قوله

<sup>(</sup>٤٠١) أبو المنتهى - شرح الفقه الأكبر - ص ٢١ - مكتبة التراث.

<sup>(</sup>٢٠١) ملا على القارى - شرح الفقه الأكبر - ص٥٥ - مطبعة الأنجلو المصرية.

<sup>-</sup> البياضى (كمال الدين أحمد - إشارات المرام من عبارات الإمام - تحقيق يوسف عبد الرازق - ط1. ١٣٦٨ه.

<sup>(</sup>٤٠٣) الدهلوى - رسائل التفهيمات - ج١ - ص٥٣٠.

تعسالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن المراد بالأمانة نقلد عهدة التكليف بأن تتعرض لخطر الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية، وبعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن بإبائهن الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة والاستعداد، وبحمل الإنسان قابليته واستعداده لها.. الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة والاستعداد، وبحمل الإنسان قابليته واستعداده لها.. وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً ﴿ يَهُ وَلَجُهُولُ ﴾ خرج مخرج التعليل، فإن الظلوم من لا يكون عادلاً، ومن شأنه أن يعدل، والجهول من لا يكون عالماً، ومن شأنه أن يعدل، والجهول من الا يكون عالماً، ومن شأنه أن يعدل، والجهول من الا يكون عالماً، وسنعو أما الله من يعلم، وغير الآدمي إما عالم عادل لا يتطرق إليه الظلم والجهل كالملائكة، وإما ليس بعادل ولا عالم ولا من شأنه أن يكسبها كالبهائم، وإنما يليق بالتكليف ويستعد له من كان له كمال بالقوة لا بالفعل، واللام في قوله تعالى: ﴿ لِيُعَذِّبُ ﴾ لام العاقبة، وألمُ شُرِكِينَ وَاللَّمُ شُرِكِينَ وَالمُشْرِكِينَ وَالمُّمُ مِنْ لَا يُعْفَورًا رَّحِيمًا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ الله بالاختيار بمنزلة قول الطبيب شرط الضرر بالسم والانتفاع بالترياق أن يعلها بالاختيار بمنزلة قول الطبيب شرط الضرر بالسم والانتفاع بالترياق أن يدخلا

فالفعل الإنساني عند الدهلوي مستقل بالقدرة والإرادة والحرية والاختيار، وبالتالي يكون للعقل دور في التقبيح والتحسين، ولكن دور العقل يأتي بعد الشرع أي أن حدود العقل تقف عند حدود النقل فلا تتعداها، ومساحة حرية العقل إنما فيما

<sup>(</sup>٤٠٤) سورة الأحزاب: آية ٧٧

<sup>(</sup>٥٠٥) سورة الأحزاب: آية ٧٣

<sup>(</sup>٤٠٦) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - جـ١ - ص٠٤، ٤١، ٤٧٠.

يمنحه له النص الشرعي، فلا تعارض بينهما، فقول الدهلوي: "فليس للعقل حكم فى حسن الأشياء وقبحها حسن الأشياء وقبحها بقضاء الله وحكمه وتكليفه للناس".

فإنه هنا يقدم النقل على العقل فيما يختص بحدود العقل الإنساني، ففي مسألة التقبيح والتحسين يوكل الأمر المشرع أولاً لأن حسن الأشياء وقبحها إنما هو بقضاء الله وحكمه، ثم يقول المدهلوي: "قمنها" أى الأشياء الحسنة والقبيحة" ما يدرك العقل وجهه ومصلحته ومناسبته للشواب والعقاب" فهو هنا يقرر دور العقل في إدراك الحسن والقبيح ومعرفة وجه المصلحة ومناسبة الثواب والعقاب، فللعقل دور بجانب النص المشرعي وهو النظر والتأمل والاستباط وإدراك حقائق الأمور وإدراك الحكمة الإلهية في الثواب على الطاعة والمعاقبة على المعصية، ثم يضع الحدود التي تبين عجز العقل البشري عن إدراكها فتكملها له حقائق الوحي بإخبار الرسل عن فيقول الدهلوي: "ومنها ما لا يدركه و أي العقل ها إلا بإخبار الرسل عن فيقول الدهلوي: "ومنها ما لا يدركه و أي العقل ها إلا بإخبار الرسل عن

فالدهلوي قد جمع بين دور العقل والنقل في قضية التحسين والتقبيح، وذلك يعتبر موقفاً وسطاً بين موقف المعتزلة التي أسندت الأمر للعقل والأشاعرة التي أسندته للشرع وحده، ولعله كان أقرب إلى المعتزلة في اعتداده بدور العقل على الاستدلال والإدراك في حقائق الشريعة، ثم في اعترافه بحرية الإنسان في الأفعال خيرها وشرها واستقلال القدرة والإرادة لكنه لم يطلق حرية العقل بحيث تتعدى حدود الشرع، بل إن العقل يقف عاجزاً أمام حقائق كثيرة، ولا يستكمل ذلك العجز والنقص فيه إلا بحقائق الشريعة ووجي الرسل، فالحقيقة للعقل البشري تظل ناقصة ومتى التحمت بالشريعة اكتمات وذلك كله لا يتعارض مع حقيقة التوحيد، وكون الله

<sup>(</sup>٤٠٧) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - جـ ١ - ص ١٣٤.

تعالى هو الحاكم الواحد في الكون كله، فيقول الدهلوي: "لا حاكم سواه" (١٠٠٠). الكلام في القدر:

يقول الدهلوي (١٠٠١) "إنما القدر الذي دلت عليه الأحاديث المستفيضة ومضى عليه السلف الصالح" وهو يشير إلى الأحاديث التي وردت عن رسول الله (紫) والسلف الصالح في أمر القدر وتقدير الله مقادير العباد حتى قبل خلق السماوات والأرض، وهو بذلك يريد معنى القدر الذي أراده أهل السنة والجماعة دون المعتزلة والخوارج والرافضة والمرجئة وغيرهم ومن تلك الأحاديث ما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "سمعت رسول الله (紫) يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين السف سنة وعرشه على الماء"(١٤٠٠) رواه مسلم. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت، قال: حدثتي أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخابل فيه الموت الصامت، قال: حدثتي أبي قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخابل فيه الموت فقلت: يا أبتاه، أوصني واجتهد لي، فقال: أجلسوني، فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله — تبارك وتعالى — حتى تؤمن باقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟؛ قال: تعلم بالله ريل يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القام، ثم قال: اكتب، فجرى في رسول الله (紫) يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القام، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت

<sup>(</sup>٤٠٨) قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ص١٣٤.

<sup>(</sup>٤٠٩) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - جـ١ - ص١٢٦.

<sup>(</sup>٤١٠) حديث صحيح: أخرجه مسلم في كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليه السلام (٤١٠) حديث صحيح: أخرجه مسنده (٢٩/١) العمد في مسنده (٢٩/١) عن طريق أبى عبد الرحمن الحلبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>-</sup> والأحاديث جميعها من كتاب ابن قيم الجوزية - شـفاء العليــل - ص ١٩، ٦١، ٦٢ -تحقيق د السيد محمد سيد - دار الحديث - القاهرة - سنة ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٥م.

وهذا الذي كتبه القلم هو القدر، لما رواه ابن وهسب: أخبرنسي عمسر بسن محمد أن سليمان بن مهران حدثه قال: قال عبسادة بسن السصامت: ادعسوا اسي ابني سوهو يموت سلعلي أخبره بمسا سسمعت مسن رسسول الله (ﷺ) يقول: "إن أول شيء خَلَقَهُ مِنْ خَلْقِهِ القلم، فقسال لسه: أكتب، فقسال: يسا رب مساذا أكتب؟ قال: القدر، قال رسول الله (ﷺ): فمن لم يسؤمن بالقسدر خيسره وشسره أحرقه الله بالنار"(۱۲).

<sup>(</sup>۱۱۱) حديث صحيح: أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليه السلام (۲۱۱) وديث صحيح: أخرجه مسلم في المستدرك (۲۱۰) من من (۲۲۰۳/۲۰٤٤) من طريق أبي عبد الرحمن الحلبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٤١٢) أخرجه ابن وهب في القدر (١٢١/١) حديث رقم ٢٦ من طريق.

<sup>(</sup>٤١٣) سورة الرحمن: آية ٢٩.

<sup>(</sup>۱۱۶) حدیث صحیح أخرجه الحاکم فی المستدرك (۲۱۶ه) حدیث رقم ۳۷۷۱ من طریق أبی حمزة وقال: صحیح الإسناد ولم یخرجاه، والطبرانی فی المعجم الکبیر (۲۲۰/۱۰) حدیث رقم ۱۰۶۰۰، من طریق بكیر بن شهاب.

<sup>-</sup> والالكاني في اعتقاد أهل السنة والجماعة، (١٧٠/٤) حديث رقم ١٢٢٥.

<sup>(</sup>١١٥) سورة الرحمن: آية ٢٩.

ويمنع، وينصر ويعز ويذل، ويشفي مريضاً، ويجيب داعياً ويعطى سائلاً ويتوب على قوم، ويكشف كرباً، ويغفر ذنباً، ويضع أقواماً ويرفع آخرين، دخل كلام بعضهم في بعض، وقد ذكر الطبراني في المعجم والسنة وعثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على المريسي عن عبد الله بن مسعود قال: إن ربكم عز وجل لــيس عنده ليل و لا نهار ، نور السموات والأرض نور وجهه، وإن مقدار كل بــوم مــن أيامكم عنده اثنتا عشرة ساعة، فيعرض عليه أعمالكم فيها على ما يكره فيغضبه ذلك، وأول من يعلم من غضبه حملة العرش، يجدونه يثقل عليهم فيسجد حملة العرش وسرادقات العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة، ثم ينفخ جبريــل فـــى القرن فلا يبقى شيء إلا سمع صوته، فيسجدون للرحمن ثلاث ساعات حتى بمثلئ الرحمن عز وجل رحمة، فتك ست ساعات، ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها تلاث ساعات، فذلك قوله في كتابه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ (٢١١)، وقوله: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ تَحَنَّلُقُ مَا يَشَآءُ مَهَ كُلِمَن يَشَآءُ إِنَانَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَثًا ۗ وَيَجَعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ (١١٧) ، فتلك تسع ساعات، ثم يؤتي بالأرزاق ينظر فيها شلاث ساعات، فذلك قوله في كتابه: ﴿ آللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَّدِرُ ﴾ (١١٨) ﴿ كُلَّ ا يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَالَ: هذا شأنكم وشأن ربكم تبارك وتعالى (٢٠٠).

<sup>(</sup>٤١٦) سورة أل عمران: أية ٦.

<sup>(</sup>٤١٧) سورة الشورى: آية ٤٩ – ٥٠.

<sup>(</sup>٤١٨) سورة الرعد: آية ٢٦.

<sup>(</sup>٤١٩) سورة الرحمن: أية ٢٩.

ويعرفه الدهلوي بقوله: "هو القدر الملرم الذي يوجب الحوادث قبل وجودها، فيوجد بذلك الإيجاب، لا يدفعه هرب، ولا تنفع منه حيلة"، فذلك القدر المقصود في الأحاديث السابق ذكرها، ثم يشير الدهلوي إلى أن معنى القدر الذي يريده قد وقع خمرس مرات، فالأولى عندما أوجد الله تبارك وتعالى العالم على أحسن وجه ممكن، مراعياً لمصالح العباد، مؤثراً لكل ما هو خير نسبى حين وجوده، وقد انتهى علم الله تعالى إلى صورة محددة واحدة فصارت الحوادث سلسلة مترتبة، وهو يشير بذلك إلى مبدأ السببية وارتباط العلل بمعلو لاتها والذوات بماهياتها، فتلك هي إرادة الله تعالى في إيجاد العالم، فالعالم عند الدهلوي هو محدث مخلوق بإرادة الله وقدره الذي سبق خلق الخلائق وعلم الله تعالى الذاتي الأزلى محيط بكل هذا صغيره وكبيره، فيقول الدهلوي: "محال أن يتخلف علمه عن شيء أو يتحق ق غير ما علم، فيكون جهلاً لا علماً، وهذه مسألة شمول العلم"(٢١١).

ويقول في أمر القدر الذي أشار إليه ودلت عليه الأحاديث ومضى عليه السلف الصالح: "وقد وقع ذلك خمس مرات: فأولها: أنه أجمع في الأزل أنه يوجد العالم على أحسن وجه ممكن مراعياً للمصالح، مؤثراً لما هو الخير النسبي حين وجوده، وكان علم الله ينتهي إلى تعيين صورة واحدة من الصور لا يستاركها غيرها، فكانت الحوادث سلسلة مترتبة، مجتمعاً وجودها، لا تصدق على كثيرين، فإرادة إيجاد العالم ممن لا تخفى عليه خافية هو بعينه تخصيص صورة وجودها إلى آخر ما ينتهى إليه الأمر".

وقول الدهلوي: "إنه أجمع في الأزل أنه يوجه العالم على أحسن

<sup>(</sup>٢٠) حديث صحيح رواه الطبراني في الكبير (١٧٩/٩) حديث رقم ٨٨٨٦، والأصبهاني في العظمة (١٠٥/١) حديث رقم ١١٧١، وأبو نعيم في حلية الأولياء (١٣٧/١) ورواه الهيثمي في المجمع (١٣٧/١) وقد ذكره ابن حبان في الثقات. (٢٢) قطب الدين شاه الدهلوي – حجة الله البالغة – ص١٢٦.

وجه" فهو إقرار بحدوث، العالم والمراد من لفظ العالم عند المتكلمين"(٢٦٤) جميع ما سوى الله تعالى من جميعها محدثة بإرادته وعلمه سبحانه وتعالى، ومن حيث تقسيم الموجودات عند المتكلمة فإن "الموجود إما أن يكون قديما أو حديثاً أى محدثاً، أما القديم فهو ما لا أول لوجوده، وهو الله سبحانه وتعالى، والمحدث ما لوجوده أول، وهو ما عداه"(٢٢٤).

واستدلوا على حدوث العالم أيضاً بقانون العلية، أى أن لكل معلول علة قد أوجدته "إن القطن لا يجوز أن يتحول غزلاً مفتولاً شم منسوجاً بغير صانع ولا مدبر.. وقانون العلية يسسرى فى الكون كله، ومشاهد أن لكل معلول علة، لكن هذه العلة ليست علىة طبيعية وإلا شاركت المعلول فى الحدوث، فلابعد له من صانع قديم وهو الله تعالى "(٢٤٤)، فالواضح أن المتكلمة قد ربطت بين قضية إثبات وجود الله تعالى وخلقه للعالم وما بين

<sup>(</sup>٢٢٢) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - جـ١ - ص ١٢٧

أبو المعين النسفى - تبصرة الأدلة - ص٧

<sup>(</sup>٢٣) والمتكلمة جميعهم ذهبوا إلى أن العالم محدث بخلاف الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم، فأما المعتزلة فقد تشددوا في القول بأن صفة القدم هي لله وحده وأنه ما عداه سبحانه فهو محدث، فالتوحيد هو أصل من أصولهم الخمسة، ومن ضروريات إثبات التوحيد لله تعالى هو نفي تعدد القدماء،أما الأشاعرة فقد استدلوا على إحداث العالم بعدة أدلة عقلية منها أن العالم مكون من جواهر وأعراض، والأعراض حادثة ودليل حدوثها هو بطلان الحركة عند مجيء السكون، وإن لم تبطل لوجب أن يكون الجسم متحركاً ساكناً في وقت واحد، وهذا باطلل والأجسام أيضاً حادثة لأن الأجسام لم تسبق الحوادث ولم توجد قبلها ولا تنفك عنها، وما لم يسبق الحوادث ولا ينفك عنها فهو حادث،.. ولا يمكن أن تكون هذه الجواهر الحادثة فاعلة لنفسها، وذلك لأنه يستحيل من المعدوم إحداث نفسه لاستحالة كون المعدوم فاحدث، وإذا حدث فحدوثه يغنيه عن إحداث وضح أن محدثه غيره، وعلى هذا فالله هو الذي أحدثها".

<sup>-</sup> الباقلاني - التمهيد - ص٢٢.

<sup>-</sup> البغدادي - أصول الدين - ص ٦٩.

<sup>-</sup> فخر الدين الرازى - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين - ص ٨٦ - ط الحسينية - بمصر - سنة ١٣٢٣ه.

<sup>(</sup>۲٤) الأشعرى - اللمع - ص٦.

قضية حدوث العالم ذاته، فالمحدث لابد لـه مـن قـديم واجـب الوجـود وقـد أحدثه والوجود لابد له من موجد قد أوجده، وكل معلول لابد لـه مـن علـة قـد أحدثته، وأيضاً الماتريدية قـد قالـت بحـدوث العـالم وانتهجـت مـنهج بقيـة المتكلمـة غيـر أن الماتريـدي والنـسفي اسـندلا بـدليل حـدوث الجـواهر والأعراض الذي قالت به الأشاعرة، والخلاصة أن الـدهلوي فـى قولـه بإيجـاد العالم لم يخرج عما قالت به المنكلمة علـى اخـتلاف مدارسـها، والملاحظ أن الدهلوي يرى أن المعاني فى الوجود هي نـسبية مـن حيـث ارتباطهـا بزمـان وجودها، أى أنه ليس هناك خير مطلق و لا شـر مطلـق، و لا حـسن مطلـق أو قبح مطلق فيقول: "مؤثراً لما هو الخيـر النـسبي حـين وجـوده"، فهـو يـرى بالنسبية فى قيمة المعاني فى الوجـود ثـم بارتباطهـا بـالزمن، ويـرى أيـضاً بالنسلية فى قيمة المعاني فى الوجـود ثـم بارتباطهـا بـالزمن، ويـرى أيـضاً بالنسلية فى قيمة المعاني فى الوجـود ثـم بارتباطهـا بـالزمن، ويـرى أيـضاً بالنسلية مترتبة"، وقوله: "أن يوجد العـالم علـى أحـسن وجـه ممكـن الحوادث سلسلة مترتبة"، وقوله: "أن يوجد العـالم علـى أحـسن وجـه ممكـن مراعياً للمصالح، مؤثراً لما هو خير".

فهو إشارة إلى اللطف الإلهي وأن أفعال الله تعالى كلها حسنة فلا تكون إلا حكمة وصواباً، وغايته سبحانه هي مراعاة مصالح العباد وإيثار الخير على السشر من حيث وجود الخير، وهو في ذلك يتفق مع الأشاعرة في نفيهم وجود شر مطلق في الوجود ويرون أن "الوجود خير كله من حيث هو وجود، أما الشر فمن حيث هو موجود فقد شارك الخير، فهو من ذلك الوجه خير ومراد، وعلى هذا لا يتحقق في الوجود شر محض فهو مريد الوجود ومريد الخير، وعلى هذا فلا وجود للسشر الكلي بل هناك شر جزئي ووجود الشر الجزئي، مع خير كلي أقرب إلى الحكمة من لا وجود له، أي من عدمه، فإن عدمه فساد في نظام الموجودات، فهو أكثر شراً وأشد ضرراً، فنزول المطر من السماء خير كلي لنظام العالم والوجود، وتهدم ببت

عجوز بسببه شر بالإضافة لها بالأصالة "(٤٢٥).

ثم يقول الدهلوي في أمر القدر الملزم الذي يوجب الحوادث قبل وجودها فأوله إيجاد العالم على أحسن وجه ممكن، وثانيه أنه سبحانه كتب مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة: "وثانيها أنه قدر المقادير، ويروى أنه كتب مقادير الخلائق كلها، والمعنى واحد قبــل أن يخلــق الــسموات والأرض بخمسين ألف سنة، وذلك أنه خلق الخلائق حسب العناية الأزلية في خيال العرش \_ أي في علم الله تعالى \_ فصور هنالك جميع الصور، وهو المعبر عنه بالذكر في الشرائع، فتحقق هذالك مثلاً صورة محمد (ر)، وبعثه إلى الخلق في وقت كذا، وإنذاره لهم وإنكار أبي لهب وإحاطة الخطيئة بنفسه في الدنيا، ثم اشتعال النار عليه في الآخرة، وهذه الصورة سبب لحدوث الحوادث على نحو ما كانت هنالك كتأثير الصورة المتفقة في أنفسنا"<sup>(٢٦١)</sup>، وقوله: "إنه سبحانه كتب مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة" فهو يــشير إلـــي حديث رسول الله (ﷺ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله (囊) يقول "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء "(٢٧٠)، وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله (ﷺ) يقول: "إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور شيء اهتدى، ومن أخطأه ضلُّ" قال عبد الله: فلذلك أقسول: جف القلم بما هو كائن"(٢٨٤).

<sup>(</sup>٤٢٥) الشهرستاني - نهاية الإقدام في علم الكلام - ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٢٦٤) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - جـ ١ - ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٢٢٧) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب القدر وأحمد في مسنده (١١٩/٢) والحاكم فسي المستدرك (٥/١)

<sup>(</sup>٤٢٨) حديث صحيح أخرجه الترمذى فى كتاب الإيمان باب ما جاء فى افتراق هسذه الأمسة " (٥/٣١) رقم ٢٦٤٣. وقال أبو عيسى: هذا الحديث حسن، ورواه الحاكم فحسى المحسستدرك وأحمد فى مستده رقم ٢٦٤٤.

\*والمرتبة الثالثة من مراتب القدر الذي يوجب الحوادث قبل وجودها هو خلق الله تعالى لآدم عليه السلام ليكون أبا البشر، وأحدث في عالم المثال صورة لسعادة البشر هي نور وظلمة وخلق في البشر معرفت سبحانه والخضوع له جل وعلا، وهو أصل الميثاق الدي بين الله وبين عباده والذي ذكر في القرآن الكريم ودلت عليه الأحاديث الشريفة فكان ذلك في فطرة الناس يحاسبون بها رغم أنهم قد نسوا تلك الواقعة في الايذكونها ولكن النفوس المخلوقة في الأرض في عالم الواقع والشهادة إنما هي ظل الصورة الموجودة في عالم المثال وكل ما فيها هو من ذلك الخلق الأول فيول الدهلوي: "وثالثها: أي من مراتب القدر أنه لما خلق آدم عليه السلام ليكون أباً للبشر، وليبدأ من نوع الإنسان أحدث في عالم المثال وخلق فيهم معرفته والإخبات له، وهو أصل الميثاق المدسوس في فطرته، وخلق فيهم معرفته والإخبات له، وهو أصل الميثاق المدسوس في الأرض إنما هي فيؤاخذون به، وإن نسوا الواقعة، إذ النفوس المخلوقة في الأرض إنما هي ظل الصور الموجودة يومئذ، فمدسوس فيها ما دس يومئذ "(٢١٤).

والدهلوي إنما يشير إلى قوله تعالى فى كتابه الكريم: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ الدَهلوي إنما يشير إلى قوله تعالى فى كتابه الكريم: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَيْكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَا اللهُ عَلَىٰ أَنفُسِمِ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنفُسِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنسُركَ لَهُ مَن هَنذَا غَنفِلِينَ فَي أَوْ تَقُولُواْ إِثَمَا أَشْرَكَ اللهُ عَنْ هَنذَا غَنفِلِينَ فَي أَوْ تَقُولُواْ إِثَمَا أَشْرَكَ

<sup>-</sup> انظر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ابسن قسيم الجوزيسة -

<sup>-</sup> أبو القاسم ابن الحسن بن منصور الطبرى اللالكائى - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - ص٣٧٣- تحقيق سيد عمران.

<sup>(</sup>٤٢٩) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١ - ص١٢٧

ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُلِكُنَا هِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُنْافِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

"وفى صحيح الحاكم وغيره من حديث أبى جعفر الرازي: حدثنا الربيع بسن أنس عن أبى العالية عن أبى بن كعب فى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَيّ الْهُ ورهِمْ ذُرِّيّتُهُمْ ﴾ (اتنا قال: جمعه له يومنذ جمعاً ما هو كائن إلى يسوم القيامة، فجعلهم أزواجاً ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق، ﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقَيْسَمَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هَنذا غَيفِلِينَ ﴿ وَأَسْهُ اللهِ قوله: ﴿ اللَّمُ بَطِلُونَ ﴾، قال: فإني أشهد عليكم السموات السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين لم نعلم، أو تقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين، فلا تشركوا بي شيئاً، فإني أرسل اللهكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كنيي، فقالوا: نشهد أنك ربنا والهنا لا رب لنا غيرك، ورفع لهم أبوهم آدم، فرأى فيهم الغنى والفقيسر، وحسن الصورة وغير ذلك، فقال: رب لو سويت بين عبادك، فقال: إني أحسب أن أشكر ورأى فيهم الأنبياء مثل السُرُم. وذكر تمام الحديث (173).

وفى صحيحه و"جامع الترمذي" من حديث هـشام بـن سـعد، عـن زيـد بن أسلم، عن أبى صالح، عن أبى هريرة قـال: قـال رسـول الله (ﷺ): "لمـا خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نـسمة هـو خالقها إلـى يـوم القيامة أمثال الذر، ثم جعل بين عينى كل إنسان منهم وبيـصاً مـن نـور، شـم

<sup>(</sup>٤٣٠) سورة الأعراف: آية ١٧٢ - ١٧٣

<sup>(</sup>٤٣١) سورة الأعراف: ١٧٢

<sup>(</sup>٤٣٢) سورة الأعراف: ١٧٢

<sup>(</sup>٣٣٤) حديث صحيح - أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٢٣/٢) وقال: حديث صحيح الإستناد، وأحمد في مسنده (١٣٥/٥).

عرضهم على آدم فقال: من هـؤلاء يـا رب؟ فقـال: هـؤلاء ذريتك، فـرأى فيهم رجلاً أعجبه وبيص ما بين عينيه، فقـال: مـن هـذا؟ قـال: ابنـك داود، يكون فى آخر الأمم، قال: كم جعلت له من العمـر؟ قـال: سـتين سـنة، قـال: يا رب زده من عمري أربعين سـنة، قـال الله: إذا يكتـب ويخـتم فـلا يبـدل، فلما انقضى عمر آدم جاءه ملـك المسوت، قـال: أو لـم يبـق مـن عمـري أربعون سنة؟ قال له: أو لم تجعلها لابنك داود؟ قـال: فجحـد فجحـدت ذريته وخطئ فخطئت ذريته "(نهم).

"وعن محمد بن عبد الله بن جامع قال: حدثنا إسماعيل بن محمد قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: أخبرنا عبد السرازق قال: أخبرنا معمسر، عن ممام بن منبه، عن أبسى هريسرة قال: قال رسول الله ( ﷺ): "خلق الله آدم على صورته، طوله ستون ذراعاً، فلما خلقه قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر.. وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، قال: فذهب فقال: السلام عليكم، فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله، قال: فزادوا: ورحمة الله، قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، طوله ستون ذراعاً، فلم ينزل الخلق ينقص بعد حتى الآن " أخرجه البخارى ومسلم (٥٠٠٠).

<sup>(\$</sup>٣٤) حديث صحيح أخرجه الترمذى فى كتاب التفسير، باب: ومن سورة الأعراف (٥/٧٦) حديث رقم ٣٢٥٧، وابن عاصم فى كتاب السسنة وأحمد فى مسنده.

<sup>-</sup> ابن القيم الجوزية - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - تحقيق د.السيد محمد سيد - ص ٢٩، ٢٨.

<sup>(</sup>٤٣٥) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء (٣/١٢١) حديث رقم ٣١٤٨، ومسسلم في صحيحه في كتاب الجنة.

الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى اللالكائى - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - تحقيق سيد عمران سنة ٢٠٠٥ه/ ٢٠٠٤م - المجلد الأول - دار الحديث - القاهرة - ص ٢٦٨٨.

وقول الدهلوي: "أحدث في عالم المثال صورة بنيه، ومثل سعادتهم وشقاوتهم بالنور والظلمة، فهو يشير إلى ما ذكر في الأثر أنه سبحانه أخرج نفوس أهل الجنة بيضاء كاللؤلؤ كهيئة الدر مما فيها من نور ونفوس أهل النار من الأشقياء ونعوذ بالله سوداء مظلمة ففي الحديث السريف أنه قال محمد بن نصر: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، وحدثنا حجاج عن الن جريج عن الزبير بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الله ضرب منكبه الأيمن فغرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية، فقال: هؤلاء أهل الجنة، ثم ضرب منكبه الأيسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء فقال: هؤلاء أهل النار، ثم أخذ عهده على الإيمان والمعرفة به والتصديق له وبأمره من بني آدم كلهم وأشهدهم على أنفسهم فآمنوا ومحدقوا وأقروا "(٢٦٤).

"وقال إسحاق: أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو في قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ ﴾ (٢٣٠) قال: أخذهم كما يؤخذ بالمشط، وفي تفسير أسباط السدي عن أصحابه أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وعن أناس من أصحاب النبي (ﷺ) في قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ ﴾ (٢٣٠)، قال: لما أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يهبط من السماء مسح صفحة ظهر آدم اليمني فأخرج منه ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الدر فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي، ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال: ادخلوا النار ولا أبالي، فذلك حين يقول: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال،

<sup>(</sup>۳۳۱) أخرجه الطبرى فى تفسيره (۱۱٤/۲) من طريق ابن جريج عن الزبير بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤٣٧) سورة الأعراف: ١٧٢.

<sup>(</sup>٤٣٨) سورة الأعراف: ١٧٢.

ثم أخذ منهم الميثاق فقال:ألست بربكم؟ قالوا: بلى، فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه النقية، فقال هو والملائكة: ﴿ شَهِدُنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كَارهين على وجه النقية، فقال هو والملائكة: ﴿ شَهِدُنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كَانَ هَن هَنذَا غَنفِلينَ ﴿ الْمُعَالَىٰ اللَّهُ اللَّاللَّا الللللللَّاللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فلذلك ليس أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن الله ربه، ولا مسشرك إلا وهو يقول: ﴿ بَلِ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم مُّهْتَدُونَ ﴾ (۱٬۱٬۱) فذلك قوله عنز وجل: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيّبَهُمْ ﴾ (۲٬۱٬۱) فذلك حين يقول: ﴿ وَلَهُ رَأْسُلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرها ﴾ (۲٬۱۱) وذلك حين يقول: ﴿ وَلَهُ وَلِلّهِ ٱلحُجّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَنكُمْ أَجْمِعِينَ ﴿ وَلَهُ اللّهُ عَينَ عَلَى اللّهُ عَن الله وذلك حين يقول: ﴿ وَلَمْ فَلِلّهِ ٱلحُجّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَنكُمْ أَجْمِعِينَ ﴿ وَلَا فَلِلّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْهُ أَلَوْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

<sup>(</sup>٤٣٩) سورة الأعراف: ١٧٣، ١٧٣.

<sup>(</sup>٤٤٠) أخرجه الطربى في تفسيره (١١٣/٩) عن طريق (سفيان، جريج) كلاهما عن منصور.

<sup>(</sup>١٤١) سورة الزخرف: ٢٢

<sup>(</sup>٤٤٢) سورة الأعراف: ١٧٢

<sup>(</sup>٤٤٣) سورة أل عمران: ٨٣

<sup>(</sup>٤٤٤) سورة الأتعام: ١٤٩

<sup>(</sup>٥٤٤) سورة الأعراف: ١٧٢

عليه الآية، فتضمنت الآية والأحاديث إثبات القدر والشرع وإقامة الحجة والإيمان بالقد ((٤٤٦).

والمرتبة الرابعة التي يكون فيها القدر الملزم الذي يوجب الحوادث قبل. وجودها هي نفخ روح الجنين، فكما أن النواة إذا غرست في الأرض في وقب معين وأحاطت بها الظروف البيئية الطبيعية للإنبات خرجت النخلة ومن خصائص ذلك الإنبات توفر الماء والهواء المناسب لإنباتها فكذلك تتلقى الملائكة الأمر بإنبات الجنين، وتكوينه في رحم المرأة ويكتب له عمره ورزقه وما قدر له من السعادة أو الشقاء، وعمله الذي يسبق الحوادث، فيقول الدهلوي: "ورابعها: حين نفخ الروح في الجنين، فكما أن النواة إذا ألقيت في الأرض في وقت مخصوص، وأحاط بها تدبير مخصوص علم المطلع على خاصة نوع النخل وخاصية تألك الأرض والماء والهواء أنه يحسن نباتها، ويتحقق من شأنه على بعض الأمر، فكذلك تتلقى الملائكة المدبرة يومئذ، وينكشف عليهم الأمر في عمره ورزقه، وهل يعمل عمل من غلبت المدبرة يومئذ، وينكشف عليهم الأمر في عمره ورزقه، وهل يعمل عمل من غلبت ملكيته على بهيميته، أو بالعكس، وأي نحو تكون سعادته وشقاوته "(١٤٠٠).

( دود الخراساني قال: حدثنا الحسن بن على بن داود قال: حدثنا ابن أبى مريم قال: أخبرني ابن لهيعة، عن كعب بن علقمة، عن عيسى بن هلال، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إذا مكثت النطفة في رحم الأم

<sup>(</sup>٤٤٦) ابن القيم الجوزية - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - تحقيق د.السيد محمد سيد ص٣٦/٣٥.

<sup>-</sup> ابن القيم الجوزية - كتاب الروح - تحقيق الـشحات أحمـد الطحـان - دار المنـار - ص ١٧٧٠

<sup>(</sup>٤٤٧) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - جـ١ - ص١٢٨

<sup>(</sup>٤٤٨) إسناده ضعيف: رواه الخطيب في تاريخ بغداد حديث رقم ٢٢٢٤ عن طريق ابن لهيعة وفي إسناده ابن لهيعة، مدلس وقد عنفه.

<sup>-</sup> ابن الحسن بن منصور الطبرى اللالكائى - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعـة - تحقيق سيد عمران - ص ٣٤، ط٤.

أربعين ليلة جاءها ملك فاختلجها، ثم عرج بها إلى السرحمن سنسارك وتعسالى: "فيقول: اخلقها يا أحسن الخالقين. فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره، ثم تدفع إلسى الملك، فيسأل الملك عن ذلك فيقول: يا رب أسقط أم تمام؟ فيبين له، فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب اقطع أم سعيد؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب اقطع رزقه، فيقطع له رزقه مع خلقه، فيهبط بها جميعاً. فوالذي نفسي بيده لا ينال مسن الدنيا إلا ما قسم له، فإذا أكمل رزقه قبض".

(وفى الحديث الصحيح "أن خلق ابن آدم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح".

"وعن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله (ﷺ) وهو الصادق المصدوق: "إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك في نفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون ما بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل البنار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل البنار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل

<sup>(</sup>٤٤٩) صحيح البخارى - في التوحيد (٤٥٤) ومسلم في القدر (١/٢٦٤٣) عن ابن مسعود. - ابن القيم الجوزية - كتاب الروح - تحقيق السشحات أحمد الطحسان - دار المنسار - مر١٨٥٠

<sup>(</sup>٥٠٠) متفق عليه: أخرجه البخارى فى كتاب الخلقة، باب ذكر الملائكة، حديث رقم ٣٢٠٨، ومسلم فى كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمى (١/٢٠٣٦/٤) كلاهما عن طريق زيد بن وهب عن عبد الله.

في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، فأتى رجلاً من أصحاب رسول الله (ﷺ) يقال له: حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال: وكيف يشقى رجل بغير عمله؟ فقال له الرجل: أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله (ﷺ) يقول: "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليهما ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أهلك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص".

فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السبوء ولم يدركه، فقال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في فقال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم"(٢٠٠١) و لا يناقض هذا حديث سمرة بن جندب الدي رواه البخاري في صحيحه من رؤيا النبي (ﷺ) أطفال المشركين حول إبراهيم الخليل في الروضة؛ فإن الأطفال منقسمون إلى شقي وسعيد كالبالغين، فالذي رآه حول إبراهيم السعداء من أطفال المسلمين والمشركين، وأنكر رسول الله (ﷺ) على عائشة شهادتها للطفل المعين أنه عصفور من عصافير الجنة، فاجتمعت هذه الأحاديث والآثار على تقدير رزق العبد

<sup>(</sup>١٥١) حديث صحيح: أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمى، وابن حبان فسى صحيحه والبيهقى في السنن الكبرى حديث رقم ١٥٢٠١/١، والطبراني في المعجم الأكبسر (١٧٨/٣) وابن عاصم في الفقه (٧٨/١) رقم/١٧٧٠.

<sup>(</sup>٢٥٢) حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب القدر، وأبو داود في كتاب السنة باب فسى ذرارى المشركين، حديث رقم ٢٧١٣.

<sup>(</sup>٣٥٣) ابن القيم الجوزية - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ص٥٦ - تحقيق د. السيد محمد سيد.

والخامسة هي إنزال الأمر من حظيرة القدس قبل حدوثه في الأرض فينتقل من عالم المثال<sup>(\*)</sup> إلى عالم الواقع والشهادة، ويذكر الدهلوي أمثلة من ذلك في بعض الحوادث قد مرت به هو شخصياً وكان فيها من المكاشفات له، فقد حدث أن رجالاً تشاجروا فتوجه إلى الله تعالى بالدعاء فرأى مثل النور بنزل من السماء إلى الأرض وينبسط شيئاً فشيئاً وكلما انتشر النور زالت الأحقاد بين هؤ لاء النفر، فما ترك المجلس حتى تلاطفوا ورجع كل منهم إلى الألفة مع الآخرين، ومن ذلك أيضاً: أن بعض أو لاده وقد أصابه المرض الشديد فبينما هو يصلي الظهر شاهد كأن أمر موته قد نزل، فمات في ليلته نلك، وقد بينت السنة المطهرة ذلك في أحاديث وردت عن رسول الله (ﷺ) تشير إلى نزول الحوادث من السماء قبل أن تحدث في الأرض وقد يمحو الله تعالى الثابت منها ويثبت المعدوم وذلك قوله تعالى:

<sup>(</sup>٤٥٤) ابن القيم الجوزية - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - ص٥٧ - تحقيق د. السيد محمد سيد.

<sup>(\*)</sup> قد ورد ذكر عالم المثال وتعريفة عند الدهلوى فى مبحث العالم ونظرية تحاذى العوالم عند الدهلوى - انظر مبحث الفلسفة.

﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُ مَا أَمُّ ٱلْكِتَبِ ﴿ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُ مَا أَمُّ ٱلْكِتَبِ ﴿ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُ مَا أَمُّ ٱلْكِتَبِ الله تعالى للبلاء فينزل على المبتلى فيصعد الدعاء فيرده، وقد يخلق الموت فيصعد البر فبرده، فيقول الدهلوي (٢٠٥٠): "وخامسها: قبيل حدوث الحادثة، فينزل الأمر من حظيرة القدس إلى الأرض، وينتقل شيء مثالي، فتنبسط أحكامه في الأرض وقد شاهدت ذلك مـراراً، منهـا أن ناسـاً تـشاجروا فيمــا بينهم وتحاقدوا، فالتجأت إلى الله، فرأيت نقطة مثالية نورانية نزلت من حظيرة القدس إلى الأرض، فجعلت تتبسط شيئاً فشيئاً، وكلما انبسطت زال الحقد عنهم، فما برحنا المجلس حتى تلاطفوا ورجع كل واحد منهم إلى ما كان من الألفة، وكان ذلك من عجيب آيات الله عندي، ومنها أن بعض أو لادى كان مريضاً وكان خاطري مـشغولاً بـه، فبينمـا أنـا أصـلي الظهـر شاهدت موته نزل، فمات في ليلته، وقد بينت السنة بيانا واضحاً أن الحوادث يخلقها الله تعالى، ثم قد يمحي الثابت، ويثبت المعدوم، بحسب هذا الوجـــود، قـــال الله تعــالى: ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ مَا أُمُّ ٱلْكتَبِ ﴿ ﴾ كُونُ أَن يِخْلُقُ اللهُ تعالَى البلاء خُلْفًا مِا، فينزلِه على المبتلى، ويصعد الدعاء فيرده، وقد يخلق الموت فيصعد البر ويرده، والفقه فيه أن المخلوق النازل سبب من الأسباب العادية كالطعام والشراب بالنسبة إلى بقاء الحياة، وتناول السم والضرب بالسيف بالنسبة إلى الموت.

وقد دلت أحاديث كثيرة على ثبوت عالم تتجسم فيه الأعراض، وتنتقل المعانى، ويخلق الشيء قبل ظهوره في الأرض، مثل كون الرحم معلقاً بالعرش،

<sup>(</sup>٥٥٤) سورة الرعد: ٣٩.

<sup>(</sup>٥٦) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - جـ١ - ص١٢٩.

<sup>(</sup>٧٥٤) سورة الرعد: ٣٩

ونزول الفتن كمواقع القطر، وخلق النيل والفرات في أصل السدرة ثم إنزالهما إلى الأرض، وإنزال الحديد والأنعام وإنزال القرآن إلى السماء الدنيا مجموعاً، وحضور الجنة والنار بين يدي النبي (ﷺ). ويأتي حر النار وتعالج \_ أى تصارع \_ البلاء والدعاء، وخلق ذرية آدم، وخلق العقل، وأنه أقبل وأدبر، وإتيان الزهراوين كأنهما فرقدان، ووزن الأعمال، وحفوف الجنة بالمكاره والنار بالشهوات، وأمثال ذلك مما لا يخفى على من له أدنى معرفة بالسنة "(١٠٥٠).

وقول الدهلوي: "مثل أن يخلق الله تعالى البلاء خلقا ما فينزل على المبتلك، ويصعد الدعاء فيرده، وقد يخلق الموت فيصعد البر ويرده" فقد ورد ذكر ذلك فسى أحاديث رسول الله (囊)، فمن ذلك ما روي "من حديث الفرج بن فــضالة، حــدثنا هلال بن جبلة، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله (囊) ونحن في صفة في المدينة، فقام علينا فقال: "إني رأيت البارحة عجباً، رأيت رجلاً من أمتى أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فطير الشياطين عنه، ورأيت رجلاً من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب، فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلاً من أمتى يلهث عطشاً كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه، ورأيت رجلاً من أمتى ورأيت النبيين جلوساً حلقاً حلقاً كلما دنا إلى حلقة طرد ومنع، فجاءه غسله من الجنابــة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبى، ورأيت رجلاً من أمتى من بين يديه ظلمة، ومن خلفه ظلمة، وعن يمينه ظلمة، وعن يساره ظلمة، ومن فوقه ظلمة، وهو متحير، فجاءته حجته وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، ورأيت رجلا من أمتى يتقى وهج النار وشررها، فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبسين النسار وظلاً على رأسه، ورأيت رجلاً من أمتى يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلة

<sup>(</sup>١٥٨) قطب الدين شاه الدهلوى - حجة الله البالغة - جـ١ - ص ١٢٩

رحمه فقال: يا معشر المؤمنين إنه كان وصولاً لرحمه فكلموه فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم، رأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الزبانية، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة، ورأيت رجلا من أمتى جاتيا على ركبتيه، وبينه وبين الله حجاب فجاءه حسسن خلقه، فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل، ورأيت رجلا من أمتى قد ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل، فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه، رأيت رجلاً من أمتى خف ميزانه فجاءه أفراطه فتقلوا ميزانه ورأيت رجلاً من أمتى قائمًا على شفير جهنم، فجاءه رجاؤه من الله عز وجل، فاستنقذه من ذلك ومضى، ورأيت رجلاً من أمتى قد هوى في النار فجاءته دمعته التي بكي من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك، ورأيت رجلا من أمتى قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصفة، فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن روعه ومضى. ورأيت رجلا من أمتى يزحف على الصراط يحبو أحيانا يتعلق أحيانا فجاءته صلاته فأقامته على قدميه وأنقذته، ورأيت رجلا من أمتي انتهسى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادته أن لا إله إلا الله ففتحت لــه الأبواب وأدخلته الجنة (٢٠٥١) والحديث فيه إشارة إلى ثلاثة معاني نكرها الدهلوي في كلامه عن خلق الحوادث.

١ ــ هو خلق الله لحوادث هي في علم الله تعمالي قبل أن تحمد فــ الأرض.

<sup>(</sup>٩٥١) حديث ضعيف: ذكره الهيثمسي في المجمع ٧٩/٧، ١٨٠ وقال: رواه الطبراني باسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي وكلاهما ضعيف، وقال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن جدا رواه سعيد بن المسيب وعمر بن ذر وعلي بن زيد بن جدعان.

<sup>-</sup> ابن القيم الجوزية - كتاب الروح - ص ٩٠،٨٩ - تحقيق الـشحات أحمـ د الطحـان - دار المنار - ج١ سنة ٩١٤١ه/ سنة ٩٩٩٩م.

٢ \_ هو رد الأعمال بالأعمال والأقدار بالأقدار وجميعهم في قدر الله تعالى و إحاطته و علمه تبارك و تعالى.

" — ذكر عالم المثال، وهو عالم تتجسم فيه المعانى وتنتقل وتتحرك قبل ظهورها فى الأرض، وجميع هؤ لاء إنما تدل على إحاطة علم الله وقدرته للكليات والجزئيات وأن علم الله تعالى وإر ادته وقدرته هى للحوادث قبل حدوثها وللأفعال العباد " قبل كونها، فذلك هو ما أراده الدهلوى من شمول علم الله الأزلى الذاتى لكل ما وجد أنه عالم للمعلومات قبل كونها (٢٠٠) " وقد قال عباد بن سمايمان من المعتزلة لم يزل الله عالما بالمعلومات ولم يزل عالما بالأشياء ولم يزل عالما بالإشياء ولم يزل عالما بالجواهر والأعراض ولم يزل عالما بالأفعال ولم يزل عالما بالخقي، ولم يقل إنه لم يزل عالما بالأجسام ولم يقل إنه لم يزل عالما بالمعلومات ولم يقل إنه لم يزل عالما باللون والحركات والطعوم إنه لم يزل عالما عالما باللون والحركات والطعون وأجرى هذا القول فى سائر أجناس الأعراض وكان يقول: المعلومات لله قبل كونها وأن الأشياء أشياء قبل أن تكون وأن الأفعال أفعال قبل أن تكون ويحيل أن تكون الأجسام أجساما قبل أن تكون و المفعو لات قبل أن تكون وفعل الشيء عنده غيره وكذلك خلقه غيره".

## الكلام في المعاد والحشر

يقول الدهلوى: "والمعاد الجسماني حق يُحْشَر، الأجساد ويعاد فيها الأرواح وتكون الأبدان تلك التي كانت شرعاً وعرفاً وإن طالت أو قصرت كما ورد أن ضرس الكافر مثل أحد وإن كانت ألطف منها كما ورد في صفة أهل الجنة وذلك كما أن الصبي هو الذي يشب ويشبب وإن تبدلت الأجزاء فيه ألف مرة، والمجازاة والمحاسبات والصراط والميزان حق

المصلين على بن إسماعيل الأشعرى - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - ص على بن إسماعيل الأشعرى - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - ص المحادث المحاد

والجنة حق والنارحق، وهما مخلوقتان اليوم، ولم يصرح نص بنعيين مكانهما بل هما حيث شاء الله؛ إذ لا إحاطة لنا بخلق الله وعوالمه (٢٦١)".

ومذهب أهل الحق من المتكلمة (٤١٢) "القول بالحشر والنشر وعداب القبر، ومساعلة منكر ونكير، ونصب الصراط والميزان، والجنة والنار، والنواب والعقاب... فأما الحشر: فهو عبارة عن إعادة الخلق بعد العدم، ونشأتهم بعد الرمم، وقد اختلف فيه، فــذهبت المعتزلــة علــي موجــب أصـــلهم في انقسام الأعراض إلى باقية وغير باقية - إلى منع جواز إعادة الأعراض غير الباقية كالحركات والأصوات ونحوها، وزعموا أنه لو تصور وجودها في وقتين يفصلهما عدم مجاز القول بوجودهما في وقتين متتاليين، وذلك في الأعراض غير الباقية محال. ومنهم من زاد على هو لاء بحيث منع جواز إعادة الأعراض مطلقاً - وهو القلانسي من أصبحاب ابن كلاب - وزعم أن إعادة كل ما عدم من الحادثات فجائز عقىلا وواقع سمعاً، ولا فرق في ذلك بين أن يكون جوهراً أو عرضاً فإنه لا إحالة في القول بقبوله للوجود وإلا لما وجد، بل ما قبل الوجود في وقــت كــان قـــابلاً لـــه فـــي غير ذلك الوقت، أيضاً ومن أنسشاه في الأولى قادر على أن ينشئه في الأخرى - كما قال تعالى - في كتاب، المبين السوارد علمي لسمان السصادق وقول على الى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدُكُمْ أِنَّ

<sup>(</sup>٤٦١) قطب الدين شاه الدهلوي، رسائل التفهيمات الإلهية، ط١ – ص١٣٦.

<sup>(</sup>٤٦٢) سيف الدين الآمدي - غاية المرام في علم الكلام - تحقيق حسن محمود عبد اللطيف - ص ٣٠ - سنة ١٩٩١هـ/ سنة ١٩٧١م.

<sup>(</sup>٤٦٣) سورة يس - آية ٧٩.

ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴿ فَأَخْيَكُمْ أَنَمُ لَكِفُورٌ ﴿ فَأَخْيَكُمْ أَنُمَ لُعِيتُكُمْ لَا لَيْهِ لَرْجَعُونَ ﴿ فَأَخْيَكُمْ أَنُمُ لِمُعِيتُكُمْ لَمُ اللَّهِ لَرْجَعُونَ ﴿ فَأَخْيَكُمْ أَنَّمُ لِللَّهِ لَرْجَعُونَ ﴾ (١٠٠٠).

وقد نفى كل من الفلاسفة والكرامية إعادة المعدوم، من هؤلاء الفلاسفة أرسطو وأفلاطون، واعترضوا على ذلك بعدة حجج عقلية (٢١٦) "أحدها: أن الشي بعد عدمه نفى محض ولم تبق هويته أصلاً فلا يصح الحكم عليه بصحة العود، لأن المحكوم عليه متميز عن غيره والمتميز ثابت.

وثانيها: أنه بتقدير الوقوع لا يتميز عن مثله، وما يفضى إلى أن ما لا يميز عن مثله كان باطلاً. وثالثها: أنه لو أعيد لأعيد وقته الأول معه يلزم أن يكون مبتدأ مع أنه معاد، وذلك تناقض.

والرد على هذه الحجج: فأما الحجة الأولى أن الشيء بعد عدمه نفى محض وإعادته تكون بوجود عينه الذى هو المبتدأ بعينه فى الحقيقة، وتخلل النفى بين الواحد غير معقول.

والحجة الثانية أن المعاد مثل المبتدأ واحد في الخارج سواء علمنا منهما واحداً أو لم نعلم ولها فرق بينهما غير ما يتوهم منهما مما لاحقيقة له في الخارج.

والحجة الثالثة: أن الشيء الواحد لا يمكن أن يتغير عارض له لأن الثابت غير الزائل فلو كان المعاد هو المبتدأ بعينه وجب أن تكون نسبته إلى زمانه تلك النسبة الأولى نفسها، وهذا ضعيف لأن الثاني تتغير نسبته إلى أزمنة بقائمه ولا

<sup>(</sup>٤٦٤) سورة الحج - آية ٦٦.

<sup>(</sup>ه ٢٦) سورة البقرة - آية ٢٨.

<sup>(</sup>٢٦٦) فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - مراجعة طه عبد الرءوف سعد، ص ٢٣١.

يصير هو غيره بتغير تلك النسبة، وقد أجمع المسلمون على المعاد بمعنى جمع الأجزاء بعد تفرقها خلافاً للفلاسفة، ولكنهم اختلفوا في معنى المعاد فقال البعض بإمكان إعادة المعدوم، فإن الله تعالى يعدم المكافين ثم يعيدهم، وذكر آخرون أن الله تعالى يفرق أجزاء بدنهم الأصلية ثم يؤلف بينهما ويخلق فيها الحياة. وأما الأنبياء المتقدمون على محمد (ﷺ) فالظاهر من كلام أمنهم أن موسى عليه السلام لم ينكر المعاد البدني و لا نزل عليه في التوراة، ولكن جاء ذلك في كتب الأنبياء الذين جاءوا بعده كحزقيل وأشعيا عليهما السلام ولذلك أقر اليهودية، وأما في الإنجيل فقد ذكر أن الأخيار يكونون كالملائكة وتكون لهم الحياة الأبدية والسعادة العظيمة. وإلا ظهر أن المذكور فيها المعاد الروحاني، وأما القرآن فقد جاء فيه كلاهما – المعـــاد البدني والروحاني – أما الروحاني ففي مثل قوله عز وجل: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ ﴾ ﴿ \* لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْخُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ ﴿ وَرضُوانٌ مِّرِ ﴾ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ وأما الجسماني فقد جاء أكثر من أن يعد وأكثــر ممــا لا يقبــل الناويك مشل قولم تعالى عالم تعالى في أليس ذَالِكَ بقيدٍ عَلَىٰ أَن يُحْدِى ٱلْمُوتَىٰ ٢٠١٧)، ﴿ فَلْيَنظُر ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِق ۞ تَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلنَّرْآبِبِ ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ - لَقَادِرٌ ﴿ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ ﴿ ﴿ الْمَا، ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْي ٱلْمَوْتَ لِ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ﴾ (١١١)، ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ رَئِحَى ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ

<sup>(</sup>٤٦٧) سورة القيامة: آية ٤٠.

<sup>(</sup>٤٦٨) سورة الطارق: آية ٥: ٩.

<sup>(</sup>٤٦٩) سورة يس: آية ١٢.

﴿ وَإِنَّهُ اللَّهَ عَلَمُ وَإِنَّهُ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ ( ' ' ' ) ﴿ وَإِنَّهُ وَ وَاللَّهُ يَاللَّهُ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ ( ' ' ' ) ﴿ وَإِنَّهُ وَلِي وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ لِحُتِ ٱلْخَيْرَ لَسَدِيدٌ ﴿ وَهُ اللَّهُ عَلْمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ لَحْتِ إِنَّ لَكُمْ بِهِمْ يَوْمَبِذِ لَّخَبِيرُ ﴿ ﴾ ( ' ' ' ) غير ذلك مما لا يمكن أن يحصى، وأما المعاد البندى فلم يقم دليل من عقل بدل على امتناعه فوجب إجراء النصوص الواردة فيه على مقتضى ظواهر ها ( ' ' ' ) .

وذكر الأشعرى أن المتكلمـة قـد اختلفوا فـى الـصراط فقالوا: هـو الطريق إلى الجنة وإلى النار، ووصفوه بأنـه أدق مـن الـشعر، وأحـد مـن السيف ينجى الله من عليه من يشاء، وقال أخـرون: هـو الطريـق ولـيس كما وصفوه بأنه أحد من السيف وأدق مـن الـشعرة، ولـو كـان كـذلك لاسـتحال المشى عليه واختلفوا في الميزان، فقال أهـل الحـق – متكلمـة الـسنة -: لـه لسان وكفتان توزن في أحدى كفتيه الحـسنات وفـى الأخـرى الـسيئات، فمـن رجحت سيئاته دخل النار، ومن رجحت حـسناته دخـل الجنـة، ومـن تـساوت حسناته وسيئاته تفضل الله عليـه فأدخلـه الجنـة، وقـال أهـل البـدع بإبطـال الميزان وقـالوا: مـوازين ولـيس بمعنـي كفـات والـسن، ولكنهـا المجـازاة يجازيهم الله بأعمالهم وزنـا بـوزن وانكـروا الميـزان وقـالوا: يـستحيل وزن الأعـراض لأن الأعـراض لا تقـل لهـا و لا خفـة، وقـال آخـرون بإثبـات الميزان، وأحالوا أن توزن الأعـراض فـي كفتـين ولكـن إذا كانـت حـسنات الميزان، وأحالوا أن توزن الأعـراض فـي كفتـين ولكـن إذا كانـت حـسنات الإنسان أعظم مـن سـيئاته رجحـت إحـدى الكفتـين علـي الأخـرى فكـان الكفـة الهـا دليلاً على أن الرجل مـن أهـل الجنـة، وكـذلك إذا رجحـت الكفـة

<sup>(</sup>٤٧٠) سورة الحج: آية ٦، ٧.

<sup>(</sup>١٧١) سورة العاديات: آية ١١:٨.

<sup>(</sup>۲۷۲) فخر الدين الرازي - محصل أفكار المتقدمين والمتاخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين - ص ٢٣٣،٢٣٤.

الأخرى السوداء كان رجحانها دليلاً على أن الرجل من أهل النار، وحقيقة قول المعتزلة في الموازنة أن الحسنات تكون محبطة للسيئات وتكون أعظم منها وأن السيئات تكون محيطة للحسنات وتكون أعظم منها (٢٧٣)

وذكر البغدادى في بيان الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة (١٧٤): "قد اتقق جمهور أهل السنة والجماعة على أصول من أركان الدين، كل ركن منها يجب على كل بالغ معرفة حقيقته، ولكل ركن منها شعب، وفي شعبها مسائل اتفق أهل السنة فيها على قول واحد، وضللوا من خالفهم فيها.. منها الركن الحادى عشر المضاف إلى فناء العباد وأحكامهم في المعاد - إن الله سبحانه قادر على إفناء جميع العالم جملة، وعلى إفناء بعض الأجسام مع بقاء بعضها، خلاف قول من زعم القدرية البصرية أنه يقدر على إفناء كل الأجسام بفناء يخلقه لا في محل، ولا يقدر على إفناء بعض الأجسام مع بقاء بعضها. وقالوا: إن الله عز وجل يعيد في الآخرة الناس وسائر الحيوانات التي ماتت في الدنيا، وهذا خلاف قول من زعم أنه إنما يعيد الناس، دون الأحياء الباقين. وقالوا بخلق الجنة والنار، خلاف قول من زعم أنه إنهما غير مخلوقتين.

وقالوا أى - أهل السنة -: بداوم نعيم الجنة على أهلها، ودوام عــذاب النــار على المشركين والمنافقين، خلاف قول من زعم أنهما يفنيان كما زعم جهم، وخلاف قول ابن الهذيل القدرى بفناء مقدورات الله تعالى فيهما وفي غيرهما. وقــالوا بــأن الخلود في النار لا يكون إلا للكفرة على خلاف قول القدرية والخوارج بتخليد كل من دخل النار فيها. وقالوا بأن القدرية والخوارج يخلدون في النار ولا يخرجون منها، وكيف يغفر الله تعالى لمن يقول: ليس لله أن يغفر ويخرج من النار من دخلها؟

<sup>(</sup>٤٧٣) أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - تصحيح هلموت ريتر ص ٤٧٢.

<sup>(</sup>٤٧٤) عبد القاهر بن طاهر بم محمد البغدادي - الفرق بين الفرق تحقيق محمد محيي الدين - ص ٣٧٠، ٣٧٠.

وقالوا بإثبات السؤال في القبر، وبعذاب القبر الأهل العذاب وقطعوا بأن المنكرين لعذاب القبر يعذبون في القبر، وقالوا بالحوض والصراط، والميزان، ومن أنكر ذلك حرم الشرب من الحوض، ودحضت قدمه من الصراط الى نار جهنم " (٥٧٠)

وأن المنكرين للمعاد والبعث غير بعض الفلاسفة فهم التناسخية "(٢٧١) في النهم وافقوا الفلاسفة في القول بوجوب بقاء الأنفس بعد مفارقة الأبدان، لكنهم زعموا أنه لا قوام لها بعد مفارقة بدنها إلا ببدن آخر، كما أنه لا وجود لها قبل البدن، فالأبدان تتناسخها أبداً سرمدا، وعلى حسب عملها يقوم ما تنتقل اليه، فإنها إن عملت على مقتضى مقتضى جوهر النفس الناطقة انتقلت إلى بدن نبي أو ولى، وإن عملت على مقتضى جوهر النفس الحيوانية انتقلت إلى بدن حيوان آخر من فرس أو حمار أو غيره، وهكذا لا تزال في الانتقال والارتفاع والانخفاض، وليس ثم حشر ولا معاد، ولا جنة ولا نار، ولا غير ذلك مما ورد به الرسول (ﷺ)، وأما عذاب القير فقد ذكر والأشعري في (الإقتصاد في الاعتقاد) والآمدي في (غاية المرام في علم الكلم) وأيضا الشهرستاني في (الإبانة عن أصول الديانة) و (مقالات الإسلاميين) وأيضا الشهرستاني في (الإبانة من أصول الديانة) والجويني في (الإرشاد) أن المعتزلة قد اعترضت عليه وأنكرته وقالوا: "كيف يمكن عذاب القبر ومساعلته، مع أنا نرى الميت ونشاهده، ولا نحس عند وضعه في اللحد بصوت سؤال ولا جواب، ولا نامية في حاله لا نعيماً ولا عذاباً ولاسيما إذا افترست لحمه الوحوش والسباع نشاهد في حاله لا نعيماً ولا عذاباً ولاسيما إذا افترست لحمه الوحوش والسباع

<sup>(</sup>٤٧٥) البغدادي - الفرق بين الفرق - ص ٣٧١- تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٤٧٦) سيف الدين الآمدي - غاية المرام في علم الكلام - ص ٢٩٢.

<sup>-</sup> أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا - الإشارات والتنبيهات - ص ٨٨٢ - تحقيق د. سليمان دنيا - دار المعارف - سنة ١٩٥٧م.

<sup>-</sup> أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا - النجاة - ص ١٨٩ - مطبعة الكردي - القاهرة ١٨٩ مراه.

<sup>-</sup> أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - نهاية الإقدام في علم الكلام - ص ٢٦٩.

<sup>-</sup> أبو المعالى الجويني - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد والملة - ص ٣٧٦.

واكلته طيور الهواء أو سمك الماء؟(٧٧٤).

أما إنكار عذاب القبر مع من اشتهر من حال النبى (ﷺ) والصحابة من الاستعادة منه والخوف والحذر، وقول النبى عليه السلام حيث عبر على قبرين فقال: "إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستبرئ من البول وأما هذا فكان يمشى بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنين ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا" رواه البخارى ومسلم في صحيحه عن ابن عباس، وقول عنها ما لم ييبسا وواه البخارى ومسلم في صحيحه عن ابن عباس، وقول على تعالى فرعون سُوءُ العَدَابِ اللهُ وَرَعَوْنَ سُوءُ اللهُ وَرَعَوْنَ سُوءُ اللهُ وَاللهُ مِن اللهُ واللهُ واللهُ من الله والله على أنه غير محسوس من الميت، فمن أدرك بعقله حال النائم في منامه وما يناله من اللذات والتألمات بسبب ما يشاهده من حسن وقبح مع ما هو عليه من سكون ظاهر جسمه وخمود جوارحه بل وكذا حال المحموم.. ولم يتقاصر فهمه عن درك عذاب القبر ونعيمه ولا فرق في ذلك بين أن تكون أجزاء البدن مجتمعة أو مفرقة، فإن من أسكنه الألم في الاجتماع قادر أن يسكنه في حالـة الافتراق وذلك لا يستدعي أن يكون محسوسا ولا مشاهدا..ومما لا يؤكد رفع هذا الافتراق وذلك لا يستدعي أن يكون محسوسا ولا مشاهدا..ومما لا يؤكد رفع هذا الافتراق وذلك لا يستدعي أن يكون محسوسا ولا مشاهدا..ومما لا يؤكد رفع هذا

<sup>(</sup>٧٧٤) أبو حامد الغزالي - الاقتصاد في الاعتقاد - ص١٢٥ - المحمودية التجارية بالقاهرة.

<sup>-</sup> سيف الدين الأمدي - غاية المرام في علم الكلام - ص ٣٠٢.

<sup>-</sup> أبو الحسن الأشعري - مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين - ص ١٠٤ - تحقيق محيي الدين عبد الحميد.

<sup>-</sup> أبو الحسن الأشعري - الإبانة عن أصول الديانة - ص ٩١ ط حيدر أباد - الدكن.

<sup>-</sup> أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - نهاية الإقدام في علم الكلام - ص ٢٦٩.

<sup>-</sup> أبو المعالي الجويني - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد والملــة - ص ٢٧٥- مكتبة الخانجي - القاهرة، سنة ١٣٦٩هـ/ سنة ١٩٥٠م.

<sup>(</sup>٤٧٨) سورة غافر: آية ٥٥ - ٢٦.

الاستبعاد ما علم من حال رسول الله (ﷺ) في حالة الوحي ومخاطبة جبريا لله والناس حوله يسمعون، وإنما كان كذلك لأن الأجزاء المستقلة بالفهم والجواب من الإنسان إنما هي أجزاء باطنة يعلمها الله تعالى في القلب فيجوز أن يخلق الله لها الحياة والفهم والجواب وإن كان باقى الجسم معطلا لا يشعر به صاحبه وذلك كما نشاهده ونعلمه من حال النائم والمغمى عليه لصرع أو مرض أو غيره، عند مخاطبته أو محاورته لمن يتخيل له فيما هو عليه من حالته وليس الخطاب والسؤال لمجرد الروح المفارقة التي أجرى الله تعالى العادة بوجود حياة البدن عند مفارقتها والفوات عند فواتها، إذ هو مخالف للظواهر الواردة به ولا هو للبدن على هيئته، إذ هو مخالف للحس والعيان وذلك محال "(٢٩٠٤)

أما الفليسوف ابن حزم فقد ذكر في "الفصل" أن السوقال إنما يكون للروح فقط "(۱۸۰۰)

<sup>(</sup>٤٧٩) سيف الدين الآمدي - غاية المرام في علم الكلام - ص ٣٠٤.

أبو حامد الغزالي - الاقتصاد في الاعتقاد - ص ١٢٤.

<sup>-</sup> أبو الحسن الأشعري - الإبانة عن أصول الديانة - ص ١٩١.

<sup>-</sup> القاضي عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤٨٠) أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم - الفصل في الملل والأهواء والنحل - ص ٦٤ - ط الأدبية بمصر، سنة ١٣١٧هـ.

الإمام الدهلوي وآراوه الكلامية والفلسفية 💎 💎

## الكلام في الاستواء:

يقول الدهلوي "وهو فوق العرش كما وصف نفسه ولكن لا بمعنى التحيز والجهة بل لا يعلم كنه هذا التفوق والاستواء إلا هو والراسخون في العلم ممن أناه من لدنه علماً "(٤٨١).

فهو يرى أن الاستواء هنا لا بمعنى التحيز ولا الجهة بـل كنـه ذلـك لا يعلمه إلا هو سبحانه وأهل العلـم مـن أصحاب التوحيد الراسخ بحيـث لا يناقض يقين التوحيد العلم بصفة الاستواء، والدهلوي في ذلـك يـذهب إلـى مـا ذهب إليه متكلمة السنة " فقد أثبـت أبـو الحـسن الأشـعري القـول بالاسـتواء ورفض التأويل بأي وجه من الوجـوه بمعنـى قبـول آيـات الـصفات تـسليما على ظاهرها بدون تأويل لمتشابهها ولا تحريف لظاهرها " (٢٨٤).

وذكر البيضاوي في تفسير الآية الكريمة (١٨٠) ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشُ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٤٨١) قطب الدين شاه الدهلوي، رسائل التفهيمات الإلهية، ص١٤١.

<sup>(</sup>٤٨٢) سورة طه: آية ٥.

<sup>(</sup>٤٨٣) محمد بن إسحق بن خزيمة - كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب - مراجعة محمد خليل هراس - مكتبة أنس بن مالك ١٠٠٠هـ - ص ١٠١١.

<sup>-</sup> أبو الحسن الأشعري - الإبانة عن أصول الديانة - تحقيق د. فوقية حسين - دار الكتب - القاهرة ١٩٨٧م - ط٢ - ص ٢١.

<sup>(</sup>٤٨٤) البيضاوي – أنوار التنزيل وأسرار التأويل – ج ٢ – ص ٤٠٠ – مطبعـة الحلبـي – القاهرة سنة ١٩٦٨م – ط٢.

أن الكلام من هنا إلى قوله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ تفخيم لشأن المنزل بذكر أفعاله وصفاته علي الترتيب الذي هو عند العقال، فبدأ بخلق الأرض والسموات التي هي أصول العالم، وقدم الأرض لأنها أقرب إلى الحس وأظهر عنده من السموات العلى، شم أشار إلى وجه إحداث الكائنات وتدبير أمرها بأن قصد العرش فأجرى منه الأحكام والتقادير وأنزل منه الأسباب على ترتيب ومقادير حسب ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته فقال: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ وَهِ النقاد على على عن العلم على قدرته وإرادته، ولما كانت القدرة تابعة للإرادة وهي لا تنفك عن العلم عقب ذلك بإحاطة علمه تعالى بتجليات الأمور ومحتوياتها على سواء".

ويقول ابن كثير في تفسير آية الاستواء على العرش: "الناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً، وإنما نسلك في هذا المقام مسلك السلف الصالح من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكبيف ولا تشبيه، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه، بل الأمر كما قال الأئمة: من شَبّة الله بخلق فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، ونفى عن الله تعالى النقص فقد سلك سبيل الهدى، وعلى هذا الأساس يكون الاستواء المتعارف عليه وهو الجلوس والارتفاع المادي منفيًا عن الله سبحانه وتعالى ويكون له استواء على عرشه كما أخبرنا لا كما يفهم البشر "(٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١٨٥) الحافظ بن كثير - تفسير القرآن العظيم - تحقيق عبد العزيــز غنــيم - مطبعــة دار الشعب - مصر - مجدد ٣، ص ٢٢٤.

(<sup>(^^)</sup>"وقد نفى المعتزلة التشبيه والتجسيم عن الله عن وجل وذهبوا إلى تأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء والغلبة ويستشهدون على ذلك بما هو مشهور في اللغة بأن معنى الاستواء الغلبة والاستيلاء، وإذا اعترض بأن الله مستول على العالم جملة فلم خصص العرش؟ يجيب المعتزلة عن ذلك: لأنه أعظم خلق الله تعالى فلهذا اختصه ومعنى العرش هو الملك".

أما الماتريدية فقد ذكر أبو المعين النسفي في أمر آيات القرآن الكريم التي توحي ظاهرها بالتشبيه والتجسيم أن شيوخ الماتريدية اختلفوا إزاء هذه الآيات (۲۸۰۱) فمنهم من رأى أن الواجب أن نتلقى ما ورد في هذه الآيات بالإيمان والتسليم والاعتقاد بصحته ولا ننشغل بكيفيته والبحث عنه، مع الاعتقاد بأن الله تعالى ليس بجسم ولا شبيه بالمخلوقات.. وانتفاء جميع أمارات الحدوث فيه.. وبعضهم قد اشتغل بصرف هذه الآيات والأخبار إلى ما يحتمل من الوجوه التي لا تناقض دلائل التوحيد والآيات المحكمة.. وأن ما يختمل من ذلك تأويلات كثيرة يلائم كل واحد منها ما يثبت من الدلائل لم يقطعوا على واحد منها يكون مراداً لانعدام دليل الموجب تعيين ذلك فامتنعوا عن الشهادة على الله تعالى عند انعدام الدليل الموجب للعلم.. فإنهم سلموا بالظاهر مع تحقيق أن الله ليس كمثله شيء بحيث لا يتعارض تأويلهم مع الآيات المحكمة والدلائل القاطعة على التوحيد".

وذلك نفس المعنى الذي أراده الدهلوي بقوله: " وهـو فـوق العـرش كمـا

<sup>(</sup>٤٨٦) القاضي عبد الجبار - المجموع في المحيط بالتكليف - ج١ - ص ٨٩٨ - نشرة لأديب حسين يوسف - المطبعة الكاثوليكية.

<sup>-</sup> القاضي عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص ٢١٦ - تحقيق د. عبد الكريم عثمان - ط١ - مكتبة وهبة - القاهرة - سنة ١٩٦٥م.

<sup>(</sup>٤٨٧) أبو المعين النسفي - تبصرة الأدلة - ص ٧٧ - مطبعة كردستان العلمية - سنة العدم...

وصف نفسه ولكن لا بمعنى التحيز والجهة بل لا يعلم كنه هذا التفوق والاستواء إلا هو، فهو يثبت الاستواء وينفي التحيز المؤدي للتشبيه والتجسيم المنافى للتوحيد.

## الكلام في رؤية الله تعالى:

يقول الدهلوي: "وهو مرئي للمؤمنين يسوم القيامسة بسوجهين: أحدهما أن ينكشف عليه انكشافا بليغا أكثر من التصديق عقلا، فكأنسه الرؤيسة بالبسصر إلا أنه من غير موازاة ومقابلسة وجهسة ولسون وشكل، وهذا الوجه قال بسه المعتزلة وغيرهم، وهو حق وأنما خطأهم في تأويلهم الرؤيسة بهسذا المعنسي أو حصرهم الرؤية في هذا المعني، وثانيهما أن تتمثل لهسم بسصور كثيرة كما هو مذكور في السنة فيرونه بأبصارهم بالسشكل واللون والمواجهة كما يقع في المنام كما أخبر به النبي (ﷺ) كما هو أهلسه ومستحق حيث قال: رأيست ربي في أحسن صورة، فيرونه هنالك عيانا كما يرونه في الدنيا مناما، وهذان الوجهان نفهمهما ونعتقدهما وإن كان الله تعالى ورسوله أراد بالرؤيسة غيرهما فنحن آمنا بمراد الله تعالى ورسوله وإن لم نعلم بعينه ذلك" (١٨٨٠).

فالواضح من السنص السابق إقسرار السدهلوي برؤيسة الله تعالى يسوم القيامة ولكنها رؤية غير رؤية البشر، فهي مسن غيسر مسوازاة ومقابلة وجهسة ولون وشكل بحيث يقر معها مبدأ نفي التجسيم والتشبيه عن الله وتنزيها عما سواه من المحدثات، ثم اتفاقه مع المعتزلة في قلولهم مسع إنكسار حسسر الرؤيا في هذا المعني فقط؛ فإن هناك معنى آخر وهو الرؤيسا التسي تسشبه مسايقع في المنام كما ورد في السنة، وهنساك وجسه ثالث وهسو أن يكسون الله ورسوله (ﷺ) مراد آخر غير ذلك، فيجسب على المكلسف المسؤمن أن يسؤمن

<sup>(</sup>٤٨٨) قطب الدين شاه الدهلوي، رسائل التفهيمات الإلهية - جـ١ - ص ١٣٥.

بمراد الله تعالى ورسوله (١٠) وإن لم يعلمه بعينه.

الشيء كما هو بحاسة البصر، وذلك أنا إذا نظرنا إلى البدر ثم غمضنا العين، فلل الشيء كما هو بحاسة البصر، وذلك أنا إذا نظرنا إلى البدر ثم غمضنا العين، فلا خفاء في أنه وإن كان منكشفا لدينا في الحالين لكن انكشافه حال النظر إليه أتم وأكمل، وبالنسبة إليه حينئذ هي حالة مخصوصة، هي المسماة بالرؤية، وهي جائزة في العقل بمعنى أن العقل إذا خلي ونفسه لم يحكم بامتناع الرؤية، ما لم يقلم لبرهان على ذلك، مع أن الأصل عدمه".

(۱۹۰)" والماتريدية ترى أن العلة المطلقة للرؤية هي كونه تعالى قائما بالذات.. فما كان قائماً بالذات يجوز رؤيته، وما لا يكون قائما بالذات يستحيل رؤيته.. والله تعالى قائم بالذات فكان جائز الرؤية، وهذا رد على المعتزلة الذين يعلقون الرؤية بالجسم ويقولون: إنه لا يعتقد أحد أن الله يُرَى وألا يعتقد أنسه جسم، للذا يقول الماتريدية بأن الله يُرَى لأنه قائم بالذات لا لأنه جسم " ويقولون بهذا للدفع حجم المعتزلة لا لإثبات الرؤية إذ إن الأدلة العقلية عندهم هي لدفع حجج الخصوم أملا الرؤية فلها دلائل سمعية.

## الدلائل السمعية لإثبات الرؤية:

١- (٤٩١) سؤال موسى عليه السلام لله تعالى الرؤية بقوله: ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ

<sup>(</sup>٤٨٩) التفتازاني - شرح العقائد النسفية - تحقيق د. أحمد حجازي السقا - ص ٥١.

<sup>(</sup>٩٩٠) أبو المعين النسفي - تبصرة الأدلة - ص ١٦٥ - مطبعة كردستان العلميسة - سنة العدمية - سنة ١٣٢٩هـ.

<sup>(</sup>٤٩١) القاضي عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص ٢٣٣.

<sup>-</sup> أبو المعين النسفي - تبصرة الأدلة - ص ١٦٥.

<sup>-</sup> د. أبو ريدة - تكملة ديوان الأصول لأبي رشيد النيسابوري - ص ٦١٠.

<sup>-</sup> د. عبد الفتاح المغربي - الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة - مكتبـة وهبـة - ص

إِلَيْكَ ﴾ (۲۹۲) ذلك لأن موسى عليه السلام لم يكن عالما: هـل الله تعـالى يرى أو لا يرى بالأبصار".

٢ - قوله تعالى عن النبي محمد (﴿) "يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكَتَابِ أَن تُتَزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِن السَمَاء فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللّهِ جَهْرَةً "(٤٩٢).

٣- قوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِنِ نَّاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (١٠٠٠)، وهاتان الآيتان فيهما وجه احتجاج متمثل في أن النظر إما أن يكون عبارة عن الرؤية المفهومة للكافة، وإما أن يكون مجرد تقليب الحدقة في اتجاه المنظور اليه طلباً للرؤية، وإطلاق السبب وإرادة المسبب من أحسن وجوه المحاذ (١٩٥٠).

"وللمعتزلة تأويلات أخرى (٢٩١) لهذه الآية الكريمة ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِنِ وَالْمِعْرَةُ هَا إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ هَا ﴾ (٢٩٠) منها أن النظر في حد ذاته عبارة عن تقليب حدقة العين الخالية من الأفات نحو ما يراد رؤيته طلبا للرؤية، بينما الرؤية هي تمام توجه حاسة الرؤية نحو ما يراد رؤيته فيتم الإبصار، ومن ثم فقد ينظر الواحد منا لكنه لا يبصر، وبالتالي لا يكون النظر هو الرؤية، ولا يكون أيضا مؤدياً بالضرورة إلى الرؤية، فالعرب يقولون: نظرت إلى الهلال ولم أره، ويقولون: نظرت حتى أبصرت، ويقولون:

<sup>(</sup>٤٩٢) سورة الأعراف: آية ١٤٣.

<sup>(</sup>٤٩٣) سورة النساء: آية ١٥٣

<sup>(ُ</sup> ٤٩٤) سورة القيامة: ٢٢، ٢٣

<sup>(</sup>٩٥٥) الأصفهاني - مطالع الأنظار - ص ٣٨٢ - سنة ١٣٠٥هـ.

<sup>(</sup>٩٦٦) القاضى عبد الجبار - المغني في أبواب التوحيد والعدل - ج٤ - ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٤٩٧) سورة القيامة: ٢٢، ٢٣

نظرت فرأيت".

بالإضافة إلى أن لتأويل النظر في اللغة معاني كثيرة منها الانتظار وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَنَظِرَةُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ (١٩٨٠) "فالمعنى هنا مصروف إلى أن النظر معناه انتظار اليسر أن يجيء بالفرج على المعسر، لقوله تعالى: ﴿ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ المَعْسَرِ مَنَاهُ إِلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ سليمان عليه السلام "(١٩٠٠) فنظر بلقيس هنا معناه إخبار رسلها إلى نبي الله سليمان عليه السلام "(١٠٠٠).

وفي ذلك يخطئهم الدهلوي بقوله: "إنما خطاهم في تأويلهم الرؤية بهذا المعنى أو حصرهم الرؤية في هذا المعني"(٥٠١).

واتفق معهم في كون الرؤية من غير موازاة مقابلة وجهة ولون وشكل، فيقول الدهلوي: "الرؤية بالبصر إلا أنه من غير موازاة ومقابلة وجهة ولون وشكل، وهذا الوجه قال به المعتزلة وغيرهم وهو حق "فالدهلوي في إشكالية الرؤية لا يتفق مع المعتزلة في كل ما قالوا ولا يختلف معهم في قولهم كله، إنما يتفق في جزئية ويختلف في جزئية أخرى أما الأشاعرة فلم يختلف معهم بل عبر عن رأي الأشاعرة والماتريدية في مسألة الرؤية عن اجتماع عقيدة أهل السنة والجماعة في علم الكلم على

<sup>(</sup>٤٩٨) سورة البقرة: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٩٩٩) سورة النمل: ٣٥

<sup>(</sup>٥٠٠) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - جـ١ - ص ٤٩١ - دار الشعب - مصر.

<sup>ُ</sup> أبو القاسم هبة الله - أسباب النزول - تصنيف أبي الحسن الواحدي - مكتبة أنس بن مالك - القاهرة سنة ١٤٠٠ هـ - ص ٦٥.

<sup>(</sup>٥٠١) قطب الدين شاه الدهلوي، رسائل التفهيمات الإلهية، ص١٣٥.

قضايا جو هرية منها رؤية الله تعالى من عباده المؤمنين (٢٠٠) " فقد اتفقت الأشاعرة وغيرهم من أهل الحق – أهل السنة والجماعة – على جواز رؤية الباري عقلا، ووقوعها شرعا... والواجب البداية بتقديم النظر في... الجواز العقلي أو لا، ثم في وقوعه شرعا ثانياً.. واشتهر من قولهم الرؤية تتعلق بالموجودات المختلفة كالجواهر والأعراض، ولا محالة أن متعلق الرؤية منها ليس إلا ما هو ذات وجود، وذلك لا يختلف وإن تعددت الموجودات، وأما ما سوى ذلك مما يقع به الاتفاق والافتراق فأحوال لا تتعلق بها الرؤية، لكونها ليست بذوات ولا وجودات، وإذا كان متعلق الرؤية ليس إلا نفس الوجود وجب أن تتعلق الرؤية بالباري لكونه لا محالة موجوداً.

ويري الأشعرى (٥٠٠)"أن الله تعالى موجود، وكل موجود يصح أن يُرَى، فالله تعالى يصح رؤيته.. وجواز الرؤية لله تعالى في الآخرة لا يعني التشبيه، وذلك لأن الرؤية لا تؤثر في المرئي، لأن رؤية الرائي تقوم به، فإذا كان هذا هكذا وكانــت الرؤية غير مؤثرة في المرئي لم توجب تشبيهاً".

ولقد انتقد الرازي هـذا الـدليل واعتبـره ضـعيفا " ذلـك لاعتمـاده على الشاهد لأن وجود الله تعالى مخالف لوجـود غيـره، فوجـود الله تعالى غير ذاته، وذاته مخالفة لغيره، فيكون وجوده مخالفا لوجـود غيـره، لـذا لـم يلزم من كون وجودنا علة لصحة الرؤية كون وجوده كذلك".

<sup>(</sup>٥٠٢) سيف الدين الآمدي - غاية المرام في علم الكلام - تحقيق حسن محمود عبد اللطيف - ص ١٥٩١ - القاهرة سنة ١٩٩١هـ/ سنة ١٩٧١م.

<sup>(</sup>٥٠٣) علي بن إسماعيل الأشعري - الإبانة عن أصول الديانة - إدارة الطباعـة المنيريـة - سنة ١٣٤٨هـ - ص ١٧.

<sup>(</sup>٥٠٤) فخر الدين الرازي - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين - ط١ - المطبعة الحسينية - ص ١٣٧.

واستند الأشاعرة على الأدلة السمعية بجانب الأدلة العقلية، ومن ذلك قولسه تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِ نِ نَاضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبَّا نَاظِرَةٌ ﴾ (٥٠٠) وناظرة هنا بمعنى رائية، والنظرة إما للاعتبار أو للانتظار أو الرؤية، ولا يجوز أن يكون الله تعالى قد عنى بالنظر هنا التفكير والاعتبار لأن الآخرة ليست بدار اعتبار ولا يجوز أن يكون عنى بالنظر الانتظار؛ لأن الانتظار لا يكون في الجنة، والنظر إذا ذكر مع يكون عنى بالنظر العينين اللتين في الوجه، فعلى هذا يكون النظر في الآية ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه، فعلى هذا يكون النظر في الآية الكريمة يعني الرؤية، كذلك قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ (١٠٠) وقد نقل عن النبي (ﷺ): (الزيادة هي النظر إلى الله تعالى).. ويقول الأشعري "بأن جواز الرؤية لله تعالى في الآخرة لا يعني التشبيه، وذلك لأن الرؤية لا تؤثر في المرئى، لأن رؤية الرائي تقوم به، فإذا كان هذا وكانت الرؤية غير موثرة في المرئى، لم توجب تشبيها الامرئى.

ولقد ذهب المعتزلة إلى الاستناد على أدلة سمعية تكاد تكون نفس الأدلة السمعية التي استند عليها الأشاعرة والماتريدية لكنهم اختلفوا في التأويل بحيث يتفق التأويل مع رأيهم في نفي الرؤية، لذلك نجد الدهلوي يصرح بذلك بقوله: "إنما خطأهم في تأويلهم الرؤية بهذا المعني"(٥٠٨).

(د٠٩) "ففي دليل قوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِنْ ِنَّاضِرَةً ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٥٠٥) سورة القيامة: ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>۵۰٦) سورة يونس: ٢٦

<sup>(</sup>٧٠٠) الأشعري - الإبانة عن أصول الديانة- ص ١٣ - إدارة الطباعـة المنيريـة- سنة ١٣٨٨.

<sup>(</sup>٥٠٨) الدهلوى - التفهيمات - ج١ - ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٥٠٩) القاضي عبد الجبار - المغني في أبواب التوحيد والعدل - ج٤- ص ١٤٧ - تحقيق د.محمد مصطفى حلمي - إشراف د. طه حسين.

نَاظِرَةٌ ﴿ اللّهُ فَهِم يفسرون النظر بمعنى الانتظار، ويستندون إلى مثال أخر وهو قوله تعالى النظر بمعنى الانتظار، ويستندون إلى مثال أخر وهو قوله تعالى تعالى وهذه الآية الكريمة قد مدح الله تعالى نفسه بنفي الرؤية عن ذات تعالى وهذا المدح راجع إلى الذات نفسها على وجه العموم في كل وقت وعن كل الأشخاص، ما كان نفيه مدحا راجعا إلى الذات صار إثباته نقصا، ومن المعلوم وجوب رفع النقص عن الله تعالى في الدنيا والآخرة سواء بسواء، ومن هنا فقد أصبحت رؤية الله تعالى غير جائزة لا في الدنيا ولا في الأخرة " " ثم اعتقاد المعتزلة بأن الإدراك إذا تم اقترائه بالبصر كان المعنى المراد هو الرؤية، والآية قد نفت الإدراك مما يوجب نفي الرؤية إذ تما وقد تساوي الإدارك والرؤية "١٥).

ويرى الأشاعرة أن "الإدراك المعني في الآية الكريمة ﴿ لَا تَدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ﴾ هو الإحاطة ولا يلزم من نفي الرؤية على سبيل الإحاطة نقصا مطلقا، فالمعنى المراد أن جميع الأبصار لا تدركه، وذلك لا ينفي إدراك البعض "(٦١٠).

<sup>-</sup> الفاضي عبد الجبار - المحيط بالتكليف · ص ٢١٢ - تحقيق السيد عمر عزمي - الدار المصرية للتأليف والترجمة.

<sup>-</sup> القاضي عبد الجبار - المختصر في أصول الدين - ص ١٩٠ - تحقيق د. محمد عمسارة - دار الهلال - مصر، سنة ١٩٧١م.

<sup>(</sup>١٠٠) سورة القيامة: ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>١١٥) سورة الأنعام: ١٠٣.

<sup>(</sup>١١٥) القاضى عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص ٢٢٣.

<sup>(</sup> ۱۹۳ ) البيضاوي - طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - ص ۱۹۳ - تحقيق عباس سليمان - دار الجيل، بيروت - المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة - سنة ۱٤۱۱هـ - ج ۱ .

وقد مثلت إشكالية الرؤية لله تعالى موضع خالف كبير بدين فرق المتكلمة خاصة المعتزلة والأشاعرة ولكن الماتريدية حاولت حسم ذلك الخلاف وعلى رأسهم أبو المعين النسفى حيث يرى قطعية رؤية الأعيان والأعراض "وبضرورة أن نفرق بالبصر بين جسم وجسم، وعرض وعرض، ولابد للحكم المشترك من علىة مشتركة، وهي إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان، إذ لا رابع يشترك بينهما، والحدوث عبارة عن الوجود بعد العدم، والإمكان عبارة عن عدم ضرورة الوجود والعدم ولا مدخل للعدم في العلة، فتعين الوجود وهو مشترك بين الصانع وغيره، فيصح أن يرى من حيث تحقق علة الصحة، وهي الوجود، ويتوقف امتناعها على ثبوت كون شي من خواص الممكن شرطاً، أو من خواص الواجب مانعاً وكذا يصح أن ترى سائر الموجودات من الأصوات والطعوم والروائح وغير ذلك، وإننا لا نرى بناء على أن الله تعالى لـم يخلـق فــى العبــد رؤيتهــا بطريق جري العادة، لا بناء على امتناع رؤيتها.. وأقوى شبههم أى المعتزلة - من العقليات: أن الرؤية مشروطة بكون المرئي، في مكان وجهة ومقابلة من الرائي وثبوت مـسافة بينهمــا بحيــث لا يكــون فــى غايــة القرب و لا في غاية البعد واتصال شعاع من الباصرة بالمرئى وكل ذلك محال في حق الله تعالى، والجواب منع هذا الاشتراط.. فيرى لا في مكان و لا في جهة من مقابلة أو اتصال شعاع و لا بثبوت مسافة بسين الرائسي وبسين الله تعالى (۱۵)، ذلك رأى الماتريدية وعليه أقام الدهلوى رأيه في مسألة الرؤيا غير أنه زاد عليه بوضع أكثر من احتمال لمعنى الرؤية ذاتـــه حيـــث قال " و هو مرئى للمؤمنين يوم القيامة بوجهين:

<sup>-</sup> ابن القيم الجوزية - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - ص ٢٠١. (١٤) التفتازاني - شرح العقائد النسفية - تحقيق د. أحمد حجازي السقا - ص ٥٤،٥٣.

- إحداهما: أن ينكشف عليه انكشافاً بليغاً أكثر من التصديق عقلاً فكأنه الرؤية بالبصر.
- وثانيهما: أن يتمثل لهم بصور كثيرة كما هو مذكور في السنة فيرونه بأبصارهم الشكل واللون والمواجهة مما يقع في المنام.
- وإن كان الله تعالى ورسوله أرادا بالرؤيا غير هما فنحن أمنا بالله تعالى وإن لم نعلم بعينه ذلك (١٥٠).

فالدهلوى يقول فى الاحتمال الأول: فكأنه الرؤية بالبصر، أى أن تلك الرؤية فى كيفيتها تختلف عن طبيعة الرؤية بين البشر، وفى الاحتمال الثانى يقول: كما يقع فى المنام، وفى الاحتمال الثالث يترك الثانى مفتوحاً لمراد مختلف عن مراد المتكلمة جميعهم هو مراد الله ورسوله مع الإيمان به إقراراً.

## الكلام في خلق أفعال العباد:

يرى الدهلوى أن الله تعالى مريد لأفعال عباده الخير والشر، الكفر والمعصية فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأفعال العباد بخيرها وشرها بخلقه وإرادته، أما الكفر والمعاصى وهى بخلقه وإرادته ولكن ليست برضاه سبحانه يقول الدهلوى: "ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالكفر والمعاصى بخلقه وإرادته لا برضاه"(١٦٠) والدهلوى هنا يعبر عن صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى بالمشيئة بحيث لا يفرق بين المشيئة والإرادة في علم الكلم هو الإمام أبو حنيفة وذلك في كتاب "الفقه الأبسط" حيث يقول: "والله شاء بالمشيئة" شاء للمؤمنين الإيمان ولأهل الخير الخير، وشاء للكافر الكفر وللعاصى المعصية

<sup>(</sup>١٥٥) الدهلوى - التفهيمات - ج١ - ص١٣٥.

<sup>(</sup>١٦٥) الدهلوى - التفهيمات - ج١ - ص١٣٥.

ليس ظلماً لهما بل خلق فيهما الكفر والمعصية عدلا ومجازاة لهما على سوء اختيار هما(۱٬۷۰).

فأفعال العباد عند أبى حنيفة وأهل السنة والجماعة هي بمشيئة الله وخلقه وإرادته، والإرادة غير الرضا، فمرضاة الله تعالى تكون عن أعمال الخير والطاعات، وفي ذلك يقول أبو حنيفة: "من عمل بمشيئة الله تعالى وطاعته وبما أمر به من الطاعات فقد عمل برضاه وعدله، ومن عمل بمشيئة الله وبغير ما أمر به من المعاصى، لم يعمل برضاه لكن عمل بمصيته، ومعصيته غير رضاه".

وفى ذلك يقول ابن تيمية (١٥٠٠): "مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه لا رب غيره ولا خالق سواه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، والعبد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله (ﷺ)، منهي عن معصيته ومعصية رسوله (ﷺ)، فإن أطاع كان ذلك نعمة وإن عصى كان مستحقا للذم والعقاب وكان لله عليه الحجة البالغة، ولا حجة لأحد على الله تعالى، وكل ذلك كائن بقضائه وقدره ومشيئته، لكنه يحب الطاعة ويأمر بها ويثيب أهلها على فاعلها ويكرمهم، ويبغض المعصية وينهي عنها ويعاقب أهلها ويهينهم، وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها عليه، وما يصيبه من المعاصية، ويقول ابن القيم: "والله لا يرضى المعاصي

<sup>(</sup>١٧٥) البياضي كمال الدين أحمد - إشارات المرام من عبارات الإمام - مكتبة صبيح - الأزهر - القاهرة.

<sup>-</sup> البزودى - أصول الدين - تحقيق هانز بيتر لنس - دار إحياء الكتب العربية، ص ١٢، ١٣ - سنة ١٩١٣م - ص ٤٢.

<sup>(</sup>٥١٨) ابن تيمية – الفتاوى الكبرى – ص ٨ – ص ٦٣ – تحقيق حسين محمــد مخلــوف – مكتبة ابن مالك – القاهرة – سنة ١٤٠٠ه

والفساد وكل أنواعها في الأزل، فقال سبحانه: ﴿ وَهُو مَعَهُمْ إِذَ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ (١٠١) فهذا قول واقع بمشيئته وتقديره، وقد أخبر سبحانه أنه لا يرضاه، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَحُبُ الْفَسَادَ فَي ﴾ (٢٠٠) وهو سبحانه لا يحبه كونا ولا دينا وإن وقع بنقديره كما لا يحب إبليس وجنوده وفرعون وحزبه وهو ربهم وخالقهم، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه يمقت أفعالا كثيرة ويكرهها ويبغضها ويسخطها (٢٠١) فقال: ﴿ وَلَيكِن كَرِهُ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتُهُمْ فَتُبَّطَهُمْ ﴾ (٢٠٠).

فالدهلوي في مسألة خلق أفعال العباد من الله تعالى إرادته ومشيئته يعبر عن عقيدة أهل السنة والجماعة، واختلف مع المعتزلة في نسبتهم الأفعال للعباد وأن الله لا يخلقها، فهذا القول في نظرهم يعد جبرا "والقول بالجبر يهدم أصولا أربعة من أصولهم الخمسة، إذ إن إرادة الله للشرك والفساد لا تتفق مع عدله، وكيف يتسق الجبر مع تكليف الإنسان شم حسابه وفاذ وعد الله ووعيده، ولو كان القبح مراد الله لاستوت منزلة الإيمان مع الكفر والفسق كما كان يتساوى المنكر مع المعروف، فلا أمر ولا نهي (٥٢٣).

ويستدل المعتزلة على نسبة الأفعال للعباد بأدلة عقلية وسمعية، فيلزم

<sup>(</sup>١٩٩٥) سورة النساء: ١٠٨

<sup>(</sup> ۲۰۰ ) سورة البقرة: ۲۰۰ .

<sup>(</sup> ٥٢١) ابن قيم الجوزية: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - مكتبة التراث - القاهرة ص ٥٨٠.

<sup>(</sup>۲۲٥) سورة التوبة: ٢٦.

<sup>(</sup>٣٢٥) د. أحمد محمود صبحى - في علم الكلام، المعتزلة والأشساعرة - مؤسسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية، سنة ١٩٧٨م - ص ١٥٩٠.

القاضى عبد الجبار عدة إلزامات على القول بخلق الله تعالى لأفعال العباد، (٢٠٠) "فيلزم سقوط التكليف والوعد والوعيد، وقبح بعشة الأنبياء، فيلزم أن لا يثبت للرسل حجة على الكفار لأن الله أراد منهم الكفر وخلقه فيهم.... ثم إن أفعال العباد فيها ظلم وجور وهذا لا يصح على الله تعالى".

ومن الأدلة السمعية قولـه تعالـــــى: ﴿ مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحُمٰنِ مِن تَفَوْتٍ ﴾ (٥٢٥) والتفاوت هو من جهة الخلقة ومن جهة الحكمة، فلا يجوز التفاوت من جهة الخلقة لما عليه المخلوقات من نظام، والتفاوت من جهة الحكمـة فأفعـال العباد لا يصبح أن تكون من جهة الله تعالى لاشتمالها على التفاوت ومرتبة المشيئة وهي القول أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن (٢٢٥) قد دل عليها إجماع الرسـل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التـي فطـر الله عليها خلقه وأدلة العقول والبيان، وليس في الوجود موجب ومقتض على مشيئة الله وحده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هذا عموم التوحيد الذي لا يقـوم إلا بـه، والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لـم يكن، وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع.. فجـوزوا أن يكـون فـي يكن، وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع.. فجـوزوا أن يكـون فـي مشيئة الله بالكلية ولم يثبت له سبحانه وتعالى مشيئة واختياراً أوجد بها الخلـق كمـا يقوله طوائف من أعداء الرسل من الفلاسفة وأتباعهم - منهم فيثاغورث وباذنيوس والقرآن والسنة مملوءان بتكذيب الطائفتين، فقوله تعـالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ مَا اَقْتَتَلَ

<sup>(</sup>٢٤) القاضى عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص ٣٣٦، ٣٣٦.

<sup>(</sup>٥٢٥) سورة الملك: ٣.

<sup>(</sup>٥٢٦) ابن القيم: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - مكتبة التسرات - القاهرة، ص ٥٨٠.

الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبِيِّنَتُ وَلَيكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَقَالَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَيكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا تَعالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لَكَ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿ وَلَا تعالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِي عَدُوًّا شَيَّنِطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُف ٱلْقَوْلِ لِكُلِّ نِي عَدُوًّا شَيَّنِطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُف ٱلْقَوْلِ لَكُلُّ نِي عَدُوًّا شَيَّنِطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُف ٱلْقَوْلِ عُلْلَى وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ (٢٠٠٠) وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ (٢٠٠١) وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى النَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ (٢٠٠١) وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءً ٱللّهُ لَكَمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَلِيعًا كُلُ نَفْسٍ هُدَنِهَا ﴾ (٢٠٠٠) وقال عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مُغْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ (٢٠٠٠) وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ يَشَآءُ إِلَيْكَ ﴾ (٢٠٠٠) وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ يَشَآءُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ (٢٠٠١) وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللّهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ (٢٠٠٠) وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللّهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ (٢٠٠٥) وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ إِلَكُ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَلَالُهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ وَلَالُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

<sup>(</sup>٧٢٠) سورة البقرة: ٣٥٣.

<sup>(</sup>۲۸ه) سورة آل عمران: ٤٠.

<sup>(</sup>٢٩) سورة الأتعام: ١١٢

<sup>(</sup>۳۰) سورة يونس: ۹۹

<sup>(</sup>۳۱ه) سورة هود: ۱۱۸

<sup>(</sup>٣٢) سورة الأنعام: ٣٥

<sup>(</sup>۵۳۳) سورة السجدة: ۱۳

<sup>(</sup>۳۴م) سورة محمد: ٤

<sup>(</sup>٥٣٥) سورة الإسراء: ٨٦

<sup>(</sup>٣٦٥) سورة الشورى: ٢٤

ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ وَقَالَ تَعَالَى عَن نُوحِ عَلَيْهِ السَّلَمِ ابْهُ قَالَ لَقُومُهُ: ﴿ إِنَّمَا يَأْتِيكُم المِنْ الْمَامِ الْهُ قَالَ لَقُومُهُ: ﴿ إِنَّمَا يَأْتِيكُم الْمَامِ الْمَامُ الْمُعُمِي الْمُعْمُومُ الْمَامُ الْمُعْمِمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمِيمُ الْمُعْمِمُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعُمُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمُوا

فقد رفض الدهلوى مبدأ المعتزلة القائل بأن العبد يخلق أفعاله، وذهب إلى أن قدرة العبد حقيقة صالحة للضدين مثل الطاعة والمعصية والعلم والجهل والجور والعدل وذلك من خلال استعداده لتحمل عهدة التكليف بالقدرة له، شم إن الإنسان مختار في توجيه قدرته وإلا ما حوسب عليها، فالاختيار شرط المؤاخذة بحيث يستحق الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، وهو ذاته رأي أبى منصور الماتريدي المعبر عن رأى الماتريدية جميعهم ويرى البعض (١٤٥) أنه لا يوجد فرق

<sup>(</sup>٥٣٧) سورة الفتح: ٢٧

<sup>(</sup>۵۳۸) سورة هود: ۳۳.

<sup>(</sup>٣٩ه) سورة الأتعام: ٨٠.

<sup>(</sup>٥٤٠) سورة الكهف: ٦٩.

<sup>(</sup>٥٤١) د. على سامى النشار - نشأة الفكر الإسلامي - ط - دار المعارف - القاهرة - سنة ، ١٩٨٠م.

د. محمود قاسم - دراسات في الفلسفة الإسلامية - وانظر مقدمته العامة في نقد مـدارس علم الكلام لكتاب مناهج الأدلة لابن رشد - الأنجلو المصرية - سنة ١٩٦٤م - ص ١١١ وما بعدها - ص ١١٨.

<sup>-</sup> د. محمد كمال إبراهيم جعفر - التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً - (بين الأشاعرة والماتريدية ص ٢٦٨) - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة - سنة ١٩٧٨م.

كبير بين رأى الأشاعرة والماتريدية، فكل منهما اعترف بقدرة العبد واختياره لكنهما جردا هذه القدرة من الفاعلية بحيث استبعدا أن ينسب إليهما خلق الأفعال اعتماداً على القاعدة القائلة بأن لا خالق إلا الله، وربما كان الفرق الوحيد بينهما هو أن الماتريدية كانوا أصرح فيما يحرص الاختيار في توجيه قدرة العبد مع بقاء مرحلة التنفيذ كما هو لدى الأشاعرة، والماتريدية كانوا أقرب إلى المعتزلة من الأشاعرة، وكان أساس الحكم يختلف، فكون الخلاف بين الماتريدية والمعتزلة خلافًا لفظيا حيث يقول الماتريدية: إن العبد يخلق، فمثار النزاع كلمة - خلق - كون هذا الخلاف لفظياً يحتاج إلى مناقشة - لأن الماتريدية يريدون بالكسب مجرد مصاحبة قدرة العبد للفعل حين يوجد دون أن يكون لها دخل في إيجاده، والمعتزلة يريدون بالخلق الإيجاد المباشر عن طريق قدرة العبد الفعالة. فالخلاف إذن خلاف جو هرى؛ لأنه لم يؤثر عن الماتريدية نسبة الإيجاد إلى قدرة العبد مطلقاً، ولقد برهن الماتريدية على ذلك بعدة براهين عقلية منها عدم علم الإنسسان بجميع أفعالمه وتفاصيلها، فلو جاز خلقه لها مع هذا لجاز أن يخلق العالم جاهل، وهذا استنتاج غريب مؤداه الخلط بين مفهومين متباينين لفكرة الخلق، أما النقطة التي تدنى الماتريدية من المعتزلة فهي التصريح بوجود حرية أكثر واختيار أكثر في توجيه القدرة، ومع هذا فإن الماتريدية لم يكونوا أوفياء في النهاية لهذه الفكرة في تـشكيل مذهبهم، وعندما عولجت مشكلة الجبر والاختيار على نطاق الفلسفة فنجد أن الفليسوف القرطبي أبا الوليد ابن رشد قد نهج منهجا استقرائياً حيث استعرض الأدلة النقلية والعقلية التي تشهد لكل من الجبر والاختيار فوجد أنها متكافئة في تـضادها، ومن المسلم به أن ابن رشد وجد التعارض واضحا بين القائلين بالجبر وبين القائلين بالاختيار، بل إن ابن رشد قد لاحظ هذا التعارض في الآيات القرآنية ذاتها، فمنها من يشهد للجبر في زعمهم ومنها ما يشهد للاختيار، ومنها ما يجمع بينهما في آية

<sup>(</sup>٢٤٠) سورة القمر: ٩٤

<sup>(</sup>٥٤٣) سورة الحديد: ٢٢

<sup>(</sup>٤٤٥) سورة النساء: ٧٨، ٩٧

<sup>(</sup>٥٤٥) سورة البقرة: ٢٨٦

<sup>(</sup>٢٤٠) د. محمود قاسم - مقدمة كتاب مناهج الأدلة - ص ١١٨ - ط الأنجلو المصرية - سنة ١١٨.

٠ ٢٣

الدهلوى بكونه يمثل مرحلة متأخرة في علم الكلام وهي مرحلة القرن الثاني عشر والتي اعتبرها البعض مرحلة تجديد الفكر الماتريدي فقد انتفع من الخلافات بين هذه الآراء جميعها من رأى المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأيضاً تفسير الفلاسفة ممثلاً في ابن رشد وغيره لقضية أفعال العباد بحيث آمن بأهمية وجود الحرية والاختيار عند الإنسان، وسيتضح فيما بعد في قضية التحسين والتقبيح أنه يومن بدور العقل البشرى في استنباط مقاصد الشريعة وحقائق الأمور ولكنه يرى أن العقل البشرى والعلم الإنساني يقف عاجزاً عن حقائق أخرى تكملها الشريعة، فليس ثمة تعارض إذاً بين العقل والنقل؛ لأن العقل يعمل في حدود النقل والنقل يكمل ما يعجز عنه العقل، وليس ثمة تعارض بين حرية العبد وإرادة الله تعالى لأنه يتحرك في أفعاله مبدأها ومنتهاها بما يمنحه الله من قدرة وإرادة صالحة للخير والشر على هذا يستحق الثواب والعقاب.

وفي موضوع آخر يعبر الدهلوي عن رأيه في مسألة أفعال العباد بتقرير أوضح مما سبق قوله حيث يقول الدهلوي (٢٠٥٠): "أفعال العباد اختيارية، لكن لا اختيار لهم في ذلك الاختيار، وإنما مثله كمثل رجل أراد أن يرمي حجراً، فلو كان فادرا حكيما خلق في الحجر اختيار الحركة أيضا. ولا يرد عليه أن الأفعال إذا كانت مخلوقة لله تعالى وكذلك الاختيار ففيم الجزاء، لأن معني الجزاء يرجع إلى ترتيب بعض أفعال الله تعالى على البعض، بمعنى أن الله تعالى خلق هذه الحالة في العبد فاقتضى ذلك في حكمته أن يخلق فيه حالة أخرى من النعمة أو الألم كما أنه

<sup>-</sup> د. محمود كمال إبراهيم جعفر - التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً - ص ٢٧٢ - كليـة دار العلوم - جامعة القاهرة - سنة ١٩٧٨م.

<sup>-</sup> انظر ماكدونالد في:

<sup>-</sup> Encyclopaedia of Islam voIII p. 110.

<sup>-</sup> macdonald; Development of muslim theology Lahore, ۱۹۰۳. (۱۹۵۰) قطب الدین شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج۱ - ص ۳۱۱.

يخلق في الماء حرارة فيقتضي ذلك أن يكسوه صورة الهواء.

وإنما يشترط وجود الاختيار وكسب العبد في الجزاء بالعرض لا بالدذات، وذلك لأن النفس الناطقة لا تقبل لون الأعمال التي لا تستند إليها، بل إلى غيرها من جهة الكسب ولا الأعمال التي لا تستند إلى اختيارها قصدها، وليس في حكمة الله أن يجازي العبد بما لم تقبل نفسه الناطقة لونه، فإذا كان الأمر على ذلك كفي هذا الاختيار غير المستقل في الشرطية إذا كان مصححًا لقبول لون العمل. وهذا الكسب غير المستقل إذا كان مصححًا لتخصيص هذا العبد بخلق الحالة المتأخرة فيه دون غيره، وهذا تحقيق شريف مفهوم من الكلام الصحابة والتابعين فاحفظه "(^2).

والواضح أن الدهلوي جمع في هذا النص بين حرية اختيار الأفعال للعباد، والجبر والكسب معًا فجمع بين آراء المعتزلة والأشاعرة والماتريدية ودونما تعارض ولم يزل على رفضه بمقولة المعتزلة بأن العبد يخلق أفعاله لكنه (في نظره هو) يختار. وهو لا يملك اختيارا في اختياره، أي أن إرادة الله هي المهيمنة على الإرادة الإنسانية ولا تعارض بينهم، فسبحانه وتعالى منح عبادة تلك الخصائص المركبة وهي القدرة الصالحة للضدين كما منح مخلوقات أخرى خصائص مركبة فمنح الماء خاصية السيولة وخاصية الغازات بما فيها من حرارة ولم يتعارض ذلك مع تكوين الماء ووظيفته الفعلية، وقول الدهلوي: هذا تحقيق شريف مفهوم من كلام الصحابة والتابعين (٤١٥) "قفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب: قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله (ﷺ) معه مخصرة فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية وسعيدة، فقال رجل: يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع

<sup>(</sup>٥٤٨) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - جـ١ - ص ٣١١.

<sup>(</sup>٩٤٩) ابن قيم الجوزية - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - تحقيق سيد عمران، د. السيد محمد السيد ص ٦٥ - دار الحديث - القاهرة.

وندع العمل، فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، أما أهمل الشقاوة فييسرون لعمل أهمل السعادة، أما مَنْ أُعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ بِالْخُسْنَىٰ ﴿ وَسَدَيسِتِهُ وُ وَصَدَّقَ بِالْخُسْنَىٰ ﴿ وَسَدَيسِتِهُ وَمَنْيسِتِهُ وَكَذَّبَ بِاللَّمْسَىٰ ﴿ وَسَدَيسِتِهُ وَالسَّعَعْنَىٰ ﴿ وَكَذَّبَ بِالْخُسْنَىٰ ﴿ وَسَدَيسِتِهُ وَمَنْ اللهُ السَّعَلَىٰ اللهُ فَسَانِيسِتُهُ وَلَمْ اللهُ السَّعْلَىٰ ﴿ وَكَذَّبَ بِاللَّمْسَرَىٰ ﴿ وَالسَّعَعْنَىٰ ﴿ وَكَذَّبَ بِاللَّمْسَرَىٰ ﴾ (٥٠١).

وفي بعض طرق البخاري: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان من أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟".

وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، ففيم العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟.

قال: "لا، بل جفت به الأقلام وجرت به المقادير" قال: ففيم العمل؟ فقال: "اعملوا فكل ميسر" رواه مسلم (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٥٥٠) الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز، باب موعظة المحدث عن الغير ( ١/ ٤٥٨) حديث رقم ١/ ١٢٩٦، وأخرجه مسلم فى كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمى، كلاهما من طريق أبى عبد الرحمن عن على.

<sup>(</sup>٥١١) سورة الليل: ٥: ١٠.

العمل ولا يوجب الاتكاء عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد، ولهذا لما سمع العمل ولا يوجب الاتكاء عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد، ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم، فإن النبي (ﷺ) أخبر هم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب، فإن العبد ينال ما قدر بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له، فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب، وكلما زاد اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه".

ومنها قوله تعالى: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَآءً فَلَيُوُمِن وَمَن شَآءً فَلَيَكُفُر ﴾ (١٠٥٠)، ففيه تفويض الأمر إلى اختيارنا "(٥٠٠).

<sup>(</sup>٥٥٣) ابن قيم الجوزية - شفاء العليل - ص ٦٧ - تحقيق د. السيد محمد السيد - الأستاذ سيد عمران - دار الحديث - القاهرة.

<sup>(</sup>٤٥٥) سورة الكهف: ٢٩.

<sup>(</sup>٥٥٥) القاضى عبد الجبار - شرح الأصول الخمسة - ص ٣٦٠.

غَفُوراً رَحِيمًا ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المراد بالأمانـة تقلـد عهـدة التكليف بأن تتعرض لخطر الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية، وبعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن، وبإبائهن الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقـة والاستعداد، ويحمل الإنسان قابلية واستعداداً لها،.. وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ رَكَنَ ظُلُوماً جَهُولاً ﴾ (٥٠٥) خرج مخرج التعليل، فإن الظلوم من لا يكون عـادلا، ومن شأنه أن يعدل، والجهول من لا يكون عالما، ومن شأنه أن يعلم، أمـا غيـر الآدمي فهو إما عالم عادل لا يتطرق إليه الظلم والجهل كالملائكة، وإما ليس بعادل ولا عالم ولا من شأنه أن يكسبها كالبهائم، وإنما يليق بالتكليف، ويستعد له من كان له كمال بالقوة لا بالفعل، واللام في قوله تعالى: ﴿ لِيُعَدِّبَ ﴾ لام العاقبة، كأنه قال: عاقبة حمل الأمانة التعذيب والتنعيم... وقول الشرع: شرط المؤاخذة على الأفعـال أن يفعلها بالاختيار بمنزلة قول الطبيب: شرط الضرر بالسم والانتفاع بالترياق أن يذخلا البلعوم، وينز لا الجوف "(٥٠٥).

فشرط المؤاخذة إذا هو الاختيار والحرية عند العباد، ثم قيام التكليف مناطبه القدرة على الفعل، والقدرة هنا صالحة للضدين كالعلم والجهل، والعدل والظلم، فقدرة العباد صالحة للقيام بالمعصية والطاعة على السواء، إذا فليس هناك جبر، وليس هناك تعارض بين خلق الله لأفعال العباد واختيارهم لها الذي هدو شرط المؤاخذة عليها بالثواب والعقاب، وقد احتجت المعتزلة (٢٠٠٠) "بأنه لدو كدان خالقا

<sup>(</sup>٥٦٦) سورة الأحزاب: ٧٢، ٧٣.

<sup>(</sup> ٥٥٧ ) قطب الدين شاه الدهلوي - حجة الله البالغة - ج١ - ص ٤١،٤٠.

<sup>(</sup>٥٥٨) سورة الأحزاب: ٧٢

<sup>(</sup>٩٥٠) قطب الدين شاه الدهلوي – حجة الله البالغة – جـ١ – ص٤٧:٤

<sup>(</sup>٥٦٠) التفتازاني - شرح العقائد النسفية، ص ٥٦.

لأفعال العباد لكان هو القائم والقاعد والآكل والشارب.. وهذا جهــل عظــيم لأن المتصف بالشيئ من قام به ذلك الشيء لا من أوجده، أو لا يرون أن الله تعالى هــو الخالق للسواد والبياض وسائر الصفات في الأجسام و لا يتصف بذلك... والمعتزلة اعتقدوا أن الأمر يستلزم الإرادة، والنص عدم الإرادة فجعلوا إيمان الكافر مرادا، وكفره غير مراد، ويرد الماتريدية على ذلك أن الشيء قد لا يكون مرادا ويأمر به وقد يكون مرادا وينهى عنه لحكم ومصالح يحيط بها علم الله تعالى، أو لأنــــه ﴿ لَا يُشْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْعَلُونَ ۞ ﴿(١١٥) وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها إن كانت طاعة ويعاقبون عليها إن كانت معصية لا كما زعمت الجبرية من أنه لا فعل للعبد أصلا وأن حركاته بمنزلة حركات الجمادات لا قدرة للعبد عليها ولا قصد ولا اختيار، وهذا باطل لأن الفرق واضح بين حركة البطش وحركة الارتعاش، فالأول باختيار العبد دون الثاني، ولأنه لو لم يكن للعبد فعلُّ أصلاً لما صبح تكليفه، لترتيب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله، والإسناد الأفعال التي تقتضي سابقية القـصد والاختيار إليه على سبيل الحقيقة "(٥٦٢).

وهذا الدليل العقلي هو ما استند إليه الدهلوي في مسألة أفعال العباد وهــو صحة التكليف واستحقاق الثواب والعقاب على الأفعال ووجدود الاختيار الذي يقتضي سابقية القصد للفعل إن كان خيرا أو شرا والدهلوي بما يسوقه مــن أدلـــة سمعية وعقلية في مسألة خلق الله لأفعال العباد يعتبر أن قدرة العبد وإرادته مرتبطة بقدرة الله تعالى وإرادته وأن قدرة العبد هي صالحة للضدين مع وجــود الحريـــة والاختيار، وقد ذهب الآمدي من قبله إلى مثل ذلك إذ يقول: " لو لم يكن فعل العبد بل غيره من الموجودات الحادثة مقدورا للرب داخلا تحت قدرته للزم أن يكون

<sup>(</sup>٦٦١) سورة الأنبياء: ٣٣.

<sup>(</sup>٥٦٢) التقتازاني شرح العقائد النسفية - ص ٥٥، ٥٥.

٣٧ \_\_\_\_\_ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية

الباري تعالى ناقصا بالنسبة إلى من له القدرة عليه، وهذا محال "(٥٦٠).

وقد اعتمد قبله على نفس هذا الدليل العقلي أبو المعين النسفي في السرد علي القدرية (١٠٥٠)، وابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية (٥٦٠).

<sup>(</sup>٥٦٣) الآمدى - غاية المرام في علم الكلام - تحقيق حسن محمود عبد اللطيف - القاهرة - سنة ١٣٩١هـ - ص ٢١٨.

<sup>(</sup>١٤٥) أبو المعين النسفى - بحر الكلام - ص ٩، ١٠ - القاهرة سنة ١٩٢٢م.

<sup>(</sup>٥٦٥) ابن أبى العز الحنفى - شرح العقيدة الطحاوية - ط - مؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤١١ هـ. ١٩٩٠م - ص ٤٥١، ٥١٠.

# الفصل الثالث الفلسفة عند الدهلوي

المبحث الأول: الإنسان عند الدهلوي

المبحث الثاني: العالم عند الدهلوي

المبحث الثالث: المعرفة عند الدهلوي

المبحث الرابع: الإشراق عند الدهلوي.

المبحث الخامس: حقيقة النبوة عند الدهلوي

# المبحث الأول

## الإنسان عند الدهلوي

#### وجود الإنسان:

(٢٦٠ )يرى الدهلوى أن وجود الإنسان لم يكن وليدا لمرحلة واحدة وإنما كان من خلال عدة مراحل هي طبقات كثيرة ولكل طبقة وجود وأجل معين منه ابتداؤه وأجل آخر إليه انتهاؤه ونظام ومدد، حيث إن من نظر إلى طبقة ولم ينظر إلى سواها علم أن الإنسان محدود فيها.

#### المرحلة الأولى: تشكيل البدن:

وهى الطبقة الظاهرة ألا وهى الجسد، وذلك أن الإنسسان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويتناسل، ويعد هذا النظام هو أدنى طبقة.

## المرحلة الثانية: مرحلة تشكيل النسمة "الروح":

ثم تتلوها طبقة لطيفة تسمى النسمة، وذلك أن اللطيفة من صفات الإنسان وطباعه تنجذب إلى القلب فتؤثر فيه حرارة القلب فتشكل روحا طببة معتدلة فتكون وسيلة النفس ومطيتها، فالإنسان في الحقيقة هو تلك النسمة الطيبة وإنما البدن هو ذلك الغلاف الذي يحيط بها ويحفظها، فإذا تحلل البدن وتحررت الروح منه ظلت بصفاتها وتتعلق بها الأخلاق والإحساس الظاهري والباطني.

## شعب النسمة: وللنسمة ثلاث شعب..

أ - الشعبة الأولى: فهى المدبرة لاحتياجات الجسد وشهواته من المطعم والمنكح
 وتسعى للغلبة على النسمة وانقهارها تحتها، وهذه همى النفس، فيقول

<sup>(</sup>أأده) قطب الدين شاه ولى الله الدهلوى: "رسائل التفهيمات الإلهية" ط1، سلسلة مطبوعات المجلس العلمي، دابهيل (سورت) الهند، ص ١٤ - ١٧٧.

الدهلوى (<sup>(-17)</sup> ولهذه النسمة ثلاث شعب: شعبة بما هى مدبرة البدن طالبة لمشتهياته من المطعم والمشرب والمنكح وكل لذة يتوقف عليها صلاح بدنه أو يولدها املاء بدنه من الأخلاط وانقهار النسمة تحتها، وهذه الشعبة المسماة بالنفس".

- ب الشعبة الثانية: وهي منقادة لحكم النفس النطقية في قوتها العلمية بحيث تفييض عليها فيظهر حال السكينة والصفاء، وهذه السعبة هي القلب، فيقول الدهلوي (٢٥٠) وشعبة بما هي منقادة لحكم النفس النطقية في قوتها العملية مظهرة لفيضانه منصنة لصفاء حالها وسيظهر عليها بهذا الوجه السكينة والنظافة (\*) والعبادة وجميع الحالات المحاكية هذه الشعبة المسماة بالقلب. فإذا تجرد الإنسان لهذه الشعبة حصلت له السكينة والنظافة وأخبيت شدق الإخبات ووجد في قلبه أحوالاً منها محبة الله والشغف بذكره والتحيير في النظلع إليه".
- ج الشعبة الثالثة: وهى محدودة بظهور آثار النفس النطقية فى قوتها العلمية وهى تسمى بالعقل، وبه يتحقق إدراك المدركات، وبالعقل يتوجه الإنسسان إلى ربه، والعقل أول لطيفة انجذبت إليه تعالى بفطرته، فيقول الدهلوى (٢٩٥): وشعبة بما هى منصة لظهور الأحكام النطقية فى قوتها العلمية وتسمى بالعقل، وبالعقل يتحقق إدراك المدركات وبالعقل يتوجه الإنسان إلى ربه نوع توجهه، والعقل أول لطيفة انجذبت إلى النجلى الأعظم بالطبع".

<sup>(</sup>۲۰۱ الدهلوى: مرجع سابق، ص ۱۷۱

<sup>(</sup>۱۷۱ الدهلوى: مرجع سابق، ص ۱۷۱

<sup>( )</sup> يريد الدهلوى الطهارة من الأحقاد والضغائن وتطهر القلب من جميع أردانه - المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية.

<sup>(&</sup>lt;sup>٥٦٩)</sup> الدهلوى: "رسائل التفهيمات الإلهية"، ص ١٦١، ١٦٢

فهذه ثلاث لطائف في كل إنسان اتفق على إثباتها الفلاسفة وأهل النقل وأهل الوجدان واضطر إلى إثباتها بشواهد ودلائل جاءت مثل فلق الصبح، ومسن هذه الدلائل أنه لو جُمع مائة نفس من البشر في مكان واحد وقدم إليهم طعام لذيذ يجذب الطبع الإنساني إليه وأعلن إليهم أنه من يرغب في هذا الطعام فهو بمنزلة الحيوان، فمنهم من يقبل على الطعام ويأكله رغم انفعاله وغضبه، فهؤلاء من غلبست عليه النفس البهيمية باصطلاح الفلاسفة ومنهم من يختلف رد فعله تماما فيترك المجلس والمكان بأكمله ويرفض الطعام ومن قدمة، فهذا من غلبت نفسه السبعية باصطلاح الفلاسفة، ومنهم من يجادل بالمنطق والعقل وتكون نفسه مطمئنة على هذا العرز فكيف لا تبينون سبب ذلك إلا فأنتم المخطئون في المنعم فليس ثمة مبرر له مقنع له فذلك من يغلب عليه اللطيفة العقلية باصطلاح الفلاسفة.

فهنا توحد المكان وتوحد مصدر الإثارة لكن الفعل اختلف باختلاف الأنفس وذلك باختلاف شعب النفس، فيقول الدهلوى (٢٥٠): "ومن ذلك الدلائل أن مائة نفس من أفراد الإنسان إذا اجتمعت في مكان مثلا وفتشنا عن أحوالهم ظهر لنا تباين أحوالهم مثلا إذا وضعنا بين أيديهم طعاما لذيذا يضطر الطبع إليه وقلنا: ما أقبح من يميل إلى مثل الطعام وهو بمنزلة البهيمة، ويلا له ثم ويلا، فمن الناس من يرغب في الطعام ويأكله وهو يسمع كلامنا ويفهم ويغضب منه ويخاف أن يلحقه ذل وهو أنه بسبب نتاوله الطعام لكن يغلب عليه لذة الطعام فيقع عليه وقوع النباب على الحلاوة فلو تمثل عندك حال هذا الرجل لرأيت نفسه ميزانا قد وضع في كفة من الهوان والذل وفي الكفة الأخرى منه استيفاء لذة الطعام فربحت استيفاء اللذة فذلك الذي غلبت عليه لطيفة النفس البهيمية باصطلاح الصوفية وغلبت عليه النفس الشهوية باصطلاح الصوفية وغلبت عليه النفس الشهوية باصطلاح الصوفية وغلبت عليه النفس

<sup>(</sup>٥٧٠) الدهلوى: المرجع السابق، ص ١٦٣

ومن الناس من يغضب لأجل هذه الكلمة فيحمر وجهه وتنتفخ أوداجه يقول: مثلى يواجه بمثل هذا الكلام الشنيع والله لا آكل هذا الطعام ولا أجلس ولا أصحب هؤلاء اللئام، ثم يخرج من بينهم، ولو اعتذروا له ألف عذر لا يقبل منهم العنزر، وذلك الذي غلب عليه قلبه باصطلاح الصوفية وغلبت عليه نفسه السبعية باصطلاح الفلاسفة.

ومن الناس من يقول: لم قلتم في مثل هذا الطعام: إنه لا ينبغي أن يُتتَاول بيننوا سببه، فإن كان أمرا تقبله العقول تركته وإن كان لذيذا تقبل عليه الطبائع وإن كان أمرا تفوهتموه من غير سبب فأنتم المخطئون في المنع فلا تعريج على قولكم ويكون نفسه مطمئنة على هذا العزم، فذلك الذي تغلب عليه اللطيفة العقلية باصطلاح الصوفية واصطلاح الفلاسفة جميعا.

ولعل الدهلوى بذلك المثال البسيط يريد أن يؤكد على أن كلا من الـصوفية والفلاسفة مجمعون على وجود العقل والقلب والنفس في الإنسان وتحكم كل منها في السلوك البشرى.

## نظرية الإنسان الأكبر والإنسان الأصغر عند الدهلوى:

فيقول الدهلوى (۱۷۰ ) إن الإنسان الأكبر له نسمة سارية في العرش والماء جميعها، أليس أن الإنسان الأصغر الذي وجد على صورته له نسمة محاذية لنفسه ؟ أليس أن مجموع الإنسان الأكبر شخص واحد كيف يمكن ألا يكون شخصا واحداً وقد وجد من كلمة (\*) واحدة هي خاتم الأسماء، ولا معنى للواحد إلا أن يكون من كلمة واحدة وأن له نفسا وكيف يمكن أن لا يكون له نفس وقد وجد بهويته التي بها وجد ؟ وهل النفس الناطقة إلا ما يكون هذا الحيوان الناطق به هو وأن له جسما ؟ وكيف لا يكون له جسما كلم كله يكون له جسم والأجسام فهل هي وراءه ؟ كلا بل ليس وراءه شيء وأن له

<sup>()</sup> يشير الدهلوى إلى كلمة "كن" التي هي سر الخلق والتكوين.

قوى، أليس أنك تشاهد القوى فيما تشاهد من الأجسام، فهل هى وراء قوى الإنسان الأكبر، بل لا قوة خارجة عنه، فإذا اعترفت بهذه الأصول لزمك أن تعرف بقوة جسمانية واحدة إليها ترجع القوى جميعها".

قوى الإنسان الأكبر: ونسمة الإنسان الأكبر لها أنواع من القوى..

#### ١ - القوى الطمية:

وهي (٢٧٠) التي تختص بالتدبير، فمن ذلك انتشار الآنيات المجردة عن المادة والمشتبكة بها جميعاً ومنها (أى القوى العلمية) عالم الحياة، كل عالم فى الحياة له حياة أنقص من حياة الإنسان الأكبر بفضل البعض على بعض، وتوضيح ذلك عند الدهلوى هى نظرية تحاذى العوالم (٥٠) وهى أيضا من النظريات التي تميز بها الدهلوى عن غيره من فلاسفة الإسلام، ففى رأى الدهلوى أن كل معنى له جسد وكل جسد له معنى، فهذا التحول هو مادة الموجودات المثالية، فكل موجود فى عالم المثال بذلك التشخيص وبتلك الكلمة، فكأن الوجود المثالي لطيفة مكنونة فى الجسد، فإذا مات الإنسان وتحررت النسمة بقيت هى وعاد الأمر إليها فبقيت معها صفات الإنسان وهيئاته بقاء الكلمة التى بها هو يكون، فيمكن أن يوجد فى عالم المشال شخصيات بصفاتها وخواصها وقواها ليس لها وجود فى عالم الواقع وتحيا أتم من حياتنا وأشمل.

## عالم القوى الطمية: والقوى الطمية علم هو ...

أ - علم تعقل، ومنه تعقل الموجود الكلى و هو اللوح أى ما يسمى باللوح المحفوظ. ب - علم توهم.

ج - علم تخيل، ومنه تخيل الموجود الكل، وهو المثال.

وللقوى العلمية وجهان: وجه يتصف به القدر، ثم القضاء منه، فإذا قــضـي

<sup>(</sup>۲۰۰۱) الدهلوى: المرجع السابق، ص ۵۳، ۵۵

<sup>( )</sup> ورد تفصيلها في فصل العالم عند الدهلوي.

الرحمن أمراً من فوق العرش رسمت صورة الأمر في التعقل، ثم إذا تهيأ استعدادا لهذا الأمر رسمت في التوهم ثم في الخيال صورة معينة ثم يبدو المقضى في خارج عالم المثال بصورة تكون في عالم الشهادة.

#### ٢ - القوى الطبيعية:

وهي طبيعة ذاته من حرارة وبرودة وطول وقصر ... إلخ

#### ٣- القوى القلبية:

وهي القوة التي تسخر القوانين ويصدر منها أثر، ولا جتماع القوانين أشر ينبعث، والقوى القلبية تسمى قضاء، وهو ما يعرفه عامة الناس.

وفى تفصيل ذلك يقول الدهلوى (٢٠٠) "أن نسمة الإنسان الأكبر لها ثلاثة أنواع من القوى كما سنعرفك أن نسمة الإنسان الأصغر (١) كذلك منها العملية، أيمكن أن تقول بصدور التدبير ممن هو أصل الموجودات وجامع كمالاتها بلا علم يعلمه قبل أن يدبر وبعد أن يدبر؟ أليس من التدبير انتشار الأنيات المجردة عن المادة والمشتبكة بها؟ فلابد من علمه علم تعقل و علم توهم و علم تخيل و لا يكون علم تعقل النسمة فسوف نعرفك ما هم الحق فيه.

## ومنها الطبيعية:

" أليس أن كل جسم لا يخلو من حر أو برد ومن طــول أو قــصر إلــى أوضاع عداهما، وأمر الأجسام يرجع إلى الموجود الكل، فكل قوة تشاهدها قسط من القوة الكل؟

#### ومنها القلبية:

" أليس أن العلم بالتدبير ليس هو انتشار التدبير؟ فلابد أن دونها قوة جامعة تسخر القوتين وتصدر من نفسها أثر اجتماع القوتين، وقد جرى الاصطلاح على أن يسمى تعقل الموجود الكل لوحاً وتوهمه تخيله مثالا والقوة القلبية قضاء، وقد أغنانا

<sup>(</sup> ومناه الدهلوى: " التفهيمات الإلهية " ط١، ص ٥٣، ٥٥ الدهلو

<sup>( )</sup> يشير الدهلوى إلى أن كلا الإنسانين معا مشتركان في القوى، أي أن الإنسان الأصغر له قوى بنفس ترتيب الإنسان الأكبر.

عامة الناس وخاصتهم من بيان الطبيعة فاجتمع واستمع أحكام الآخرين. عالم الحياة:

من أحكام القوة العملية التى ذكرناها عالم الحياة لا يمكن أن يوجد فيه غير حى، أليس أن للحياة مراتب؟ فحياة كلك مرتبة وحياة لحمك وعصبك أنقص من الأنقص فتحس أن عالم المثال كذلك، كل عالم من العوالم له حياة أنقص من حياة الإنسان الأكبر يفضل على البعض، وكل ما بين التجسد فهو أتم حياة مما يلاصق (٢٠٠٠).

## عالم المثال ونظرية تحاذى العوالم:

يقول الدهلوى فى ذلك:" أنه بنى تجسد المعانى ونزوح الأجساد أليس مما نعلمك علم تحاذى العوالم؟ فاعلمن أن كل معنى له جسد وكل جسد له معنى، فهذا التحول هو مادة الموجودات المثالية (٥٧٥) وأن كل موجود فى عالم الإنسان هو موجود فى عالم المثال بذلك التشخيص وبتلك الكلمة، واعتبر بخيالك إنما تتزع من الشيء صورة على أنها هى وأن خيالك يغلط فالموجود الكل لا يغلط بال الوحدة والكثرة إنما نشأتا من علمه بالشئ واحداً أو كثيراً إلا أن علمه يطابق خارجا فكان الوجود المثالى لطيفة مكنونة فى الجسد انفقأت النسمة رجع الأمر اليها وبقى الإنسان إما لصفاته وهيئاته وإما بالكلمة التى بها هو لا غير.

إنه لا يمكن أن يوجد في عالم المثال أشخاص بخواصها وقواها ليس لها وجود خارج المثال أيضا هي حياتنا بل وأسبغ.

<sup>(</sup>٥٧٤) الدهلوى: التفهيمات الإلهية، ط١، ص ٥٣

<sup>(°</sup>۷°) الدهلوى: المرجع السابق، ص ۵۳، ۵۰

٢٤٦ \_\_\_\_\_ الإمام الدهلوى وآراؤه الكلامية والفلسفية إن هذه القوة لها وجهان: (٥٧٦)

" وجه يسامت به القدر المندرج في وحدة الرحمن ثم القضاء المنفسر منه مرة بعد مرة، فإذا قضى الرحمن أمراً من فوق العرش انتقشت صورة كلية ثم إذا انشرح هذا القضاء بحسب الأسماء الجزئية واستعداد العالم انتقش في التوهم ثم في الخيال صورة متعينة ثم يبدو المقضى في الخارج، ووجه يسامت به عالم المشهادة فما من حدث إلا وله صورة تعد العالم أن يقاضى عليه آخر وقد يخص الوجه الأول بالمثال والثاني بالظرف الحافظ والصحيفة العامة.

وفيما يلى رسم بياني يوضح ترتيب قوى الإنسان الأكبر عند الدهلوى:

<sup>(</sup>٢٠٠٠) يريد القوة العلمية لنسمة الإنسان الأكبر، والملاحظ أن الدهلوى أفرد لها اهتماماً خاصاً أكثر من بقية القوى كالطبيعية والقلبية.

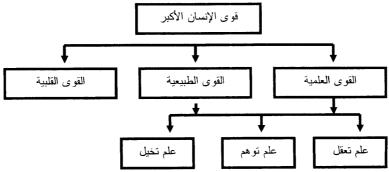

## الآنيات الثلاث في الإنسان الأكبر:

ويتابع الدهلوى تحليله لتكوين الإنسان الأكبر فيرى أنه يتكون من شلاث ذوات كل ذات تعرف بالآنية.. $^{(\gamma \vee \epsilon)}$ .

#### ١- الآنية الكبرى:

هى علم النفس الكلية بنفسها وبجميع ما فيها.

#### ٧- الآنية الوسطى:

هى علم قلب النفس الكلية، وهو المسمى بالتجلى الأعظم من حيث إنه المهيمن والقاهر على كل ما فى الوجود مؤثر فيه، فتلك القوة والقهر والجبروت هى من الله تبارك وتعالى، فلا راد لما أعطى ولا معطى لما منع.

٣ - الآنية الصغرى<sup>(•)</sup>:

<sup>(</sup>٥٧٠) الدهلوى " التفهيمات الإلهية " ط١، ص١٠٥

<sup>(\*)</sup> الآتية هنا أو الآتية والتى قصدها الدهلوى لفظ يعود إلى مصدرين أحدهما من المفاهيم الموروشة للفاسفة الهندوكية القديمة وهو الأتا أو الآتمن Atmen وهو جوهر الذات الفرديسة داخسل كينونة الإنسان لا تتغير داخل الجسد البشرى، فهو واقع خالد رغم تغير الجسد وفنائه، وقد سبق الإشارة إليه والمصدر الثاني هو من تراث الفلسفة اليونانيسة القديمة وبالتحديد الأفلاطونية الجديدة والتي عدلها برقلس في كتاب الخير المحض زعيم المذهب الأفلاطوني الجديد في القرن الخامس وتلميذ سريانوس، وكتاب الخير المحض يعد المسصدر اليونساني الرئيسي وبمنزلة (أثولوجيا أرسطو) الذي أخذ به فلاسفة المسلمين بالإجماع تقريبا . انظر ند. على زيعور "الفلسفات الهندية قطاعاتها الهندوكية والإسلمية والإصلاحية، دار الأدلس ص ٧٩ د.ت.

هى علم الأنفس ذوات الإرادة، نفس الملائكة أو الجن أو الإنس أو الحيوان، وهذه الآنية هى التى تمنح الهوية المستقلة لكل فرد بحيث يدرك أنه مميز عن غيره. فيقول الدهلوى(٥٠٠): إن الشخص (٠٨٠) الأكبر ثلاث آنيات:

۱- آنية كبرى:

وهي علم النفس الكلية بنفسها وبجمع ما فيها كشيء واحد.

٢- أنية وسطى:

وهى علم قلب النفس الكلية، وهو المسمى فى لساننا بالتجلى الأعظم بنفسها من حيث إنه قادر على كل ما فى الكون مؤثر فيه نافذ فى ذلك حكمه لا راد لما عطى ولما منع.

٣- و آنية صغرى:

وهي علم الأنفس ذوات الإرادة من الملك والإنس والحيوان والجن بأنفسها وهي

الأنية التي يخبر عنها لكل فرد بأنه هو متميز عن صاحبه.

<sup>-</sup> انظر: د. ماجد فخرى " تاريخ الفلسفة الإسلامية "، ص٥١، الجامعــة الأمريكيــة، بيــروت، ترجمــة لكتــاب A History of Islamic Philosophy by Fakhry, Colombia ترجمــة لكتــاب University, Press - New York and London, ١٩٧٠

<sup>-</sup> فالآنية هو أول مبدع في الكون، إذ هو فوق الحس وفوق العقل، وبناء على ذلك فهو أشمل كانن مبدع، كما أنه أسمى الكائنات وأنمها وحدة، فهو قريب من الواحد (وهو الله سبحانه وتعالى) الذي منه تحدد بصورة مباشرة ولكنه مع ذلك ليس خاليا من التعدد خلوا إذ هو مؤلف من العنصرين المتضادين التناهي واللاتناهي، فبقدر ما هو قريب من العله الأولى فهو كامل وتام وعقل كلى القدرة حاد في ذاته الفضائل والمثل العقلية في أسمى مراتب الكلية، وبقدر ما هو بعيد عنها هو عقل وضيع مشتمل على المثل العقلية درجة أدنى مسن الشمول، على أن هذه الكثرة لا تفسد وحدة الآنية الفعلية، بداعي أن معلومات الموجودات الحسية عن المثل المقابلة لها.

<sup>-</sup> فالآنية إذن: واحد بريء من الخلل، فهو الذى وحدة فى كثرة فى وحدة، وتأثر الدهلوى هنا فهو فى استخدام المصطلح ذاته بحيث ظلت نظريته عن الإنسان الأكبر تمثل رؤية مستقلة عن نشأة الإنسان وعلاقته بالكون.

<sup>(</sup>٥٧١) الدهلوى: " التفهيمات الإلهية " ط١، ص ١٠٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۰۸۰)</sup> يريد الإنسان الأكبر.

## تأثير الآنيات الثلاث على مصير الإنسان ومستقبله:

ثم إن هناك تفاوتا واختلافاً في المستقبل والمصير بل والمكانة أيضا عند كل إنسان يختلف بظهور تلك الأنيات الثلاث واختفائها في نفسه كما يختلف طالع الإنسان بمكان الكواكب وقدر ظهورها وقت ميلاده، قد تكون الآنية الوسطى هي الغالبة على الآنية الصغرى كمنزلة الشمس وتكون الآنية الكبرى لا تأثير لها أي مختفية، فتلك هي مكانة نبى الله عيسى عليه السلام، وقد تكون الآنية الوسطى غالبة على الآنية الصغرى بمنزلة الشمس والقمر عند تقابلهما وتكون الآنية الكبرى لا وجود لتأثيرها، فهذه حالة جميع الأنبياء، بل إن اختلاف أحوال الوحى عند الأنبياء يرتبط باختلافهم في نسبة الآنية الصغرى مع الآنية الوسطى، فالمقابلة بين الآنية الوسطى والآنية الصغرى عند رسولنا الكريم في تحققت فيه المقابلة والقهر باتم وجه، فمقتضاها في الوحى أن يقبل التجلى الأعظم لطيفة السر والروح منه صلى الله عليه وسلم بأسلوب المشافهة والنداء فيفيض عليه من العلوم التبليغية مرة واحدة وتظل هذه المقابلة مستمرة إلى أن يتم الانفصال بين حالة المقابلة تأليك في صير الوحى مناما أو هاتفا أو نفثا في روعة في.

فيقول الدهلوى (<sup>(٨١)</sup>: ومنها أنى فهمت أن أعيان الكمال فى مرتبة الغيب.. اختلف فى ماهيتها فى ظهور تلك الأنانيات واختفائها كما اختلف صورة طالع المواليد فى تسوية البيوت ومكان الكواكب وقدر ظهورها بقواها.

فقد تكون الأنية الوسطى غالبة على الأنية الصغرى محيطة بها قاهرة عليها بمنزلة نسبة الشمس والمشترى عند احتراق المشترى بها ويكون الأنية الكبرى ساقطة عن النظر، وهذا عين سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.

وقد تكون الأنية الوسطى غالبة على الأنية الصغرى قاهرة عليها بمنزلة نسبة الشمس والقمر عند المقابلة وتكون الأنية الكبرى ساقطة عن النظر، وهذه

<sup>(</sup>۱۵۸۱) الدهلوى: " التفهيمات الإلهية"، ط۱.

حالة أعيان جميع الأنبياء أولي العزم عليهم السلام.

ومنها (٥٨٠) أن الأنبياء صلوات الله عليهم تختلف أحوالهم فى الوحى حسب اختلافهم فى نسبة الآنية الصغرى مع الآنية الوسطى، أما النسبة التى ذكرنا أنها فى عين نبينا (ه) فمقتضاها فى الوحى أن يقابل التجلى الأعظم لطيفة السر والروح منه صلى الله عليه وسلم بمنزلة المشافهة والنداء يفيض عليها جميع ما يستوحيه عينه وتقتضيه مصلحة العالم يومئذ من العلوم مرة واحدة.

ثم لا تزال هذه المقابلة وهذه الإضافة إلى أن يحين الفكاك، فهذه الإضلفة لهذه العلوم بخصوصها هي الكلام الإلهى الذى هو صفة الحق يصير تارة مناما وتارة هاتفا وتارة نفثا في الروع بحسب اختلاف حالات نفس الموحَى إليه، فإن نفسه المتعلقة بجسده تعتورها الأحوال".

#### الإنسان الصغير:

والإنسان الصغير عند الدهلوى هو إنسان عالم الواقع دون عالم المثال، فهو على صورة الله تبارك وتعالى في أخلاقه وهو الذي يمتلك النفس الناطقة أو النفس الجزئية كلاهما واحد وقد منحه الله تبارك وتعالى القدرة على التعقل والتوهم والتخيل، فيقول الدهلوى (٢٠٥): وجد الإنسان الصغير على صورة الرحمن وأفيض عليه التعقل والتوهم والتخيل.

(<sup>c^4)</sup> إن الدهلوى هذا يتفق مع الغزالى فى كون الذات الإنسانية قد خلقت على شاكلة الذات الإلهية، فهى مثلها – مع الفارق – قائمة بذاتها ليست بعرض و لا بجسم، وليست جواهر متميزة، فهى لا تمل فى المكان أو الجهة، ثم إنها ليست

<sup>(</sup>٥٨٢) الدهلوى: المرجع السابق، ص ١٠٦

<sup>(</sup>٥٨٢) الدهلوى: " التفهيمات الإلهية "ط١، ص ١٠٦

<sup>(</sup> د محمد على أبو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، ص ٤٤٧.

متصلة بالبدن أو العالم أو خارجهما، ذلك هو رأى الغزالى فى النفس، فإن ثمة اتفاق مع الدهلوى فى كونها على شاكلة الذات الإلهية واختلاف أيضا فى كونها ليست متصلة بالبدن أو منفصلة عنهما.. إلخ.

فقد حدد الدهلوى طبيعة اتصالها وتأثيرها على البدن وطبيعة وجودها وتأثيرها بعالم العنصر والعوالم الأخرى كما ورد في نظريته تحاذى العوالم، إن الدهلوى مع تأثره بمن كان قبله من فلاسفة الإسلام فقد أضاف رؤيته الخاصة، وسيأتي تفصيل رؤيته لماهية وتركيب الإنسان الصغير وماهية النفس وقواها.

## نظرية أطوار خلق الإنسان:

يرى الدهلوى أن أطوار خلق الإنسان تشبه الدورة، فهى مراحل متعاقبـــة ومتكررة مع خلق كل نفس بشرية.

## الطور الأول: طور إمام الأعيان:

وهو تجلً من تجليات الله تعالى يحيط بحقائق البشر إحاطة شمولية، فيقول الدهلوى (٥٨٥): أطوار الإنسان تشبه الدورة، في أول أطواره إمام الأعيان وهو تجلً من تجليات الله تعالى اشتمل على حقائق أفراد الإنسان شمو لا جمليا وليس هناك شيء دون شيء ولكنه فياض بالقوة لكل ما يسمى إنسانا فهناك كل شيء بوجوده المفيض لا بوجوده لنفسه ".

#### الطور الثاني: طور العين:

وليس المقصود بها العين البشرية التي هي عضو في جسد الإنسان ولكن يعرفها الدهلوى بأنها شيء وجد ليكون تفصيلا للأول لا ليكون شيئا برأسه فهي التفصيل لإمام الأعيان حيث تحتوى الاستعداد أو الممكن لخلق الحقائق التي أفاضت

<sup>( ( ( (</sup> د الدهلوى "التفهيمات الإلهية " ط١، ص ١٨٠

من الطور الأول، فيقول الدهلوى (٢٠٥٠): ثم العين الإنسانية، وهيى وجدت ليكون تفصيلا للأول لا ليكون شيئا برأسه إلا أن هناك كل استعداد ممتاز من صاحبة امتيازا إجماليا وهناك شيء دون شيء بما هو شرح لإجمال الإمام، فهذا الإجمال العينى وذلك لذلك.

#### الطور الثالث: هو خلق الروح:

وهو شيء قد قضي به بكلمة واحدة من قبل الخلق حيث إن القدرة الإلهية تعلو في حدود الزمان ووجدت الروح بـ صورة واحدة لتكون ذاتها، فيقول الدهلوى: (۲۸۰) ثم الروح وهو شيء قد قضي بها في المرتبة العقلية.. فكل وجود لا سيما الوجودات المتعاملة عن الناسوت وجدت بكلمة الله بها فاعلم أن كلمة الدروح أنه هو في نفسه وكلمة العين إنما هي شرح لإمام الأعيان ".

## الطور الرابع: هو الوجود المثالى:

و هو شيء قضي به في خيال العرش، وقد سبق الإشارة إلى عالم المثال، إذ إن كل موجود في عالم الأجسام هو موجود في عالم المثال، يقول الدهلوي (^^^): ثم الوجود المثالي و هو شيء قضي به في خيال العرش وأهميته فكان هناك متعينا بجميع ما يعتريه في الناسوت من الصفات والوقائع والكمال الظاهري والباطني.

#### الطور الخامس: الوجود الخارجي:

وهو فى نشأة نطفة الإنسان فى رحم الأم والصورة التى تتكون حينئذ همى النفس الإنسانية حيث يتحقق فيهما ذاتيهما وتحقق قدرة الله تبارك وتعالى فى خلقها وتلك الهوية الإنسانية تكون بمعنى يليق بمسستوى المخلوقسات البشرية، فيقول

<sup>(</sup>٥٨٦) الدهلوى: "التفهيمات الإلهية" ط١، ص ١٨٠

<sup>(</sup> الدهلوى: مرجع سابق، ص ۱۸۰

<sup>(</sup> دمه الدهلوى: مرجع سابق، ص ١٨٠

الدهلوى (<sup>٥٨٩):</sup> ثم الوجود الخارجى عند انغلاق النطفة فى بطن المرأة والصورة الشخصية التى أفيضت حينئذ هى النفس وبذلك تتحقق، أنا أنا وهو هو الأنية وهذه الهوية اللذان لا ينفكان عن تجسد بنائيه بمعنى يليق بكائنات المواليد.

وبخلق النفس الإنسانية داخل الرحم تتكون عناصرها التالية ...

#### أ - النسمة:

وهى أول خليقة للنفس، وهى عبارة عن جسم هـوائى نـشأ مـن تكـون العناصر المختلطة فى النفس حيث يتم فيها تدبير النفس وسـريانها فيها، فيقـول الدهلوى (٢٩٠٠): وأول خليقة للنفس هذه النسمة، وأعنى بالنسمة جسما هوائيا كان من تكون الأخلاط وتدبير النفس وسريانها فيها، فهى سريان النفس فيها يسمى عنـدنا بالنسمة لها قوى ولها أمراء ولكل أمير وزراء وجنود...

١- فأول قواها الطبيعة، وتسكن في الكبد، وبيت جيوشه في الجسد.

- ٢- القلب والدماغ.
- ٣- الإدراك، ويسكن الدماغ، والإدراك هو صاحب الحكم في العلوم والحقائق على
   كل أعضاء الجسد كأنه القاضى يبعث في كل بيت معلما يعلم الخير لأهلها.
- 3- القلب، وهو أمير الأمراء والإمام الأعظم، فإذا جلس في ديوانه حضر إليه القضاة والوزراء، فإذا قضى أمراً أطاعه الجميع، والطبيعة هي من تتولى مباشرة تلك الأوامر بأفعال تظهر على النفس، ومن أفعال القلب الغضب والإرادة والجزع والعشق.

فبقول الدهلوي (٩١١): وللنسمة قوى ولها أمراء، ولكل أمير وزراء يسكن

<sup>(</sup>٥٨٩) الدهلوى: مرجع سابق، ص ١٨٠

ر المساوى المربع علي المربع المربع المربع المربع الله تعالى وتتجلس أنسواره الله تعالى وتتجلس أنسواره المراداته

<sup>(</sup>۱۸۱ الدهلوى: المرجع السابق، ص ۱۸۱

فيها، أولهم الطبيعة وتسكن في الكبد وبيت جيوشه في البدن جميعه، والقلب والدماغ يستمدان بما يجيء في الطبيعة، وتدبير الطبيعة بحسب الغذاء.

وثانيهم الإدراك، ويسكن الدماغ، وهو صاحب الحل والعقد في العلوم وكأنه قاضى البلد يبعث في كل بيت معلماً يعلم الخير الأهلها.

وثالثهم القلب، ويسكن المضغة اللحمية المعروفة وهو أمير الأمراء والإمام الأعظم، فإذا جلس في ديوانه حضره القضاء والوزراء، فإذا قضى بأمر بادر إليه كل منا، فالطبيعة أفاعيلها معروفة في الطب، وكذلك قوة الإدراك لها أفاعيل مشهورة في الفلسفة، أما القلب فأفاعيله الغضب والإرادة والجزع والعشق وما يلاصقها.

٥- ثم البدن الأرضى يرى ويبصر ويلمس.

وإذا مات الإنسان تحررت النسمة ولم يبق إلا الملك أى النسمة، والـوزير أى الإدراك، والقاضى أى القلب وقد يغلب القلب على النسمة فى تحديد الطباع والسلوك وفى تحديد المصير، وقد يغلب عليهما الوزير أى الإدراك العقلى، فهناك تصارع بينهم.

وبعد الموت ينتقل الأمر إلى عالم المثال وتكون الأفعال الحسية مصاحبة للنفس حيث ترى وتبصر وتسمع وتلمس ... إلخ.

ثم الحشر حيث تظل الأفعال الحسية مصاحبة للنفس تشهد كل المشاهد التى وردت في النقل.

وجهنم هي بقعة من بقاع الحشر وكذلك الجنة.

وينتقل الأمر بعد ذلك إلى الروح ومصيرها ثم العين حيث أحيطت بمصير ذلك الروح واستعدادها ثم إلى إمام الأعيان أى التجلى الإلهى الذى يحيط بحقائق البشر إحاطة شمولية، وعند ذلك تنتهى دورة خلق الإنسان حيث عادت إلى نفس نقطة البداية، فهى دورة مغلقة رغم ما فيها من تداخل العوالم والأزمان، ومَنْ أحاط بها علما فقد أحاط بحقيقة الإنسان حق الإحاطة.

فيقول الدهلوى (٩٢٠) فإذا مات العبد خلصت النسمة بما فيها وضعفت جنوده ولم يبق إلا الملك والوزير والقاضى، قد يغلب على الملك وقد يغلب عليه المرزبان (٥) واعلم أن كل نشأة لاحقة متولدة من السابقة ومستصحبة معها أفاعيلها بقدر غموض العبد في التخليط، وهذا مقام الروح، ثم بعد ذلك ينتقل الأمر الي المثال غير أن الأفعال الحسية مستصحبة معها وكذلك هو الحشر، وجهنم عندنا بقعة من بقاع الحشر، وكذلك الجنة بقعة من بقاعها غير أنها ألطف وأقرب، شم ينتقل الأمر إلى الروح الانتقال مع الاستصحاب، ثم إلى العين، ثم إلى إمام الأعيان، فهذه دورة إن أحطت بها علماً أحطت بالإنسان حق الإحاطة".

فكما حاولت الماتريدية تصحيح أخطاء الأشاعرة والمعتزلة معا حاول الدهلوى تصحيح أخطاء السهروردى الذى وقع فى مخلفات العقيدة الزرادشتية بطريق غير مباشر، بينما كانت أصولية الدهلوى هى المحور الموجّه لتأملات

<sup>(</sup>٥٩٢) الدهلوى: التفهيمات الإلهية "ط١، ص ١٨١

<sup>(°)</sup> إن تلك الرؤى الفلسفية والنظريات الميتافيزيقية التى قدمها الدهلوى تمتزج فيها النزعة الصوفية التأملية بالفسلفة الإسلامية مع ما تحمل فلسفات الشرق فى الهند من وجدان عال وروحانيات عميقة – فالدهيانا – أو ظاهرة التأمل الذاتى Dhyana هـى أحد المفاهيم الجوهرية لخصائص الفلسفة الهندية القديمة، وربما تبدو فلسفة اليونان بجانب الفلسفة الهندية هى تلك الحكمة الناشيءة بين الجدران المغلقة والحقيقة فى الشرق هى حرة نشأت بين الطبيعة لتتعمق داخل الإسمان وتجعله أكثر التحاماً بالكون والعالم بلل بعوالم أخرى ميتافيزيقية تؤكد خطورة رسالته على الأرض، فإن كانت فلسفات الغرب اليوناني هى الجسد فالشرق الهندوكي هو روحه، ويختلف الأمر مع الدهلوي حينما يحمل فـى ذاته أصولية أسلامية مهيمنة على تلك الحقائق التي تؤثر فيه سيسولوجيا فتأملاته في حقائق الوحي قرأنا وسنة مع موروثات فلسفة الشرق تجعله يفرز رؤيا متميزة عن أطوار خلق الإسسان ليكون أكثر التحاما بعوالم متداخلة من عالم الملأ الأعلى وتجليات الرحمن وعالم الواقع وعالم المثال ويمتد عالم المثال حتى يخترق حدود العالم الآخر ما بعد الموت ولعله يرسمخطوات لمدرسة إشراقية جديدة في الفلسفة الإسلامية تختلف تمام الاختلاف عن المدرسة خطوات لمدرسة إشراقية جديدة في الفلسفة الإسلامية تختلف تمام الاختلاف عن المدرسة الإشراقية عند السهروردي الذي يعتبره امتدادا للنزعة الإشراقية عند ابن سينا.

<sup>-</sup> انظر: د. على زيعور: "الفلسفات الهندية قطاعاتها الهندوكية والإسسلامية والاصسلاحية،دار الأندلس، ص٥٥ - وعباس محمود العقاد - ساعات بين الكتب - دار الكتب المسصرية - ص٥١ - ج١.

الصوفية وتجربته الذوقية، وأوضح دليل على ذلك أنه لم يشر إلى تناسخ الأرواح من قريب أو بعيد فحديثه عن أطوار خلق الإنسان بينما يسلم السهرورى بمراحل التناسخ لتحرر النفس من دو لاب المتكررة لتحرير الروح.

فلسفة المشائين، فقد أحس فى أو اخر حياته بميل واضح إلى التحول عن سبيل فلسفة المشائين، فقد أحس فى أو اخر حياته بميل واضح إلى التحول عن سبيل المشائين والتماس الحق عن طريق التأمل الصوفى والتجربة الذوقية والتى دعيت بالإشراق، فهو فى حكايته الرمزية الصوفية "حى بن يقظان " يرمز ب " الشرق " إلى منزل الأنوار، وبالغرب إلى موطن الظلام، ويستغل جميع ما يتحمله النور من مدلو لات مجازية فى خدمة الأغراض الفلسفية، وقد وضع العزم فى كتاب "الشفاء" وكتاب "منطق المشرقين" ولكن هذا العلم لم يخرج إلى حيز النور، وبنحو جيلين من الزمان شرع السهروردى بإخراج تلك الفلسفة الإشراقية وهياكل الأنوار وتسيطر على فلسفته وجوه هرمس وأفلاطون وزرادشت.

إنها نظرة كونية ميتافيزيقية شاملة ترتكز على تناقض عضوى النور والظلمة وتسلم بمبدأ التناسخ (سمسارا/ Semsara).

<sup>(</sup>٩٣٠) شهاب الدين بن يحيي السهروردى: فيلسوف وإمام شافعى، ولد في سهرورد سنة 9 ١٥هـ/١٥٥ م، درس أو لا في مراغة بأذربيجان ثم قدم إلى أسبهانى بفارس حيث اطلع على مأثور ابن سينا.. اتهم بالخروج على الدين وقتل في قلعة حلب يوم ٢٩ تموز ١١٩١، وقد عرف بشيخ الإشراق ولقبه أتباعه بالشيخ الشهيد، بلغ عدد كتبه تسعة وأربعين كتابا وأهمها إطلاقا " حكمة الإشراق" وهياكل النور". جورج طرابيشى، معجم الفلاسفة، دار الطليعة، بيروت، ص ٣٤٣

#### النفس عند الدهلوى:

تعريف النفس: ذكر الدهلوى تعريفين للنفس ...

تعريف ١: "هي الكوة التي يوحي منها الشيطان أموراً تميل إلى السشر والخبث والوحشية (٥١٤).

تعريف ٢: هي الشيء الذي يشتهي به الإنسان ما يستلذه من المطاعم والمــشارب والمناكح (٥٩٥).

## أنواع النفس:

۱- نفس نباتية (۱۱°): تكون فى النباتات، وهى نفس مدبرة غير عاقلة، فيقول الدهلوى: إن كل جزء من المشجرة من أغصانها وأوراقها وأزهارها متكفف (۱۱°) يده إلى النفس النباتية المدبرة فى الشجرة دائما سرمدا، فلو كان لك جزء منها عقل لحمد النفس النباتية حمداً غير الآخر ولو كان له فهم لانطبع (۱۹۰) التكفف الحالى فى علمه وصار تكففا بالهمة (۱۹۰).

٢- نفس حيوانية: وهي مشتركة بين الحيوان والإنسان، فهي القائمة بالروح الطبيعية في الكائن الحي وتتبعث منها القوة البهيمية، فيقول الدهلوي (١٠٠) النفس الحيوانية المشترك فيها كل حيوان المتشبحة (١٠٠) بالقوى القائمة بالروح الطبيعية ".. وقوة بهيمية تتشعب من النفس الحيوانية".

<sup>(</sup> و ۱۷۱ الدهلوى: التفهيمات الإلهية، ط١، ص١٧١

<sup>( (</sup> ۹۰ الدهلوى: حجة الله، ط٢، ص١٦١

<sup>( (</sup>٩٩٠) يتفق الدهلوى هنا مع ابن سينا والغزالي في الإقرار بالنفس البشرية والحيوانية والناطقة.

<sup>(°</sup>۹۰) الدهلوى: حجة الله، ط١، ص ٥٤

<sup>(&</sup>lt;sup>eqA</sup>) يريد أنه سائل طالب ماد يده إليها.

<sup>(</sup>٩٩٩) أى ارتسم وانتقش - المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية.

<sup>( &#</sup>x27;'') الدهلوى "حجة الله"، ط١، ص ٢٢

<sup>((</sup>١٠٠) المتشبحة: من الأشباح، ويقصد بها الصورة المتمثلة، فهي بمعنى المتمثلة.

٣- النفس الناطقة أو النطقية: وهي نفس الإنسان التي تتبعث منها الأخلاق والأعمال والسلوكيات الإنسانية: فيقول الدهلوي (١٠٠٠): اعلم أن الأعمال التي يقصدها الإنسان قصدا مؤكدا، والأخلاق التي هي راسخة فيه تبعث من أصل النفس الناطقية، شم تعود اليها، ثم تتشبث بذيلها، وتحصي عليها، ويستشهد بقوله تعالى: ﴿ وَكُلِّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَتِيرَهُ وَي عُنُقِهِ مُ فَيُرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَبًا يَلْقَلْهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّ

النفس الكلية: وهي صورة نورانية ترسم فيها أسس ومبادئ العلوم والاستعدادات الممكنة بقضايا الكون والوجود والحياة والتي تتجمع في حظيرة القدس حول العرش، فتلك الصورة الإلهية تتنزل منها أنوار وتجليات إذا تنزلت في أحد النفوس النطقية غيرت من مصيرها تماما وهو ما يعرف بالتجليات، فيقول الدهلوى: " النفس الكلية مرآة تنطبع فيها صورة مبدأ المبادئ وأول الأوائل وصور جميع الاستعدادات الممكنة بحسب المصلحة الكلية، فصورة مبدأ بمنزلة القلب في الموجود الكل، وهو المتصرف في جميع أعضائه وأطرافه، وهو الملائكة وأرواح الكمال تحتف به، فتسمى تلك الحضرة بحظيرة القدس، فلما كثر الحفيف صارت الصورة الإلهية بمنزلة جوهر شفاف في غاية الشفيف (۱۰۰).

النفس العاقلة: وهى التى ينطبع فيها الاحتياج إلى العلوم العقلية والعلوم الغيبية وتتلقاها رأى أو رؤية أو هاتف أو حدس يتقطن إليه الإنسان، فيقول الدهلوى: فاعلم من هناك أن الإنسان لما كان ذا عقل ذكى انطبع فـــى نفـسه التكفـف

<sup>(</sup>۲۰۲) الدهلوى: المرجع السابق، ص ٥٦

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۰۳</sup>) سورة الإسراء آية ۱۳– ۱۶

<sup>(</sup> الدهلوى: التفهيمات الإلهية، ط١، ص ٥٥ (

العلمى.. ومن خواصه أبضا أن يكون فى نوع الإنسان له خلوص إلى منبع العلوم العقلية يتلقاها منه وحيا أو حدسا أو رؤيا.

# قوى النفس عند الدهلوى: يقسم الدهلوى قوى النفس إلى نوعين من القوى..

- 1- قوة ملكية: وهى تخرج من فيض الروح وتسرى فى طبيعة الجسد، فيقول الدهلوى (١٠٠٠: ثم تعلم أن الله تعالى قد أودع فى الإنسان بحكمته الباهرة قوتين: قوة ملكية تتشعب من فيض الروح المخصوصة بالإنسان على الروح الطبيعية السارية فى البدن.
- ٧- قوة بهيمية: وهى تخرج من النفس الحيوانية المشتركة بين الحيوان والإنسان فيقول الدهلوى (١٠٠٠): قوة بهيمية تتشعب من النفس الحيوانية المشترك فيها كل حيوان المتشبحة بالقوى القائمة بالروح الطبيعية واستقلالها بنفسها وإذعان الروح الإنسانية لها وقبولها الحكم منها".

ثم إن بين القوتين صراعا وتدافعا، فإحداهما تجذب إلى العلو وهــى الملكيـة والأخرى تجذب إلى التننى في الشهوات والرذائل وهي البهيمية، فيقول الــدهلوى (٢٠٠٠) ثم تعلم أن بين القوتين تزاحماً وتجاذبا، فهذه تجذب إلى العلو وتلك إلــى الـسفل، وإذا برزت البهيمية وغلبت آثارها كمنت الملكية وكذلك العكس، وأن للبارئ جل شأنه عناية بكل نظام ووجودا بكل ما يسأله الاستعداد الأصلى والكسبى، فإن كسب هيئات بهيميــة أمد فيها، ويسر له ما يناسبها كما قال عز وجل: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَتَّقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ يَعْلَىٰ وَالنَّقَىٰ ﴿ وَصَدَّقَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَكَذَّبَ بِٱلنَّاسَىٰ عَنْ اللهُ وَكَذَّبَ بِٱلنَّاسَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَكَذَّبَ بِٱلنَّاسَىٰ فَي فَسَنُيسَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَكَذَّبَ بِٱلنَّاسَىٰ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ ال

<sup>(°&#</sup>x27;) الدهلوى: حجة الله، ط١، ص ٢٤

<sup>(</sup>۲۰۰۱) الدهلوى: المرجع السابق، ص ۲۲

<sup>(</sup>۱۰<sup>۷</sup>) الدهلوى: المرجع السابق، ص ۲۲

﴿ فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿ ﴾ (١٠٨) ﴿ كُلاً نُمِدُ هَتَؤُلَآءِ وَهَتَؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ عَطُهُ ورًا ﴿ كُلاً نُمِدُ هَتَؤُلَآءِ وَهَتَؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ ﴾ (١٠٠١).

وأما النفس العاقلة فلها قوتان يتميز بهما الإنسان عن الحيوان..

1- قوة عقلية: ولها شعبتان: إحداهما نتولى مصالح البشر واستنباط دقائقها والأخرى هي مستعدة لتلقى العلوم عن طريق الموهبة.

٢- قوة عملية: ولها أيضاً شعبتان، شعبة هي توليها الأعمال عن طريق الإرادة والاختيار وشعبة هي أحوال ومقامات كمحبة الله والتوكل عليه مما لا يكون في الحيوانات منها، فيقول الدهلوي (١٠٠٠) والأمور التي يمتاز بها الإنسان من سائر أفراد الحيوان كثيرة جداً لكن جماع الأمر وملاكه خصلتان إحداهما: زيادة القوة العقلية: ولها شعبتان: شعبة غائصة (١١٠١) في الارتفاقات (١١٠١) لمصلحة نظام البشر واستنباط دقائقها، وشعبة مستعدة للعلوم الغيبية الفائصة بطريق الوهب، وثانيهما: براعة القوة العملية، ولها أيضا شعبتان: شعبة هي ابتلاعها للأعمال عن طريق بلعوم (١١٠٠) اختيارها وإرادتها، فالبهائم تفعل أفعالا بالاختيار ولا تدخل أفعالا في جذر (١١٠٠) أنفسها.. والإنسان يفعل أفعالا، فتفني الأفعال وتنزع منها أرواحها، فتبلغها النفس، فيظهر في النفس إما نور وإما ظلمة.. وشعبة هي أحوال ومقامات سنية كمحبة الله والتوكل عليه مما ليس في البهائم جنسها".

<sup>(^``)</sup> سورة الليل: آية ٥: ١٠

<sup>(1.9)</sup> سورة الإسراء: آية ٢٠

<sup>(</sup>١١٠) الدهلوى: حجة الله، ط١، ص ٤٦.

<sup>(</sup>۱۱۱) أي نازلة ومتعمقة.

<sup>(</sup>٢١٢) أي المتطلبات والاحتياجات.

<sup>(</sup>۲۱۳) هو مجرى الطعام من الحلق

<sup>(</sup>۱۱۰۱) أي في أصل نفسها

ذكرت النفس الغضبية أو الغاضبة عند المشائين وعند الغزالى وغيرهم من فلاسفة الإسلام بينما اختفت عند الدهلوى فقد جعل النفس البهيمية تحتوى صفات العنف والشهوة معا فاستعاض بها عن النفس الغضبية.

وبصدد رأيه في تنافر قوى النفس فهو متأثر برأى يحيي بسن عدى (\*) أو متفق معه حيث يرى يحيي بن عدى أن هناك تنافراً وصراعاً بين قوى النفس الثلاث الشهوانية والغضبية والعاقلة، فمتى تسلطت القوة الشهوائية على إنسان عُدّ أقرب إلى البهائم منه إلى البشر، ومتى تحكمت فيه القوة الغضبية صار عنيف وحقودا وشرف الإنسان مرتبط بتسلط القوة العاقلة على القوتين الأخريين.

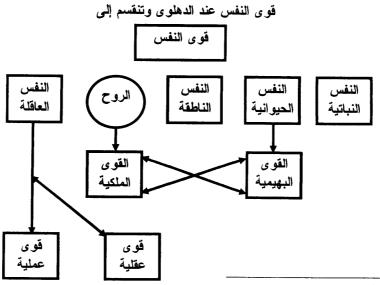

(°) يحيي بن عدى أبو زكريا: فليسوف عربى مسيحى يعقوبى ولد فى تكريب ، ونسزح منسذ طفولته إلى بغداد حيث تتلمذ على النسطورى ابى بشرتى وعلى ابى نصر الفارابى وتسوفى فى بغداد عن إحدى وثمانين سنة فى ٣٧٤هـ/ ٩٧٤ م، وقد قدره معاصروه فلقبوه بسالفليسوف والمنطقى وألف فى فلسفة اللاهوت، ودخل فى مجادلات مع المفكرين المسلمين حول عقيدة الثالوث وأكثر مؤلفاته لم يصل منها إلا علوينها بينما نجت معظم مؤلفاته اللاهوتية ومنها كتاب التوحيد وترجم العديد من مؤلفات فلاسفة اليونان.

يتطرق الدهلوى لقضية الفعل الإنساني من حيث مصدره والعوامل المؤثرة فيه فيذكر أن ثمة خواطر باعثة على أفعال الإنسان، ويريد الدهلوى بلفظة الخواطر: الأفكار والأحاسيس التي تحرك إنسان نحو فعل ما، لها أسباب وذلك من سنن الله تعالى في سائر الحوادث، فيقول الدهلوى: "اعلم أن الخواطر ما يجدها الإنسان في نفسه وتبعثه على العمل بموجبها لا جرم أن لها أسباباً: كسنة الله تعالى في سائر الحوادث (١٥٠٠).

#### ومن هذه الأسباب:

أولا: فطرة الإنسان التي خلقه الله عليها وهي أعظم تلك الأسباب، فيقول الدهلوي (٢١٦): والنظر والتجربة يظهران أن منها - وهو أعظمها - جبلة الإنسان التي خلق عليها.

ثانيا: الطبيعة النفسية، وهي متغيرة بسبب تغير المناخ البيئي والاجتماعي المحيط بالإنسان وما يتطلبه من احتياجات الجسد.. إلخ كالجائع يطلب الطعام والظمآن يطلب الماء والمحتلم يطلب النساء، وربما يرتبط نوع الغذاء ذاته في زيادة الشهوة أو قسوة القلب، ثم إذا تدرب الإنسان على ممارسة الصيام والقيام وأنواع العبادات برق قلبه وتعف نفسه، لذلك نرى الاختلاف بين الشيوخ والشباب في كثير من الأفعال، فيقول الدهلوي (١١٧) "ومنها مزاجه الطبيعي المتغير بسبب الندبير المحيط به من الأكل والشرب ونحو ذلك، كالجائع يطلب الطعام، والظمآن يطلب الماء والمحتلم يطلب النساء، ورب إنسان يغتذي غذاء شديدا، فيقسو قلبه، ويجترئ على القتل، ويغضب فيه غيره، ثم إذا ارتاض هذان أنفسهما بالصيام والقيام، والقيام،

<sup>( (</sup> الدهلوى: حجة الله "ط١، ص ٥٥

<sup>(</sup>۱۱۱ الدهلوى: مرجع سابق، ص ٥٥

الدهلوى: مرجع سابق، ص ٥٥ $^{11}$ 

أو شَابَا وكَبِرَا أو مَرضِناً مدنفا أكثر ما كان عليه، ورقت قلوبهما، وعفت نفوسهما، ولذلك ترى الاختلاف بين الشيوخ والشباب (١١٨).

ثالثا: أن النفس الناطقة تتحرر من قيد النفس البهيمية فتأخذ من عالم الملأ الأعلى ما يمنحها هيئة نورانية، فتجد الأنس من ذلك والطمأنينة والإرادة على الأفعال النبيلة، فيقول الدهلوى: "ومنها أن النفس الناطقة في بعض الأوقات تنفلت من أسر البهيمية، فتخطف من حيز الملأ الأعلى ما ييسر لها من هيئة نورانية، فتكون تارة من باب الأنس والطمأنينة، وتارة من باب العزم على فعل".

رابعا: العادات التي يألفها الإنسان ويداوم على فعلها، فإنها تنطبع في نفسه وتميل اليها خواطره، فيقول الدهلوي (١١٩): "ومنها العادات والمألوفات فيان من أكثر ملابسه شيء، وتمكن من لوح نفسه ما يناسبه من الهيئات والأشكال مال إليه كثير من خواطره.

خامسا: إن بعض النفوس الخبيثة تتأثر بالشياطين تنطبع ببعض طباعهم وتقضى هذه الهيئة خواطر وأفعالا خبيثة تناسب معها، فيقول الدهلوى (١٢٠٠): "أن بعض النفوس الخسيسة تتأثر من الشياطين وتنصبغ ببعض صبغهم، وربما اقتضت تلك الهيئة خواطر وأفعالا.

#### الأعمال تنبعث من أصل النفس:

يقول الدهلوي:(٦٢١) اعلم أن الأعمال التي يقصدها الإنسان قصدا مؤكدا

<sup>(^</sup>١١^) دنف المرض: ثقل، وأدنفه المرض أى أثقله - المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية.

<sup>(</sup>۱۱۹ الدهلوى: مرجع سابق، ص ٥٥

<sup>(</sup>۲۲۰) الدهلوى: مرجع سابق، ص ٥٥

<sup>(</sup>۱۲۲) ويقصد وجوه اجتماع القوى الملكية البهيمية، فقد أشار إلى أنه يكون تارة بالتجاذب وتارة بالاصطلاح أى تتنازل الملكية عن طلب حكمها إيثارا للمصلحة العامسة وتترقى البهيمية عن شهواتها فيحدث الالتقاء والاجتماع بينهما.

والأخلاق التى هى راسخة فيه نتبعث من أصل النفس الناطقة ثم تعود إليها.. أما الانبعاث منها فلما عرفت أن للملكية والبهيمة واجتماعهما أقساما، ولكلً قسم، وغلبة المزاج الطبيعى والانصباغ من الملائكة والشياطين ونحو ذلك من الأسباب لا تكون إلا حسب ما تعطيه الجبلة، وتحصل فيه المناسب فلذلك كان المرجع إلى أصل النفس بواسط أو غير واسط (١٢٢).

## والأفعال مظاهر الهيئات النفسية:

تعتبر الأفعال التي يقوم بها الإنسان مظهر الهيئة النفسية له وتعبيرا عنها بل وشرحا لها، فهي تتحدد معها من حيث الطبيعة، فإذا مارست العمل استمد منبعه من النفس الملكية البهيمية، فيقول الدهلوى: اعلم أن الأعمال مظاهر الهيئات النفسانية، وشروح لها، وشركات لاقتتاصها ومتحدة معها في العرف الطبيعي، أي يتفق جمهور الناس على التعبير بها عنها بسبب طبيعي تعطيه الصورة النوعية، وذلك لأن الداعية إذا انبعثت إلى العمل، فطاوعت لها نفسه انبسطت وانشرحت، وإن امتتعت انقبضت القبضية الشراعمل استبد منبعه من ملكية أو بهيمية وقوى وانحراف مقابلة وضعف.

## الأفعال تدخل تحت القدرة والاختيار:

إن الأفعال الإنسانية تتم بقدرة الإنسان وباختياره من خلال رأسه فهو يرى ويبصر ويحكى ما يفعل وإلا ما حوسب عليها وما كان يمكن أن يؤاخذ بها، ثم إن النفوس ليست سواسية في إحصاء هذه الأفعال تختلف من حيث كونها قوية أو ضعيفة، فيقول الدهلوي (١٠٢٠): ثم الأعمال هي الأمور المضبوطة التي تقصد بالتوقيت، وترى، وتبصر، تحكى، تؤثر، وتدخل تحت القدرة والاختيار، يمكن أن

<sup>(</sup>۲۲۲) الدهلوى: مرجع سابق، ص ۸٥- ٥٩

<sup>(</sup>۲۲۳) أى انضمت، وآستبد أي استقل أو استقى.

<sup>( ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ</sup> الدهلوی: حجة الله – ط۱ – ص ۹ه

يؤ اخذ بها و عليها، ثم النفوس سواء في إحصاء الأعمال والملكات عليها.

فمنها النفوس القوية: وتتمثل عندها الملكات أكثر من الأعمال، فلا يعد من كمالها بالأصالة أو الأخلاق، ولكن تتمثل الأعمال لها لأنها قوالبها وصورها، فهى نفوس تحركها غاياتها العلوية، وهي كاملة بأخلاقها، فأعمالها تدل عليها وتمثلها (١٢٥).

ومنها نفوس ضعيفة: تحسب أعمالهم عين كمالهم لعدم استقلال الهيئات النفسانية، فلا تتمثل إلا مضمحلة في الأعمال " فهي نفوس ناقصة من حيث الأخلاق مضطربة الحالة النفسية فتكون غاياتها ومبادئها غير واضحة في أفعالها، والأمر بالتكليف من الله عز وجل دليل على القدرة والاستطاعة على الفعل والإتيان به عند الإنسان.

ويوجه الدهلوى لقضية الفعل الإنسانى اهتماما كبيرا فيرى أن الإنسان قادر على الإنيان بأفعال الخير والشر والطاعة والمعصية فهو يمثلك القدرة والاستطاعة على ذلك، وإلا فما كان قد أمر بالتكليف من الله تعالى، فهو يستشهد بقوله تعالى على ذلك، وإلا فما كان قد أمر بالتكليف ألاً رُض وَالْجِبَالِ فَأَبَيْرَ أَن يَحْمِلُهَا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْرَ أَن يَحْمِلُهَا وَمُمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ أَيْنَهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴿ يَكُونُ بَاللهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُونِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ثم يوضح أن هذه الأمانة هي تحمل عهدة التكليف، وأن ذلك يرتبط بمقدمة ونتيجة، فأما المقدمة فهي الاستعداد والقابلية، وهي القدرة لدى الإنسان وحده دون

<sup>( (</sup>۲۲۰ الدهلوى: مرجع سابق ص ۹ ه

رُ<sup>۲۲۲</sup>) سورة الأحزاب: آية ۷۲ – ۷۳

777

سواه من المخلوقات لتحمل هذه الأمانة، وأما النتيجة فهى التعرض لخطر الشواب والعقاب حتمية لنوع العمل إن كان طاعة أو معصية، فيقول الدهلوى (١٢٠) "به الغزالي والبيضاوي وغيرهما على أن المراد بالأمانة تقلد عهدة التكليف بأن تعرض لخطر الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية، بعرضها عليهن بالإضافة إلى استعدادهن، وبإبائهن الإباء الطبيعي الذي هو عدم اللياقة والاستعداد، ويحمل الإنسان قابليته واستعداده لها (١٢٨) الإنسان يليق بالتكليف "على هذا فقوله تعالىي الإنسان قابليته واستعداده لها (١٢٨) خرج مخرج التعليل، فإن الظلوم من لا يكون عالما ومن شأنه أن يعلم، وغير عادلا ومن شأنه أن يعدل، والجهول من لا يكون عالما ومن شأنه أن يعلم، وغير الأدمى إما عالم عادل لا يتطرق إليه الظلم والجهل كالملائكة، وإما ليس عادلا ولا عالما ولا من شأنه أن يكسبها كالبهائم، وإنما يليق بالتكليف ويستعد له من له كمال بالقوة لا بالفعل. واللام في قوله: ﴿ لِّيُعَذِّبَ ﴾ لام العاقبة، كأنه قال: عاقبة حمل الأمانة التعذيب والتنعيم.

ويوضح الدهلوى المعنى الذى أراده بمسألة القابلية والاستعداد عند الإنسان أو القدرة التى تجعله يليق بأعمال التكليف فيضرب الأمثال ما الملائكة وأحوالها وأنها متجردة عن الغرائز والاحتياجات الجسدية، وبالتالى فهى موجهة للطاعة المطلقة، أما الحيوانات فهى موجهة للاحتياجات الغريزية، فكل مؤهل لما خلق له فى طبيعته واستعداده، فيقول الدهلوى(٦٣٠): وإن شئت أن تستجلى حقيقة الحال فعليك أن تتصور حال الملائكة فى تجردها لا يزعجها حالة ناشئة من تغريسط القصوة

<sup>(</sup>۲۲۲) الدهلوى: حجة الله - ط١ - ص ٤٠ - ١٤

<sup>(</sup>۲۲۸) الدهلوى: مرجع سابق ص ١٤

<sup>(</sup>٢٢٩) سورة الأحزاب آية ٧٢

<sup>(</sup> الدهلوى: مرجع سابق، ص ١ ٤

البهيمية كالجوع والعطش والحزن، أو إفراطها كالشبق والغضب والتيه (٦٢١) ولا يهمها التغذية والتنمية ولواحقها، وإنما تبقى فارغة لانتظار ما يرد عليها من فوقها، فإذا ترشح عليها أمر من فوقها من إجماع على إقامة نظام مطلوب أو رضا من شيء أو بغض شيء امتلأت به، وانقادت له، وانبعثت إلى مقتضاه وهى فى ذلك فانية عن مراد نفسها باقية بمراد ما فوقها، ثم تتصور حال البهائم في نلطخها بالهيئات الخسيسة لا تزال مشغوفة بمقتضيات الطبيعة فانية فيها لا تنبعث إلى شيء إلا انبعاثا يرجع إلى نفع جسدى واندفاع إلى ما تعطية الطبيعة فقط.

ويذكر الدهلوى القوى التى يمتلكها الإنسان لتؤهله لأفعال التكليف بتفصيل أكثر، فيقسمها إلى قسمين..

أولا: قسم يرتبط بتكوين النفس من خلال رؤية الدهلوى، فهى نوعان: قوة ملكية تنبعث من الروح، وقوة بهيمية تنبعث من النفس البهيمية.

ثانيا: قسم يرتبط بالتفاعل مع نوع العمل ذاته وهو يتبع النفس العاقلة، وأما النفس العاقلة فقد جعل لها قوتين، قوة عقلية وقوة عملية.

وثمة علاقة عكسية بين كلا القوتين "الملكية والبهيمية" ترجع إلى التصاد في اتجاهات كل منهما، فاتجاهات القوة الروحية أو القوى الملكية تتطلع إلى السمو الأخلاقي والوجداني وطموح إلى المثل العليا والقرب من ذات الله سبحانه وتعالى، وتقابلها اتجاهات الغريزة في تدينها وانحطاطها وتمثلها القوى البهيمية حيث تنزع للشهوات والرغبات المادية.

إن هناك صراعاً بين كلا القوتين مستمر يترتب عليه انجذاب للإنسان نحو الاتجاه الأعلى أو الاتجاهات السفلية، وعودة للوقوف بتأمل أكثر على هذا النص ثانية بغية التحليل الأعمق لآراء الدهلوى في مسألة الفعل الإنساني حيث يقول

<sup>((</sup>٦٢١) أي الغرور - المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية.

الدهلوى (۲۲۱) و أن للبارئ جل شأنه عناية بكل نظام وجودا بكل ما يسأله الاستعداد الأصلى و الكسبى، فإن كسب هيئات بهيمية أمد فيها ويسر له ما يناسبها، وإن كسب هيئات ملكية أمد فيها، ويسر له ما يناسبها، كما قال الله عنز وجل: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ، لِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ يَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ، لِلْيُسْرَىٰ ۞ هَأَمَّا مَنْ عَلَلَ وَاللهُ مَنْ وَسَلَيْ هَا وَسُلَقَ مَنْ عَطَآءُ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَخْطُورًا ۞ (١٣٢).

فيقر الدهلوى وبوضوح جلى مبدأ التيسير من الله سبحانه وتعالى الفعل الإنسانى بعد إقراره بالكسب من الإنسان ذاته، فهذه القوة ليست مستقلة فى الإنسان تمام الاستقلال بل إن هناك هيمنة وتدخل للقدرة والإرادة الإلهية بالتيسير بعد أن يكتسب العبد العمل الذى يؤهل لنوع هذا التيسير سواء للطاعة المؤهلة للسعادة أو للمعصية المؤهلة للشقاء.

إذا فالدهلوى أقر بنوعين من القدرة (\*)، قدرة سابقة للفعل الإنسانى وهى ما أشار إليها بالاستعداد والقابلية للتكليف فلو لم يمتلك القدرة على الفعل لما كلف به، ثم إن هناك قدرة أخرى مصاحبة للفعل وهى تيسير من الله سبحانه وتعالى ومع وجوده كسب للإنسان ذاته، فيختلف الفعل من إنسان لآخر اختلاف الكسب والاتجاه وطبيعة القوى النفسية، وسيأتى تفصيل لهذا فيما بعد. ثم إن الدهلوى قسم هذه القوة من حيث فاعلية ونوع الفعل ذاته، فيقول الدهلوى: (١٥٠٥) والأمور التى يمتاز بها الإنسان من سائر أفراد الحيوان كثيرة جداً لكن جماع الأمر وملاكه خصلتان:--

- إحداهما: زيادة القوة العقلية، ولها شعبتان: غائصة في الارتفاقات لمصلحة نظام البشر واستنباط دقائقها، وشعبة مستعدة للعلوم الغيبية الفائصة بطريق

<sup>(</sup>۱۳۲) الدهلوى: حجة الله، ط١، ص ٢:٢

<sup>(ُ</sup> ۲۳۲) سورة الليل آية ٥: ١٠

<sup>(</sup>أنات) سورة الإسراء: آية ٢٠

<sup>(&#</sup>x27;) أراد الدهلوى معنى القدر ولم يذكره؛ فقد استعاض عنه بلفظة القوة، والمراد واحد.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢٣٥)</sup> الدهلوى: "حجة الله "، ط ١، صــ ٤٦.

الوهب.

- وثانيهما: براعة القوة العملية، ولها أيضاً شعبتان: شعبة هــى ابتلاعهـا (١٣٦) للأعمال عن طريق بلعوم اختيارها وإرادتها، فالبهائم تفعل أفعالاً بالاختيار، ولا تدخل أفعالاً في جذر أنفسها، ولا تتلون أنفسها بأرواح الأفعال وإنمـا تلتــصق بالقوة القائمة بالروح الهوائي فقط فيسهل عليها صدور أمثالها.

والإنسان يفعل أفعالاً وتتزع منها أرواحها، فتلعبها النفس. فينظر في النفس إما نور وإما ظلمة... وشعبة هي أحوال ومقامات سيئة، محبة الله والتوكل عليه مما ليس في البهائم جنسيًا.

فيرى الدهلوى هنا أن أنواع القوة المرتبطة بالفعل الإنساني ذاته ... أولاً: قوة عقلية تتبعث من النفس العاقلة:



ثانياً: وأما القوة العملية فهي تتحقق بالإرادة والتدريب، وهي أيضاً نوعان ...

- نوع يرتبط بسلوكيات الجسد، وهي تفاعل وقتى مع المجتمع كمظاهر خارجية تزول بزوال المؤثر الوقتي على الإنسان.
- ونوع هو من سلوكيات الروح التي يمنحها الدهلوى احتراماً خاصًا، فهى ترتبط بالروح أنَّي سكنت أو تحركت، ولو زال الجسد والناس والمجتمع ذاته تظلل باقية ببقاء الروح وخلودها، ويترتب على تلك القوة ترقِّى النفس فلى مقاملات

<sup>(</sup>١٣٦) تشبيه يستخدمه الدهلوى يقصد به ارتباط الفعل بالإرادة والاختيار.

السالكين العارفين من محبة الله تبارك وتعالى وتوكُّل عليه جل وعــــلا وأنـــس بقربه للقائه واستحضار لرؤيته سبحانه ومشاهدة يقينية له سبحانه ... الخ.

ويؤكد الدهلوى على مسألة الإرادة الإنسانية الحرة في اختيار الأفعال التي يقوم بها الإنسان وبالتالى يستحق عليها الثواب أو العقاب، فهذا هو شرط المحاسبة والتكليف من الله سبحانه وتعالى.

فيقول الدهلوى (٦٢٧): "وقول الشرع: شرط المؤاخذة على الأفعال أن يفعلها بالاختيار بمنزلة قول الطبيب: شرط الضرر بالسم والانتفاع بالترياق أن يدخلا في البعوم، وينز لا في الجوف".

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۲۲</sup>) الدهلوى: "حجة الله "، ط١، ص٤٧.

# المبحث الثاني العالم عند الدهلوي

يرى الدهلوى أن العالم محدث ويرفض القول بالقدم (\*)، وذلك قول جميع المتكلمة، ويرى أن لله تعالى في إيجاد العالم ثلاث صفات:

الأولى: هى الإبداع، ويعرفه الدهلوى بـ "أنه إيجاد شيء مـن لا شـيء فيخرج من كتم العدم بغير مادة (١٣٨٥).

والصفة الثانية: هي الخلق " ويعرفه الدهلوي بأنه إيجاد الشيء من شيء كما خلق أدم من التراب، ويستشهد بقوله تعالى: ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ (١٣٩).

والصفة الثالثة: هى تدبير عالم المواليد، ويريد بلفظة المواليد أى المخلوقات، ويرى فى التدبير أنه تصير الأحداث موافقة لنظام الله سبحانه وتعالى بما يرتضى حكمه جل وعلا المفضى إلى المصلحة التى اقتضت وجوده.

القول بالقدم هو قول الفلاسفة، وأول من قال به منهم هو أرسطو، وأما أساطين الفلاسفة قبلــه فلم يكونوا يقولون بقدم صورة الفلك، وإن كان لهم في المادة قول آخر.

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ج٢ - ص ٩٠ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ومحمد حامد الفقى، مطبعة السنة سنة - ١٣٦٩هـــ سنة • ٩٠ه.

<sup>(</sup>١٢٨) قطب الدين الدهلوى - حجة الله البالغة - ج١ - دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۳۹)</sup> سورة الرحمن: آية ١٥

ويتحليل المعاني التي ذكرها الدهلوي فالعالم (١٤٠٠) هو اسم مشتق من (العلم) والعلامة، وإنما سمى علما لأنه أمارة منصوبة على وجود صاحب العلم، وعند المتكلمة هو جميع ما سوى الله تعالى، وذلك عند سلف الأمة، أما عند خلفها فهــو عبارة عن الجواهر والأعراض. فالعالم بجواهره وأعراضه وأجزائه وأبعاده دلالة على وجود الرب سبحانه وتعالى، ومعنى العالم أعم من معنى الكون الأنه يــشمل مجموع أجزاء الكون، أما الكون فهو الوجود بعد العدم، وهو تغير دفعـــي لأنـــه لا وسط بين الوجود والعدم كحدوث النور بعد الظلام دفعة، وقد قيد الحدوث بالمدفعي لأنه إذا كان على التدرج كان حركة لا كونا، أما عند المعتزلة فــالوجود والكــون متر ادفان، ومعنى الخلق<sup>(١٤١)</sup> فخلق الله العالم أي صنعه و أبدعـــه، والخلــق أيـــضا التقدير بمعنى المساواة بين الشيئين.. والخلق أيضا المخلوق، ويطلق على الجمـع، ومنه الخليقة، وهي الطبيعة، أو ما خلقه الله، تقول: إن الإنسان سيد الخليقة، والخلق هو الإيجاد، وقد يكون من مواد مخصوصة وليس الخلق الذي هو إيجاد شيء مسن لا شيء إلا لله تعالى، ويطلق عليه الإبداع، والخلق هو اسم مشترك، فقد يقال: خلق لإفادة وجود كيف كان، وقد يقال: خلق لإفادة وجود حاصل عن مادة وصوره كيف كان، وقد يقال: خلق لهذا المعنى الثاني لكن بطريقة الاختراع من غير سبق مادة فيها قوة وجوده وإمكانه.. وجملة القول أن للخلق معنيين: الأول: هو صفة إحداث شيء جديد من مواد موجودة سابقا.. والثاني هو الخلق المطلق، وهو صفة لله تعالى

<sup>(</sup>۱۰۰۰) الشريف الجرحاني، التعريفات، مادة (العالم) (الكسون) المطبعة الذهبية - مصر - ١٢٨٣ هـ.

انظر: أبو المعالى الجويني – لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة، ص ٧٦ المعالى الجويني – الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص ١٢

أبو المعين النسفى - تبصرة الأدلة - دار الكتب المصرية - رقم ١٠ توحيد، لوحة (أ، ب). القاضى عبد الجبار - المختصر في أصول السدين - القاهرة - سنة ١٩٧١ - ج١ - ص

creation(E) "الخلق" ( $^{(1:)}$ د. جميل صليبا – المعجم الفلسفى ج $^{(1:)}$  – الشركة العالمية للكتاب الخلق  $^{(1:)}$  creation (F)

لأنه جلّ جلاله موجد مُبْق، وأبقاؤه مساو لإيجاده، يُحْدِث العالم بإرادت ويبقيه بإرادته ولو لم يُرد بقاءه لبطل وجوده.

أما الإبداع: فهو في اللغة إحداث شيء على غير مثال سابق، وعند البلغاء اشتمال الكلام على عدة ضروب من البديع، وله في اصطلاح الفلاسفة عدة معان: الأول: تأسيس الشيء عن الشيء أي تأليف شيء جديد من عناصر موجودة سابقا كالإبداع الفني والإبداع العلمي، ومنه النخيل المبدع في علم النفس، والثاني: إيجاد شيء من لا شيء كإبداع الباري سبحانه، فهو ليس بتركيب ولا تأليف، وإنما هــو إخراج من العدم إلى الوجود، وفرقوا بين الإبداع والخلق، فالإبداع إيجاد شيء من لا شيء، والخلق إيجاد شيء من شيء، والثالث إيجاد شيء غير مسبوق بالعدم، ويقابله الصنع، وهو إيجاد شيء مسبر بالعدم، وعرفه ابن سينا في الإشارات ص١٥٣ بأنه هو أن يكون من الشيء وجود لغيره متعلق به فقط، دون متوسط من مادة أو آلة أو زمان، وما يتقدمه عدم زماني لم يستغن عن متوسط، وهذا تنبيه إلى أن كل مسبوق بعدم فهو مسبوق بمادة وزمان والغرض كما قال الطوسي: وهو أن كل ما لم يكن مسبوقا بمادة وزمان لم يكن مسبوقا بعدم، فالإبداع هو إذن أن يكون من الشيء وجود لغيره من أن يكون مسبوقًا بمادة و لا زمان كالعقل الأول في فلسفة (ابن سينا)، فهو يصدر عن واجب الوجود من دون أن يكون صدوره عنه متعلقـــا بمادة وزمان، والإبداع بهذا المعنى أعلى رتبة من التكوين والإحداث، فإن التكوين هو أن يكون من الشيء وجود مادي، والإحداث أن يكون من الشيء وجود زماني، وكل واحد منهما يقابل الإبداع، فالتكوين يقابله لكونه مسبوقا بالمادة، والإحداث يقابله أيضا لكونه مسبوقا بالزمان، والإبداع أقدم منهما، لأن المـــادة لا يمكـــن أن توصل بالتكوين، والزمان لا يمكن أن يحصل بالإحداث، إذن فالتكوين والإحداث مترتبان على الإبداع، وهو أقرب منهما إلى الله تعالى (٢٤٢).

سرد مریل صلیبا - المعجم الفلسفی - ط۱ - ص ۳۲

أما تدبير عالم المواليد فهو مصطلح انفرد به الدهاوى دون المتكلمة والفلاسفة على السواء وهو يريد به تصير الحوادث في الكون وكيفية الحياة فيها بعد الإبداع والخلق بما تقتضيه الحكمة الإلهية في الكون، ويضرب الأمثلة على ذلك ليوضح مراده من المعنى، فيقول الدهاوى"(٢٠٢) اعلم أن لله تعالى بالنسبة إلى إيجاد العالم ثلاث صفات مترتبة:

أحدهما: الإبداع، وهو إيجاد شيء من لا شيء، فيخرج من كتم العدم بغير مادة، وسئل رسول الله (ﷺ) عن أول هذا الأمر فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله.

والثانية: الخلق، وهو إيجاد الشيء من شيء، كما خلق آدم من التراب، وخلق الجان من مارج من نار.

والثالثة: تدبير عالم المواليد، ومرجعه إلى تصير حوادثها موافقة النظام الذى ترتضيه حكمته مغضية إلى المصلحة التي اقتضاها وجوده، كما أنرل من السحاب مطرا، وأخرج به نبات الأرض ليأكل منه الناس والأنعام، فيكون سببا لحياتهم إلى أجل معلوم، وكما أن إبراهيم صلوات الله عليه ألقى في النار فجعلها الله بردا وسلاما ليبقى حيا، وكما أن أيوب عليه السلام قد اجتمع في بدنه مادة المرض فأنشأ الله تعالى عينا فيها شفاء مرضه، وكما أن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم فأوحى إلى نبيه ( ق ) أن ينذر هم ويجاهدهم ليخرج من شاء من الظلمات إلى النور ".

# وهناك خصائص ناتجة عن الصفات الثلاث السابقة:

أ - الارتباط الحتمى: وذلك بين الخواص عما جعلت خواص لها بحيث لكل شيء في الوجود صفة حتمية وخاصة ملازمة توجهه لوظيفة ما فعل حركى في العالم، وكاد هذا الارتباط بكون امتز اجاً وتشابكاً في طبيعة الأشياء والمخلوقات في العالم،

<sup>(&</sup>quot;دا") الدهلوى - حجة الله البالغة - ج١، ص ٢٦.

فيقول الدهلوي(١٠): (وجرب عادة الله تعالى ألا نتفك الخواص عما جعلت خواص

( ) والواقع أن ما يراه الدهلوى في خاصية الارتباط والتشابك بين طبيعة الأشياء وما جعلت خواص لها وجود وتزاحم وتصادم أى صراع قوى بسين الخسصائص الطبيعية للأشسياء والمخلوقات في العالم وكون كل منها له وظيفة مؤثرة ترتبط بعلة وجوده أن تلك الأراء في مجملها إنما هي تحمل تأثرا واضحا بالاتجاه الطبيعي عند المتكلمة وخاصة المعتزلة مثل ثمامة بن الأشرس والنظام والجاحظ، وقد اتهم هؤلاء من قبل متكلمة السنة وغيرهم ومنهم الشهرستاني في الملل والنحل وأيضا البغدادي في الفرق بين الفرق والأشعري في مقالات الإسلاميين بأنهم من الدهريين ومن القائلين بقدم العالم وذلك قول الملاحدة تبعا للفلاسفة الطبيعيين، والحقيقة أن قول ثمامة بوجود طبيعة في الأشياء لعلة خلقتها إنما يفيد البحث في خصائص الأجسام فالأعراض من خلق الأجسام التي هيأها الله لأن تفعل هيأتها طباعا وهذا الرأى من أثر اطلاعه على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين اليونانيين ولكن لا يصل إلى حد قول الدهرية والملحدين بقدم العالم، أما النظام فهو صاحب نظرية الكمون، والقول بالكمون هو مقابل القول بالحدوث، فالكمون صفة لما هو كامن مثل كمون الدهن في السمسم والزيت في الزيتون والدم في الإنسان والعصير في العنب وذلك يسمى عنده كمون الاختناق وكمون العناصر المتضادة في الجسم الواحد مثل النار والهواء والماء والتراب في عود الحطب وذلك يسميه كمون العناصر المتضادة ثم كمون ما هو بالقوة مثل كمون النخلة في النسواة وكمون الذر وهو كمون ذرية آدم في صلبه في هيئة الذر، وقد فصل ذلك الجاحظ في كتابــه الحيوان وأيضا كلام الجاحظ والنظام أنهما بسبب القول بالكمون بأنهما من الدهرية الملاحدة ومن القائلين بقدم العالم، والواضح من تحليل آراء الدهلوى في تلك المسألة مــن قــضية العالم أنه مع تأثره بالاتجاه الطبيعي في الفلسفة الإسلامية وعند المتكلمة من المعتزلة لكنه أخضع هذا الاتجاه لعقيدة التوحيد عنده بحيث لم يتجاوزها ولم يخرج عنها، فقد جعل طبيعة الأشياء وخصائصها التي أودعها الله عز وجل فيها إنما هي ناتجة عن الخلق والإيجاد لله جل وعلا بل تكون تلك الخاصية الطبيعية المحكمة في خصائص المخلوقات في العالم هي دليل أخر على إحداث العالم وعلى قدرة الخالق جل وعلا، فالدهلوى اتخذ سلبيل التوفيق بسين الفلسفة والدين على أساس تقديم النقل على العقل والجمع بينهما وذلك يتبع إطار منهجه في التفكير الذي عرف به في علم الكلام والفلسفة.

- انظر الشهر ستانى الملل والنحل ج١- ص٥٥، ص ٧١ المطبعة الأدبية بالقاهرة، سنة ١٣١٧هـ (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم)
- أبو محمد على بن أحمد الظاهرى ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحـل ج ٤ ص ١٤٨، الأدبية بمصر سنة ١٣١٧هـ.
  - . الجاحظ كتاب الحيوان ج٥ ص١ ص٧٣ المطبعة السلفية القاهرة سنة ١٣٨٢ هـ
- · الأشعري مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ج٢ ص ٢٠ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.
- الشريف الجرجانى شرح المواقف، ص٦٢٢ مطبعة السعادة بمصر سنة 1٣٢٥ هـ.

لها، وأن تكون مشخصات الأفراد خصوصا في خواص أجناسها، وأن تكون معانى هذه الأسماء.. في العموم والخصوص كالجسم والناس والحيوان والإنسسان وهذا الشخص متمازجة متشابكة في الظاهر، ثم يدرك العقل الفرق بينهما، ويضيف كل خاصة إلى ماضى خاصة له (١٤٤٠).

# (ب) أطوار صراع القوى "الجواهر والأعراض":

وتبعا لرؤية الدهلوى في أن لكل شيء في الوجود قوى وخصائص تودع في ذاته تعنى فعاليته الوظيفية، فهناك صراع وتصادم بين تلك القوى فينتج عنها حدوث أطوار مختلفة بعضها جواهر وبعضها أعراض، وتلك الظواهر إما أن تكون في شكل فعل أو إرادة من ذات نفس الشيء.

فيقول الدهلوى (١٠٤٠): وتفصيل ذلك أن القوة المعالجة في المواليد لا تنفك ولما تزاحمت وتصادمت أوجبت حكمة الله حدوث أطوار مختلفة بعضها جواهر وبعضها أعراض، والأعراض إما أفعال أو إرادات من ذوات الأنفس أو غيرها، وتلك الأطوار قد يحدث شر فيها بمعنى عدم صدور ما يقتضيه سببه أو صدور ضد ما يقتضيه، والشئ إذا اعتبر بسببه المقتضى لوجوده كان حسناً لا محالة، كالقطع حسن من حيث إنه يقتضيه جوهر الحديد وإن كان قبيحا من حيث فوت بنية إنسان، لكن فيها شرا بمعنى حدوث شيء غيره أوفق بالمصلحة منه باعتبار الآثار أو عدم

د. أبو ريدة - إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه لكلامية - ص١٥٤ - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة سنة ١٩٦٥

وانظر رأى الدكتور/ محمد صالح السيد في الاتجاه الطبيعي في علم الكلام في كتابه.

أبو جعفر الإسكافي وأراؤه الكلامية – دار قباء للنشر – القاهرة سنة ١٩٩٨م.

<sup>-</sup> مدخل إلى علم الكلام - دار قباء سنة ٢٠٠١ ص ٣٠٨ - ص٣٠٩.

<sup>( ``</sup>ن.م ص ۲۱.

<sup>(</sup> د د الدهاوي - حجة الله البالغة - ج ١ - ص ٢٦.

حدوث شيء آثاره محمودة (·).

## (ج) القبض - البسط - الإحالة - الإلهام:

إن ذلك الصراع بين القوى المودعة في المخلوقات إذا ترتبت عنه أسباب من الشر تدخلت القوى الإلهية العليا وهي تصرف الله جل وعلا في تلك القوى المتصارعة في العالم بالقبض والبسط والإحالة والإلهام.

فيقول الدهلوى: وإذا تهيأت أسباب هذا الشر اقتضت رحمة الله بعباده

<sup>&</sup>quot;الجوهر: "يطلق على معان عدة منها الموجود القائم بنفسه حادثًا كان أو قديما، ويعتبر أبو الهذيل أبن العلاف هو أول من تكلم في الجوهر من المتكلمة حيث عرفه بأنه: الجزء الذي لا يتجزأ، وهو أصغر أجزاء الجسم الذي يتألف منها أو يتناهى في تجزئته إليها، وأكد ذلك الخياط في الانتصار والرد على ابن الروائدي، وقد اختلف المتكلمة فحى صحفات الجوهر فيروى الاشعري في مقالات الإسلاميين تعريف أبي الهذيل له بأنه "الجزء الذي لا يتجزأ، لا طول له، ولا عمق له، ولا اجتماع ولا افتراق.. وقد أجاز أبو الهدذيل بسن العلاف على الجزء الذي لا يتجزأ الحركة والسكون والانفراد، وأن يماس ستة أمثال بنفسه، وأن يجامع مع غيره، ويفارق غيره وأن يفرده الله فتراه العيوان، ويخلق فينا رؤيته، وإدراكنا له، ولم يجز عليه اللون والطعم والرائحة، والحياة والقدرة والعلم، وقال: لا يجوز وإدراكنا له، ولم يجز عليه اللون والطعم والرائحة، والحياة والقدرة والعلم، وقال: لا يجوز وإدراكنا له، المساحة المساحة، وأما المتكلمة فقد أضافوا الجهة أبعاد من أجزاء لا مساحة لها". وأضافوا صفة المماسة لانها تنتج عن صفة المساحة وأضافوا الجهة، وقد وضح ابن متوية نسبة الجهة إلى الجوهر الفرد في كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض، وأضافوا إلى نسبة الجهة إلى الجوهر الفرد في كتاب التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض، وأضافوا إلى الجهة التحيز هو الجهة وغير أي اختصاصه بجهة "

<sup>-</sup> انظر: محمد بن على التهاتوى،كشاف اصطلاحات الفنون - ص ٢٠٣ دار صادر - بيروت - لبنان. - انظر: أبا الحسين عبد الرحيم بن محمد الخياط - الانتصار والرد على ابن الرواندى الملحد وما قصد به من الطعن على المسلمين - ص ٩، تحقيق وتعليق د.نيبرج - مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة.

<sup>-</sup> انظر: أبو الحسن الأشعري - مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين - ج؛ - ص ٨.

<sup>-</sup> الحسن بن أحمد بن متوية - التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ص ١٧٢ - تحقيق د.سامي نصر، د. فيصل عون، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة - سنة ١٩٧٥.

<sup>-</sup> أبو رشيد النيسابورى - مسائل الخلاف بين البغداديين والبصريين ص٣٨ - تحقيق د. معن زيادة د. رضوان السيد - بيروت - سنة ١٩٧٩.

<sup>-</sup> انظر: أبو المعالى الجويني - الشامل في أصول الدين - ص ٣٤ - القاهرة سينة ١٣٨٠هــــ/ سينة ١٩٦٠.

ولطفه بهم وعموم قدرته على الكل وشمول علمه بالكل أن يتصرف في ثلك القوى والأمور الحاملة لها بالقبض والبسط والإحالة والإلهام، حتى تقتضى تلك الجملة إلى الأمر المطلوب.

ويضرب الدهلوي أمثلة توضح معنى القوى الإلهية التي يشير إليها.

القبض: فيقول الدهلوى (أما القبض فمنه ما ورد في الحديث: إن الدجال يريد العبد المؤمن في المرة الثانية، فلا يقدره الله تعالى مع صحة داعية القتل وسلامة أدواته.

أما العرض فهو المقابل للجوهر بمعنى أن أى شيء هو فى جوهره أى فى ذاته وحقيقته، أما العرض فهو بمعنى الخارج من الحقيقة (١٤٦).

البسط: فيقول الدهلوى: " وأما البسط فمثاله: أن الله تعالى أنبع عينا لأيوب صلوات

<sup>(</sup>٢٤٦) الدهلوى حجة الله البالغة ج١ - ص٢٦

ر انظر: د. جميل صليبا - المعجم الفلسفى - ج٢ - ص ٦٨ ويطلق العرض فى لغـة العـرب على الشيء إذا ظهر وبدا ولم يدم، فهم يطلقونه على معان متعدة على نحو أن يطلق على الأمر الذي يعرض للمرء من حيث لا يحتسب، أو ما لا يثبت ولا يدوم، أو على ما يتسمل بغيره ويقوم به، أو على ما يكثر ويقل من متاع الدنيا، فيقول القاضى عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة - ص ٢٣٠٠.

<sup>-</sup> أعلم أن العرض عند أهل اللغة هو ما يعرض عند أهل اللغة هو ما يعرض من الوجود، ولا يطول لبثة سواء كان جسما أو عرضا، ولهذا يقال للسحاب عارض، قال الله تعالى: ﴿ هَالَمُا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ﴾ - الأحقاف ٢٠ ولابد من هذا التقدير، لأن صفة النكرة نكرة، وقيسل: الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وهذا في أصل اللغة. فالمتكلمون استمدوا معنى العرض من أحد هذه المعانى فدلوا به على ما لا يقوم بذاته، أو هو ما لا يبقى وجوده، أو هو الذي يقوم بغيره، أو هو المعنى القائم بالجوهر كالألوان والطعوم والسروائح والحياة والموت، والأعراض عند المتكلمين تشمل: الحركة والسكون، والقيام والقعود، والاجتماع والافتراق، الطول والعرض، الألوان والطعوم، والأرايح والأصوات، والكلم والسكون والطاعة والمعصية، والكفر والإيمان، وسائر أفعال الإنسان، والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة. انظر: أبا الحسن الأشعري - مقالات الإسلاميين - ج٢ - ص٣٧

و الين و المتكلمة أن الأعراض متناهية من ناحية العدد، فذهب جمهور المتكلمة إلى القول أن كل قسم من أقسام العرض متناهية من ناحية العدد، أى يحسب الوجود بالفعل. انظر: الشريف الجرجاني - شرح المواقت - ص١٩٠

الله عليه بركلته الأرض، وليس فى العادة أن تقتضي الركلة إلى نبوع الماء، وأقدر بعض المخلصين من عباده فى الجهاد على ما لا يتصور العقل من مثل تلك الأبدان و لا من أضعانها.

الإلهام: فيقول الدهلوى (وأما الإلهام فمثاله خرق السفينة، وإقامة الجدار، وقتل الغلام، وإنزال الكتب والشرائع على الأنبياء عليهم السلام.. والإلهام تارة يكون للمبتلى وتارة يكون لغيره لأجله، والقرآن العظيم بين أنواع التدبير بما لا يزيد عليه)(١٤٧٠).

والقبض والبسط هما مشتقان من أسماء الله جل جلاله القابض الباسط، فهما من أفعال الله وصفاته في تدبيره للكون وأمور العباد، والدهلوى أراد بالقبض معنى أن ينزع الله من الشيء خصائصه التي جعلت له فيتعطل حكم ما من أحكام الطبيعة التي جرت العادة عليه تحقيقا لحكمة الله في هذا الأمر، أما البسط فهو إفاضة خصائص أخرى مضافة للشئ لم تكن في أصل خلقته ولم تكن في أصل ما جرت العادة في الطبيعة عليه، فهو يضرب مثالا لذلك بأن الله تعالى أنبع عينا لأيوب صلوات الله عليه بركلته في الأرض وليس في العادة أن تقتضى الركلة إلى ينبوع الماء، ومثاله نبع زمزم الذي نبع من تحت الرضيع إسماعيل عليه السلام ولم يكن في هذا المكان ماء في الأصل، فتلك جميعها فيوضات من القوى الإلهية يسميها الدهلوى البسط.

والإحالة (۱۰٤٨): عبارة عن تغير الشيء من الكيفيات كالتسخين والتبريد ويلزمها الاستحالة كالتسخين والتبريد، وقد يقال: عاما يعم ذلك وتغير صورة الشيء أي حقيقته وجوهره المسمى بالتكوين والإفساد ويلزمها الكون والفساد، وهذا المعنى هو المراد بالإحالة.

<sup>(</sup>١٤٧) الدهلوى - حجة الله البالغة ج١ - ص ٢٧.

<sup>(</sup>۱٤٨) التهانوي - كشاف اصطلاحات الفنون - ص ٣٩٩

والدهلوى يريد بالإحالة هنا تغير طبيعة الشيء تماما إلى طبيعة مناقصة لطبيعته لم تكن في أصل خلقته، إذ من طبيعة النار الحرارة والإحراق فتغيرت طبيعتها تماما.

إما الإلهام: فهو مصدر ألهم، وهو أن يلقى الله فى نفس الإنسان أمراً يبعثه على فعل الشيء، أو تركه وذلك بلا اكتساب، أو فكر ولا استفاضة، وهو وارد غيبى، ويشترط فيه أن يكون باعثا على فعل الخير أو ترك الشر، ولذلك فسره بعضهم بإلقاء الخير فى قلب الغير بلا استفاضة فكرية منه، وهذا يخرج عن الوسوسة، لأن الإلقاء من الله، أما الوسوسة فمن الشيطان، وقبل الإلهام ما وقع فى القلب من العلم وهو يدفع إلى العمل من غير استدلال، ولا نظر.. ومن الإلهامات ما يكون للإنسان والحيوان معاً كالأفعال الغريزية.

والفرق بين الإلهام والوحى أن مصدر الإلهام باطنى، ومصدر الوحى خارجى بل الإلهام من الكشف المعنوى، والوحى من الشهودى، لأنه إنما يحصل بشهود الملك وسماع كلامه، أما الإلهام فيشرق على الإنسان من غير واسطة ملك، وذلك بالوجه الخاص للحق مع كل موجود، فالإلهام أعم إذا من الوحى، لأن الوحى مشروط بالتبليغ، ولا يشترط ذلك من الإلهام (١٤٩).

Inspirtion و الإنهام في الإنجليزية - - ج $^{(1:4)}$  د. جميل صليبا  $^{(1:4)}$  المعجم الفلسفي  $^{(1:4)}$  Inspirotion  $^{(1)}$ 

سَيِيلُهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ١١٠ فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَىنَهُ ءَالِنَا عَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ٣٠ قَالَ أَرْءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ أَنْ أَذَكُرُهُۥ وَأَنَّخَذَ سَبِيلَهُ. في ٱلْبَحْرِ عَبَا اللَّهُ قَالَ ذَلِكَ مَاكُنًا نَبْغُ فَأَرْنَدَّاعَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا الله فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَانْيَنهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَمَنَهُ مِن لَدُنَّا عِلْمَا ۞ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَنَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا اللهُ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيمَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَ مَا لَرَ يُحِطُّ بِعِد خُبْرًا ﴿ فَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ فَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَأْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنهُ ذِكْرًا ( ) فَانطَلَقَا حَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهُ قَالَ أَخَرَقَنَهَا لِنُعْرَقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِثْتَ شَيْئًا إِمْرًا اللهُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا عُلَمًا فَقَلَلُهُ قَالَ أَفَلَتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِثْتَ شَيْئًا ثُكْرًا ﴿ ﴿ ﴿ فَالَ أَلْرَ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَعْبَرًا ﴿ اللَّهِ عَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْعٍ بَعْدَهَا فَلَا نُصَنْحِبْنِي قَدْ بَلَفْتَ مِن لَدُنِّي عُذْرًا (اللهُ الطَّلَقَا حَتَّى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ فَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنفَضَ فَأَفَ مَدٍّ. قَالَ لَوْ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيْنِكُ سَأُنيِّتُكَ بِنَأْوِيلِ مَا لَرْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (الله أَسَا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَنِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَتُ أَنَ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَلِآءَهُم مَلَكُ يَأْخُذُ كُلُ سَفِينَةِ غَصْبًا ﴿٧﴾ وَأَمَّا ٱلْفُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنَ فَخَشِينَآ أَن يُرْمِقَهُمَا طُغْيِنَاً وَكُفْرًا ﴿ ﴾ فَأَرَدْنَا أَن سُدِلُهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبُ رُحْمًا ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْنَهُ كَنَّر لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا آشَدُهُمَا وَيَسْتَخْرِحَا كَنَرْهُمَا وَحْمَةً مِن رَبِكَ وَمَا فَعَلْنُهُ، عَنْ أَمْرِي ۚ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ فَسَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١٣٠٠).

وقد ذكر البخارى في صحيحه "قال: حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت البن عباس: إن نوف

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۵۰</sup>) سورة الكهف: آية ۲۰ - ۸۲

البكالى يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل، فقال ابن عباس: كذب عدو الله، حدثنا أبي بن كعب أنه سمع رسول الله (ه) يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن لى عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال موسى: يارب فكيف لى به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رأسيهما فناما واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، واتخذ سبيله في البحر سرباً، أمسك الله عين الحوت جرية الماء فصار مثل الطاق، فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت فاظلقا بقية يومهما وليلتهما (١٥٠١).

## نظرية تحاذي العوالم:

إن الكون عند قطب الدين شاه ليس كما ماديا فحسب بل هو مكون من الماديات المتحيزة والجواهر المفارقة والصفات المتحولة بين عدة عوالم متداخلة في الفاعلية والتأثير، فهناك عالم الواقع وعالم المثال وعالم الملأ الأعلى والعالم الآخر وهو ما يعنى بحياة ما بعد الموت، وإمكانيات الإنسان المحدودة لا تتمكن من رؤية تلك الحركية والتداخل في التأثير بين هذه العوالم بعضها ببعض ويؤكد أن نظريتة هذه مستقاة من أسس في القرآن والسنة، فثمة قاعدة منهجية عند قطب الدين شاه تحكم عالم التجربة أو عالم الظواهر phenomea فهو يؤمن بنظرية المقابلة أو المناظرة بين اللغة والعالم أو الفكر ومقولاته وبين العالم وهو ما يعرف بنظرية المواهر the correpondecethe Ory of Truth

حدیث صحیح رواه مسلم فی صحیحه رقم (۱۷۰/٤۳) والبخاری فسی صحیحه وفتح الباری رقم (۱۲۲/۳) والترمذی فی صحیحه رقم (۳۱٤۹) .

<sup>-</sup> أبو الفداء إسماعيل بن كثير - قصص الأنبياء - تحقيق محمد عبد الملك الزغبى - دار المنار - ص ٢٩٣.

فيقول الدهلوى (٢٥٢): "أليس مما نعلمك علم تحاذى العوالم، فإن كل معنى له جسد وكل جسد له معنى، فهذا التحول هو مادة الموجودات المثالية ... إن كل موجود في عالم الإنسان هو موجود في عالم المثال بذلك التشخيص وبتلك الكلمة واعتبر بخيالك إنما نتزع من الشيء صورة على أنها هو، وإن كان خيالك يغلط فالموجود الكل لا يغلط بل الوحدة والكثرة إنما نشأت من علمه بالشئ واحدا أو بالنسبة رجع الأمر إليها وبقي الإنسان وهيئاته وأما بالكلمة التي بها هو لا غير أنه يمكن أن يوجد في عالم المثال أشخاص بخواصها وقواها ليس لها وجود خارج المثال أيضا هي حيانتا أتم وأسبغ "

## وقد قسم الدهلوى عوالم التحاذي إلى:

## أولاً: عالم الحياة:

يريد به الواقع الحى المتحرك الذى يعيشه الإنسان، وقد ذكره فى رسائل التفهيمات الإلهية بلفظة "عالم الحياة" وأخرى فى "حجة الله البالغة" بلفظة عالم المواليد، ومصطلح المواليد عند قطب الدين شاه الدهلوى بمعنى المخلوقات ألحية على الأرض، وهذا العالم يخضع لنواميس ونظم تجعله يمر بأطوار نمو كما تتدخل فيه الإرادة الإلهية بتصيير حوادثه بما يوافق نظام الكون كما سبق ذلك.

فيقول قطب الدين الدهلوى:(١٥٣) " من أحكام القوة العلمية (\*) التي ذكرناها عالم الحياة لا يمكن أن يوجد فيه غير حى، أليس أن للحياة مراتب فحياتك ككل مرتبة".

ويشير للصفة الثالثة من صفات العالم إلى عالم المواليد فيقول قطب الدين الدهلوى:(١٠٠)

<sup>(</sup>١٥٢) الدهلوى: "رسائل التفهيمات الإلهية"، ط١، ص٥٣، ٥٠.

<sup>(</sup>۲۰۲) الدهلوى: مرجع سابق، ص٥٣.

<sup>-</sup> يريد بالقوة العملية التى تختص بالتدبير فى نسمة الإنسان الأكبر " يراجع مبحث الإنسان. ( أنه البالغة "، ط١، ص٢٦.

"و الثالثة: تدبير عالم المواليد، ومرجعه إلى تصيير حوادثها موافقة للنظام الذي ترتضيه حكمته المفضية إلى المصلحة التي اقتضاها وجوده".

## ثانياً: عالم المثال:

هو عالم غير عنصرى تتمثل فيه المعانى بأجسام مناسبة لها فى الصفة، وقد دلت أحاديث كثيرة للرسول (ﷺ) فى ذكر هذا العالم، فيقول الدهلوى: (١٠٥٠) اعلم أنه دلت أحاديث كثيرة على أن فى الوجود عالماً غير عنصرى تتمثل فيه المعانى بأجسام مناسبة لها فى الصفة، وتتحقق هنالك الأشياء قبل وجودها فى الأرض نحوا من التحقق، فإذا وجدت كانت هى هى بمعنى من المعانى هوهو، وأن كثيراً من الأشياء ما لا جسم لها عند العامة تتنقل وتنزل ولا يراها جميع الناس".

ويتراءى لـه فيكلمه، ولا يراه سائر الناس، وأن القبر يفسح سبعين ذراعاً في سـبعين أو يـضم فيكلمه، ولا يراه سائر الناس، وأن القبر يفسح سبعين ذراعاً في سـبعين أو يـضم حتى تختلف أضلاع المقبور، وأن الملائكة تنزل على المقبور فتـسأله وأن عملـه يتمثل له، وأن الملائكة تنزل إلى المحتضر بأيديهم مطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها ما بين المشرق و المغرب".

واستفاض فى الحديث: أن الله تعالى يتجلى بصور كثيرة لأهل الموقف، وأن النبى (ﷺ) يدخل على ربه وهو على كرسيه، وأن الله تعالى يكلم ابن آدم (شفاها إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة).(١٥٧)

عالم المثال مرتبتان: - يقسم الدهلوى المثال إلى مرتبتين ...

الأولى: هي عالم الأرواح وكل شيء فيها شبيه بالخيال والوهم، وهو يتبع نسشاط الأولى: هي العوالم الأخرى منفصلة عن حركة الجسد.

<sup>( ( (</sup> الدهلوى: " حجة الله البالغة " ط١، ص٢٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢٥٦)</sup> الدهلوى: مرجع سابق، ص٢٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۵۷</sup> الدهلوى: مرجع سابق، ص۲۹.

الثانية: هي عالم الأجسام بحيث تكون مادية واضحة للإنسان في عالم الواقع مثل ظهور نار موسى له عليه السلام إلى غير ذلك من الأمثلة المتشابهة.

فيقول الدهلوى: " عالم المثال مرتبتان: الأولى ما يلى عالم الأرواح، والأمر فيها شبيه بالمتخيلات والمتوهمات، والثانية ما يلى عالم الأجسام، ولـسان العرف يعدها من الجسد وفيها ظهور نار موسى عليه السلام، ولكن المرتبة الأولى أن تخيل للعرش غير مختص منه بمكان خاص منه المرتبة الثانية أنها تلون الماء بلون تخيل العرش بقوة مقدسة وأعنى بالماء أصل الموجودات لا هذا النوع من العناصر فتدبر (\*)"(١٥٨).

# ثالثًا: عالم الملأ الأعلى:

يتداخل في التأثير بين عالمي الواقع والمثال عالم الملأ الأعلى الذي يراقب حركة البشرية على الأرض بحب ورحمة لأهل الأخلاق والمثل العليا وبغضب وسخط لأهل الباطل والفساد في الأرض وتتدخل قواهم النورانية في أوقات كثيرة لتحسم الصراع المستمر بين الحق والباطل على الأرض، وقد خلق أهل الملأ الأعلى من التجلى الأعظم لله تبارك وتعالى بحيث يصيرون حول العرش بمنزلة الأشعة حول الياقوتة، والتجلى الأعظم للعالم هو بمنزلة القلب في الإنسان، ويفيض من الملأ الأعلى علوم نورانية على النفوس الموافقة لهذه القوى النورانية وهي نفوس عليا شبيهة بأهل الملأ الأعلى تحمل رسالة التوحيد على الأرض كالأنبياء والعلماء وأئمة الصلاح، وسيأتي ذكرهم تفصيلا فيما بعد.

فيقول الدهلوى: اعلم أن الملأ الأعلى جماعة صارت أحجارهم البهتة من التجلى الأعظم بمنزلة الأشعة حول الياقوتة والتجلى الأعظم بمنزلة الأشعة حول الياقوتة والتجلى الأعظم بمنزلة

<sup>( )</sup> أى تدبر أيها الإنسان في حكمة هذه الحقائق.

<sup>(^^^)</sup> الدهلوى: "رسائل التفهيمات الإلهية"، ط٢، ص١٠٨، سلسلة مطبوعات المجلس العلمي، دابهيل (سورت) الهند، ١٣٥٥هـ/ ١٩٣٤م.

الإنسان فيظهر فيه حسب المصلحة الكلية رقوم إجمالية هي حكاية عناية الله تعالى بنظام الخير في العالم منها حوادث اتسسعت الأسباب على وجودها، ومنها استحسانات واستهجانات لأفعال بذي أدم وأقوالهم وعقائدهم ورسومهم ثسم نتوقع دانرتها في الملأ الأعلى فتصير الرقوم الخفية هياكل متمثلة في حظيرة القدس وهو موطن تتغير فيه همم الملأ الأعلى في سطح من عالم المثال، ثم تنطبع تلك الهياكل المثالية في النفوس البشرية ثم تفارق أبدانها وهي جوارح للقوى الإلهية الفائضة من التجلى فيتحقق هنالك تحققا شهاديا واعلم أنه لما كان نظام نوع الإنسان من أعظم المصالح وجب أن يكون قسطا معتدلاً من تلك الرقوم الإجمالية استحسان موافقتهم للون التجلى الأعظم وشأن الموجودين حينئذ وطوره ووضعه المتحققون في الدورة الحاضرة استنتاج انحرافهم من تلك الطريقة المستقيمة بقدر بعدهم منها، فهنالك علم متعلق بجميع أفراد البشر إجمالا كما أن الواحد منا يعلم نفسه فيعلم علما حضوريا إجمالا في ضمن علمه بنفسه وبجوارحه وقواه، فكلما حدث فيهم موافقة للنظام الخير تمثل هنالك، رضا وكلما حدث فيهم منافرة تمثل هنالك بحرارته ويتألم الجلد منه ويمنعه منه فيظهر رقوم إجمالية هنالك ثم تتوسع في الملأ الأعلى فيصير الرقم الصغير كبيرا أو المعنى الملتفت إليه إجمالا صورة ذهنية حاضرة بين العينين شم يفيض من الملأ الأعلى علوم على النفوس التي وصفنا أمرها فتحيط تلك النفوس بها تختز نها.

ويستشهد الدهلوى فى ذكر الملأ الأعلى بقوله تعالى: ﴿ اَلَّذِينَ يَجْمِلُونَ اَلْمَرْشَ وَمَنَ حَوَلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمِ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَفِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اللهِ وَبَنَّ وَأَدَخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَنَّهُمْ وَمَن مَكَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّ يَجِمُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ اللهِ

وَقِهِمُ السَّيَنَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَثُهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ الْمَظِيدُ ﴾ (١٠١). ويستشهد ببعض أحاديث الرسول (ه) منها: "خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة،

قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلي يا رب، قال: فذاك (۲۲۰)

وروى عن معاذ بن جبل رضى الله عنه (٢٦١) قال: قال رسول الله (蟲) من ' صلى منكم من الليل فليجهر بقراءته فإن الملائكة تصلى بصلاته وتستمع لقراءته وإن مؤمني الجن الذين يكونون في الهسواء وجيرانسه فسى مسسكنه يسصغون ويستمعون قراءته وإنه يطرد بقراءته عن داره وعن الدور التي حوله فسساق الجن ومردة الشياطين وإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن عليه خيمة من نور يهتدى بها أهل السماء كما يُهتدَى بالكوكب الدرى في لجج البحار وفسى الأرض القفسر، فإذا مات صاحب القرآن رفعت تلك الخيمة فتنظر الملائكة من السماء فلا يرون ذلك النور فتتلقاه الملاتكة من سماء إلى سماء فتصلى الملائكة على روحه فسى الأرواح ثم تستقبل الملائكة الحافظين الذين كانوا معه ثم تستغفر له الملائكة إلى يوم يبعث، وما من رجل تعلم كتاب الله ثم صلى ساعة من ليل إلا أوصت به تلك الليلة الماضية الليلة المستأنفة أن تنبهه لساعته وأن تكون عليه....، فإذا مات وكان أهله في جهازه جاء القرآن في صورة حسنة جميلة فوقف عند رأسه حتى يدرج في أكفائه فيكون القرآن على صدره دون الكفن، فإذا وُضعَ في قبره وسنوًى

<sup>(</sup>۱<sup>۰۹</sup> سورة غافر: آية ۷: ۹.

<sup>(</sup>١٦٠٠) رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم والنسائى: هداية البارى إلى ترتيب صحيح البخارى، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>١٦٠) رواه البزار ورواه ابن أبي الدنيا وغيره عن عبادة بن الصامت، "الترغيب والترهيب"، الشيخ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى، الجزء الأول، مكتبة دار التراث، ٢٢ ش الجمهورية، القاهرة، ص ٢١٨.

وتفرق عنه أصحابه أتاه منكر وتكير فيجلسانه في قبره فيجيء القرآن حتى يكون ببنه وبينهما فيقولان له: إليك حتى نسأله فيقول: لا ورب الكعبة إنه له المحتلى ولست آخذ له على حال فإن كنتما أمرتما بشيء فامه ضيا لمها أمرتما وخليلى ولست آخذ له على حال فإن كنتما أمرتما بشيء فامه ضيا لمها أمرتما ودعاتى مكاتى فإني لست أفارقه حتى أدخله الجنة ثم ينظر القرآن إلى صهده فيقول: أنا القرآن الذي كنت تجهر بي وتخفيني وتحبني فأنا حبيبك، ومن أحببت أحبه الله، ليس عليك بعد مسألة منكر ونكيرهم ولا حزن، فيسأله منكر ونكير ويصعدان ويبقى هو والقرآن لأفرشنك فراشا لينا ودثاراً حسنا جميلا بما أسهرت ليلك وأنصبت نهارك، وقال: فيصعد القرآن إلى السماء أسرع من الطرف فيها الله ذلك له فيعطيه ذلك، فينزل به ألف ألف ملك من مقربي السماء السادسة فيجئ القرآن فيحييه فيقول: هل استوحشت؟ ما زاد منذ فارقتك أن كلمت الله تبارك وتعالى حتى أخذت لك فراشا ودثاراً ومفتاحا وقد جئتك به فقه حتى تفرشك الملائكة، قال: فتنهضه الملائكة إنهاضا لطيفا ثم يفسح له في قبره أربعمائة عهام الملائكة، قال: فتنهضه الملائكة إنهاضا لطيفا ثم يفسح له في قبره أربعمائة عهام الملائكة، قال: فتنهضه الملائكة من حرير أخضر حشوه المسك...".

ويقسم الدهلوى الملأ الأعلى إلى ثلاثة أقسام:

## القسم الأول:

هو عبارة عن قوى معينة يتوقف عليها نظام الخير في عالم الواقع فيبثها الله عز وجل في النفوس الكريمة من البشر.

## القسم الثاني:

وهو عبارة عن صفات نورانية تمثلت في نفوس عظيمة شديدة الرفص للألواث الغريزية على الأرض وهم الملائكة والأنبياء.

#### القسم الثالث:

وهم نفوس إنسانية شديدة القرب بصفات الملأ الأعلى، وهي دائبة العمل في السعى إلى الحق والخير والجمال في مسيرة حركة الإنسان على الأرض وفي

444

صراعه مع قوى الباطل والشر والدنس.

فيقول الدهلوى (۱۱۴): واعلم أن الملأ الأعلى ثلاثة أقسام على الحق أن نظام الخير يتوقف عليهم، فخلق أجساما نورية بمنزلة نار موسى، فنفخ فيها نفوسا كريمة.

وقسم اتفق حدوث مزاج في البخارات اللطيفة من العناصر استوجب فيضان نفوس شاهقة شديدة الرفض للألواث البهيمية.

وقسم هم نفوس إنسانية قريبة المأخذ من الملأ الأعلى ماز الت تعمل أعمالا منجية تفيد اللحوق بهم حتى طرحت عنهم جلابيب أبدانها، فانسلكت في سلكهم وعدت منهم، والملأ الأعلى شأنها أنها تتوجه إلى بارئها توجها ممعنا لا يصدعون عن ذلك التفاوت إلى شيء وهو معنى قوله تعالى: ﴿ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِرَيِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِدَ ﴾ (١٦٣).

وتتلقى من ربها استحسان النظام الصالح واستهجان خلافه، فيقرع ذلك بابا من أبواب الجود الإلهى وهو معنى قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾.

#### حظيرة القدس:

والأفاضل من أهل الملأ الأعلى يجتمعون في حظيرة القدس بحيث تتداخل أنوارهم عند أحد الملائكة المقربين فتصير هناك تلك الكائنات العلوية كشيء واحد وتقيض منهم قوة من العلم توظف لمراقبة أهل الحق وتلهم في قلوبهم بعض هذه العلوم وتنزل عليهم أسباب النصر والمساندة وبركات على أهل الأرض جميعها.

فيقول الدهلوى (۱۲۰۰): "و أفاصلهم تجتمع أنوار هم، وتتداخل فيما بينها عند الروح الذي وصفه النبي (ش) بكثرة الوجود والألسنة، فتنصير هنالك كشيء واحد

<sup>((</sup>۲۲۲) الدهلوى: حجة الله البالغة، ط1، ص٣١

<sup>(ُ&</sup>lt;sup>٦٦٣)</sup> سورة غافر آية ٧

<sup>(</sup>١٦٤) الدهلوى: "حجة الله البالغة"، ط١، ص ٣٤

وتسمى حظيرة القدس، وربما حصل فى حظيرة القدس إجماع على إقامــة حيلــة بنجاة بنى آدم من الدواهى المعاشية والمعادية بتكميل أزكى خلق الله يومئذ وتمشية أمره فى الناس، فيوجب ذلك إلهامات فى قلوب المستعدين من الناس أن يتبعـوه ويكونوا خير أمة أخرجت للناس، ويوجب تمثل لوم فيها صلاح القوم وهداهم فــى قلبه وحيا ورؤيا وهاتفا، وأن تتراءى له فتكلمه شفاها، ويوجب نـصر أحبائــه وتقريبهم من كل ما ألم، وهذا أصل من أصول النبوة، ويسعى إجماعهم المـستمر بتأبيد روح القدس، ويثمر هنالك بركات لم تعهد فى العادة فتسمى بالمعجزات.

#### علوم الملأ الأعلى:

إن نظرية العالم عند الدهلوى تتجلى أهميتها في تلك التصورات السابقة لعوالم شتى متقابلة ومتفاعلة مع بعضها البعض بعلاقتها بقضية العلوم البشرية قصة نزولها على الأرض من خلال حركة العقل المسلم وسعيه الدائب لتطور البشرية جمعاء وارتقاء الأمم والحضارات ونزول الشرائع الإلهية والرسالات الربانية على الرسل والأنبياء، فإن العلاقة الحقيقية لعالم الملأ الأعلى وحركة الإنسان على الأرض تثمر ثمارها الإيجابية في هذا المحور، ففي نظر الدهلوى أنه يترقى الإنسان بأخلاقه وروحه لمستوى الملأ الأعلى يمتزج بنشاط العقل في التأمل والنفكير في قضايا صراع الحق والباطل وأزمات الإنسان المعاصر على الأرض، ولعل الدهلوى هنا يتخذ مثالا أدق ما يكون وهو نبى الله إسراهيم عليه المصلاة والسلام الذي كان وصبوله إلى عقيدة التوحيد عن طريق التأمل والتفكير في الكون ومناقشة قومه بالحجة والبرهان العقلى ومحاولة إبطال الخرافات وعبادة الأوثنان والكواكب والنجوم فتم بناء الكعبة مبطلا لبناء هياكل الشمس والقمر والنجوم ونزلت الصلاة والصيام والهدى والذيح والتسبيحات والثناء على الله مبطلا لما فعل الأوائل بالشمس والقمر وسائر الكواكب، ونزلت الشرائع السماوية جميعها كما ارتسخت في حظيرة القدس.

فيقول الدهلوى: (١١٠) ثم ظهر قوى عالم حظيرة القدس وظهر ندل عظيم من الله تعالى فيه فترشح من هنالك على أشخاص بنى آدم العلوم المناسبة لهذا التدلى، وأول من فتح هذا الباب إبر إهيم عليه السلام فكان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وأبطل النجوم.. اللهم إلا نبذ يسير، وكانت جميع الأمور مفوضة إلى هذا التدلى وإلى أدعية الملأ الأعلى، ونزلت الشرائع المقربة إلى الله كنحو ما كانت الأوائل تفعل بالشمس والقمر وسائر الكواكب وصار الرقى في هذا الزمان بالقرب من هذا التدلى والملأ الأعلى ورحمتها وعطفها فلا تنزل الشرائع إلا بما ارتسخ في حظيرة القدس، وذلك الارتساخ لا يكون إلا بعد مدد متطاولة، وليس كـــل الأمـــور متساوية في الصعود إلى الملأ الأعلى والتفكير فيها لكن بعضها قوى من بعض، وبالجملة فمتى ما كان المنعقد في حظيرة القدس شيء من قبل الانطباع في الملأ إلا نزلت الشرائع بشبه المطرحسب ذلك، وأمر المشرائع يستبه المطر، فكما أن البخارات والأدخنة ترتفع من الأرض وتصعد في الجو وتضربها قوة زمهريرية فتصير سحابا ماطرا فينزل من السماء إلى الأرض وتجرى منه العيون والأنهـــار وينبت العشب وكذلك علوم الناس وعقائدهم وأعمالهم التي أكثروا مباشرتها ومزاولتها ترتفع إلى موضوع تدبيرهم ومحكمة قضائهم في محل العناية بهم أعنى خاطرة القدس فيضربها وجود الحق وتدبيره فينعقد ناموسا وينزل على قلب أذكسي خلق الله يومئذ ثم يجرى منه إلى قلوب الناس أنوار ملكية تهتدى بعلوم جزئية تتشعب من هذا الناموس الكلي.

## علم مقالات الملأ الأعلى:

ومن نلك العلوم التي تتزل من الملأ الأعلى ما يدعوه قطب الدين الدهلوى بعلم مقالات الملأ الأعلى، وذلك أن المصطفين من عباده وهم أرقى الطبائع البشرية

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۱۰</sup>) قطب لدين الدهلوى: رسائل التفهيمات الإلهية، ط۱ - ص ٢ ٤ - سلسلة مطبوعات المجلس العلمى، دابهيل (سورت) الهند ١٣٥٥هـ/ ١٩٣٩م.

من العلماء والصالحين والأنبياء وما وافق أولئك الكرام يتوجهون إلى الله تبرك وتعالى بأرواحهم فينطبع فى نفوسهم بعض تلك العلوم كما يطبع النقش فى الخاتم فيسلكون فى الأرض على حسب تلك العلوم بحيث يستحسنون ما ظهر حسنه عند الملأ الأعلى ويستقبحون ما ظهر قبحه عندهم، ويرى قطب الدين أن من هذه العلوم: أولا: علم الأحكام:

و هو معرفة الحكم الشرعى لكل شيء من حيث حله وحرمته وكونه واجبا أو مندوباً او مهنيًا عنه..... إلخ.

#### ثانيا: علم المخاصمة:

وذلك لأهل الضلال بمواجهة عقائدهم و عاداتهم وأقاويلهم الباطلة بالحجة والبرهان العقلى.

وهذان العلمان من أعظم علوم القرآن، وقد سبق ذكر هما في مؤلف الدهلوى (الفوز الكبير في أصول النفسير) ضمن العلوم الخمسة الأساسية التي اشتمل عليها القرآن الكريم وقد أشار إلى علم المخاصمة بعلم الجدل ويعرف بقوله (٢٠٢٦) هو المحاجة مع الفرق الأربع الباطلة: اليهود والنصاري والمشركين والمنافقين.

ثم ذكر عدة علوم أخرى من علم مقالات الملأ الأعلى ومنها معرفة البارئ جل وعلا بالاضطلاع على دلائل قدرته في الكون، ويعرفه مجازاة الحق عبداده على أفعالهم وما يعتريهم عند الموت وبعده من العداب، ومنها معرفة وجوب التقرب إلى الحق وهو باب البر والإثم، ومعرفة العدل في النظم المنزلية والمدنية وذلك يدخل في إطار العلوم السياسية والاجتماعية، ومعرفة دلائل قدرة الله في

<sup>(</sup>أأنه قطب الدين الدهلوى: الفوز الكبير في أصول التفسير"، ط ١٤٠٧هــ/١٩٨٦م، الباب الأول ص ٢٩ م

الكون مما يدخل في إطار العلوم التجريبية والطبيعية، ولم يزل فيض العلوم في الملأ الأعلى يتنزل على أفراد الإنسان وليس ثمة أمة من الأمم إلا وقد ظهر فيهم هذا العلم بنحو من الأنحاء سواء كان صوابا صرفا أو صوابا يشوبه بعض الأخطاء، ومن سنن الله تبارك وتعالى أن هذا الأمر يمر بدورات ترتبط بأعمار الأمم والحضارات، فلم يزل الأمر كذلك حتى وجدت دورة عظيمة بميلاد حضارة عظيمة وهي حضارة الإسلام وقضى الله تبارك وتعالى بوجود سيدنا محمد (ش) ونبأه، فأوحى إليه هذه العلوم بكلام بليغ لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه، وهذه العلوم هي الحق والصواب الخالص لا يشوبه الخطأ ليكون سبيلا ممدودا من السماء إلى الأرض ومن يمسك به نجا ومن أعرض عنه هوى.

فيقول قطب الدين في رسالة كاملة من "رسائل التفهيمات الإلهبة" (١٦٠٠): الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن من العلم المكنون الذي يخص به الحق تبارك وتعالى المصطفين من عباده علم مقالات الملأ الأعلى، وذلك أن يتوجهوا إلى التجلى الأعظم وما حوله من الملأ الأعلى وينطبع في نفوسهم بعض علوم أولئك الكرام كما ينطبع في الشمع نقش الخاتم فتتقلب علوماً أولئك علوم لهم فيصيرون كأنهم يعلمونها من أنفسهم، فيمشون على حسب تلك العلوم ويستحسنون ما ظهر عند الملأ الأعلى ويستقبحون ما ظهر قبله عندهم ومن أعظم نعم الله على أن فتح على مقالات من مقالاتهم فأردت أن أذكر لك منها ما تيسر ذكره في هذه الأوراق أيها الأخ الصادق الطالب أعظم الله رغبتك في الخير نفتح الكنوز منها ههنا بمقدمة.

اعلم أن الملأ الأعلى جماعة صارت أحجارهم البهتة (\*)من التجلي

<sup>( )</sup> يريد بلفظ أحجارهم البهتة مادة خلقتهم. ( ) يريد بلفظ أحجارهم البهتة مادة خلقتهم.

الأعظم ("') بمنزلة الأشعة حول الياقوتة والتجلى الأعظم من العالم بمنزلة القلب من الإنسان، فيظهر فيه حسب المصلحة الكلية رقوم إجمالية هى حكاية عناية الله تعالى بنظام الخير فى العالم، منها حوادث السعت الأسباب على وجودها ومنها استحسانات واستهجانات لأفعال بنى آدم وأقوالهم وعقائدهم ورسومهم، ثم تتوسع دائرتها فى الملأ الأعلى وتصير الرقوم الخفية ("") هياكل ممثلة فى حظيرة القدس وهى موطن يتعين فيه همم الملأ الأعلى فى سطح من عالم المثال، ثم تطبع تلك الهياكل المماثلة فى النفوس البشرية ثم تفارق أبدانها بعد فهى جوارح للقوى الإلهية الفائضة من التجلى الأعلى، فيتحقق هنالك تحققاً شهاديًا، واعلم أنه لما كان نظام نوع الإنسان من أعظم المصالح وجب أن يكون وسطا معتدلا من تلك الرقوم الإجمالية استحسان موافقتهم ألوان التجلى الأعظم وشأن الموجودين حينئذ..... ثم يفيض من الملأ الأعلى علوم على النفوس التى وصفنا أمرها فتحيط تلك النفوس بها وتختزنها وتقتنيها، فينبع من نفوسهم علمان شريفان:

أحدهما: علم الأحكام أن الشيء الفلانى واجب والسشئ الفلانسى حسرام، والثانى علم المخاصمة بأهل الضلال، وذلك أن كثيرا ما تظهر عاداتهم الفاسدة وأقاويلهم الباطلة وشبهاتهم الردية ويظهر منافراتهم للعلوم الحقة وينعقد سخط وازدراء فتنفسخ فى صدور أولئك السادة الكرام أقوال واجبة لها، وهذا العلمان من أعظم علوم القرآن، ونحن نذكر فى هذه الأوراق شعبة من علم المخاصمة.

واعلم أن التجلى الأعظم من الإنسان الأكبر (\*) بمنزلة القلب من الإنسان الأصغر، فكما أن للقلب ميلا طبيعيا إلى الجسد إلى كل عضو بنحو آخر فكذلك للتجلى الأعظم ميل إلى أفراد جميع الأنواع إلى أفراد كل نوع بتدبير آخر، والتدبير

<sup>(&#</sup>x27;') التجلى الأعظم: لفظة صوفية بمعنى أعلى درجات ظهور قدرة الله تبارك وتعالى.

<sup>&</sup>quot;) جمع رقم، وهو يريد هنا رموز خفية لأجسام أهل الملأ الأعلى. ) سيأتي توضيح نظرية الإسبان الأكبر والإنسان الأصغر بتفصيل أكثر

<sup>( )</sup> سيأتي توضيح نظرية الإنسان الأكبر والإنسان الأصغر بتفصيل أكثر في مبحث الإنسان من الرسالة.

الذى يفوز عن التجلى الأعظم بالنسبة إلى أفراد الإنسانية يمتاز من سائر التدبيرات بإفاضة علوم متعددة، منها معرفة البارئ جل مجده والاستشراف له فسى ضمن الاطلاع على آيات قدرته، ومنها معرفة مجازاة الحق عباده على أفعالهم، ومنها معرفة ما يعتريهم عند الموت وبعده من العذاب والثواب، ومنها معرفة وجوب التقرب إلى الحق وهو باب البر والإثم، ومنها معرفة العدل في النظم المنزلية ومنها معرفة المخاصمة مع الفرق الضالة، فهذه علوم لم يزل التجلى الأعظم ليفيضها على الإنسان، ولذلك لن تلقى قوما منهم إلا وقد ظهر فيهم هذا العلم بنحو من الأنحاء سواء كان صوابا صرفا أو فيه خطأ ما، ومن سنة الله تعالى أنه إذا جاءت دورة مستأنفة ألهم هذه العلوم في قلوب من قضى بنباهتهم في هذه الدورة، فلم يزل الأمر كذلك حتى وجدت دورة عظيمة وقضى الله بوجود سيدنا محمد (ش) ونباهة شأنه فأوحى إليه هذه العلوم بكلام بليغ لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلف وجه هذه العلوم صرفة لا يشوبه الخطأ ليكون حبلا ممدودا ناز لا من السماء إلى الأرض من تمسك به عرج ونجا، ومن أعرض عنه هوى وغوى (١٦٨٠)

تحليل نظرية العالم عند الدهلوى في ضوء الاتجاهات الفلسفية:

المجرد بعية الوصول إلى تفسير طبيعي للكون على غرار ما يفعله الفلاسفة، وإنما خوصهم في الطبيعات لغرض عقائدي، وهو إثبات أن كل ما في العالم من الجواهر والأجسام والأعراض محدث مخلوق، ومن ثم فلابد له من محدث أي من خالق، هو الله تعالى، فيكون هذا دليلا على وجود الله، معتمدا على العقل، بجانب الأدلنة المعتمدة على النقل في إثبات الخلق والخالق.

<sup>(</sup>١٦٠ قطب الدين الدهلوى: رسائل التفهيمات الإلهية، ص ٢٠٣، ط١، سلسلة مطبوعات المجلس العلمى، دابهيل (سورت) ١٣٥٥هـ/١٩٣٩م.

<sup>(</sup>١٦٩ د. محمد صالح محمد السيد - مدخل إلى علم الكلام - دار قباء - ص ٢٧١

العبيعى، لم يخل من الارتكان إلى الواقع، وإن أهمل فيها دور التجربة،ودور الطبيعى، لم يخل من الارتكان إلى الواقع، وإن أهمل فيها دور التجربة،ودور الإنسان في ترويض الطبيعة وتطويعها، وهو أحد المهام الرئيسية لخلافته على الأرض التي ترمى إلى سيطرته على الطبيعة واستثمارها وإخضاعها لصالحه (١٧١).

والدهلوى تجاوز تلك الغاية التى تناولها المتكلمة حيث لم يناقش أدلة عقلية لإحداث العالم أو قدمه أو إثبات وجود الله تعالى لمن أنكر ذلك، فهو في القيضايا الفلسفية على نفس منهجه في علم الكلام حيث تجاوز أدلة إثبات التوحيد لأن من قبله قد استوفى ذلك الأمر، وأيضا هو لم يتناول ذلك في مبحث العالم، فهو لم يكن مقلدا لمن قبله أو مستهلكا لمباحث قد استهلكت بالفعل، أما اتجاهات الفلاسفة في نظرية العالم فقد أبرزت حواراً جذلياً بين الفلاسفة باختلاف تصوراتهم، فنجد الاتجاه المشائى وعلى رأسه الفارابي يأتى بنظرية الفيض أو المصدور، وهي تتلخص في الإجابة عن أربعة أسئلة: الأول: هل العالم مبدع؟ والثاني هل الإبداع أزلى أم محدث؟ الثالث: كيف يتم الإبداع؟ الرابع: ما هي درجات الوجود؟

وقد أكد الفارابي على قدم الإبداع، وبالتالي على قدم العالم، وفصل نظرية الفيض في مواضع كثيرة من مصفاته منها الدعاوى القلبية والسبياسة المدنية، وإثبات المفارقات، وعيون المسائل، ونصوص الحكم، ونظرية الفيض عند الفارابي هي مزيج من ثلاث نظريات يونانية، وهي إلهيات أفلوطين، وقد أخذها منسوبة إلى أرسطو، وطبيعيات أرسطو، وفلك بطليموس، فمبدأ الفيض الدي يجعل التعقل مصدرا للوجود هو مبدأ أفلوطيني إسكندراني، والقول بأن الأفلاك لما لها من حركة محدد ودائمة وثابئة تحركها عقول مدركة لواجب الوجود هو قول ماخوذ عسن

<sup>( &</sup>lt;sup>۱۷۰</sup>) د. أمين الخولى – الطبيعيات فى علم الكلام من الماضى إلىلى المسستقبل – دار قباء – القاهرة سنة ١٩٦٨، ص٧٧. (۱۷۲)

<sup>(</sup>١٢٠) عبده الحلو - الوافي في تاريخ الفلسفة العربية - دار الفكر اللبناتي - ص ١٢٧

أرسطو، فإذا أضيف هذان المبدآن إلى نظرية بطليموس فى الفلك التى قرأها الفارابي فى كتاب المجسطى، حصلنا على عناصر نظرية الفيض بكاملها. وياتي ابن سينا فيوضح معنى الإبداع وهو أن يكون من الشيء وجود لغيره متعلق به فقد دون متوسط من مادة أو آلة وزمان (١٧٢).

فالإبداع أعلى رتبة من التكوين والإحداث، فالعالم عند ابس سينا قديم بالزمان محدث بالذات، وقد جمع ابن سينا في نظريته هذه ما قاله بطليموس في علم الفلك إلى ما قاله أرسطو في العقول المفارقة إلى ما قاله أفلوطين في نظرية الانبثاق وكان أكثر تأثرا بأفلوطين من الفارابي.. أما الغزالي والذي يمثل الاتجاه الأصولي في الفلسفة الإسلامية فقد وضع كتابه "التهافت" بغية هدم نظريات الفلاسفة وكانت مسألة قدم العالم ونظرية الفيض Processin هي من المسائل الأولى فسي كتابه، وقد أشار إلى أن أدلة الفلاسفة على قدم العالم تنحصر في أربعــة محــاور: الدليل الأول (١٧٢): قولهم يستحق صدور حادث عن قديم مطلق، وقد رأى أن هذه الإجابة ليست إلا وهما بدليل إمكانية افتراض نقيضها، والدليل الثاتي: فهو يعتمد على فكرة الزمان القديم، فهم يقولون إما أن يتقدم إله العالم بالزمان، وإما بالـــذات وقد بين الغزالي أن هذا الدليل الثاني أيضا يعتمد على الوهم " فقولنا بحدوث العالم يعنى أبضا حدوث الزمان ونعنى بتقدم الله تعالى على العالم انفراده بالوجود فِقَطْ (٢٧٠) والدليل الثالث: فهو قائم على فكرة الإمكان الأزلى، وإعترض الغزالشي على هذا الدليل لأن فكرة الإمكان الأزلى لها يلزم عنها وجود العالم وجودا أزليـــا لأنبا نستطيع أن نقدر في الوهم وجود عالم أكثر من هذا أو أصبغر، فكهال ذلك ممكن، وأخيرا الدليل الرابع: هو قولهم: إن المحدث لا يستغنى عن المِّادّة النَّى

أبو على الحسيني بن سينا - الإشارات والتنبيهات - تحقيق سليمان دنيا - القاهرة، سنة  $(194)^{(177)}$ 

<sup>(</sup>٢٧٢) أبو حامد الغزالي - تهافت الفلاسفة - مصر - سنة ١٣٢١ ص ٣٢.

<sup>(</sup>ألا) أبو حامد الغزالي - تهافت الفلاسفة - مصر - سنة ١٣٢١ ص ٣٢.

يحدث فيها لأن المحدث بالحقيقة هو صورة لشيء وعند الغزالى أن هذا الدليل قائم على صورة منطقية مجردة، فتقدير الإمكان أو الامتناع هو من القضايا الذهنية التى لا تستوجب وجود مادة الفعل، ألبست النفس الإنسانية حادثة في رأى ابن سينا وهي قبل حدوثها ممكنة الوجود من غير أن تضاف إلى مادة؟ فالفلاسفة يجعلون الإمكان مضافا إلى أداة إذا ناسبت هذه الإضافة نظرياتهم، وينكرون ذلك عندما لا يكون القول مناسبا هذه النظريات.

ويرد ابن رشد على الغزالي في كتابه "تهافت الفلاسفة" ويظهر تهافت آرائه وقصور أكثرها عن رتبة اليقين والبرهان، ويتجاوز هذا الغرض إلى إثبات ما يعتقد أنه الحد من وجهة النظر الفلسفية التي تطابق في جملتها وجهة النظر الأرسطية ويثبت بقوة قدرة العقل على إدراك الحق المطلق، فيقول ابن رشد: إن الغرض من هذا القول أن نبني مراتب الأقاويل المثبتة في كتاب التهافت في التصديق والإقناع وقصور أكثرها عن رتبة اليقين والبرهان "(٢٥٠).

وبالتالى نجد أن ابن رشد فى محاولة هدمه لآراء للغزالى ودفاعــه عـن الفلاسفة يرتد إلى الدائرة المغلقة التى حوصرت فيها الفلـسفة المـشائية<sup>(\*)</sup>، وهــى

<sup>(</sup> المعارف - تهافت التهافت - تحقيق د. سليمان دنيا - دار المعارف - سنة ١٩٦٤.

<sup>-</sup> فرح أنطون - ابن رشد وفلسفته - تقديم د. طيب تيزيني - سنة ۱۹۸۸ - دار الفارابي - بيروت - ص ۱۹۸۸

<sup>-</sup> د. عبد القادر (محمد على) بين الأصالة والمعاصرة، قراءة في مسار الفكر الإسلامي - دار المعرفة الجامعية، سنة ١٩٩٦.

<sup>-</sup> د. عبد الرحمن بدوى - الموسوعة الفلسفية - ط١ - المؤسسة العربية للدراسات والنــشر - سنة ١٩٨٤ - ص ٣١.

<sup>-</sup> كمال اليازجى - أنطون غطاس كرم - موسوعة الفلسفة - أعله الفلسفة العربية - دراسات مفصلة ونصوص مبوية مشروحة - مكتبة البنات، ص ٧٤٢.

<sup>()</sup> الفلسفة المشانية: كان أفلاطون يعلم الفلسفة وهو ماش فسمّي اتباعه بالمشائية - د.جواد مغنية - معالم الفلسفة الإسلامية - دار مكتبة الهالا - بيروت - لبنان - ط٣ - ص

التبعية لآراء أرسطو وأفلاطون بالتلفيق أو التوفيق دون تقديم البديل الفلسفى لإبداع مستقل لعقل المسلم فى قضايا الماورائيات، بينما كان موقف الفلاسفة الأصوليين وعلى رأسهم الغزالى هو إظهار عجز العقل الإنساني عن تصور قضايا الإلهيات والماورائيات وترك الحكم فيها للشريعة وحدها وبالتالى هدم فلسفة العالم أو الفلسفة الكونية، وبتحليل آخر لما سبق نجد أن آراء الفلاسفة المسلمين فى قصية العالم تحركت فى إطارين:

الأول: هو التبعية لآراء أرسطو وأفلاطون ومحاولة هدم آراء الآخرين دون الدخول في البجاد بديل مستقل لتصور فلسفى قائم على القرآن والسنة في مبحث العالم. الثاني: هو محاولة إظهار عجز العقلية الإنسانية وبالتالي العقل المسلم عن تصور قضية العالم، وبالتالي هدم الفلسفة الكونية و هدم نظرية العالم.

فالمحصلة من الاتجاهين محصلة سلبية، فالحوار الديالكتيكى الذى نشأ حول قضايا الماورانيات وقضية العالم بين فلاسفة الإسلام لم يأت بجديد يحمل استقلالية التصور الفلسفى الإسلامي بحيث يثبت قدرة العقل المسلم على اقتحام الماورائيات وتصور الكون والعالم على أسس شرعية من الوحى قرآناً سنة ويعطى الرؤية الشمولية والتصور المتكامل الذى يشبع تساؤلات وعطش العقل الإنساني اليالمة الحقيقة، وهذا بالتحديد ما يمكن القول أنه قد تميز به قطب الدين شاه الدهلوى في تصوره للعالم، فقد تحرر الدهلوى من قيد الحوار الجدلي ما بين الهجوم أو السفاع والاتجاه السلبي وخرج عن تلك الدائرة المعلقة التي وقع فيها فلاسفة الإسلام واستطاع أن يبني تصورا متكاملا على أسس أصولية بحتة من القرآن والسنة، وهذا واستطاع أن يبني تصورا متكاملا على أسس أصولية بحتة من القرآن والسنة، وهذا التصور حمل من خصائص العمق والامتداد ما ألقي بظلال التميز على فكر قطب الدين شاه بالإضافة إلى الاتجاه الإشراقي الواضح في نظريته للعالم، فهناك تصور لثلاثة عوالم يتداخل التأثير بين بعضها البعض ويمتد من خلالهم الفعل الإنساني ويمتد عمق رسالته على الأرض بين عالم الواقع وعالم المثال وعالم الملأ الأعلى ومنك قوى نورانية في حظيرة القدس نتابع حركة البشرية ونتسدخل في ذلك في خور النبة في خاله المؤلفة المؤل

الصراع المستمر بين الحق والباطل لتظهر قيم الحق والخير والجمال في الحياة الممتدة، وهناك علوم من الملأ الأعلى تتنزل على العقل الإنساني في مراحل تطور الحضارات البشرية لترتقى بالإنسان إلى الكائنات العلوية وترتقى معها حضارة البشرية وتتزل مع تلك العلوم رسالات من السماء على الرسل في الأرض لتعين الإنسان في مسيرته على الأرض حتى تأتى رسالة الإسلام فتتم معها الرسالات وتظل تمثل الطريق الممتد بين السماء والأرض لتصل من خلاله البشرية إلى رقيها وكمالها المنشود.

#### الانبجاس

ويعبر الدهلوى عن تصوره لنظرية العالم بمعنى الانبجاس، ويريد به معنى الظهور والخروج، أى خروج شيء من شيء أو ظهور شيء من شيء، ويفسره بمبدأ السببية، وهو أن الجاعل بجب منه مجعول، ويستتبع هذا الوجوب تحقق المجعول وتجوهره وتمام ظهوره في العالم، وأن تمام تقرر ظهوره لم يكن من تلقاء ذاته إنما كان استنادا لفاعله، ولا يريد الدهلوى بمعنى الانبجاس مجرد الخلق أو الإبداع الذي هو إيجاد شيء من لا شيء أو إيجاد شيء من شيء كما سبق ذكر ذلك، إنما يريد به معنى أشمل لكل ما يدركه العقل ويؤمن بوجوده، لذلك فقد قسمه الى قسم يشمل الإلهيات، وقسم يشمل المخلوقات، فالانبجاس عند الدهلوى نوعان:

الأول: انبجاس مطلق من مطلق، وحقيقته معانى الصفات الإلهية وأسمائه سبحانه وهي عنوان ذاته في الوجود.

الثانى: انبجاس مقيد من مطلق، و هو انتهاء الانبجاس الإطلاقى، فكل ما هو منبجس هنا هو محدث مقيد بالخلق و الإيجاد مستند في حقيقة وجوده إلى فاعلىة وموجده و هو الله سبجانه وتعالى، ويشمل العرش - الزمان – العالم السدى هو حادث بالزمان والمكان حدوثاً تقييديًا ويشمل العالم: المعدن – النبات – الحيوان – الإنسان – الملائكة السفلية و هي أقرب إلى الإنسان لأنهم موكلون به – الإنسان المائي وقد ورد ذكره في الأساطير و لا وجود له في الواقع – الجن – الملائكة العلوية – القلم – اللوح المحفوظ – ومن توابع القلم الكتبة و الحفظة – ومن توابع اللوح المحفوظ الألواح، وقد جمع فيها

أمر كل الكائنات، ثم الصحف وهي التي يحفظ فيها كل أفعال الإنسان.

فيقول الدهلوى (١٧٦) أتعرف كنه الانبجاس (١) هو أن الجاعل يجب منه مجعول بخصوصه لما يقتضيه أصل تحققه من هيئة مختصة بذلك، وهذه الجهة كنه المجعول وقوامه في نفسه ويستتبع هذا الوجوب تحققه وتجوهره وتقرره، والفحص يكشف أن تحققه هو تحقق لجاعله وأن تجوهره هو استناده أز لا وأبدا إلى فاعله، وأن تقرره إنما هو سبوغ (١) من مبدئه، فلا جرم أنه شرح لتلك الجهة وتفصيل لإجمالها وإنما لم يتميز قبل هذا في المرئية الجهتية هذا التميز لشدة اعتلائها فعالية تسبقها.

والانبجاس نوعان: أحدهما: انبجاس مطلق من مطلق وحقيقته انحياز مفهوم برأسه يصح له التصادق والعنوانية كالمتعجب بالنسبة إلى الناطق.. والأمر المعنون عنه بالعظمة والعلو والكبرياء تمثل لجهة واحدة من جهات الحي، وتلك إطلاقه من حيث التعرف تمثلت عظمة وعلوًا وكبرياء من حيث التمثل والخصوصيات المسماة بالغناء والسعة والبركة والسبوغ شرح لجهة واحدة من جهات العظيم وهي شاملة في نفسه تمثلت بركة وغناء غير أن البركة والغناء منبع للإفاضات وجامع لشئونها وانطمست المنبعية في الشاملية، والرحمة والقدرة شارحتان لجهة من جهات......

<sup>(</sup>١٧٦) قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير المقلب بخزائن الحكمة - ص ٤٠ - الناشر على يوسف سليمان، دار الطباعة المحمدية - الأزهر، القاهرة، ط١ - سنة ١٣٩٣هـــ/ سنة ١٩٧٤هـــ/ سنة ١٩٧٤هــــ/

<sup>( )</sup> الإنبجاس من بجس بجوسا، وبجس الماء أى انفجر، بجبس السد والجرح أى شقة فـسال سنه الماء والدم، وانبجس أى انفجر، وفي القرآن الكريم: ﴿ فَٱلْبُحَسَتُ مِنْهُ ٱثَنْتَا عَنْمُرَةَ عَنْمُرَةً عَنْمُ وَالدهلوى هنا يريد به معنى الخروج والظهور، فالماء إذا تفجر مـن الأرض فقـد خرج منها وظهر لعين الرائى - المعجم الوجيز - ص ٣٦ - مجمع اللغة العربية.

<sup>-</sup> السبوغ هو بلوغ الشيء تمامه وسبغ الشيء سبوغا إذا تم واتسع، فهو سابغ وهي سابغة وأسبغ الشيء أي جعله سابغا أي تاما وأسبغ الله عليك النعمة أي أكملها وأتمها.

<sup>-</sup> المعجم الوجيز - ص ٣٠١ - مجمع اللغة العربية.

وهى هيئة استعدادية للكمالات الإفاضية تمثلت ملكة لها مع التعرى – أى الانكشاف عن الإفاضة بالفعل والرحمة والقدرة واحدة وكل مقدور إنما قدر عليه برحمته قال تبارك وتعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ ثم راعى حق التمثل فكتبها للدين يتبعون النبي الأمى وسمى ما وراء ذلك بالقدرة فسلطان الفرق في العنوان ووطن التمثل دون المعنون وحيز الإطلاق.

ثم إن الرحمة تمثلت إفاضة بالفعل وتسمى بالإرادة، وهي هيئة وحدانية كأنها ختام مسكى للانتهاء وإطلاق وليس بحق مطامح أن يطمح غيرها ولا وبالذات إنما الحرى إرجاع الكل إليها بالقصد الأولني وانعكست صور الأسماء فيها، وذلك لأن الأسماء لشدة إطلاقها وسعة انتهائها تصير كالمرآة الصيقلية لكل ما فوقها من أنفسها واستعداد المنطمسة والطاهرة وهذه مطردة في الأسسماء...... غير أن عرفان العباد ينتهى عند الصورة المنعكسة في الإرادة.

وبالجملة فلكل نوع جهة مقدسة يتضمنها اسم من حيث الإفاضة الإضافية وهي كلها من جزئيات الاسم الجامع الإضافي المعبر عنه بالمريد.. ولا أقول: إن الحي القيوم مثلا إنما شرحه بجميعه في أطوارها والعلى العظيم بل هو شرح لجهة من حصانة وتضيق حدقة العقل عن اكتناه كنهها بأسرها وتحقق أعدادها في أطوارها برمتها، وقس على هذا حكم الأسماء جميعها في طبقاتها لترسخ قدمك في موقف العلم فتدرك أن لكل اسم خصوصية شرحية وهيئة تفصيلية بالنسبة إلى ما تقدم عنه، فالتقرر الذي يعنون عنه بالحياة التي هي حضور ذاته لذاته بذاته بلا تعدد أصلا وبالعلم الحضوري في لسان الصوفية وبالتقوم والتحقق في لـ سان الحكماء وبالنورية التي هي هيئة انكشافية تمثل المرتبة الذاتية وشرح لها كلها بكله وكله بكلها لا يمتاز منها إلا بالهيئة التحقيقية مع شدة الإجمال وغاية انطماس الجهات بكلها لا يمتاز منها إلا بالهيئة التحقيقية مع شدة الإجمال وغاية انطماس الجهات

و الاعتبار ات بأسر ها(٦٧٢).

وقول الدهلوي ذلك لأن الأسماء لشدة إطلاقها وسعة انتهائها تصير كالمرأة الصيقلية لكل ما فوقها من أنفسها واستعداداتها المنطمسة والظاهرة، وهذه مطردة في الأسماء أجمعها يفسر ما يراه من الصفات والأسماء الإلهية وارتباطها بالعسالم وكونها انبجاس مطلق من مطلق، فالأسماء تتعكس فيوضاتها على بعضها البعض بحيث إن صفة الرحمة من اسم الرحمن الرحيم تفيض بالفعل على صفة الإرادة من اسم المريد، وهكذا جميع صفاته وأسمائه سبحانه يكون لها فيض بالفعل على بعضها البعض ثم على العالم وتصيير الحوادث فيه، وقوله: "وقس على هذا حكم الأسماء جميعها " يؤكد ذات المعنى، ويربط الدهلوي بين مسألة الـصفات الإلهيـة ونظريته في العالم فيقول: ثم إن الله سبحانه لما كان محيطا بالعالم من جانب إتيان العالم ومضيه كليهما ثبت له إتيان عودية مقدسة أزلية أبدية تامة الإطلاق، فالطبقة الأولى: العليم السميع الخبير البصير الشهيد، وكنهها حضور العالم بتخاليطه و أحكامه وآثاره راجعا إلى الله بالإحاطة غير الإحاطة الأولى على أنها غير الله بعد نحو من التحليل حتى صار ذا نفوذ شفاف براق، الثانية: الملك الــدائم المتعــالي الصبور الشكور الحليم الرشيد الحميد الباقي الواحد الوارث، وكنهها تمثل الطبقة الأولى في جانب النعرف، أي الانكشاف والظهور - لا أقول بقاءها متعربا مطلقًا كما كانت أولا إذ هي بعينها أسماء الله البدئية فتنشأ بإزاء كل تخليط تقديس هنالك 🕟 بأنحاء التقديسات بتفاصيلها، الثالثة: الفدوس السلام الصمد السبوح، وكنهها التقدس التام والإفضاء العميق وما بعدها ذات الله سبحانه، وهذه الأسماء..... اليها التجلى الذاتي على الوجه الذي أشرنا إليه بحسب العود كما أن الأسماء التي مر ذكرها.... إليها التجلى بحسب البدء، أما الطبقة الأولى مختصرة جامعة لـصور

<sup>(</sup>۲۷۲) قطب الدين شاه الدهلوى خزائن الحكمة - ص ٣٦ - دار الطباعة المحمدية - الأزهر القاهرة - ط١ - سنة ١٩٧٤هـ، سنة ١٩٧٤م.

العالم كلها وذلك يكون مرتين: مرة عند تفصيل الإقاضة الإقاضيية...... ملقيا بالكلام، ومرة عند انعكاس النظام المرتب في الاسم الذي حمله اللوح، وهو المراد ههنا وسنسميه بالعلم الانفعالي، وأما القدوس فتمثل لجهة التعرى عن كل التمثلات المنطوية في الحي القيوم، وأما الملك الدائم فشرح للقدوس بحسب النتزلات النازلة في كل مرتبة (۱۲۸۸) فالأسماء الإلهية يكون لها حضور جامع لصور العالم مرتين: مرة بالإفاضة من كل اسم على العالم ومرة بانعكاس الاسم في اللوح المحفوظ على نظام العالم، وذلك يسميه الدهلوى بالعلم الانفعالي، أي تأثير الصفة الإلهية في تصيير الحوادث في الكون ونظامه، فبذلك يكون للأسماء الإلهية جميعها حضور في العالم، ثم إن هذه الأسماء لها سلسلة بدئية مرتبطة بالتكوين والنشأة لكل شيء في الوجود لها سلسلة عودية بحيث تكون تلك الفيوضات الإلهية أشبه بالدائرة المتصلة وكلها طبقات بعد طبقات ومراتب تفيض على مراتب حتى تنتهي إلى أدق المتصلة وكلها طبقات التي توجد في الوجود، وذلك جميعه يتبع النوع الأول مسن الانبجاس عند الدهلوى وهو انبجاس مطلق من مطلق.

ثم يقول الدهلوى في أمر الانبجاس الثاني (أسنة) ثانيهما: انبجاس متعين مقيد من المطلق، وحقيقته انتهاء الانبجاس الإطلاقي إلى حد لا يقتضى بعد ذلك إلا انحياز المفهومات المتضمنة جهاتها فيه بحيث لا يصح التصادق و لا العنوانية كالحيوان بشرط شيء بالنسبة إلى الحيوان المطلق الذي هو نفس الحيوان فقط، ونحن نريد أن نقيده في هذه الخزانة – أي خزانة الحكمة، فاستمع لما يتلى عليك بصماخ (أيقينك: لمًا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق أفاض .

فطب الدين شاه الدهلوى - خزائن الحكمة - ص77 - دار الطباعة المحمدية - الأرهـ - القاهرة - ج 1 - 1998 م 1998 م.

<sup>(</sup>١٣٠٩) قطب الدين شاه الدهلوي - خزائن الحكمة – ص ٤٠

<sup>( )</sup> الصماخ هو الأذن فهو يعنى هذا: استمع لما يتلى عليك بأذن يقينك - المعجم الوجيز - ص ٣٧٠ مجمع اللغة العربية.

أو لا من صدق التجرد عين الإطلاق، وإنما أعنى به جسما تاما محددا للجهات غير قابل للخرق والالتيام، وهو العرش العظيم، وهو إن كان جسمانيا ولكنه روحانى من حيث الاقتراب الأتم والتدبير الأعم وله روح تام كلى قد حق أن يقال: إنه استولى عليه - وفي نسخة: استوى عليه - الله سبحانه وتعالى وجسما غير تام محددا مسن الجهات على صيغة اسم المفعول قابلاً للخرق والالتيام مطلقا وإنما أعنى به أنه قابل لكل ما يطرأ عليه ولا يأبي أى صورة فرضت عليه، وهو الماء، وهو جسماني لكل ما يطرأ عليه ولا يأبي أى صورة فرضت عليه، وهو الماء، وهو جسماني محض لا اقتراب ولا تدبير ولا استيلاء، وقد عبر عنه بالماء لمشابهته إياه في الإطلاق والقابلية، كما عبر عن العرش به لمعنى الاستيلاء والتحدد التام، هذا ذوق الحكيم ولا محيد عنه في التحقيق، وما اختلفوا إلا عن جهل بحقيقة السر، وقد تظاهرت الآيات والأحاديث عليه، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ﴿ وَهُو اللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَّتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيًّامٍ وَكَارَ عَرْشُهُمُ عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ عَلَى الله ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء (أنه خلق السموات قال: "كان الله ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء (أنه ظلياء والحكماء. والأرض وكتب في الذكر كل شيء." وهذا المقدار ذوق الأنبياء والحكماء.

وأما الفلاسفة الذين يشتغلون بما لا يعنيهم فإذا نحن أجلنا النظر بحذاء أولئك فلنا أن نقول العرش موجود كما هو، هيولاه تقف على صورته تقف على

<sup>-</sup> الحديث صحيح أخرجه البخارى في كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الْحَدِيثُ صحيح أَخْرَجه البخارى في كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّهِ يَكُنُ وَهُو أَهْوَ لَ عَلَيْهِ ۚ ﴾ حديث رقم ١٩١٩ وابن حبان في صحيحه حديث رقم ١٧٤٧٩ واحمد في مسنده رقم ١٩٨٨٩ وجميعا من طريق جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين.

<sup>-</sup> انظر ابن قيم الجوزية - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - تحقيق د. السيد محمد السيد، سيد عمران - دار الحديث - القاهرة.

هيولاه، والماء جسم مركب من الهيولى والصورة العامة القابلة لكل صورة تـــاتـى عليها كما يقولون في الهيولى الثانية والصورة النبانية(١٨٠٠)

وقول الدهلوي في أمر العرش " وهو إن كان جسمانيًّا ولكنه روحاني من حيث الاقتراب الأتم والتدبير الأعم وله روح تام كلي "فهو يريد به أنـــه إن كــــان مخلوقا محدثا فإنه لا يتبع بقية المخلوقات والمحدثات بل إن الله تعالى قد أفاض عليه من عظمته وجلاله جل وعلا حتى تعالى العرش عن مدركات البشر وأصبح سرا من الأسرار الغيبية، فكان روحا من حيث اقترابه من الذات الإلهية، وله روح كلي، فقد ورد أن العرش يهتز لموت أحد الصحابة، ويهتز عند حدوث الطلاق و هدم أسرة لما في ذلك من الفساد والمضرة بالعباد.. الخ، فمعنى ذلك أن العرش له روح ولكنه يعلوه ذات الله الذي استوى عليه جل جلاله، وقد سبق ذكر أن الاستواء هنا من غير كيف، ثم قوله في أمر الماء وجسما غير تام محددا من الجهات - على صيغة اسم مفعول - قابل للخرق والالتيام مطلقا، وإنما أعنى به أنه قابل لكل مــــا يطرأ عليه ولا يأبي أي صورة فرضت عليه وهو الماء، وهو جسماني محـض لا اقتر اب له و لا تدبير و لا روح و لا استيلاء، وقد عبر عنه بالماء لمشابهته إياه في الإطلاق و القابلية " فهو يفرق هنا بين ذلك الماء من حيث كيفيته وتكوينه وبين الماء الذي نعهده على الحياة في الأرض؛ إذ هو مشابه إياه في الإطلاق ولكنه يختلف عنه، ومشابهته الماء من حيث كونه قابلا للخرق والالتئام، وتلك صفة السيولة، ثم كونه قابلاً لكل ما يطرأ عليه، أي قابلاً للتغير، وتلك صفة المحدثات، وأيضا صفة الماء من أنه بخرج منه كل شيء حي، فكل نبت وحيوان ومخلوق علمي الأرض تخلق من الماء بامتزاج عناصر أخرى، ولكنه يضع حد التقريق بينه وبين العرش إذ هو جسماني محض لا اقتراب له ولا تدبير ولا روح ولا استيلاء، بخلف العرش الذي له روح واقتراب وتدبير أعم واستولى عليه الرحمن جل وعلا، ويعود للإشارة إلى الفلاسفة بالسخرية حيث اشتغلوا بشرح ماهية ذلك كلمه وقد كفاهم الوحى قرآن وسنة فحسم الجدال بقوله: العرش موجود كما هو هيولاه تقف على

<sup>(</sup>٢٠٠٠) قطب الدين شاه الدهلوي - خُزانن الحكمة ص ٤١.

صورته وصورته نقف على هيولاه، أما الماء فهو جسم مركب من الهيولى والصورة لعامة القابلة لكل صورة تأتى عليها، وهذا يفسر مشابهته للماء فلى الإطلاق والقابلية، وكون الدهلوى قد بدأ فى تصوره للعالم بخلق العرش فقد دلت أحاديث على أن خلق العرش سابق لخلق السموات والأرض وسابق لخلق القالم واللوح المحفوظ الذى فيه تقدر مقادير الخلائق فى الكون كله، فعن عبد الله بسن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله الله يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء (١٨٦٠) وفيه دليل على أن خلق العرش سابق على خلق القلم (١٨٨٠).

#### (٢) الزمان والمكان:

ويعرف الدهلوى الزمان بأنه: جوهر ممتد بذاته، أما المكان فيعرفه بأنه: جوهر متسع بذاته، وكلاهما مشتركان في أمر الماديات قاطبة؛ إذ تحقق الجسم المادى لا يتحقق إلا بأن يكون له زمن ويكون له مكان وذلكما هما حَدًا إدراك الحقيقة الواقعية في الوجود بعد علية وجودها بمبدأ السببية الذي أشار له سابقا، فيكون حدود الواقع المادى ثلاث: العلية – الزمان – المكان، وقد زعم البعض من الحكماء أن الزمان والمكان هما عرضان ولكن الدهلوى يؤكد على أن كليهما جوهر (°)، ثم إن الزمان غير مألوف التصور عند الحكماء الأقدمين وكلاهما – أي الزمان والمكان – متعلق فيجب أن تملأ حيزاً من المكان وتتحرك وتبدأ وتنتهى في خيز من الزمان، فكلاهما متعلق بالآخر، فيقول الدهلوى (١٨٦٠) وقد أحاط الجسمانية

<sup>(\</sup>frac{1^\dagger} حديث صحيح أخرجه مسلم في كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسى عليه السلام، وأحمد في مسنده (١٩/٢) والحاكم في المستدرك (٥/١) من طريق أبي عبد السرحمن الحبلي غن عبد الله بن عمرو بن العاص ...

<sup>( (</sup> ۱۸۲ ابن قيم الجوزية – شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تحقيق د. السيد محمد سيد، سيد عمران – دار الحديث ص ١٩

<sup>( )</sup> قد سبق تعريف كل من الجوهر والعرض واختلاف المتكلمة فيهما.

<sup>(</sup>۱۸۳۰ قطب الدين شاه الدهلوى - خزائن الحكمة، ص ٢٤- الناشر على يوسف سليمان - دار الطباعة المحمدية - الأزهر - القاهرة.

بجميعها جوهر ممند بذاته وهو الزمان، وجوهر متسع بذاته وهو المكان، وهما أمران مشتركان في الجسمانيات قاطبة حالان فيها، فتحقق الزمان هو تحققه في الجسم، ولهذا زعموا أنهما عرضان ولكن ذوق الحكماء آب عنه.

والزمان لما كان امتداده غير مألوف التصور عندهم عسر عليهم تصوره واعلم أن الله تعالى جعل كلا من هذين متعانقا مع الآخر، ولولا التعانق لذهب الهيولى إلى الإطلاق الصرف الذي هو من أسماء الله تعالى، ولذهبت الصورة إلى اسم هي تمثالها فبحكمته الباهرة علق كلا منهما بالآخر فبذلك ثبت العالم.

و العالم حادث كله، أما الزمان ومعاصراته فبالحدوث التقييدى وأمًا غيرها فبالحدثين كليهما، ومن تجشم إثبات الحدوث للزمان وإخوته فقد ركب شططا<sup>(\*)</sup> و لا يكاد بجد من الآيات والأحاديث عليه دليلا.

وقول الدهلوى: (والعالم حادث كله) فهو إقرار منه على رفضه بالقول بقدم العالم، وذلك إدعاء الفلاسفة وأولهم أرسطو ومن تبعه من المشائية، أما كون العالم محدث فذلك إجماع المتكلمة معتزلة وأشاعره وماتريديه وطحاوية، وقوله: فبالحدثين كليهما أى بالزمان والمكان، ثم قوله: ومن تجشم إثبات الحدوث الزمان والزمان وإخوته فقد ركب شططا أى أن من الصعب تحديد متى بدأ العالم من حيث الزمن تحديدا مجزوما؛ إذ ليس ثمة دليل على ذلك في القرآن ولا في السنة وتلك جميعها مجرد تصورات من شطط البعض في ذلك.

#### (٣) المعدن:

ثم يبدأ الدهلوى بعد ذكر خلق العرش والماء والزمان والمكان في سرد العناصر المتواجدة في العالم في ترتيب تصوره، فيبدأ من الأدني إلى الأعلى وأولها

<sup>( )</sup> شط أى بعد وشط فى الأمر إذا تجاوز الحد، واشتط فى حكمه أى جار فهو يريد الخروج عن حدود العقل والحكمة - المعجم الوجيز - ص ٣٤٣ - مجمع اللغة العربية.

المعدن على الأرض، وهو لفظ جامع للمعادن جميعها باختلاف نوعياتها، ويعرف بافته:" أمر جسماني محض له روح ضعيف، إنما شأنه حفظ صورته وطبيعته غير أن معدن الأفلاك أنه من معدن العناصر، فهو يفرق بين المعادن في الكواكب في الأفلاك في السماء وبين المعادن على الأرض من حيث كونها أتم في الخلقة وأن العامة لا تعرف غير معادن الأرض، والعلماء الطبيعيون يجعلون المعدن في كل شيء من الماء، فيقول الدهلوى: "ثم اعلمن أن كل خصوصية من الأسماء تستتبع صورة بخصوصها في عالم الإمكان لخصوصية بينهما واقعة عند الله تعالى.. فبهذا صدرت الأفلاك والعناصر بصورها من النشأة الجزئية في كل عنصر وذلك المعدن هو أمر جسماني محض له روح ضعيف، إنما شأنه حفظ صورته الطبيعية، غير أن معدن الأفلاك أتم من معدن العامة تخصصه بالأرض والحكماء يعمون من مقتضي ذوقهم في كل ماء (١٨٠٤).

### (٤) النبات:

يقول الدهلوى "والنبات وهو جسم له روح شأنه التغذية والتنمية مع الحفظ وهما قد يتلبسان بأحكام الحيوان أو الناطق يفسر، ولكن هذا الكلام في مقتضى الطبائع (٢٠٥٠).

وقول الدهلوى فى تعريف النبات: إنه قد يتلبس بأحكام الحيوان أو الناطق و هو يريد به الإنسان - ذلك أن النبات يشترك مع الحيوان والإنسان ف خصائص التغذية والتنفس والنمو، وذلك من مقتضى طبائع مشتركة بينهم ف الحياة.

<sup>( ( &</sup>lt;sup>۱۸۰</sup> قطب الدين شاه الدهلوى - خزانن الحكمة - ص ٤٢

#### (٥) الحيوان:

فيقول الدهلوى "(١٨٦) والحيوان وهو جسم له روح شانه الشعور من الإحساس والتخيل والتوهم والإدراك والرضاء والغضب وغيرها.

ويثبت الدهلوى في تعريفه للحيوان امتلاكه للشعور والإحساس والتخيل والإدراك إلى جانب الانفعالات الشعورية كالغضب والرصا والحب والبغض وغيرها.

#### (٦) الناطق:

## ويشمل ذلك المصطلح عند الدهلوى عدة كائنات:

أ - كائنات علوية لها روح وعقل وهي تلتحق بعوالم الملأ الأعلى حيث إنها ملائكة موكلة باللحوق بأسماء الله تعالى علماً وعملاً، وذلك تأكيد لتصوره عن الانبجاس الأول في حضور الأسماء والصفات الإلهية في تصيير العالم.

ب - ثم الإنسان و هو ناطق أرضى هو ما اعتدلت فيه الاعتدالات الأربعة من حيث الروح والعقل والوجدان والمادة، و هو اعتدال كيفي لا اعتدال حقيقى أن التوازن الحقيقي بين هؤلاء والعناصر الأربعة إنما يحققه الإنسان بالكسب لا بالوهب، فهى مفارقة بين الناس على اختلاف طبائعهم وأعمالهم.. إلخ.

ج. - ثم الإنسان المائي، ولم يُسمَّع بذكره إلا في القصص الخيالية، ولا وجود له في الواقع، ولعلَ الدهلوى أثر الإشارة إليه لاحتمال وجوده بالفعل ولو على سبيل أنه انقرض واختفى بتغير الخوادث والأزمان.

د - ثم الملائكة (<sup>")</sup> الأرضيون السفليون، وهم الموكلون بأمر البشر.

<sup>(</sup>۱<sup>۱۱۱)</sup> الدهلوى - خزائن الحكمة - ص<sup>4</sup>

فَى رأى المتكلمة أن الملائكة والجن أجسام لطيفة قادرة على التشكيل بأشكال مختلفة والفلاسفة وأوائل المعتزلة أنكروها لأنها إن كانت لطيفة بمنزلة الهواء وجب أن لا يكون لها قوة على شيء من الأفعال وأن يفسد تركها بأدنى سبب، وإن كانت كثيفة وجب أن نشاهدها وإن جاز

هـــ ثم الجن، وهو ناطق غلب عليه النار لأنه منها خُلِقَ، ويتيسر لــه تـــأثيرات ليست للإنسان من حيث اختلاف القدرة واختلاف الخلقة والطبيعة.

و – ثم الملائكة العلويون وهم من الأفلاك العلوية في السماء.

فيقول الدهلوى: "(١٨٨٠) والناطق، وهو جسم له روح شأنه التعقل أى اللحوق بأصول العوالم من أسماء الله سبحانه علماً وعملاً.

والناطق الذي غلب عليه الأرض كمية واعتدلت الأربع كيفية لا اعتدالا

الفلاسفة فقد زعموا أنها لا متحيزة ولا قائمة بالمتحيز ثم اختلفوا، فالأكثرون قالوا: إنها ماهيات مخالفة بالنوع للأرواح البشرية، ومنهم من يقول: الأرواح البسسرية التسى كانست أبدانها إن كانت شريرة كانت شديدة الانجذاب إلى ما يشاكلها من النفوس البسشرية فتعلق ضرباً من التعلق بأبدانها وتعاونها على فعل الشر فذاك هو الشيطان وإن كانت خيرة كان الأمر بالعكس، ونقل عن المعتزلة أنهم قالوا: الملائكة والجن والشياطين متحدون في النوع ومختلفون في أفعالهم أما الذين لا يفعلون إلا الخير فهم الملائكة وأما الذين لا يفعلون تارة هذا وتارة ذاك فهم الجن ولذلك عد إبليس تارة من الملائكة وتارة من الجن.

وقد ذكر ابن تيمية أنه لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن، ولا في أن الله أرسل محمداً إلى اليهم، وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن، أما أهل الكتاب من اليهود والنصاري فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين – وإن وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد في لمسلمين من ينكر ذلك .. كالجهمية والمعتزلة، وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك، وهذا لأن وجود الجن تواترت من أخبار الأنبياء تواترا معلوما بالمضرورة، ومعدوم بالضرورة أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة، بل مأمورون منهيون، ليسوا صفات وأعراضا قائمة بالإنسان وغيره كما يزعمه بعض الملاحدة، فلما كان أمر الجن متواتراً عن الأنبياء تواتراً تعرفه العامة والخاصة فلا يمكن لطائفة من المنتسبين إلى الرسل أن تنكرهم.

أحمد حسن الشيخ - الملائكة حقيقتهم ووجودهم وصفاتهم - ص٧ - جروس برس -طرابلس.

د. عمر سليمان الأشقر - عالم الجن والشياطين - دار النفائس - لبنان - ج ١ - ١٩٩١م. فخر الدين الرازى - محصل أفكار المتقدمين - ص ١٤٢ - القول في الملائكة والجن والشياطين - أبو المعالى الجويتى - آكام المرجان - ص ٤ نقلاً عن كتاب عالم الجن والشياطين.

أبو بكر الجزائرى – عقيدة الفؤمن – دار الكتب السلفية – القاهرة ١٤٠٥هـ/ ١٩٨٥م. (^^^) قطب الدين شاه الدهلوى – خزانن الحكمة (الخير الكثير) – ص ٤٣. حقيقيًا بل مشهوراً هو الإنسان، والناطق الذي غلب عليه الهواء واستوت الأربــع كيفية هو الملك السفلى، ومنهم ردء الملائكة العلوية وتماثيلهم، وهم الموكلون، وهم أقرب إلى الصفة من الإنسان وغيره وأقوى نفساً.

والناطق الذي غلب عليه الماء كمية واستوت الأربع كيفية هـو الإنـسان المائي، ولم يسمع له ذكر إلا ما يسرده أهل الذوق.

والناطق الذى غلب عليه النار كمية واستوت الأربع كيفية هو الجن ويتيسر لهم من التأثيرات النسمية ما لا يتيسر للإنسان إلا بعد تجشم كسب ثقيل.

والناطق المتكون من الأفلاك هو الملك العلوى.

ثم الملائكة الأرضيون السفليون وهم الموكلون بأسر البشر.

ثم الجن و هو ناطق غلب عليه النار لأنه منها خلق، وتتيسر لــه تــأثيرات ليست للإنسان من حيث اختلاف الخلقلة والطبيعة.

ثم الملائكة العلويون وهم من الأفلاك العلوية في السماء. فيقول الدهلوى: -- " والناطق وهو جسم له روح شأنه التعقل أي اللحوق بأصول العوالم من أسماء الله سبحانه علماً وعملاً.

والناطق الذى غلب عليه الأرض كمية واعتدلت الأربع كيفية اعتدالا ليس حقيقيًا بل مشهوراً هو الإنسان.

والناطق الذى غلب عليه الهواء كمية واستوت الأربع كيفية هـو الملك السنلى، ومنهم ردء الملائكة العلوية وتماثيلهم، وهم الموكلون، وهم أقرب إلى العفة من الإنسان وغيره وأقوى نفساً.

والناطق الذى غلب عليه الماء كمية واستوت الأربع كيفية هـو الإنـسان المائى ولم يسمع له ذكر إلا ما يسرده قاضى الذوق.

والناطق الذى غلب عليه النار كمية واستوت الأربع كيفية هو الجن وتبيسر لهم من التأثيرات النسمية ما لا يتيسر للإنسان إلا بعد تجشم كسب ثقيل.

والناطق المتكون من الأفلاك هو الملك العلوى (٢٨٩).

(٧) القلم:

يقول الدهلوى: "القلم جو هر مجرد أو كالمجرد من تماثيل العلم الفعلى".

(٨) اللوح:

يقول الدهلوى: "واللوح من تماثيل العلم الانفعالي، والقلم جامع لجهات قاطبة الممكنات كاللوح وغيره في لسان الشرع بالكتابة تأدية لحوق الفعلية بالنسبة إلى الانفعالية، ومن جزئيات القلم في عالم التخليط قوم يسمون بالكتبة والحفظة ومن جزئيات اللوح أمور تسمى بالألواح، وصفة اللوح أن كل اسم من أسماء الله تعالى فيه آية على حدتها، رسمت فيها صورته وأبديت فيها جهاته المتعددة بحسب القابل والفاعل، فالصورة واحدة والجهات مختلفة.. وشأن الصحف أن يحفظ فيها بحذاء كل قول وفعل صدر من الإنسان صورة تبدي فيها جهات نـشأته الأخرويـة...، ويعرف الدهلوى الملائكة بقوله (١٩٠٠) والملائكة تماثيل الأسماء في نفوس أتم مسن نفوس الإنس وأمشاج (١٩٠١) الطف من أمشاج الإنس، فلا جرم أنهم وحي كلهم مؤتمون بأصولهم إئتماماً تامًا، ومنهم كليون أمرهم كلى وتأثيرهم كلى، إما فـى النـشأة العلمية، ومنهم جزئيون وكلـوا علـى الجبـال والبحـار الطبيعية وإما في النشأة العلمية، ومنهم جزئيون وكلـوا علـى الجبـال والبحـار

<sup>(109</sup> فطب الدين شاه الدهلوى - خزائن الحكمة - ص ٤٣

<sup>( (</sup> الخير الدين شاه - خزائن الحكمة (الخير الكثير) - ص ٤٣

<sup>-</sup> ومشج الشيء مشجا أى خلطه ومشج بينهما أى خلط المشج، والمشج كل شيئين مختلطين والأمشاج أى الأخلاط، وفى علم الأحياء تطلق الأمشاج على الخلايا الذكرية والخلايا الأنفرية قبل أن تندمجا لتكوين اللائمة فإن كان الدهاوى استخدم المصطلح هنا بمعنى اختلاط الخلايا فذلك غير دقيق لأن الملائكة ليس فيها غريزة جنس ولا حتى اختلاف فى النوع بل إنهم نورانيون مطهرون ومنزهون عن ذلك، أما إذا كان يريد الخليط من قبيل التكوين والطبيعة فهو يعنى طبيعة أرض وأكثر شفافية من طبيعة الإنس وذلك أصح فى المعنى.

<sup>-</sup> المعجم الوجَيْر - مجمع اللغة العربية ص ٨٢٥

و السحاب وكل شيء، وبالجملة فلما كانت حقائقهم وسيعة أقرب من حضرة الذات فوض اليهم تدبير الخلق من بعدهم ".

وقول الدهلوى: "تماثيل الأسماء" أى صور لمعان وفي نفوس أتم من نفوس الإنس، أى أرقى وأعلى منها من حيث الخلقة والطبيعة، وكونهم وحى كلهم على كلهم أى أنهم يوحى إليهم بأمر مباشر من الله جل وعلا بحيث يفعلون ما يومرون موجهون بأوامر من الله تبارك وتعالى فيما يخص تدبير العالم وتدبير أمور المخلوقات، وقوله: مؤتمون بأصولهم فهم موجهون جميعهم نحو غايات محددة من الله تبارك وتعالى لا يحيدون عنها طرفة عين، فمن ذلك الملائكة الموكلة بقيبض الأرواح والملائكة الموكلة برفع الأعمال والملائكة الموكلة بالأرزاق ومنهم من هم موكلون على الجبال والبحار والسحاب والنبت والحيوان والمطر والرياح وكل ما في العالم من صغير وكبير فهم جنود الله و لا يعصون الله ما أمرهم، وقوله: "قلما كانت حقائقهم وسيعة أقرب إلى حضرة الذات فوض إليهم تدبير الخلق" فهو يريد قربهم من الذات الإلهية بحيث انسعت علومهم وارتفعت نورانيتهم فاستحقوا بذلك أن يكون لهم فيض مؤثر في تدبير الخلق، ثم يسرد الدهلوى عناصر أخرى في تكوين العالم و هي:

- ( $\vee$ ) القلم: فيقول الدهلو  $2^{(191)}$ : القلم جو هر مجرد أو كالمجرد من تماثيل العلم الفعلى.
- (^) اللوح: ويعرفه الدهلوى بقوله (١٩٢٠): واللوح من تماثيل العلم الانفعالي، والقلم جامع لجهات قاطبة الممكنات كاللوح، وعبر عنه في السأن الشرع بالكتابة تأدية الحقوق الفعلية بالنسبة إلى الانفعالية، ومن جزئيات القلم في عالم التخليط قوم يسمون بالألواح وصفة اللوح أن

<sup>(</sup>الخير الكثير) - ص ٢٣ (الخير الكثير) - ص ٢٣

<sup>(</sup>٢٩٢ قطب الدين شاه - خزائن الحكمة (الخير الكثير) - ص ٤٣

كل اسم من أسماء الله تعالى فيه آية على حدتها رسمت فيها صورته وأبديت فيها جهاته المتعددة بحسب القابل والفاعل، فالصورة واحدة والجهات مختلفة.. وشأن الصحف أن يحفظ فيها بحذاء كل قول وفعل صدر من الإنسان صورة تبدي فيها جهات نشأته الأخروية وعلم الألواح من أذواق الحكماء والأنبياء فقط.

وأما ذكر الدهلوى لخلق القلم فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت قال: حدثنى أبى قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت: يا أبتاه، أوصنى واجتهد لى، فقال: أجلسونى، فلما أجلسوه قال: يا بنى إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حق حقيقة العلم بالله – تبارك وتعالى – حتى تؤمن بالقدر خيره شره، قلت: يا أبتاه وكيف لى أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، يا بنى إنى سمعت رسول الله (ش) يقول: أن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال: اكتب فجرى فى تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة (١٩٢)

وهذا الذي كتبه القلم هو القدر، لما رواه ابن وهب: أخبرني عمر بن محمد أن سلمان بن مهران حدثه قال: قال عبادة بن الصامت: ادعوا إلي ابنـــي - وهــو يموت - لعلى أخبره بما سمعت من رسول الله على يقول: إن أول شيء خلقــه الله من خَلقه القلم، فقال له: اكتب، فقال: يا رب ماذا أكتب قال: القدر، قال رسول الله عن فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار (١٩٠١).

وقد ورد رد من رسول الله الله الله الكلام والصحف في حديث واحد هـو ما مروى عن عبد الله بن عباس قال: كنت خلف النبي الله يوما فقال لي: "يا غـلام أني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله،

ر (۲۹۳ حدیث صحیح اخرجه ابو داود فی کتابه السنة، باب فی القدر حدیث رقم (۲۹۹ ) وابسن ماجة فی المقدمة، باب فی القدر حدیث رقم (۷) واحمد فی مسنده (۱۸۲/۵) وجمیعا مسن طریق ابی سنان عن وهب بن خالد عن ابن الدیلمی عن ابی بن کعب.

(۱۹۰۰ اخرجه ابن وهب فی القدر (۱۲۱/۱) حدیث رقم ۲۲ من طریقه.

وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو المتعند والله الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف (١٩٠٠)

وقد أقسم الله عز وجل بالفلم في كتابه الكريم فقال تعالى وقد أقسم الله عز وجل بالفلم في كتابه الكريم فقال تعالى بمَجنُونٍ في المعرض الدهلوى في تعريفه للقلم: "إنه جوهر مجرد" ذلك لأنه ليس بعيرض، فالعرض يعتريه التغيير أما القلم فهو على حاله منذ أن خلقه الله تعالى قبل خلق السسماوات والأرض لم يَعتربه التغيير وإن تغيرت الحوادث من حوله، ثم إنه لم يحدد هل هو مجرد أو كالمجرد حيث إن ذلك من الغيبيات فلم يرد ذكر وصفة تحديدا في القر أن والسنة، وقوله: من تماثيل العلم الفعلى أي من صور العلم الفعلى الذي له التأثير الأكبر في جريان الحوادث وتدبير أمور العباد في الأرض وتصيير كل شيء في الكون، فما يكتبه القلم إنما هو القدر الذي يقدر أمور العباد في الأرض وتصيير كل شيء في الكون، فما أيضنا مصادر لذكره في القر أن والسنة، ففي قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَينَنهُ فِي المامِرةِ عَلَى الله علم المبين هو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء المدين: هو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب، وهو الذكر الذي كتب فيه كل شيء في ألاًرض يتضمن كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها، وقال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَةٍ فِي ٱلْأَرْض

<sup>(</sup>۱۹۰ الترمذني وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه في كتاب صفة القيامة باب ٥٩ حديث رقم ٢٥٢، وأحمد في مسنده (٢٩٣/١) حديث رقم ٢٦٦٩، وأبسو يعلى في مسنده (٤٣٠/٤) حديث رقم ٢٩٨٨) حديث رقم ٢٩٨٨ حديث رقم ٢٩٨٨ جميعا من طرق عن حنش عن ابن عباس.

<sup>-</sup> والأحاديث ذكرت في شفاء العليل - ص١٩، ص٢٠ - تحقيق د. السيد محمد سيد، سيد عمران - دار الحديث - القاهرة.

<sup>(</sup>٢٩٦) سورة.القلم: آية ١، ٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۹۷)</sup> سورة يس: آية ۱۲.

وَلَا طَنِيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُ أَمْثَالُكُم مَّ الْوَطْنَا فِي ٱلْكِتَنبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّمَ تُكُشَّرُونَ هَا الله ولم يكن رَبِّمَ تُحُشَّرُونَ هَا الله ولم يكن شيء تُحيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شميء أواها. والمذكر أم الكتاب الذي عند الله، وهو اللوح المحفوظ (٢٠٠٠).

وقول الدهلوى: "والقلم جامع لجهات قاطبة الممكنات " أى أن القلم يجمع أمور الخلائق جميعها في جميع أحوالها بالنسبة لنزول القضاء والقدر والحوادث في الكون، وقوله: "وعبر عنه في لسان الشرع بالكتابة تأدية لحقوق الفعلية بالنسبة إلى الأنفعالية" فهو يشير إلى الأحاديث والآيات السابق ذكرها، ففي الحديث: وكتب في الذكر كل شيء وقوله تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ فالإشارة للقلم جاءت بذكر أثره وهو الكتابة أو الكتاب رغم أن هناك آيات وأحاديث أخرى ذكرت القلم صراحة، ثم يتبع الدهلوى بالقلم واللوح مخلوقات أخرى في العالم وهم الكتبة والحفظة الموكلون بكتابة أعمال العباد جميعها في الصحف، ثم يوضح الصلة بين الانبجاس الأول وهو أسماؤه جل وعلا والألواح أن كل لوح من الألواح ارتبط باسم من أسمائه سبحانه من حيث صفاته الفعلية، كالرزاق، ارتبط به لوح يكتب فيه أسماء كل أرزاق العباد جميعهم من الجن والإنس.. إلخ، والولي، فهو لوح كتب فيه أسماء كل أولياء الله من أهل طاعته ورضوانه على اختلاف درجاتهم من حيث الدنو والعلو،

<sup>(</sup>٢٩٨) سورة الأنعام: آية ٣٨

<sup>(</sup>۱۹۹) حدیث صحیح أخرجه البخاری فی كتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی قول الله تعالی ﴿ وَمُوَ الله تعالی ﴿ وَمُو الله تعالی الله تعالی الله تعالی ﴿ وَمُو الله تعالی ﴿ وَمُو الله تعالی ﴿ وَمُو الله تعالی الله تعالی الله تعالی ﴿ وَمُو الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی ﴿ وَمُو الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی و تعالی الله تعالی اله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی

ابن قيم الجوزية – شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل – دار الحديث – القاهرة – ص 48 - 10

<u>~~</u> ٣١٨

والوكيل، فهو لوح كتب فيه أسماء أهل التوكل على الله جل وعلا، وكذلك الخلاق والبارئ والمصور، فهى ألواح كتبت فيها أسماء جميع الكائنات التي خلقها الله وبرأها وصورها، وهكذا، فالدهلوى يجعل هناك ارتباطاً بين الانبجاس الأول والثاني من حيث هيمنة الله وأسمائه وصفاته على الكون كله وإحاطته بعلمه وإرادته بكل دقيق وكبير في الأرض، ويوضح الدهلوى تصوره للصحف فيقول:

(۱٬۷۰) وشأن الصحف أن يحفظ فيها بحذاء كل قول وفعل صدر من الإنسان صورة تبدى فيها جهات نشأته الأخروية وعلم الألواح من أذواق الحكماء والأنبياء فقط، فعلم الألواح لا يطلع عليه إلا أهل العلو من الحكماء والأنبياء فقط وليس لمن دونهم في المنزلة.

<sup>( (</sup> ۱۳۰ قطب الدين شاه الدهلوى - خزائن الحكمة (الخير الكثير) ص ٤٤ - مكتبة القاهرة - ط١ - سنة ١٣٩٤هـ/ سنة ١٩٧٤م.

## المتحث الثالث

# المعرفة عند الدهلوي

مصادر المعرفة عند الدهلوى:

أولا: المعرفة النقلية:

يرى الدهلوى أن المصدر الأول للمعرفة هو فى الوحى "قرآن وسنة" إذ هما المرجع الأول لميزان الخير والشر ومعرفة الحُسن والقبح ومصدر المعرفة جميعها، فيقول الدهلوى فى رسالة من "رسائل التفهيمات الإلهية" (٢٠٠٠): "والميزان فى معرفة الخير والشر الكتاب على تأويله الصريح ومعروف السنة لا اجتهاد العلماء ولا أقوال الصوفية، وليس منا من لم يتدبر كتاب الله ولم يتفهم حديث نبيه (ش) ليس منا من ترك ملازمة العلماء.. والذين لهم حظ من الكتاب والسنة أو الراسخون فى العلم".

ويقول في موضع آخر من "رسائل التفهيمات" (٧٠٣) فليس للعقل حكم في حسن الأشياء وقبحها وكون الفعل سببا للثواب والعقاب وإنما حسن الأشياء وقبحها بقضاء الله وحكمه وتكليفه للناس، فمنها ما يدرك العقل وجهه ومصلحته ومناسبته للثواب والعقاب ومنها ما لا يدركه إلا بإخبار الرسل عن الله تعالى " فهناك أمور لا يدركها العقل إلا بإخبار الرسل، أي بالوحي السماوي قرآن وسنة، وقوله: "ليس منا من لم يندير كتاب الله ولم ينفهم حديث النبي" في فهو إقرار منه أن تدبر كتباب الله وفهم سنة نبيه هو المصدر الأول للمعرفة لكل مسلم وخاصة عندما تسشيع الاختلافات وتعصب الرأى والمغالاة في اتباع الأئمة بين المسلمين وبعصهم

ما الدين شاه الدهلوى – رسائل التفهيمات الإلهية – ص  $(^{(Y)})$ 

<sup>(</sup>۲۰۳)ن.م - ص ۱۱۶، ج۱.

تانيا: المعرفة العقلية:

والمصدر الثانى للمعرفة إلى جانب النقل هو المعرفة العقلية، ويتضح مسن النص السابق أن الدهلوى قد وضع العقل جنبا إلى جنب كمصدر للمعرفة إلى جانب القرآن والسنة، فهو يقول: "قمنها ما يدرك العقل وجهه ومصلحته ومناسبته للثواب والعقاب، ومنها ما لا يدركه إلا بإخبار الرسل " فقد جعل دور المعرفة العقلية دورا تكامليا مع المعرفة النقلية؛ إذ كل منهما يكمل دور الآخر، ثم إن هذه المعرفة العقلية لها مراتب من حيث كونها مشتركة مع العقل في وظيفته وهي الوصول إلى معرفة كل شيء في الوجود، فيقول الدهلوى في نص آخر من خزائن الحكمة (أنه): "واعلم أن حزب الحكمة يجزمون بأنه كما أن في الخارج عالما لا يدركه إلا البصر وهو الأضواء والألوان والأشكال، وآخر لا يدركه إلا السمع وهو الأصوات، وآخر لا يدركه إلا اللمس، وآخر لا يدركه إلا اللمس، وآخر لا يدركه إلا اللمس، وآخر لا يدركه إلا اللمس المشترك.

وعالم لا يناله إلا الوهم.

وعالم لا يناله إلا الإدراك.

وهؤلاء الثلاثة من خصائص البدن الهوائى كما ستعرف وصرب الحكمة، كما أدركوا أن وراء النفس المجردة روحا أخرى نتشأ من أمشاج البدن وهى حجاب وسترة على وجه النفس المجردة ولتأس سابغ عليها فلا جرم أنها تعم خانبي العلم والعمل كاليهما حكموا بأنها موجودة في الخارج كوجود المحسوسات.

وأما الموجودات التي لا ينالها إلا الوهم فهى أمور عرضية وجدانية كالخوع والغضب والمحبة وكطرائق الأبرار، ويسمى كل منها نسبة عندهم وإذا

<sup>(</sup> فطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير (خزائن الحكمة) ص ٤٧

جلس الذكر إلى مهموم مغموم تعداه الهم والغم.

وأما الموجودات التي لا ينالها إلا الإدراك أى القوة المدركة فمن هذا العالم الهيولي والصورة العامة والزمان والمكان، فهذه أربعة أشياء تدركها القوة المدركة في مجارى العادات، بل إن شئت الحق فلا يدرك هذا الشخص الصورة الإنسانية ولا الصورة الحيوانية إلا القوة المدركة، وإنما يدرك البصر أضواءً وألواناً لا غير. فقد حدد الدهلوى مصادر المعرفة التي تتبع المعرفة العقلية في الوجود كما يأتي:

1- الحس<sup>(\*)</sup>: وهو يشمل الحواس جميعها التى تدرك المعرفة، وهلى البلصر والسمع واللمس والتذوق والشم وما تدركه المعرفة الحسية يشمل الملاة فلى الوجود، وقد جمعها في الأضواء والألوان والأشكال والأصوات وذلك بقوله: "كما في الخارج لا يدركه إلا البصر، وهو الأضواء والألوان والأشكال، وآخر لا يدركه إلا السمع وهو الأصوات، وآخر لا يدركه إلا اللمس، وآخر لا يدركه إلا الشم وآخر الا يدركه إلا الشم وآخر الا يدركه الله الشم وآخر الا يدركه الله الذوق.

٢- الوهم (\*) والتخيل: ويشمل الوجدان كالجوع والغضب والمحبة والبغض وهـــى
 جميعها أمور عرضية أى قابلة للتغير من آن لآخر.

فيقول الدهلوى "وأما المودجودات التى لا ينالها إلا السوهم فهى أمسور عرضية كالجوع والغضب والمحبة وكطرائق الأبرار ويسمى كل منها نسبة عندهم وإذا جلس الذكر إلى مهموم مغموم تعداه الهم والغم، وضربه هذا المثل يريد به أن

<sup>()</sup> والحس هو ظاهرة نفسية متولدة من تأثر إحدى الحواس بمؤثر ما وله معان مختلفة تابعة لتحليل هذه الظاهرة تحليلا كليا أو جزئيا، فإما أن يطلق على مجموع هذه الظاهرة وإما أن يطلق على مجموع هذه الظاهرة وإما أن يطلق على جزء من أجزائها وهو على كل حال ظاهرة أولية، والإحساس ظاهرة مختلطة أى ظاهرة انفعالية وعقلية معاً، فهو انفعالى لأنه عبارة عن تبدل في نفس المدرك وهو عقلى لأنه يشتمل على معرفة بالشيء الخارجي، وينحصر معناه فيطلق على الناحية الاتفعالية وحدها ويذكر الجرجاني في التعريفات أن الإحساس هو إدراك الشيء بإحدى الحواس، فإن كان الإحساس للحس الظاهر فهو من المشاهدات، وإن كان الحساس المحبل صليبا - المعجم الفلسفي ص ١٨٥

<sup>(</sup> أ انظر الشريف الجرجاني - التعريفات - مادة حس

تلك الأمور العرضية إنما تنتقل بين نفس وأخرى بالتأثير لأنها جميعها وجدان محض.

٣- الإدراك: وهو يعنى القوة المدركة، ويشمل العالم الهيولى والصورة العامة والزمان والمكان، ومن الصورة العامة الصورة الإنسانية والصورة الحيوانية ولا يحيط بهذا غير القوة المدركة، أما البصر فلا يحيط سوى بالأضواء والألوان دون تعين لماهية ما يبصره.

فيقول الدهلوى (٥٠٠٠): وأما الموجودات التى لا ينالها إلا الإدراك أى القوة المدركة فمن هذا العالم الهيولى والصورة العامة والزمان والمكان، فهذه أربعة أشياء يدركها القوة المدركة فى مجارى العادات، بل إن شئت الحق فلا يدرك هذا الشخص الصورة الإنسانية ولا الصورة الحيوانية إلا القوة المدركة، وإنما يدرك البصر أضواء وألوانا لا غير (٢٠٠١).

نصل الدين شاه الدهلوى - الذير الكثير (خزائن الحكمة) ص  $^{(V-2)}$ 

<sup>(</sup>١٠٠٠) والوهم والتخيل هما من قبيل التصور المحض، ويطلق على كل صورة ذهنية لا يقابلها في الوجود الخارج شيء كتصور بعض المعانى الرياضية، واختراع الأشخاص والمواقف الخيالية والوهمي هو المنسوب إلى الوهم وهو ما تخترعه القوة المتخيلة اختراعا صرفا عند تقسيمها، والتوهم قسم من الإدراك وهو إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمحسوسات، ويطلق الوهم على كل خطأ في الإدراك أو الحكم أو الاستدلال، شريط أن يظن أنه خطأ طبيعي وأن وقوع المرء فيه ناشيء عن انخداعه بالظواهر، والقوة والوهمية هي إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالأمر المحسوس.

<sup>-</sup> انظر: د. جميل صليبا - المعجم الفلسفي ص ٥٨٢، ص٥٥

أما الإدراك فهو في اللغة اللحاق والوصول، فيقال: أدرك الشيء أي لحقه وأدرك الشيء إذا بلغ وقته وانتهى وأدرك الشمر: نضح وإدراك للولد بلوغه، وأدراك السشيء يبصره رآه والإدراك في الفلسفة له معان عدة منها أنه يدل على صورة الشيء عند العقل، سواء كان ذلك الشيء مجردا أو ماديا، جزئيا أو كليا، حاضرا أو غائبا حاصلا في ذات المدرك أو ألمه. والإدراك بهذا المعنى مرادف للعلم، وهو يتناول جميع القوى المدركة، فمنها إدراك الحس وإدراك العقل.. وكما يتناول الإدراك الحس والخيال والوهم والعقل فكذلك يتناول معرفة أعلى من المعرفة العقلية، وهي المعرفة الحاصلة من الكشف الباطني وهو إدراك الذوق وإدراك الحدس، وفي اصطلاح الصوفية: الإدراك البسيط: هو إدراك الوجود الحق سبحانه مع الذهول عن هذا الإدراك، وعن أن المدرك هو الوجود

وقول الدهلوى: "فمن هذا العالم الهيولى" فهو يريد العالم المادى من حييث جوهر المادة، فالهيولى في الاصطلاح هو جوهر في الجسم قابل لما يعرض لهيولى الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية، وهناك الهيولى المطلقة، فهي جوهر محض، ووجوده بالفعل إنما يحصل لقبول الصورة الجسمية لقوة فيه قابلة للصور، وليس له في ذاته صورة شخصية إلا معنى القوة، والهيولى عند الفلاسفة القدماء "أرسطو وأفلاطون" أربعة أقسام:

- أ الهيولى الأولى: وهي جوهر غير جسم، قابل لما يعرض لــذلك الجــسم مــن الاتصال والانفصال، محل للصورة الجسمية.
- ب الهيولى الثانية: وهي جسم قام به صورة كالأجسام بالنسببة إلى صورها النوعية.
- ج الهيولى الثالثة: وهى الأجسام مع الصورة النوعية التى صارت محلا لصور أخرى، كالخشب لصورة ما يصنع له.
- د الهيولى الرابعة: وهى أن يكون الجسم مع الصورتين محلا للصورة كالأعضاء لصورة البدن.

والهيولى مرادفة للمادة، والفرق بينهما أن المادة تقال لكل موضوع يقبل الكمال باجتماعه إلى غيره...... على حين أن الهيولى على الإطلاق هى المادة الأولى، وإطلاقها على باقى الأجسام إنما يكون بالتقييد للهيولى اعتبارا وأسماء مختلفة، فهى قابلة من جهة استعدادها للصور، وهى مادة وطنية من جهة توارد الصور المختلفة، وهى عنصر من جهة ابتداء التراكيب فيها، وهى إسطقس من

الحق سبحانه، والإدراك المركب: هو عبارة عن إدراك الوجود الحق سبحانه مع الشعور بهذا الإدراك، وبأن المدرك هو الوجود الحق سبحانه وتعالى.

Hyle, matiere والهيولى فى الفرنسية - ص ٥٣٦ والهيولى فى الفرنسية - Premier والإنجليزية Hylptime matter والإنجليزية والحدود (ضمن تسع رسائل) - دار المعارف المصرية.

#### تقسيمات العقل عند الدهلوى

#### أو تعدد العقول

## يقسم الدهلوى العقل الإنساني إلى ثلاثة عقول:

- ۱- العقل المعاشى: وهو العقل الذى يتصرف به الإنسان فى أمور معاشــه مــن تدبير احتياجاته المادية والاجتماعية وغيرها.
- ٢- العقل المعادى: وهو الذى يحمل الإنسان على التفكير فى أمور الآخرة وتتبعث منه الأحوال الوجدانية من الخوف والرجاء والتوكل والتسليم والحث على أعمال الخير والخوف من المعصية.
- ۳- العقل الإلهى: وهو الذى يدرك به العلوم والمعارف الإلهية، وهو أرقى العقول
   كما يراه الدهلوى، فبه يترقى الإنسان إلى الواحد الأحد.

ومن الكياسة بمؤمن أن يعلم فيم يستخدم كل من هذه العقول، فلا يحدث تعارض بينها، فلا يهمل العقل المعاشى فتفسد أمور دنياه، ولا يهمل العقل المعاشى فتفسد أمور دنياه، ولا يهمل العقل المعادى فتفسد أمور آخرته، ولا يجتهد فى الرقى إلى العقل الإلهى فتقوته معالى الدرجات فى الدنيا والآخرة، ويضرب المثال لذلك بالمعرفة الوجدانية والمعرفة البرهان فى رأى غلب عليه الوجدان، وكمال العقول فى البرهان لأنه الأقوى والأصح من حيث الحجة والمنطق، وبالعكس إن ضعف الوجدان غلب البرهان وكلاهما له دلالته وأهميته، فيقول الدهلوى فى رسالة من "رسائل التفهيمات الإلهبة" ص ٨٤ ج٢:

واعلم أن للعبد عقلا يتصرف به في معاده من الخوف والتوكل والتسليم والحث على أعمال الخير، وعقلا يتصرف به في ذات الله تعالى لا غير، فاعرف أن كل هذه الدرجات ممتازة عن الأخرى، فهذه المعرفة مفتاح الجمعية إن شاء الله تعالى، فإذا تركت العقل المعاشى بقيت بالعقل المعادى فهناك لا يزعجك ألفة أهل

ومال وجاه ولكن يكون فيك حب الإله وأحاديث النفس في الكمال، فإذا اعتزلت عن العقل المعادى أيضا بقيت بالعقل الإلهى فهناك لا يزعجك خطرة ولا حديث نفس وتكون وتترقى إن شاء الله تعالى إلى ليس الصرّف فأى الواحد الأحد – بلا مانع، وترك العقل المعاشي بعد عرفانهما وتصور هما وامتياز هما ليس بعسير في التبتل والعزلة، واستعن على تركهما بالكلمة الطبية جهرا وخفية حيثما اقتضاه الوقت والحال يلاحظ فيها نفى كل منهما، واجتهد أن تعلم العقل المعاشى ما هو، وأى شيء يتصرف، وما وزان مدركاته، ثمم أن تعلم العقل المعادى ما هو، وفى أى شيء يتصرف،

ألست تعرف أن الرأى البرهاني غير الرأى الشعرى؟ - يريد الوجداني، فإذا ضعف الرأي البرهاني غلب الرأى الشعرى وبالعكس، والرجل الذكى يعرف الرأي البرهاني الذي هو مبدأ الأفكار البرهانية فيعمله فينزل عليه العلوم البرهانية، ولعلك إن أمعنت في الفكر عرفتها (٨٠٨).

ومن تحليل ما سبق في نظرية العقل عند الدهلوى يتضم أنها تشمل اتجاهين:

أ - اتجاه ميتافيزيقي.

ب - اتجاه و اقعى.

أ - فالاتجاه الميتافيزيقى في كون الدهلوى يرى في العقل دوراً في المعرفة الكشفية على خلاف سائر الصوفية الذين جعلوا هذا الدور إنما هو للقلب - فالمعرفة غلب الإيمان على العقل تترشح منه تلك المعرفة الكشفية والوجدانية التي هي تنبع من اليقين الإيماني ثم ترشح من العقل على القلب، فالعقل إذا هو المستقبل الأول لتلك المعرفة ثم يفيض منه على القلب وسائر النفس، لذلك فإن الدهلوى قد جعل العقل مقامات وأحوال تتعلق بها تلك المقامات والأحوال التي تعترى السالك المريد

مرد. الدين شاه الدهلوى: التفهيمات الإلهية - ط٢ - ص٨٦.

فى طريقه نحو المعرفة الإلهية، فيقول الدهلوى: "ولما كان مقتضى العقل فى غلواء الطبيعة البشرية التصديق بأمور ترد عليه مناسباتها صار من مقتضاه بعد تهذيبه اليقين بما جاء به الشرع كأنه يشاهد كل ذلك عيانا.. ولما كان من مقتضاه بعد تهذيبه العقل – معرفة الأسباب لما يحدث من نعمة ونقمة صار من مقتضاه بعد تهذيبه التوكل، والشكر، والرضا، والتوحيد..

أصل المقامات والأحوال المتعلقة بالعقل هو اليقين، ويتشعب من اليقين: التوحيد والإخلاص، والتوكل، والشكر، والأنس، والهيبة، والتجريد، والسصديقية والمحدثية... وغير ذلك مما يطول عده (٢٠٩).

وفى شرح معنى اليقين يوضح الدهلوى دور العقل أيضا فيقول: "ومعنسى اليقين أن يؤمن المؤمن بما جاء به الشرع من مسألة القدر ومسألة المعاد، ويغلب الإيمان على عقله، وترشح من عقله رشحات على قلبه ونفسه حتى يصير المتبيقن به كالمعاين المحسوس، وإنما كان اليقين هو الإيمان كله لأنه العمدة في تهذيب العقل وهو السبب في تهذيب القلب والنفس"(٢١٠).

ب - وأما الاتجاه الواقعى فهو كون العقل مصدراً من مصادر المعرفة الواقعية للوجود، فالوهم والتخيل والإدراك بتفصيل القوى المدركة هما من مصادر المعرفة عند الدهلوى، بل إنه يعرف الوجود تعريفا مباشرا أنه ما يدركه المرء، فكننه الوجود، وحقيقته عند الدهلوى هو الإدراك، فيقول الدهلوى في "خرائن الحكمة".

"ألم يقرع سمعك ما أسسه أهل النظر – يريد أهل الحكمة من الفلاسفة – بأقصى هممهم من أن الوجود أمر انتزاعي تدركه بروعك، إنما كنهه ذلك الإدراك

<sup>(</sup>۲۰۹ قطب الدين شاه الدهلوى: حجة الله البالغة - ط۲ - ص ١٦٦.

<sup>(</sup>۲<sup>۱۰</sup>)ن. م - ص۱۹۷.

ثم بإزانه أمرا متحققا في العوالم قد اصطلح على التعبير عنه بفعلية الماهية تقرر الذات، وقد أنحصر التقسيم في موجود من نفسه إنما مصداق حمل الوجود ومنشأ انتراعه فيه ذاته الصرفة الممحوضة من الحيثيات والاعتبار بأمرها فلا جرم أن نفس التحقيق وغير الماهية وموجود من غيره إنما مصداق حمل الوجود ومنشأ انتراعه استتاده إلى ما هو التحقق في نفسه فلا جرم أنه فاقد الذات إنما وجوده النفسي وجوده لعلته: "والإدراك عند الدهلوى يشمل كل ما هو موجود من العالم الهيولي والصور العامة و الزمان والمكان، ومن الصور العامة الصورة الإنسانية والصور الحيوانية " والمدرك هو موضوع الإدراك، وهو مقابل التصوير أي المعنى الكلي ونسبة إلى قوة الإدراك الحسي كنسبة التصور إلى قوة الإدراك الحمي الدكي، ولهذا يشترط في وجوده أن يكون مستندا إلى حقيقة واقعية أو شيء بذات مطابق له"(۱۳) ورأى الدهلوى أن كنه الوجود هو الإدراك هو إقرار منه أن القوى الذهنية للعقل التي تحدد ماهية (")كل ما هو موجود وحقيقته، ويستنبط من هذه الرؤية للدهلوى أنه يعتقد بأحادية العلاقة بين الذات والموضوع أو بين المادة والوقع، فهو يرفض أن تكون خبرتنا أو فكرتنا عن الشيء مختلفة عين اليشيء نفسه، معنى ذلك أن محتوى المعرفة والوعي بالصفات التي يكونها الإدراك عين نفسه، معنى ذلك أن محتوى المعرفة والوعي بالصفات التي يكونها الإدراك عين نفسه، معنى ذلك أن محتوى المعرفة والوعي بالصفات التي يكونها الإدراك عين

<sup>(</sup>۱۰۰۰) د. جمیل صلیبا - المعجم الفلسفی - ص ۱۰۰۳۰ - ص ۳۱۱.

ر سالماهية لفظ منسوب إلى ما، والأصل المائية وقلبت الهمزة هاء لئلا يشتبه بالمصدر المسأخوذ من لفظ ما، والأظهر أنه نسبة إلى ما هو، جعلت الكلمتان ككلمة واحدة ... فالماهية إذن ما به الجواب من السؤال بما هو، أو هي ما به الشيء هو هو، وهي من حيث هي لا موجودة ولا معدومة ولا جزني ولا خاص ولا عامة، والماهية تطلق غالبا على الأمر المتعقل منسل المتعقل من الإنسان، وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخسارجي، والأمسر المتعقل من حيث هو معقول في جواب ما هو يسمى ماهية، ومن حيث في الخارج يسمى حقيقة ومن حيث في الخارج يسمى حقيقة ومن حيث أنه المتعلل من اللفظ مدلولا ومن حيث إنه محل الحوادث جوهرا دون الماهية أعم من الحقيقة لها تستعمل الها في الموجودات والماهية والعد ومات ... والماهية والحقيقة والذات تطلق على سبيل الترادف ولكن الحقيقة والذات تطلقان غالبا على الماهية باعتبار الوجود الخارجي.

نفسها موضوعات مثل موضوعات الفعلية نفسها وتمثل عضوا في نفسس النسسق المكانى الزماني للطبيعة، ومحتوى المعرفة يتطابق مع الشيء المعروف، فالوعى ذاته ما هو إلا علاقة بين هذه الموضوعات، فإذا الوعى عند الدهلوي هو علاقة في حد ذاته وليس جو هرا، وبالتالي الموضوعات المعرفية مستقلة في الواقع من حيث دخولها في هذه العلاقة (١١٢).

فالإدراك عند الدهلوي هو الذي يؤدي إلى فعلية الماهية وتقرير الذات، وهو

وعن الثورة الأبستمولوجية الحديثة في الغرب انظر:

د. يحيى هويدى - دراسات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة - ص٢١٣ - دار النهضة العربية - القاهرة سنة ١٩٧٨م.

إنجلز - فيورباح ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية - ص٤٧ - فؤاد أيوب - دار دمسسق

هيد جر - نداء الحقيقة ومقالات أخرى - د. مكاوى - دار الثقافة للطباعة والنسشر - ص٠٥ وما بعدها سنة ١٩٧٧.

رجاء جارودى - النظريات المادية في المعرفة - ص٥- تعريب إبراهيم قريط - دار دمشق J.B perry.present conficat of Idea Is,p\*\Y

J.B perry. present philophicat ten deocies, p \* · ^

الجرجاني - التعريفات - دار الكتاب المصرى - ط١ - القاهرة، سنة ١٩٩١م.

أبو البقاء - الكليات - وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق .

<sup>(</sup>٢٠٠٠) أحادية النظرة أو الواحدية الأبستمولوجية واستقلالها السواقعي هـي أسـس النظريسة الأبستمولوجية الحديثة الأمريكية في القرن العشرين - وكثير من المبادئ هذه الواقعية الجديدة التي نادت بتورة أبستمولوجية أسس من خلالها العالم الغربسي أسسس فلسسفته المعرفية هي مستقاة من النظرية الأبستمولوجية عند الفلاسفة المسلمين، وكون السدهلوى مجددا في الفكر الإسلامي وخاصة التيار الجديد في المدرسة الماتريدية أو الفكر النسسفي الذى قام من خلاله محمد عبده بتجديد الفكر الإسلامي في القرن العشرين فلل يسستبعد أن يكون للدهلوى نظرية معرفية خاصة به وهي تمثل جزءا من بنيان النظرية الأبسستمولوجية العامة عند الفلاسفة المسلمين، والحقيقة كون الدهلوى لم يحط بدراسة أكاديمية من قبل عن أرائه الفلسفية ثم كون هذه الآراء مبعثرة في مؤلفاته وبحاجــة إلــي إعــادة منهجــة وتجميع وتنسيق بالإضافة إلى ركاكة الترجمة في مؤلفاته من الأوردية والفارسية، وكل هذا يجعل في الأمر شيئا من الصعوبة، وإنما هذه الدراسة المجردة إنما تفتح آفاق البحث لمن يطرق الأبواب فيما بعد من الباحثين في هذا المضمار.

يفرق بين الماهية والفعلية، فالماهية هي تحقق الشيء من حيث هو، أما الفعلية فهي استناد الشيء في نفسه إلى جاعله وذلك ما يجعله يرى أن الوجود فاقد الـــذات لأن وجوده لنفسه هو وجوده لعلته، فالعلية هي حقيقة وجود الأشياء كموضوعات في الوجود حولنا، فيقول الدهلوى: "وأن الفصل في بقعة الإمكان بين الماهية والفعلية أن الشيء إذا لوحظ إليه من حيث هو فقد لوحظ تلقاء الماهية، أما إذا لــوحظ مـن حيثية استناده في نفسه إلى الجاعل فقد لوحظ تلقاء الفعلية "(١٢)".

ويقسم الدهلوى المعرفة في إطار تصاعدى من الأدنى إلى الأعلى حتى يصل إلى الكمال الصرف للبـشر، يصل إلى الكمال المطلق وهي المعرفة الإلهية وهي عين الكمال الصرف للبـشر، ولا تتأتى إلا للأنبياء والحكماء والأولياء المقربين كما سبق ذكر ذلك فسى مبحـث النبوة.

أولا: المعرفة الحسية: وهى الحس المشترك كاللذات والغرائز وما شابهها من الإدراكات الحسية، وهى لعامة الناس ممن يتدنى علمهم ولا يصل إلا إلى المحسوسات الظاهرة.

ثانيا: المعرفة المجردة: وهى أرقى من المعرفة الحسية، حيث ترقى إلى إدراك المجردات كالمحبة والوجل والرجاء وهى تجمع بين الوجدان والتخيل، حيث ترقى النفس إلى مدارك الروح – النسمة – وتترك مدارك الجسد فيتأتى لها نوع من العلم يسميه الدهلوى بالعلم الحضورى وهو علم تستقل به النفس دون النسمة، ويريد هنا النفس الكلية التى هدى مجمع العلوم والإدراكات.

ثالثًا: المعرفة الذوقية: وهي أرقى من المعرفة المجردة، حيث تستقل بإدراك المعانى الإلهية من خلال الإرادة التي تكون أشبه بالهيولي ثم ترقى بالنفس

<sup>(</sup>۲۰۲ قطب الدين شاه الدهلوى - خزائن الحكمة - ص١٦.

إلى المعرفة الإلهية، وهو دون الأزل، حيث الكمال الصرف للنفس. رابعا: المعرفة الإلهية: وهي تتأتى للنفوس الكاملة الملحقة بالملأ الأعلى.

فيقول الدهلوى: إذا فتشت العامة وجدتهم لا يدركون إلا المحسوسات بالحسائس الظاهرة والحس المشترك للذات هو أخوها منه حصل المعانى المجدرة تجريدا ما كالتعظيم والمحبة والوجل والرجاء من غير لفظ يتقوه به أو يتخيل، فيجر النفس إلى كيفية من الكيفيات فاعلمن إذن أنهم خلصوا إلى مدارك النسمة وتركوا مدارك البدن وراء ظهورهم، ثم يعن لهم أمر فيتخلص العلم الحضورى برأسه فيكون أوقات تعزل النسمة عن مداركها ويستقل النفس بهذا العلم، فإن كان الرجل مجذوبا اضمحل تقرره في تقرر الحق فيتتلذ وهو بعد ليس إلا في وجوده وأبدانه بيريد المحق الذي يحدث للعارف إذا غلبت عليه اللذة بقرب الله تبارك الله وتعالى فتلاشت ذاته وهو بعد في بدنه – ثم يعن لهم أمر فيستقل العين بإدراكها ويترك علم النفس وراءها وهو الذوق، ثم تستقل اللاهوت بإدراكه ويكون سطح الإرادة التي النفس وراءها وهو لذوق، ثم تستقل اللاهوت بإدراكه ويكون سطح الإرادة التي شبهناها بالهيولي ظهريا وهو ذوق الأزل والصرف ثم الكمال بعد ذلك.

والواضح هنا أن الاتجاه الميتافيزيقي يغلب على هذا النص حيث يتدرج السالك في درجات المعرفة في طريقه إلى الله حتى يصل إلى أكملها وهو ذوق الأزل كما يدعوها الدهلوى، ويريد بها المعرفة الإلهية، وأما المعرفة المجردة التي جعلها الدهلوى أرقى من المعرفة الحسية "فالمجرد هو اسم مفعول من التجريد ومعنى التجريد أن يعزل الذهن عنصرا من عناصر التصور ويلاحظه وحده دون النظر إلى العناصر المشاركة له في الوجود، فالمجرد إذن هو الصفة أو العلاقة التي عزلت عزلا ذهنيا، ويقابله المشخص والمحسوس، فكون الصورة مجردة إما أن تكون بتجريد العقل إياها، وإما أن تكون لأن تلك الصورة في نفسها مجردة عن المادة، والمجرد عن المتكلمين هو الممكن الذي لا يكون متحيزا و لاحالاً في جوهر آخر، المتحيز، ويسمى مفارقا أو هو ما لا يكون محلاً لجوهر، ولا حالاً في جوهر آخر،

و لا مركبا منهما، تقول العقل المجرد وهو جوهر صورى مفارق(٢١٤).

والمعرفة المجردة عند الدهلوي هي أول مراتب العلم والمؤديمة للعلم اليقيني، أما الإحساس أو المعرفة الحسية فإنها لا تجزم بالعلوم الصرفة أي لا تؤدي وحدها بيقين لا يتأتى بالحس وحده إنما هو أداة لـــه مــن أدوات المعرفــة التـــى يستخدمها العقل ليستقل بعلم من العلوم، فالإدراك يحيط بالمحسوس والمتوهم والمتخيل حيث يستغرق فيه الإنسان ليحيط بالمعرفة، ثم لابد من الــشك والحيــرة لأهل الفطنة الذين يرقون بعقولهم للمعرفة الإلهية، فالشك مكمل لـنقص المعرفـة، و هو أداة للوصول إلى العلم اليقيني لذلك فتلك الحيرة التي مَنْشُؤُها الشك تكون لأهل الحكمة أظهر عندهم من الشمس إذ اطمأن الحق في قلوبهم، فيقول الدهلوي: "واعلم أن المألوف بالإحساس لا يكاد يجزم بالعلوم الصرفة الإدراكية، فعسى أن لا يسميها علما يقينيا ثم إنه يرنقي عند حاله تلك فيذعن لها ويستحب أن يواظبها ويبدو لـــه تدقيقات وأسرار في ذلك ويؤثرها على غيرها، فعسى أن يجزم بأن الإحساس ليس بشيء وأن الكمال هو هذا التعقل فاعتبر بذلك حال السالكين فإنهم يبدولهم بادئ في الحق فلا يبالون به لتألفهم بالمحسوس أو المتوهم أو المتخيل أو المحاط بالإدراك، وإنما هذا الحق البادئ أمر يستغرق فيه العبد من حيث لا يدرى إلا أنه يحسيط به بجوانبه من فوقه ومن تحته بمداركه، فهذا سقط باطل لا يتيسر لمن أراد الله تعالى به خير ا، نعم إن بادئ الحق في أول أمره والعلم الذي يعتقده ويعتمده بمداركه قد ينشأ كلان فيحتاج السالك إلى أمارة يتعرف بها الحق من الباطل، وتلك الأمارة عندنا أن يجرد نفسه من تلك العلوم بل من كل علم دون حب الله سبحانه من بعد أخرى ويذهل عنها، فالباطل يمحق والحق يُرَى سواء لا يزال يزيد التام وغلبة

 $<sup>(^{```})</sup>$ د. جمیل صلیبا – المعجم الفلسفی – ص  $^{```}$  تعریفات الجرجانی.

التهانوي - كشاف اصطلاحات الفنون - ج٣٠

ابن سينا - الشفاء - ص٣٥٨.

الحب هذا للعامة أما الخاصة وأهل الفطنة فالهيئة الأضمحلالية في الوجود الأقصى الاستغراق فيه من غير إحاطة إدراك به بل إنما حيرة حائرة أظهر عندهم من الشمس في رابعة النهار والحق غير خاف على أهله بعد أن يدخل.... القلب (٢١٥).

فالدهلوى يرى أن الحق والعلم الاعتقادى قد يختلطان من حيث المعرفة الإدراكية بحيث يقع السالك إلى المعرفة في شك وحيرة، والتخلص من هذا السشك والحيرة واختلاط الحقائق إنما يكون بالتجرد شه تعالى وبإخلاص الحب لذاته جل وعلا، فالإخلاص والصدق والتجرد أساس صحة المنهج المعرفي عند العلماء، أما الشك ذاته لازم للوصول لليقين، وذلك يتأتى لمن يرتفع عقله وعلمه، وليس للعامة في هذا من شيء، وقوله: فالهيئة الاضمحلالية في الوجود الأقصى والاستغراق فيه من غير إحاطة إدراك به فهو يريد أن أهل العلم والمعرفة تتأتى لديهم رؤية كلية للوجود بحيث يستغرقون فيها من غير أن يتأتى لهم الإحاطة الإدراكية بجزئيسات المعرفة وذلك الفرق بين جزئيات المعرفة وكلياتها فذلك ما يفرق بين منهج الفيلسوف ومنهج عامة الناس ودهمائهم في الرؤية المعرفية.

وبالاستطاعة استنباط بعض الأسس لفلسفة المعرفة عند الدهلوى مما سبق:

- الإدراك عند الدهلوى هو علاقة مباشرة بين الذات والموضوع أو بين العارف و المعروف، فالقوى الذهنية للعقل هى التى تحدد ماهية كل ما هو موجود حقيقته، وبالتالى فهو يرى باستقلالية الواقع، ولعل تلك النظرية هى ما دفعت لأن ينادى باستقلالية الدراسة للقرآن الكريم (١٦٠).

<sup>(&</sup>lt;sup>(۱)</sup> قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات - ط۲ - ص ۸۷

<sup>(</sup>۱۱۰۰) لم تجتمع لى إحاطة كاملة بهذه النظرية غير إشارة لها فى كتاب لمستر جالبانى وهسى تقوم على استقلالية المعرفة القرآنية للدارس بحيث لا يخضع لتفسيرات المفسرين والمعانى المستقاة من أسباب النزول، فالمعنى المنبثق من الكلمة القرآنية معنى متجدد فسى ذات وصالح لكل زمان ومكان ويكفى الدارس المعرفة اللغوية بقواعد اللغة العربيسة ومسدلولات الألفاظ وليترك ذهنه حراً ليستقى المعانى والأفكار التي هي تتجدد مع تجدد العسصور، تلك

- العقل المسلم له اتجاهان في المعرفة: اتجاه ميتافيزيقي نحو المعرفة الكشفية للوجدانية، واتجاه واقعى نحو المعرفة العلمية أو اليقينية، وكلاهما يكمل الآخر ليصلا إلى المعرفة الكاملة، وهي المعرفة الإلهية.
  - تتدرج المعرفة من الأدنى إلى الأعلى من حيث مصادرها:
- أ معرفة حسية: ومصدرها الإدراكات الحسية والحس المشترك، وذلك يجتمع لعامة الناس.
- ب معرفة مجردة: ومصدرها الإدراكات المجردة، وتحيط المعانى المجردة فى
   الوجود، وهى أرقى من المعرفة الحسية.
  - ج معرفة ذوقية: ومصدرها الإرادة، وهي ترقى بالنفس إلى المعارف العليا.
- د معرفة الهية: وهي أكمل المعارف للعقل، ولا تتأتى إلا للأنبياء والحكماء والأولياء.
- والعلم اليقينى لا يتأتى بالمعرفة الحسية وحدها بل لابد للحقيقة المعرفية أن تخضع للشك المنهجى الذى هو يؤدى للمعرفة اليقينية، وذلك الشك المنهجى هو منهج العلماء والفلاسفة وليس لعامة الناس ودهمائهم، فإنهم يكتفون بالمدركات الحسية وبأوليات المعرفة.

والفلسفة المعرفية عند الدهلوى تمثل جزءً لا يتجزأ من الفلسفة المعرفيــة

دعوى لتحرير العقل المسلم من التعصب والجمود والتقليد الأعمى للعلماء وذلك من حيث الأساس الأول لبنية العقل المسلم وهو القرآن الكريم لعل ذلك الرأى وتلك النظرية كانت أجرأ ما دعا له الدهلوى وألبت عليه الخصوم والهجوم من رجال العلم في عصره بالإضافة إلى أنه ترجم القرآن إلى الفارسية وكانت أول ترجمة لمعانى القرآن الكريم بالفارسية في الهند واتخذ العلماء ذلك مصدرا للهجوم عليه واعتبار ذلك خطأ فادحاً في حق اللغة العربية والقرآن الكريم.

<sup>-</sup> انظر حياة الدهلوى في التمهيد.

عند العلماء المسلمين، فالملاحظ أن رأيه الذي يقول فيه: "اعلم أن المألوف بالإحساس لا يكاد يجزم بالعلوم الصرفة الإدراكية فعسى أن يسميها علما يقينيا (١٠٤٧ هو ذاته رأى البيروني (٣٥١هـ - ٤٤٠هـ / ٩٦٣م – ١٠٤٨م) في فلسفته المعرفية وذلك فيما أعلنه الأستاذ قدري طوقان في المؤتمر العلمي العربي الخامس حيث يقول البيروني "إن العلم اليقيني لا يحصل من إحساس يؤلف بينهما العقل على نمط منطقي (١٨٧٠).

ثم إن منهج الشك الذي يراه الدهلوى هو أحد الأسس المنهجية لفلسفة المعرفة عند العلماء المسلمين فابن الهيثم (٣٠٤-٣٠٠هـ/ ٩٦٥م - ٩٦٨م) قد مارس الشك طريقا للنقد العلمي الدقيق من أجل تمحيص الأفكار وتصحيح الآراء على أساس أن النقد هو بداية البناء المنهجي الصحيح، وهو في شكه ونقده يسعى إلى طلب الحق و لا يعنيه سوى طلب الحق ذاته، وكتابه "الشكوك على بطليموس" خير شاهد على هذا الاتجاه (٢١٩).

فيقول ابن الهيثم: "فطالب الحق ليس هو الناظر في كتب المتقدمين، المسترسل مع طبعه في حسن الظن بهم، بل طالب الحق هو المتهم لظنه فيهم، المتوقف فيما يفهمه عنهم، المتبع الحجة والبرهان، لا قول القائل الذي هو إنسان

 $<sup>\</sup>binom{vvv}{0}$  قطب الدين شاه ولى الله الدهلوى – رسائل التفهيمات الإلهية – ص ۸۷ – ج $\binom{vvv}{0}$ 

<sup>((</sup>۱۱۸ عبد الحليم منتصر - تاريخ العلم ودور العلماء العرب فـــى تقدمــه - ص ١٠٤ - دار المعارف المصرية سنة ١٩٨٠

قدرى حافظ طوقان - العلوم عند العرب - ص ١٦- مكتبة مصر - سنة ١٩٧٦

قدرى حافظ طوقان - تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك - ص ٣١٠ - دار الـشرق -بيروت.

<sup>(</sup> ۱۸۶ - ط۱ - سعيد مراد - العقل الفلسفى فى الإسلام - ص ۱۸۶ - ط۱ - سنة ۲۰۰۰، مؤسسة عين للدراسات والبحوث الإنسانية.

المخصوص في جبلته بضروب الخلل والنقصان (۲۰۰).

أما الغزالي فقد كان له أكبر الأثر على فلسفة الدهلوى المعرفية في كثير من أرائه "فهو يعتقد بأهمية دور الشك للوصول إلى اليقين أو المعرفة اليقينية.

يرى الغزالي بدور العقل في الوصول إلى طور الكشف.

ويرى بُرقِيَ المعرفة الإدراكية عن المعرفة الحسية، ثم المعرفة الذوقية التي تودى إلى طور الكشف المؤدى للمعرفة الإلهية (١٢١).

فيقول الغزالى: إن الإنسان يجاوز عالم المحسوسات في عمر سبع سسنين، فيخلق فيه التميز الذي يدرك به أمورا زائدة على المحسوسات، ثم يترقى إلى طور العقل الذي يدرك به الجائزات والواجبات و المسستحيلات وأسرراً لا توجد فسى الأطوار قبله.. ووراء طور العقل طور افر تتفتئ فيه عين يبسمر بها الغيسب وأمورا أخرى العقل معزول عنها كعزل قوة التميز عن إدراك المعقولات وكسيزل فوة التميز عن إدراك المعقولات وكسيزل فوة الحس عن مدركات التميز.

<sup>(</sup>۱۱۰۰) الحسن بن الهيثم - الشك على بطليموس - تحقيق د. عبد الحميد صبرة - د. نبيل الشهابي - دار الكتب - سنة ۱۹۷۱ - ص۲ - د. ماهر عبد القادر محمد - التراث والحضارة الإسلامية ص۲۰۳

<sup>(</sup> تن فكتور سعيد باستل - منهج البحث عن المعرفة عند الغزالي - دار الكتب اللبناني - بيروت - ص ١١.

# العقل عند قطب الدين الدهلوى ودوره في المعرفة

#### مفهوم العقل لغة واصطلاحا:

فى لسان العرب: العقل هو التثبت فى الأمور وسمى العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن التورط فى المهالك، أى يحبسه، وقيل: العقل هو التميز الذى يميز الإنسان من الحيوان، ويقال: لفلان قلب عقول ولمان سنول، وقلبه عقول فه يم، و عقل الشيء يعقله: فهمه.. والعقل مصدر عقل و هو الحجر، الربط، الحصن.. ومنه رجل عاقل، أى جامع لأمره.. ومنه أيضا العقيلية: القرة الكبيرة الصافية.. وعقائل الإنسان: كرائم ماله (٢٢٢).

وفى تاج العروس: العقل هو العلم وعليه اقتصر كثيرون، والعقل ضد الحمسق، أو هو العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصائها، أو هو العلم بخير الخيرين وشر الشريرين و يطلق لأمور: لقوة بها يكون التمييز بسين القبح والحسن، ولمعان مجتمعة في الذهن يكون بمقسدمات يسستتب بهسا الأغراض والمصالح، ولهيئة محمودة للإنسان في حركاته وكلامه (٢٢٢)

وفى التعريفات المجرجاني: العقل جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في في فعله، وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله: أنا، وقيل: العقل بو هر روحاني خلقه الله تعالى متعلقاً بيد الإنسان، وقيل: "العقل نور في القلب يعرف الحق والباطل، وقيل: العقل جوهر مجرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف، وقيل: العقل قوة للنفس الناطقة، وهو

<sup>(</sup> $^{(YTY)}$ ) ابن منظور: لسان العرب، ج $^{(YTY)}$ ، طبعة مصورة عن طبعة بولاق، الدار المصرية للتأليف والترجمة ص $^{(YTY)}$ .

 $<sup>\</sup>binom{vrr}{r}$ محمد مرتضى الزبيدى - تاج العروس - المجلد الثامن، مكتبة الحياة، بيروت -  $mrac{r}{r}$ 

صريح أن القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة، وأن الفاعل في التحقيق هو النفس، والعقل آلة لها بمنزلة السكين بالنسبة إلى القاطع، وقيل: العقل والنفس والذهن واحد إلا أنها سميت عقلا لكونها مدركة، وسميت نفسا لكونها متصرفة، وسميت ذهنا لكونها مستعدة للإدر اك (۷۲۴).

#### تعريف العقل عند الدهلوى:

العقل هو الشيء الذى يدرك به الإنسان ما لا يدرك بالحواس.. والعقل من صفاته وأفعاله اليقين، والشك والتوهم وطلب الأسباب لكل حادث والتفكير فى حيل جلب المنافع ودفع المضار (٧٢٥).

#### بعض ما ورد في العقل:

- أما النقل فقد ورد فى القرآن العظيم: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنتٍ لِقُومٍ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَنتٍ لِقُومٍ يَعْقِلُونَ
- ورد حكاية عن أهل النار: ﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَنَبِ السَّعِيرِ ﴾.
  - ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾.
- ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾.

### اتفق أهل الملل والنحل على مقامات العقل:

وأما انفاق العقلاء فاعلم أن جميع من اعتنى بتهذيب النفس الناطقة من أهل

الملل والنحل اتفقوا على إثبات هذه الثلاث أو على بيان مقامات وأحوال تتعلق بالثلاث، فالفيلسوف في حكمته العملية يسميها نفسا ملكية، ونفسا سبعية، ونفسا بهيمية، وفي هذه النسبة نوع من التسامح، فسمى العقل بالنفس الملكية تسمية بأفضل أفرادها، وسمى القلب بالنفس السبعية تسمية له بأشهر أوصافه ص١٦٣٠.

#### في الإنسان ثلاث لطائف:

المقدمة الأولى: اعلم أن فى الإنسان ثلاث لطائف تسمى بالعقل، والقلب، والنفس، دل على ذلك النقل، والعقل، والتجربة، واتفاق العقلاء ص ١٦٠. موضع العقل من البدن:

وأما العقل فقد ثبت في موضعه أن في بدن الإنسان ثلاثة أعضاء رئيسية بها تتم القوى والأفاعيل التي تقتضيها صورة نوع الإنسان، فالقوى الإدراكية من التخيل والتوهم والتصرف في المتخيلات والمتوهمات، والحكاية للمجردات بوجه من الوجوه محلها الدماغ، والغضب، والجرأة، والشح، والرضاء، والسخط وما يشبهها محلها ا**لقلب،** وطلب ما لا يقوم البدن إلا به أو بجنسه محله ا**لكبد**، وقد يدل فتـــور بعض القوى إذا حدثت آفة في بعض هذه الأعضاء على اختصاصاها بها، ثم أنَّ فعًل كل واحد من هذه الثلاثة لا يتم إلا بمعرفة من الآخرين، فلولا إدراك ما فـــي الشتم والكلام الحسن من القبح والحسن وتوهم النفع والضر ما هــاج غــصب ولا حب، ولولا متانة القلب لم يصر المتصور مصدقا به، ولـولا معرفـة المطـاعم والمناكح وتوهم المنافع فيها لم يمل إليها الطبع، ولولا تنفيذ القلب حكمه في أعماق البدن لم يسمْع الإنسان في تحصيل مستلذاته، ولو لا خدمة الحواس للعقل ما أدركنا شيئًا، فإن الكسبيات فرع البديهيات والبديهيات فرع المحسوسات، ولو لا صحة كــل عضو من الاعضاء التي يتوقف عليها صحة القلب والدماغ والكبد لما كان لها صحة ولا تم لها فعل، ولكن كل واحد منها بمنزلة ملك اهتم بأمر عظيم من فـتح قلعة صعبة أو نحوه، فاستمد من أخوانه بجيوش ودروع ومدافع وهو المدبر في فتح القلعة وإليه الحكم ومنه الرأي، وإنما هم خدم يمشون على رأيه، فجـــاءت صـــور

الحوادث على حسب الصفات الغالبة في الملك من جراءته وجبنه وسخائه وبخله وعدالته وظلمه فكما يختلف الحال باختلاف الملوك و آرائهم وصفاتهم – وإن كانت الجيوش والآلات متشابهة – فكذلك يختلف حكم كل رئيس من الرؤساء الثلاثة في مملكة بدن الإنسان.

ومن النص السابق نستنبط ما يلى:

يقسم الدهلوى قوى البدن إلى ثلاثة مواضع: الدماغ – القلب – الكبد.

- ۱- الدماغ: هو منبع القوى الإدراكية من التخيل والتوهم، والتصوير للمجردات أى
   الأشياء المادية المجردة.
- ٢- القلب: هو منبع الأخلاق والطباع مثل الغضب والجرأة والشح والرضا
   والسخط وما يشبهها من الطباع الإنسانية المختلفة.
  - ۳- الكبد: وهو منبع القوى البدنية، أى ما لا يقوم البدن إلا به أو بجنسه.
- ثُمَ أَنَّ تَعَرُّض هذه الأعضاء الثلاثة بعضها أو أحدها إلى آفة ما هو ما يودى الله ظهور الفتور في هذه القوى بعضها أو جميعها وذلك يرجع إلى موضع الآفة ذاته.
- ثم أن الثلاث قوى تتعاون فى كل فعل واحد بحيث لا يتم الفعل الواحد من هذه الثلاثة إلا بمعونة من الآخرين (٢٢٦).
- أن العقل هو المتحكم في الحواس كما يتحكم الملك في خدمة وهو يشبه البدن جميعه بالمملكة لها رؤساء ثلاثة وكل ملك له رعيته وخدمهالمهمين عليهم، فهو هنا يؤكد على علو شأن العقل ورفعه منزلته، فهو أشبه بالملك يحكم ويأمر في رعيته فتأتى صور الحوادث على حسب الصفات الغالبة في هذا الملك، وهـو

المدبر لأمر مملكته وإليه الحكم ومنه الرأى، وإنما المدركات والحواس هم خدم يمشون على رأى العقل وحكمه، وكما يختلف الحال باختلاف الملوك وآرائهم وصفاتهم تختلف المدركات وقوى التخيل والتوهم والحواس وبالتالى التصرفات والطباع من إنسان إلى آخر، ثم إن تلك الأفعال المنبجسة عن القوى الثلاث هي متقاربة فيما بينها، فيقول الدهلوى: "وبالجملة الأفاعيل المنبجسة من كل واحد من هذه الثلاثة تكون متقاربة فيما بينهما إما مائلة إلى الإفراط أو التقريط، أو قارة فيما بين هذا وذلك، فإذا اعتبرنا هذه الهياكل الثلاثة مع أفاعليها المتقاربة وأمزجتها التى تقتضى تلك الأفاعيل المتقاربة دائما فهى اللطائف الثلاث التسي بيحث عنها، لا تلك القوى بذواتها من غير اعتبار مثنى معها"(٢٠٢٧).

ثم إن اختلاف الجملة بالنسبة لأفراد الإنسان راجع إلى تلك القوى الــثلاث العقل والقلب والنفس، وأن المؤمن حث الإيمان هو من يخضع قلبه ونفسه لعقلــه الذي يتبع حكم الشرع فينقلب حبه وبغضه وشهوته إلى ما يأمر به الشرع، فيقــول الدهلوي:

"أما التجربة فكل من استقرأ أفراد الإنسان علم لا محالة أنهم مختلفون بحسب جبلتهم في هذه الأمور، منهم من يكون قلبه هو الحاكم على النفس، ومنهم من تكون نفسه هي القاصرة على القلب.. أما الأول – أي من كان قلبه حاكما فإذا بيان غضب، أو هاج في قلبه طلب منصب عظيم يستهني في جنة اللذات العظيمة، ويصبر على تركها، ويجاهد نفسه مجاهدة عظيمة في تركها.. وأما الآخر صاحب النفس القاهرة – إذا عرضت له شهوة اقتحم فيها وإن كان هناك ألف عار ولا يلتفت إلى ما يرغب فيه من المناصب العالية، أو يرهب منه من الذل والهوان.. وربما يدرك الإنسان من نفسه نزوعا إلى جهتين متخالفتين، ثم يغلب داعية على داعية، ويتكرر منه أفعال متشابهة على هذا النسق حتى يضرب به المثل، إما فسي

<sup>(</sup> سند) قطب الدين الدهلوى – حجة الله البالغة – ج ۱.

اتباع الهوى وقلة الحفاظ، وإما فى ضبط الهوى وقلة المسكة، ورجل ثالث يغلب عقله على القلب والنفس، كالرجل المؤمن حق الإنسان انقلب حبه وبغضه وشهوته إلى ما يأمر به الشرع وإلى ما عرف من الشرع جوازه بل استحبابه، فلا يبغى أبداً عن حكم الشرع حولاً.

#### اتفاق الدهلوى مع طوائف الصوفية في ذكر لطائف النفس ومكانة العقل:

يقول الدهلوى: "وطوائف الصوفية ذكروا هذه اللطائف (\*)، واعتنوا بتهذيب كل واحدة إلا أنهم أثبتوا الطبقتين الأخربين أيضا، واهتموا بهما اهتماما عظيما، وهما الروح والسر.

وتحقيقهما أن القلب له وجهان: وجه يميل إلى البدن والجوارح، ووجه يميل إلى التجرد والصرافة.

وكذلك العقل له وجهان: وجه يميل إلى البدن والحواس، ووجه يميل إلى التجرد والصرافة، فسموا ما يلى جانب السفل لبًا وعقلا، وما يلى جانب الفوق روحا وسراً.

- فصفة القلب الشوق المزعج والوجد.
  - وصفة الروح الأنس والانجذاب.
- وصفة العقل اليقين بما يقرب من مأخذ العلوم العادية كالإيمان بالغيب، والتوحيد الأفعال.
- وصفة السر شهود ما يحل عن العلوم العادية، وإنما هو حكاية ما عن المجرد والصرف الذي ليس في زمان و لا مكان، و لا يوصف بوصف، و لا يشار إليه

<sup>( )</sup> اللطانف: جمع لطيفة، وهي النكتة، لها تأثير في النفس بحيث يورث نوعا من الانبساط – التهانوي - كشاف الاصطلاحات ج ٣ - ص ١٣٠٠

بإشارة.

والشرع لما كان ناز لا على ميزان الصورة الإنسانية دون الخصوصيات الفردية لم يبحث عن التفصيل كثير بحث، وترك مباحثها في مخدع (\*) الإجمال، وسائر الملل والنحل أيضا عندهم علم من ذلك يعرف بالاستقراء مع نوع من التفطن.

#### قوة الإنسان ترجع إلى غلبة العقل على القلب:

ويرجع الدهلوى قوة الإنسان النفسية وتمام الأخلاق وقوة الفطرة إلى غلبة العقل على سائر قوى النفس من قلب وبدن، وهذا الإنسان يكون كالرئيس بين أفراد الإنسان، وكالدستور الذى يعرف منه الناس المثل الأعلى فى كل أمره، وغلبة العقل على مر سائر النفس فى الإنسان هى ما نعرفه عن الحيوان فللحيوان فيه القوى على مر سائر النفس فى الإنسان هى ما نعرفه عن الحيوان فالتكليف ولم يلحق بالملا الأعلى، فهو هنا يرجع التكليف ورقي الإنسان إلى مرتبة الملأ الأعلى إلى قوة العقل وحده، فيقول الدهلوى: "اعلم أن الرجل العتيك(\*\*) الذى مكنت مادته لظهور أحكام النوع فيها كاملا وافرا وهو رئيس أفراد الإنسان بالطبع، والدستور الذى يعرف جميع الأفراد ربا من الحد الأعلى، وبعدا منه بالنظر إليه هو الذى غلب عقله على قلبه مع قواه وقهر قلبه على نفسه ووفور مقتضياتها فهذا هو الدى تمست أخلاقه، وقويت فطرته، ودونه أصناف كثيرة متفاوتة يظهر ها التأمل الصحيح.

الحيوان مغلوب عقله - وأما الحيوان ففيه القوى الثلاث أيضا إلا أن عقله مغلوب من قلبه ونفسه فلذا فلم يستحق التكليف، ولا ألحق بالملأ الأعلى، وهو قوله تبارك وتعسالى: ﴿ \* وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴿ \* وَلَقَدْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴿ \* وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴿ \* وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴿ \* وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴿ \* وَفَضَّلَا اللهُ الله

<sup>(&#</sup>x27;) أي خزانة الإجمال.

<sup>(\*\*)</sup> يريد القوى العقل والجسم.

#### درجات الإنسان:

يربط الدهلوى بين درجات ثلاث فى صحة العقيدة عند الإنسان وبين انقياد العقل لها، فالعقل المنقاد للعقائد الحقة هو أعلى درجة للإنسان وهو ما يمثل المؤمن الحق، وهو يتخذ سبيل الملأ الأعلى ويمثلك ميراث النبوة وشعبة منها.

والعقل المنقاد إلى العقائد الزائغة المأخوذة عن المصلين والبطلين هو الملحد الضال.

والعقل المنقاد لتقاليد قومهم وعاداتهم يستنبط منها الحكمة والتجربة فهــو الجاهل لدين الله.

فيقول الدهلوى: "وهذا الرجل العتيك إن كان عقله منقادا للعقائد الحقة المأخوذه من الصادقين الآخذين عن الملأ الأعلى صلوات الله عليهم فهو المؤمن حقا".

وإن كان له مع ذلك سبيل إلى الملأ الأعلى يأخذ عنهم لغير واسطة فيه شعبة من النبوة وميراث منها، وهو قوله ﷺ: "الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة".

وأن يبين لهم هذا النبى صلوات الله وسلامه عليه طرق الإحسان والمقامات التي هي ثمر اته أتم بيان.

<sup>(</sup>٢٢٨) سورة الأنفال: آية ٢٤

#### تحليل لأراء الدهلوى في العقل:

إشارة الدهلوى إلى اتفاق أهل الملل والنحل على مقامات العقل، فهو هنا يشير إلى المتكلمة والفلاسفة على السواء فى اتفاقهم على رفعة مكانة العقل و علو منزلته واتصاله بصحة العقيدة وصحة معرفة البارى جل وعلا كونه مناط التكليف وشرط المؤاخذة ومصدر تلقى العلوم جميعها الإلهية والطبيعية.

فالمعتزلة اتفقت على أن أصول المعرفة وشكر النعمة واجبة قبل ورود السمع والحسن والقبح يجب معرفتها بالعقل(٢٢٩).

فيقول القاضى عبد الجبار: فأما العقل فإن المكلف يحتاج إليه؛ لأن به يعلم الكثير مما كُلُف، نحو وجوب رد الوديعة وشكر المنعم وقبح الظالم، وحسن الإحسان، ويتوصل به إلى العلم بسائر ما كلفه عقلا وسمعا مما طريقه الاستدلال، لأنه لا يصح منه أن ينظر في الأدلة إلا وهو كامل العقل وعالم بالأدلة على الوجه الذي تدل، ويحتاج إليه في أداء الأفعال أجمع، لأنه متى لم يكن عاقلا لم يسمح أن يؤديها على الوجه الذي يستحق بها الثواب والعقاب (٢٠٠).

و الأشاعرة أجمعت مع المعتزلة والماتريدية على أهمية مكانة العقل وعلوه وقدره وأقاموا كثيرا من مسائل قضاياهم الكلامية عليه.

فيقول الأشعرى في تعريف العقل: هو علم مخصوص، فلا فرق بين العلم والعقل إلا بالعموم والخصوص (٢٦٠).

ويقول الجوينى: " العقل علوم ضرورية، والدليل على أنه من العلوم الضرورية استحالة الاتصاف به مع تقدير الخلو عن جميع العلوم.. وليس العقل من

<sup>( (</sup> ۱۳۲ أبو الفتح الشهرستاني - الملل والنحل - ج ۱ ص ٤٥ - تحقيق محمد سيد كيلاني - مطبعة الحلبي، القاهرة.

<sup>(</sup> $^{"7"}$ ) القاضى عبد الجبار (المعتزلى) ، المغنى – الدار المصرية للتأليف والترجمــة والنــشر – القاهرة ج $^{1}$ 1 تحقيق محمد على النجار د. عبد الحليم النجار – سنة  $^{1}$ 1 – ص  $^{9}$ 2  $^{("7")}$  أبو البقاء – الكليات – وزارة الثقافة والإرشاد القومى – دمشق – ج  $^{9}$  – ص  $^{9}$ 2  $^{9}$ 3

العلوم النظرية، إذ شرط ابتداء النظر تقدم العقل (٧٣٢).

أما أبو منصور الماتريدي فقد قال في العقل: فهو أن كون هذا العالم للفناء خاصة ليس بحكمة وخروج كل ذي عقل – فعله عن طريق الحكمة قبيح عنه فلا يحتمل أن يكون العالم الذي العقل جزء منه – مؤسسا على غير الحكمة أو مجعولا عبثا، وإذا ثبت ذلك دل أن إنشاء العالم للبقاء لا الفناء " (٧٣٣).

أما الفلاسفة المسلمون فنذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر في قصية العقل:

- الفارابي قدم رسالة في معانى العقل ذكر فيها سنة لمعانى العقل جمع فيها مفهوم العقل عند الجمهور وعند المتكلمين وأرسطو طاليس في مفهوم العقل في المقالة السادسة من كتاب الأخلاق ثم مفهوم العقل عند أرسطو في كتاب النفس، ثم العقل عند أرسطو في كتاب ما بعد الطبيعة، بحيث جمع بين هؤلاء في سياق و احد (٢٠٠٤).
- وابن سينا، أعطى دراسة مستفيضة لمعانى العقل وعلاقته بالنفس، وقد ذكر ثمانية معان للعقل، وقد ذكر فى حد العقل قوله: العقل اسم مشترك لمعان عدة، فيقال: عقل لصحة الفطرة الأولى فى الإنسان، فيكون حده أنه قوة بها يجوز النمييز بين الأمور القبيحة والحسنة (٥٣٠).
- وأبو بكر الرازى أفرد فصلا خاصا في كتابه (الطب الروحاني) عــن مكانـــة

<sup>(</sup>۲۳۰) الجوينى (أبو المعالى) - الإرشاد - تحقيق د. محمد يوسف موسى - د. على عبد الحميد الخانجى - القاهرة - سنة ١٩٥٠ - ص٨

<sup>(</sup> أبو منصور الماتريدى - التوحيد - تحقيق د. فتح الله خليفة، دار الجامعات المصرية ص ٤.

الفارابي (أبو نصر) - رسالة في معان العقل ص  $\sim$  تحقيق الأب بويج، بيسروت، سنة  $\sim$  ١٩٣٨

ابن سينا - رسالة فى الحدود - من كتاب المصطلح الفلسفى عند العرب - تحقيق د. عبد الأمير الأعسم - ص 76.0

العقل ومنزلته، فيقول الرازى: إن البارى عز اسمه إنما أعطانا العقل وحبانا به لننال ونبلغ به من المنافع العاجلة والآجلة غاية ما فى جوهر مثلنا نيله وبلوغه، وإنه أعظم نعم الله عندنا وأنفع الأشياء وأجددها علينا، فبالعقل فصلنا على الحيوان غير الناطق، حتى ملكناها وسنناها وذللناها وصرفناها فى الوجوه العائدة منافعها علينا وعليها ".

- أما ابن رشد فقد تحدث عن العقل العملى والعقل النظرى والعقل الهيولانى (المجرد المادى) وربط بين العقل العملى والقوة العملية، والعقل النظرى والقوة النظرية، أما العقل الهيولاني فقد حدد وظيفته بادراك الصور الهيولانية والإدراك في نظره هو المدرك، أى أن العقل هو المعقول في ذاته، فيقول ابن رشد: " إن العقل هو المعقول بعينه، والسبب في ذلك أن العقل عندما يجرد صور الأشياء المعقولة من الهيولى: "ويقبلها قبولا غير هيولى يعرض له أن يعقل ذاته، إذ كانت ليس تصير المعقولات في ذاته من حيث هو عاقل بها نحو مباين لكونها معقولات أشياء خارج النفس (٢٢١).
- ولكن مفهوم العقل ذاته عند الدهلوى وتعيينه للدماغ بأنه منبع القوى الإدراكية من التخيل والتوهم والتصوير للمجردات فقد تأثر في ذلك أكثر بالغزالي فيما أورده عن العقل، فيقول الغزالي: "إن القوة الخيالية المودعة في مقدم الدماغ تجرى من العقل مجرى صاحب بريده، إذ تجتمع أخبار المحسوسات عندها وتجرى القوة الحافظة التي مسكنها مؤخر الدماغ مجرى الخازن لهذا البريد وتجرى الحواس الخمس مجرى جواسيسه فيوكل كل واحد منها بأخبار صفع من الأصقاع، فيوكل العين بعالم الألوان، والسمع بعالم الأصوات، والشم بعالم الروائح، وكذلك سائرها، فإنها أصحاب أخبار يلتقطونها مسن هذه العوالم،

ويؤدونها إلى القوة الخيالية التي هي كصاحب البريد(٧٣٧).

- ومن حيث رؤية الدهلوى للعقل بأنه الفارق بين الإنسان والحيوان فالإنسان غالب عقله على قلبه، فقد ذكر الغزالى: "أن العقل هو الصفة التى يفارق بها الإنسان البهيمية، فهو غريزة مستعدة لقبول العلوم النظرية وكأنها نور يقذف في القلب (۲۲٪).
- ومن حيث كون العقل جزءً من النفس كما يرى الدهلوى فقد حذا حذو الغزالى فى فيصل النفرقة بأن العقل قوة تابعة للنفس، فبالتالى هو جزء منها، فيقول الغزالى: "إن العقل جوهر والنفس لا يمكن أن تكون عرضا لأن العرض يهلك بهلاك الجسم ويفنى بفنائه، والنفس باقية بعد فناء الجسم، فهى إذا جوهر (٢٦٩).
- وفى "مشكاة الأنوار" يقرر الغزالى أن النفس والقلب والعقــل والــروح ألفــاظ مختلفة لمعنى واحد وهى تلك اللطيفة الربانية التى تسمى النفس (۲٬۰۰).

<sup>(</sup>۱۳۰۷ لغزالی - إحیاء علوم الدین - الجزء الثالث - ص ۹ - مطبعة مصطفی الحلبی - مــصر – سنة ۱۳۵۸هـ/ ۱۹۳۹.

<sup>(\*</sup>۲۰) الغزالى - إحياء علوم الدين - الجزء الأول - ص ٩١ مطبعة مصطفى الحلبى - مصر، سنة ١٣٥٨هـ/ سنة ١٩٣٩.

<sup>(</sup>٢٠٩) الغزالى: فيصل التفرقة - ص١٨٢ - تحقيق د. سليمان دنيا - الطبعة الأولى - سنة العربية. العربية.

<sup>(&#</sup>x27; الغزالي: مشكاة الأنوار - ص ٤١ - تحقيق د. أبي العلا عفيفي - مطبعة الدار.

# المبحث الرابع

# الإشراق عند الدهلوي

الاتجاه الإشراقي في فلسفة الدهلوي

أولا: مدخل إلى الفلسفة الإشراقية:

الإشراقيون هم الذين يرون أن النفس إذا خلصت من الـشوائب والموانـع أمكنها الاتصال بالعقل الفعال، وهي إذا قابلت الشيء يحدث لها عند المقابلة إشراق على الشيء فتراه كما هو، أي بحقيقته (١٤٠).

فالإشراقية في حد ذاتها هي اتجاه في الفلسفة المعرفية يعتمد على المعرفة الذوقية والوجدانية في فهم حقيقة الأشياء، فترى المعانى من حيث جو هرها لاظاهرها المادي.

وقد تمثلت الفلسفة الإشراقية في المشرق في شهاب الدين السهرودي المقتول، وتتلمذ على يد شهاب الدين كثيرون منهم ملا صدر السشيرازي المتوفي سنة ١٦٤٠م أو ١٠٥٠هـ و هو المعبر الحقيقي عن الإشراقية التي تمثل تفكير إيران الفلسفي في عصره، أما أستاذا ملا صدر فهما ميرذا فان سنة ١٦٣١ أو ١٠٤١هـ وبهاء الدين العاملي سنة ١٦٢١ أو ١٠٣٠هـ وكانا من كبار الأساتذة في أصفهان على عهد الصفويين، على أن الإشراقية قد ظهرت في المغرب قبل السهروردي وتمثلت في مذهب ابن مسرة الأندلسي الذي عاش في قرطبة من سنة المهروردي وكانت مدرسته تخلط التعاليم الإشراقية بفلسفة أنباذوقال، وقد انتشرت فعالية مدرسة قرطبة الإشراقية وتأثر بها المدرسيون في الغرب المسيحي

محمد جواد مغنية – معالم الفلسفة الإسلامية، نظرات في التصوف والكرامات – -0.7 محمد جواد مغنية الهلال – بيروت – لبنان.

مثل ألكسندر هيلز Alex-Heles وريموندلل Roymondull وروجر بيكون Roger Becon ودون سكوته Dunn scotus وكذلك يظهر أثر نظرية النور الميتافيزيقية في الكوميديا الإلهية لدانتي، ومن أتباع المدرسة الإشراقية في المغرب ابن العربي وابن سبعين الصقلي ويعتبر ابن العربي من أكبر ممثلي المدرسة الإشراقية في الأندلس، تلك المدرسة التي أسسها ابن مسرة.

والإشراقية عند السهروردى هى أفلاطونية محدثة فى جوهرها متأثرة فى الظاهر بالفكر الفارسى القديم وإلى جانب الزرادشتية ومذهب الصابئة توجد مذاهب أخرى كالهرمسية والعرفانية، فهى تسلم بمراحل التناسخ لتحرير النفس من دولاب الأرواح المتكررة كسبيل لتحرير الروح، والمعرفة عند السهروردى لا تقوم على تجريد الصور كما يقرر المشاءون بل هى معرفة تقوم على الحدس الذى يربط الذات العارفة بالجواهر النورانية إن صعودا أو نزولا، وتسمى بالعلم الحضورى الاتصالى الشهودى(٢٤٠٠).

#### الإشراقية عند الدهلوى:

إن الاتجاه الإشراقي عند قطب الدين شاه يختلف تمام الاختلاف عن الإشراقية التي أتى بها السهروردي الذي وقع بدوره في مخلفات العقيدة الزرادشتية ومذهب الصابئة والهرمسية والعرفانية بل بدعوات رصد الكواكب والنجوم الرصد الروحاني، بينما كانت أصولية الدهلوي هي المحور المهيمن على تصوراته الميتافيزيقية وتجربته الذوقية وتأملاته الصوفية والتي امتزجت بفلسفته عن الوجود والإنسان وحقيقة المعرفة ذاتها، وأوضح دليل على أصولية الاتجاه الإشراقي عند

د. محمد على أبو ريان – أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السسهرودى ص  $^{13}$  – دار المعرفة الجامعية، سنة  $^{19}$  – د. عبد الوهاب عزام – التصوف وفريـد الـدين العطار – ص  $^{11}$  مؤلفات الجمعية الفلسفية المصرية، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، سـنة  $^{19}$  – سنة  $^{19}$  م – د. على زيعور – الفلسفات الهندية – ص  $^{19}$  – دار الأندلس.

قطب الدين أنه لم يشر إلى تناسخ الأرواح من قريب أو بعيد فى نظرياتــه حــول تحاذى العوالم، والإنسان الأكبر، والإنسان الأصغر، والآنيات الثلاث، وأطوار خلق الإنسان، والفلسفة الإشراقية عند قطب الدين الدهلوى لهــا أســس تقــوم عليهـا وخصائص تميزها كمنهج مستقل ورؤية جديدة ومنها ما يلى:

أسس الفلسفة الإشراقية عند قطب الدين الدهلوى:

#### أولا: التصوير في القرآن والسنة:

"التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن الكريم، (١٤٠٠) فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهنى و الحالة النفسية وعن الحادس والمشهد المتطور وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقى بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهنى هيئة وحركة وإذا الحالة النفسية لوحة ومشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية (١٤٠٠) فأن تتصور المعاني في صورتها الذهنية التجريدية، وأن تتصور ها بعد ذلك في صورتها التصويرية التشخيصية، إن المعاني في الطريقة الأولى تخاطب النهي والوعي وتصل إليها مجردة من ظلالها الجميلة، وفي الطريقة والتناسق والإيقاع، ومن الحس عن طريق الحواس، ومن الوجدان المنفعل، ويكون والتناسق والإيقاع، ومن الحس عن طريق الحواس، ومن الوجدان المنفعل، ويكون الذهن منفذا واحدا من منافذها الكثيرة إلى النفس، فتصوير مشاهد القيامة في القرآن الكريم والشخصيات التي تحتويها تتكلم وتتحرك، فالملك والمشيطان، والأبرار والأشرار كل هؤلاء يتسمون بواقعية لا تغفل أدق التفاصيل النفسية، ولا تهمل أيسة

<sup>(</sup>٢٠٢) سيد قطب - التصوير الفني في القرآن - ص ٢٤ - ط١ - دار المعارف.

<sup>-</sup> د. عبد الغفار عبد الرحيم: الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير - ص ٢٠٩ - دار الأنصار بالقاه د.

<sup>( &#</sup>x27; ' ' ' سيد قطب - في ظلال القرآن - ص ٢١٠ - دار الشروق.

كلمة من شأنها أن تذكر بأهوال الساعة، والزمن نفسه يمتد، والحكم يصدر في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة".

فمن خلال التصوير القرآنى بين الدهلوى رؤية إشراقية لعالم علوى بتداخل مع عالم الواقع، إنه عالم الملأ الأعلى حيث كائنات وأشخاص علوية تراقب حركة البشرية وتتفاعل مع الإنسان فى واقعه المعاصر سلبا وإيجابا حيث صدراع الحق والباطل مستمر على الأرض، فهو يستشهد بقوله تعالى: ﴿ اللّذِينَ مَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمْ وَيُوْمِنُونَ بِعِي وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنا وَمَنْ حَوْلَهُ، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدٍ رَبِّمْ وَيُوْمِنُونَ بِعِي وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاعْفِرْ لِلّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاعْفِرْ لِلّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءً وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ الْجَحِيمِ فَى رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزُواْ حِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ فَى وَقِهِمُ ٱلسَّيْعَاتِ وَمَن تَقِ وَالْمَوْزُ الْعَظِيمُ فَى (١٠٤٠).

وذلك في نظرية تحاذى العوالم، وذكر الآية في كتابه "حجة الله البالغة"، أما في مؤلفه "رسائل التفهيمات الإلهية" فهو يتحدث عن إلاشراق الإنساني الذي هو يكمن في جو هر فطرته، فمتى ارتقت وتطهرت من الدنس صار هو بذاته مصدراً لرؤية يشرق بها على العالم والوجود، ويكتشف بذاته كنه حقيقة الأشياء والمعاني، فيذكر قوله تعالى (٢٠٠٠): ﴿ \* ٱللّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَمِشْكُوةٍ فِينَا مِصْبَاحٌ أَلَم صِبَاحٌ أَلَهُ مُن رُجًا جَةٍ أَلزُ جَاجَةٍ أَلزُ جَاجَةٌ كَأَنّهَا كَوْكَبٌ دُرِي مُنكُ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ أَلْم صِبَاحٌ أَلْم صَبَاحٌ أَلْم صَبَاحٌ أَلْم صَبَاحٌ أَلَا مُصَبَاحٌ فِي زُجًا جَةٍ أَلزُ جَاجَةٌ كَأَنّهَا كَوْكَبٌ دُرِي مُنفود مِن شَجَرَةٍ

<sup>(</sup>دن<sup>۷)</sup> سورة **غاف**ر الآيـة ۷- ۹

<sup>(</sup>٢٤٠٠) سورة النور: الآية ٣٥

مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓ ، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَالُّ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِى ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ عَلَىٰ نُورٍ ۚ يَهْدِى ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ عَلَىٰ نُورٍ ۚ يَهْدِى ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ عَلَىٰ نُورٍ ۚ يَهْدِى ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ عَلَىٰ نُورٍ ۚ يَهْدِى ﴾.

فيقول الدهلوي(٧٤٧) وهو الله الذي تجلى بتجليات شتى، فكان منها الخلق والتصوير والهداية وكل تربية قريبة وتدبير في السموات والأرض وهي الأنــوار والتجليات كلها عين الذانية باعتبار وغيرها باعتبار، فصح أن يقــال: هــو نــور السموات والأرض، وصبح أيضا أن يقال: هؤلاء أنواره، ثم النور المحمدى الذي انتظم شرعه وهدايته وكمالاته عليه أفضل الصلوات وأيمن التحيات مثله كمشل مصباح في زجاجة هي في مشكاة، أما المصباح فبإزاء الاسم المتجلى بوزان العين؛ لأنه في غاية الإشراق مستور عليه، وكل شيء وله مادة يأتيه المدد من قبلها كالأغذية المتولدة من العناصر للبدن ومادة هذا التجلى فيض من اسم المريد لــبس في زمان و لا في مكان والشجرة التي ليست شرقية و لا غربية، وسبوغ هذا التجلي إنما يكون بكمالات العود ولو لم يكن كمالات العود يكاد أن يضيىء أيضا لما به من الصفاء وعلو الفطرة ولكنه اقترن بها فكان أتم تواضؤا ما يكون وأما الزجاجة فهي التجلى الذي حصل بسراية هذا الاسم في النفس الناطقة، لأن النفس وإن كانت شيئا من أشياء هذا العالم لكنها صافية لطيفة المنظر، فلا جرم أنها كانـت كالزجاجـة، والنور الحال في النفس يشبه النور الحال في الزجاجة فإن التجلي يــشبه العــرض الحال في الجسم، ولهذا يكون بوزان ما هو عليه وله، فإن قلت: لم قال الرب تبارك وتعالى ﴿ كَمِشْكُوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ ولم يقل: كمشكاة فيها زجاجة؟ قلت: إيذانا بأن

ص ۱۰۰ - دابهيل - رسائل التفهيمات الإلهية - ج۲ - ص ۱۰۰ - دابهيل - سورت - الهند - ۱۹۳۰ - سنة ۱۹۳۱.

الزجاجة كما قبلت الضوء من المصباح أو لا لا بالتبعية فكذلك المشكاة قبلت الضوء منه أو لا لا تبعية الزجاجة، فإن سراية الاسم الإلهى في كل دورة على السواء، وأما المشكاة فعبارة عن النسمة التاركة ظلمات الطبيعة لانعكاس أنوار الأسماء فيها عبارة أخرى عن هذا العلم لنبينا (ش) انتشأ من دورة الكمال فبلغ أقصى ما يمكن منها فعم اسمه المعتمد على النفس وانسشرح صدره وامنت نسمته، فمن اسمه أثار التولي كإرسال جبرائيل إليه بالنبوة ما عد من النظام المتوزع، والهجرة، فإنه لما عمت المصائب خلص التولي فانقاد له قوم من أهل يشرب ونفث في روعه الهجرة فصدق الله ظنه، وبدر؛ فإنه سرى الاسم في يشرب ونفث في روعه الهجرة فصدق الله ظنه، وبدر؛ فإنه سبق إلى المصلحة من حبث لا يدري فكان مبدأ الفتح، وخيبر وحنين والطائف وفت مكة المصلحة من حبث لا يدري فكان مبدأ الفتح، وخيبر وحنين والطائف وفت مكة وغيره.. قال الشيخ بهاء الدين نقشبند: أنا أحفظ المرأة منذ أربعين سنة لم تكذب قط، وعني بالمرأة هذا التجلي، فإن النفس جبلت ذات إشراق وهمة ولكنهما قد تكذبان، فإذا تحقق التجلي أمن الرجل من الالتباس، ولم يذكر الله سبحانه شيئا من تكذبان، فإذا تحقق التجلي أمن الرجل من الالتباس، ولم يذكر الله سبحانه شيئا من هذه المعجزات في كتابه ولم يشر إليها قط بسر بديع هو أن القرأن إنما هو من تحته (١٠٤٠).

إن مصدر الإشراق في العالم كما يراه الدهلوى أو لا: هو الله جل وعلا بتجلياته على الكون في كل شيء في الخلق و التصوير و الهداية و التدبير، وكل فعله في الكون تبارك و تعالى هو من تجلياته سبحانه، و المصدر الثاني هو نور محمد (١٠) ويريد به الدهلوى الحقيقة المحمدية "وهي حقيقة نبوته (١١) وهي في علم الله تعالى منذ الأزل قدر ها بحكمته قبل خلق الكون وقبل وجود العالم (١٤٠١)

<sup>( \*</sup> أَ فَطْبُ الدين شَاهُ الدهلوي - رسائل التفهيمات الإلهية - ج٢ - ص ٥٥.

<sup>( &#</sup>x27;') تاج الدين أبى الفضل ابن عطاء الله السكندرى - لطائف المسنن - ص ٢٥ - تحقيق د. عبد الحليم محمود - سنة ١٤٠٦هـ م.

والتجلى باصطلاح الصوفية: عو ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب (١٠٥٠) أما عند الدهلوى فهو فيض من اسم المريد ليس في زمان ولا في مكان، وهذا التجلى عندما يصل إلى النفس الناطقة يحدث لها الإشراق، وهو المقصود بالزجاجة في الآية الكريمة، ومصطلح النفس الناطقة هو مصطلح فلسفى يعرفه ابن سينا في "اثبات النبوات" بقوله: إن في الإنسان قوة تباين به سائر الحيوان وغيره، وهي المسماة بالنفس الناطقة، وهي موجودة في جميع الناس على الإطلاق (٢٥٠١).

أما الخواجة بهاء الدين نقشبند الذي ذكره الدهلوى (۲۰۷۱) فهو المؤسس للطريقة الصوفية النقشبندية، توفى سنة ۷۹۱هم، والواضح تأثر الدهلوى به وخاصة أن الدهلوى ذاته كان أحد أقطاب الطريقة الصوفية النقشبندية وله مريدون وأتباع وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث التصوف عند الدهلوى.

أما النور فهو الحالُ في النفس من أثر ذلك التجلي عليها، والحقيقة أن النص يمتزج فيه المصطلحات الصوفية بالفسلفية ولكن الرؤية القرآنية تهيمن عليه فجميعه مستنبط من التصوير القرآني، مما يؤكد أصولية الفلسفة الإشراقية عند الدهلوى، فهو يرى أن (٢٥٠٠) المؤمن الذي يستشعر الحق هو شخصيا وفي أعماق نفسه وحدود ذاته إنما يتصل بالحق الكبير في هذا الوجود، فيتصل الحق في الوجود بالحق المطلق في الله سبحانه وتعالى " وذلك الإشراق اليقيني هو ما يفسر تلاشي الحدود بين الإنسان والطبيعة والكون، بل بعوالم أخرى، إنها تلتحم جميعها في رؤية رحيبة وممندة.

<sup>( (</sup>۲۰۰ كمال الدين عبد الرازق القاشائي - اصطلاحات الصوفية - ص ١٥٥، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة ١٩٨١.

أبو على الحسين ابن سينا – إثبات النبوات ص $^{*}$  – تحقيق ميشال مرمورة – جامعة تورنتو – دار النهار للنشر، سنة  $^{*}$  ۱۹۹۸.

 $<sup>^{(</sup>vor)}$ د. عبد المنعم الحفنى – الموسوعة الصوفية، ص  $^{(vor)}$ .

<sup>(</sup> و الله الله الله شحاته - تفسير الآيات الكونية - ص ١١٣٤ - دار الاعتصام.

#### تانيا: التصوير في السنة

وذكر الحاكم في صحيحه من حديث أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن حبير عن ابن عباس أن مما خلق الله لوحا محفوظا من درة بيضاء، دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيها كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ شَ ﴾ (٢٥٠).

وقد ذكر الطبرانى فى المعجم والسنة (۲۵۷) و عثمان بن سعيد الدرامى فى كتاب الرد على المربسى عن عبد الله بن مسعود قال: إن ربكم عز وجل ليس عنده ليل و لا نهار، نور السموات والأرض نور وجهه.

<sup>(</sup> المستدرك حديث صحيح أخرجه ابن حبان فى صحيحه حديث رقم ١٦٩، والحساكم فسى المسستدرك حديث رقم ٨٤٤٢، وأحمد فسى مسسنده حديث رقم ٢٤٤٢، وأحمد فسى مسسنده حديث رقم ٢٢٤٤، جميعا من طريق الأوزاعى عن ربيعة عن عبد الله بسن عمسرو، وأورده الأبانى فى صحيحة ( ١٠٧٦) .

<sup>(</sup>مسلام) حديث صحيح أخرجه الحاكم فى المستدرك حديث رقم ٣٧٧١ من طريق ابن حمزة وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والطبراني فى المعجم الكبير حديث رقم ١٠٦٠٥ من طريق بكير بن شهاب، واللالكاني فى اعتقاد أهل السنة وللجماعة حديث رقم ١٢٢٥ من طريق أبى حمزة، وأورده الهيثمي فى المجمع وقال: رواه الطبراني من طريقين، ورجال هذه

<sup>(</sup>تعا) سورة الرحمن: أية ٢٩

وقد ورد ذكر اللوح المحفوظ والقلم والكتاب في نظرية الانبجاس في مبحث العالم عند الدهلوي بتفصيل أكثر - راجع نظرية الانبجاس عند الدهلوي.

وقد روى أبو موسى المديني من حديث الفرج بن فضالة، حدثنا هلال أبـــو جبلة عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله (ﷺ) ونحن في صفة بالمدينة، فقام علينا فقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتى أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلًا من أمتى قد احتوشته الشياطين، فجاء ذكر الله فطير الشياطين عنه، ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتى يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاء صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتى ورأيت النبيين جلوسا حلقا كلما دنا إلى حلقة طرد ومنع، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبى، ورأيت رجلا من أمتى من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة، وعن يمينه ظلمة، وعن يساره ظلمة، ومن فوقه ظلمة وهو متحير فيه، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، ورأيت رجلا من أمتى تبقى وهج النار وشررها \_ فجاءته صدمته فصارت سترا بينه وبين النار وظـــلا علـــي رأســـه، ورأيت رجلا من أمتى يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه، فقالت: يا معشر المؤمنين إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمسة المؤمنون وصافحوه وصافحهم، ورأيت رجلا من أمتى قد احتوشته الزبانية، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة، ورأيت رجلا من أمتى جاثيا على ركبتيه، وبينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده، الدخله الله عز وجل، ورأيت رجلا من أمتى قد ذهب صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه، ورأيت رجلا من أمتسى خف ميزانه فجاءه أفراطه فنقلوا ميزانه، ورأيت رجلا من أمتى قائما على شـفير جهنم فجاءه رجاؤه من الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى، ورأيت رجلا مـــن أمتى يزحف على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته فأقامته على قدميه وأنقذته، ورأيت رجلا من أمتى انتهى إلى أبواب الجنة، فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة (٥٠٠٨).

ثالثا: المعرفة الوجدانية: وإن كانت المعرفة الإشراقية عند السسهروردى تقوم على الحدس الذى يربط الذات العارفة بالجواهر النورانية إن صعودا أو نزولا وتسمى بالعلم الحضورى الاتصالى الشهودى (٢٥٠٩) فالمعرفة الإشراقية عند قطب الدين الدهلوى تقوم على الوجدان الذى يعتمد بدوره على اليقين، واليقين اصطلاحا "هو موقف العقل من حكم يعده صحيحا بلا ريب(٢٠٠).

(۱۲۰۰)و المعرفة الوجدانية كاصطلاح فلسفى يتباين معها عدة معانٍ نحصر منها:

- ١- العيان الحسى (Intutuition senible) وهي الإدراك المباشر للمحسوسات.
- ۲- العيان التجريبي (Intiuion empirique) و هو الإدراك المباشر الناشئ عن الممارسة المستمرة، مثل إدراك الطبيب الماهر لداء المريض من مجرد مشاهدته.

<sup>(</sup>مدناً قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن جدا، ورواه عن سعيد بن المسيب وعمر بسن ذر و على بن زيدان جدعان، وقد ذكر الهيثمى في المجمع ١٨٩/، ١٨٠ بأنه ضعيف ورواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطى وفي الآخر خالد بن عبد السرحمن المخزومي وكلاهما ضعيف.

<sup>-</sup> ابن قيم الجوزية - الإمام شمس الدين أبو عبد الله - الروح - تحقيق الشمات أحمد الطحان - دار المنار، ص ٨٩- ٩٠.

أبو ريان – د. محمد على – أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السسهرودي ص  $^{(+)}$ 

<sup>(</sup>١٠٠٠) خليل أحمد خليل - معجم المصطلحات الفلسفية - عربى فرنسسى إنكلير ي - دار الفكر اللبناني - بيروت، ص ٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٢٦٠) بدوى - د. عبد الرحمن - مدخل جديد إلى الفلسفة - ط٢ - سنة ١٩٧٩، وكالية المطبوعات.

۳- العيان العقلى (Intiuion deivnotrice) و هو الإدراك المباشر دون بـراهين
 للمعانى العقلية المجردة.

- ٤- العيان التنبؤى أو الحدسى، وهو يحدث فى الاكتشافات العلمية أن تكون النتيجة لمحة و لامعة تطرأ على ذهن العالم بعد طوال التجارب.
- ٥- الوجدان وهو العيان الميتافيزيقي، وبواسطته تدرك الأشياء من الداخل بنوع من المشاركة الوجدانية والمعرفة التي تصل إليها بالوجدان تلتقي بنفسها في الحركة وتتخذ حياة الأنبياء نفسها فإذا كان العقل هو أداة العالم فالوجدان هو أداة الفيلسوف.. أنه يدرك المتجانس، والتوالي الكبير، والمتصل، والتحداخل المتبادل، وما لا يمكن التنبؤ به، والممكن، والحرية، والحياة، وبالجملة الروح (٢١٧).

فحقائق الوحى "قرآن وسنة" تبنى داخل النفس المعرفة الوجدانية التى تحدد رؤية واضحة المعالم تقوم على اليقين بالغيبيات وبكل ما جاء به الوحى فيكاد يفوق الوجدان المادة الملموسة فى الأثر والتأثير، حيث يتحول بذاته إلى حياة الأشياء ذاتها فى الخواص والفاعلية، وفى ذلك يقول قطب الدين الدهلوى: "والناظر فى هذه الأحاديث بين إحدى ثلاث: أما أن يقر بظاهرها فيضطر إلى إثبات عالم ذكرنا شأنه ويريد عالم المثال - وهذه هى التى تقتضيها قاعدة أهل الحديث.. أو يقول: إن هذه الوقائع تتراءى لحس الرائى، وتتمثل له فى بصورة وإن لم تكن خارج حسه، وقال بنظير ذلك عبد الله بن مسعود فى قولىه تعالى: ﴿ فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿ فَالَرْتَقِبْ يَوْمَ الله السماء فيرى كهيئة الدخان من الجوع.. أو يجعلها تمثيلا لفهم معان أخرى، ولست أرى المقتصر

بدوى – عبد الرحمن – مدخل جديد إلى الفلسفة – ط $\gamma$  – وكالة المطبوعات.

<sup>(</sup>۲۱۳) سورة الدخان: آية ١٠

<sup>(&#</sup>x27;) أي قحط - المعجم الوجيز.

على الثالثة من أهل الحق.. فاعلم أن لك ثلاثة مقامات في التصديق بأمثال هذا:

أحدها وهو الأظهر والأصلح والأسلم: أن تصدق بأنها موجودة.. ولكنك لا تشاهد ذلك؛ فإن هذه العين لا بصلح لمشاهدة الأمور (٢٦٠) الملكوتية، وكل ما يتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت.. أما ترى الصحابة رضى الله عنهم كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل عليه السلام، وما كانوا يشاهدونه، ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده..

المقام الثانى: أن تتذكر أمر النائم، وأنه قد يرى فى نومه حية تلاغه، وهو يتألم لذلك حتى نراه ربما يصبح ويعرق جبينه، وقد ينزعج من مكانة كل ذلك يدركه من نفسه ويتأذى به كما يتأذى اليقظان وهو يشاهده، وأنت ترى ظاهره ساكنا و لا ترى حواليه حية و لا عقرباً، والحية موجودة فى حقه والعذاب حاصل ولكنه فى حقك غير مشاهد، وإذا كان العذاب فى ألم اللاغ فلا فرق بين حية تتخلل أو تشاهد.

المقام الثالث: "أنك تعلم أن الحية بنفسها لا تؤلم بل الذى يلقاك منها هو ألم السم، ثم السم ليس هو الألم، بل عذابك في الأثر الذى يحصل فيك من السم، فلوحصل مثل ذلك الأثر من غير سم لكان العذاب قد توفر وكان لا يمكن تعريف ذلك الذوع من العذاب إلا بأن يضاف إلى السبب الذي يفضي إليه في العادة"(٢٥٠).

#### خصائص المدرسة الإشراقية عند الدهلوى:

ب - الامتداد الزمنى: فثمة تلاش للحدود فى عنصر الزمان بين الماضى والحاضر والمستقبل وتلك خاصية قر أنية يستقيها قطب الدين من الوحى ذاته "فليس الزمان فى القر أن مجرد حركة فيزيائية مجردة، أو قهر تاريخى يحكم الإنسان وكل الوجود كما يصوره بعض الفلاسفة، وإنما الزمان فى الإسلام يرجع تقويمه من خلال وعى

<sup>( (</sup>٢٠٠٠) الدهلوى - حجة الله البالغة - ج١ - ص ٣١.

الإنسان وحركته فيه.. بل إن مسئولية الإنسان عن الزمان في الإسلام ليست مسئولية خاصة، وإنما هو مسئول عن زمانه وزمان الآخرين بلا تفريق(٢٦٦).

وعن اختلاف عنصر الزمان في القرآن فتأمل قولم تعمالي: ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلْتَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ ﴾(٧١٧).

### أ - التوازن بين الاتجاه الميتافيزيقي والاتجاه الواقعي:

ونظرية التوازن في حد ذاتها هي إحدى الأسس الهامة التي يقوم عليها الفكر الإسلامي والمنظومة الإسلامية ككل، فمع شمول العقيدة الإسلامية وترابطها فهي نتسم أيضا بالتوازن، ويبدو هذا على مجموعة من المحاور المختلفة ومجموعة من المحالات.

- ١- نوازن بين الروح والمادة أو عالم المعنويات وعالم الحس.
  - ٢- توازن بين عالم الغيب وعالم الشهادة.
  - ٣- توازن بين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب.
- ٤- توازن بين جوانب الحياة المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. إلخ.

(۱۲۸ و التفكير الميتافيزيقى والواقعى يلتقيان في عناصر بنائهما المعرفى، فالمعرفة تتكون من عنصرين: sabjectivity وهي معرفة ذاتية، و objectivity وهي معرفة موضوعية، والعلاقة بينهما هي أساس المشكلة الإبستمولوجية

د. منصور محمد حسب النبى – الزمان بين العلم والقرآن – دار المعارف – ص  $^{2}$  – مالك بن نبى – الظاهرة القرآنية – ص  $^{1}$  .

<sup>(</sup>۲۲۷) محمد قطب- ركانن الإيمان - دار الشروق - ط ۱۴۲۲ - ۲۰۰۱، ص ۴۳۲.

<sup>(</sup> ۱۹۰۰ د. نوال الصراف الصايغ - نحو فلسفة توازن بين التفكير الميتافيزيقي والتفكير العلمي - دار الفكر العربي - ص ۱۶

التفكيرين في مناهجهما العديدة وبنفس الوقت نقطة الاختلاف؛ لأن الفرق الرئيسسي التفكيرين في مناهجهما العديدة وبنفس الوقت نقطة الاختلاف؛ لأن الفرق الرئيسسي بين مناهج التفكير الميتافيزيقي ومناهج التفكير الواقعي تكمن في نقطة بداية التفكير هل هو الذات أم العالم؛ هل ببدأ بالذات والتجربة العقلية من حدس وتأمل واعتماد على البديهيات وهي عناصر التفكير الميتافيزيقي أم بالعالم الخارجي وتجربت الموضوعية...؛ ويلتقي التفكيران في أنهما يأخذان بعين الاعتبار العلاقة المتبادلية بين الجزئيات والكلبات.

فالتصور الإشراقي للعالم عند الدهلوي يضع علاقصة وثيقصة بسين تلك التصورات لعوالم شتى متقابلة ومتفاعلة مع بعضها البعض – عالم المثال وعالم الواقع و عالم المأل الأعلى و عالم الأخرة أو ما بعد الموت – بقضية العلوم البشرية وقصة نزولها على الأرض من خلال حركة العقل المسلم وسعيه المدانب لتطور البشرية وارتقاء الأمم والحضارات، وبقول قطب الدين الدهلوي في ذلك: فمتى ما كان المنعقد في حظيرة القدس شيء من قبل الانطباع في الملأ إلا نزلت المشرائع حسب ذلك، وأمر الشرائع يشبه المطر، فكما أن البخارات والأدخنسة ترتقصع مسن الأرض وتصعد في الجو وتضربها قوة زمهريرية فتصير سحابا ماطرا فينزل من السماء إلى الأرض وتجرى من العيون والأنهار وينبت العشب وكذلك علوم الناس وعقائدهم وأعمالهم التي أكثروا مباشرتها ومزاولتها ترتفع إلى موضوع تمديرهم ومحكمة قضائهم في محل العناية بهم، أعنى حاضرة القدس فيضربها وجود الحق وتنبيره فينعقد ناموس وينزل على قلب أذكي خلق الله يومئذ ثم يجرى منه إلى وتبين الناس أنوار ملكية تهتدى بعلوم جزئية تتشعب من هذا الناموس الكلى (٢٦٥)

ج - التداخل في الفعل الإنساني بين العوالم المختلفة واحتفاظ الإنسمان بقسدرات

<sup>(</sup> المعلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج ١، ص ٢٤، سلسلة مطبوعات المجلس العلمي - دابهيل (سورت) الهند ١٣٥٥ هـ.

الحواس كاملة فالمدركات تصاحب حركة روحه ونتقله بين كل تلك العوالم، وذلك يؤكد عمق رسالة الإنسان على الأرض، ففي نظرية أطوار خلق الإنسان عند قطب الدين الدهلوى تبدأ الأطوار من طور إمام الأعيان وهو تجلُّ من تجليات الله تعالى اشتمل على حقائق نفوس البشر إحاطة شمولية حيث كل المعانى والصفات الإنسانية لا توجد بذاتها ولكنها توجد بالإضافة، وهو فيض بالقوة وبالعلم، ثم تتحرك الأطوار في دورة كاملة تخترق طور العين وهو مرحلة تالية للطور الأول وهــو تفــصيل الفيض الإلهي ثم طور الروح وهو الوجود المثالي أي وجود المعانى الإنــسانية وصفات متجسدة في عالم المثال بكافة الوقائع والكمال الظاهري والباطني ثم الطور الخامس وهو الوجود الخارجي بتخلق نطفة الإنسان في رحم الأم حيث أفيضت الصورة الشخصية على الروح وتحققت الأنا أى الذات والهوية الإنسانية وتتخلق النطفة، وتتكون العناصر التالية لها (النسمة – القلب – الدماغ – الإدراك – البدن) وعند موت الإنسان تتحرر النسمة وتنتقل معها الأفعال الحسية لتتحرك في عالم المثال مرة أخرى بعدما عاشت في عالم الواقع، وتتفاعل مع كلا العالمين فترى وتسمع وتبصر.. إلخ، ثم تنتقل إلى الحشر وتظل الأفعال الحسية مصاحبة للنفس وتشهد كل المشاهد، والنار والجنة كلاهما من بقاع الحشر، وبعد الحشر ينتقل الأمر إلى الروح ومصيرها ثم العين، ثم ترتد إلى طور إمام الأعيان وتعود إلى النجلبي الإلهي فتنتهي حيث بدأت، فتلك هي دورة كاملة لخلق الإنسان يبدأ فيها من فــيض علم الذات الإلهي ويخترق العوالم الثلاثة المثال والواقع والعالم الآخر ويعود من حيث بدأ(۲۷۰).

فتلك هي أسس وخصائص الفلسفة الإشراقية عند قطب الدين الدهلوى ولعلها كانت الإرهاصات الأولى للتجديد في الفكر الإشراقي حيث اكتملت الرؤية بعد ذلك عند محمد إقبال الذي يعد امتدادا لحركة التجديد ومدرسة الفلسفة الإشراقية

<sup>( (</sup>۷۷۰ انظر مبحث الإنسان في الرسالة.

فى الشرق الإسلامي حيث أتى في مرحلة متأخرة عن الدهلوى (١٩٣٨-١٩٣١) فدعا إلى ما يعرف بالديمقر اطبة الروحية (٢٧١) وهي الامتذاد للفكر التجديدى الدى عبر عنه الدهلوى في فلسفته من حيث التوازن بين المادة والروح والتوازن بين الاتجاه الميتافيزيقي والاتجاه العلمي.. إلخ فالوحدة في خصائص الفكر الفلسفي الإشراقي عند كليهما (الدهلوى وإقبال) يكمن في خصائص المنظومة الإسلامية داتها، أما الاختلاف فيكمن في كون إقبال الفيلسوف الليبرالي تفاعل مع البديل الأيدلوجي للفكر الغربي بإيجابية ومن خلال هيمنة أصوليته الإسلامية بذاته فبينما كانت رحلة الدهلوى إلى الحرمين الشريفين هي محور الارتكاز في فكره الأصولي التجديدي كانت رحلة إقبال إلى كامبردج ولندن وميونخ سنة ١٩٠٥ هي محور الارتكاز في الفكر الإسلامي التجديدي عنده (٧٧٢)

ويرى إقبال أن الإسلام وحده هو الذى يستطيع أن يقدم لنا الديمقر اطبية الروحية، فهذه الديمقر اطية الروحية هى غاية الإسلام العصرى ذلك أن الإنسان يحتاج فى نظر إقبال إلى ثلاثة أمور:

أ – تفسير الكون نفسيرا روحيا، وصولا إلى الله عز وجل.

ب - تحرير روح الفرد، وهذا ما يؤدي إلى الديمقر اطية.

ج - تأسيس المبادئ التي توجه تطور المجتمع الإنساني تطور ا روحيا (٧٧٢)

فبينما كان الدهلوى يعبر عن مدرسة تجديدية إشراقية من خال الإسالم

<sup>(</sup> $^{(\vee\vee)}$ د. محمد على عبد العال عبد المعطى – فلسفة السياسة بين الفكر الإسلامي والغربسي – دار المعرفة الجامعية –  $^{(9)}$  1990 –  $^{(9)}$  .

<sup>-</sup> د. محمد إقبال - روضة الأسرار - دراسة مقارنة شرحها وترجمها - د. حسنى المصرى - ص١٧.

<sup>-</sup> دعلى زيعور - الفلسفات الهندية - ص ٢٢٤

<sup>-</sup> د محمد إقبال – روضة الأسرار – ص١٧

<sup>(</sup>٧٧٢) محمد على عبد العال: فلسفة السياسة بين الفكرين الإسلامي والغربي ص ٥٥٨

ذاته بحيث تميز فكره بالأصولية البحتة كان إقبال يعبر عن مدرسة تجديدية إشراقية من خلال فكر أرحب به يجمع بين الشرق والغرب، ويمثل إيجابية التقاعل بين الأنا والآخر مع الحفاظ على هوية الأصولية الإسلامية، وكلاهما من رواد الفكر النهضوى الإسلامي المعاصر.

## المبحث الخامس

# حقيقة النبوة عند الدهلوي

#### مدلول النبوة لغة:

(٢٧٠)يري علماء اللغة أن كلمة (نبي) إما أن تكون مهموزة الفعل (نبــــأ) أو غير مهموزة (نبا)، فإن كانت مهموزة الفعل فإما أن تكون بمعنى "المخبر" بالكسر أو "المخبر" بالفتح؛ لأنه – أي النبي – مُخْبرُ الوحي وخُبْرَ به، وهي على ذلك فعيل بمعنى فاعل للمبالغة أو بمعنى مفعل مثل نذير بمعنى منذر وأليم بمعنى مؤلم. ومما يرجح الهمز في أصل هذه الكلمة أن تصريفها أنبأ ونبأ وينبئ وينبئ بالهمزة ولم يستعمل فيه نبا وينبو وإنما قال: هذا ينبو عن هذا، والماء ينبو عن القدم، وفي فلان نبوة أي نجابة، وعلى هذا يكون أخذ نبي من الإنباء لا مــن النبــوة لا ســـيما وأن الهمزة أشرف وأقوي.. ومما جاء بالهمز نبأ على القوم إذا طلع عليهم ونبأت من أرض إلى أرض أخرى إذا خرجت منها إليها.. والنبي العلم من أعلام الأرض التي يهندي بها، وقد سمى النبي نبيًّا على ذلك لأنه أرفع خلق الله لهداية للناس. وهو هنا فعيل بمعنى فاعل، وتصغيره نبي وجمعه أنبياء، وقال الكسائي: النبي: الطريق، والأنبياء: طرق الهدى، وقال أبو معاذ النحوي: سمعت أعرابيا يقول: من يدلني على النبي؟ أي على الطريق، والنباوة والنبي: الرمل، والنبسي: موضع بعينه، والنباوة: موضع بالطائف معروف.. وسواء أكانت الكلمة ذات أصل صحيح أو معنل فاللفظتان في الاشتقاق الأكبر، فكلتاهما فيه النون والباء وفي إحداهما الهمزة وفي الأخرى الحرف المعتل".

والنبوة اصطلاحاً: "هي الإخبار عن حقائق إلهية عن معرفة ذات الحق وأسمائه و صفائه وأحكامه، وهي على قسمين: نبوة التعريف ونبوة التشريع، فالأولى

د. عبد الفتاح الفاوى - النبوة بين الفلسفة والتصوف - ط1 - مطبوعات قسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار الطوم - القاهرة - 1118 - 197 - 0 ه.

هي الإنباء عن معرفة الذات والصفات والأسماء، والثانية جميع ذلك مع تبليغ الأحكــــام والتأديب بالأخلاق والتعليم بالحكمة والقيام بالسياسة وتخصصت هذه بالرسالة"(٥٧٠).

(۲۷۲) وحرفة النبوة والرسالة عبارة عن دعوة الخلق من الاشتغال بسالخلق أَ الله خدمة الحق. ومن الإقبال على الدنيا، إلى الآخرة، فهذا هو المقصود الأصلي، إلا أن الناس لما كانوا حاضرين في الدنيا، ومحتاجين إلى مصالحها وجب أن يكون لهم خوض في هذا الباب أيضا بقدر الحاجة".

" والرسل جمع رسول - فعول من الرسالة - وهي سفارة العبد بين الله تعالى وبين ذوي الألباب من خلقه ليزيح بها عللهم فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدنيا والآخرة - وفي هذا إشارة إلى أن الإرسال واجب، لا بمعني الوجوب على الله تعالى بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضيه لما فيه من الحكم والمصالح، وليس بممتنع كما زعمت البراهمة "(٧٧٧).

(۷۷۸) ورسول - من رسل - والرسل القطيع من كل شيء والجمع: أرسال، وجاءوا رسلة رسلة أي جماعة جماعة.

وإذا أورد الرجل إبله متقطعة قيل: أوردها إرسالاً فإذا أوردها جملة قيل: أوردها عراكا، والرسل أيضا: اللبن المتتابع، والرسل والرسلة: الرفق والتوده، والترسل في القراءة: التحقيق بلا عجلة، وجاء في قول لسيدنا عمر: إذا آذنت فترسلً أي: تأن ولا تعجل، وعلى رسلك بالكسر أي انتد.. ويقال: رسلة التوائم أي سلسلة

<sup>(</sup>۲۷۰ كمال الدين عبد الرازق القاشاني - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. محمد كمال إبراهيم جعفر - ص ٩٤

<sup>(&</sup>lt;sup>۷۷۲</sup>) فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي - النبوات وما يتعلق بها - تحقيق د. أحمــد حجازي السقا - ص٣٠- ص١٨٣ - القاهرة - سنه ١٣٢٩ه.

<sup>( (</sup>۱۲۰۰ سعد الدين التفتاز آني - شرح العقائد النسفية - تحقيق د. أحمد حجازي السسقا - سنة ۱۲۰۸ هـ السقا - سنة ۱۲۰۸

<sup>((</sup>٧٠٨) د عبد الفتاح الفاوي - النبوة بين الفلسفة والتصوف - ط١ - ص ٦

المفاصل.. والاسترسال إلى الإنسان كما الاستئناس إليه، والإرسال: التوجيه، والاسم: الرسالة، والرسول بمعنى الرسالة قال تعالى: ﴿ فَقُولاً إِنَّا رَسُولاً رَبِّكَ ﴾ (٢٧٩) معناه: إنا رسالة ربك، أي ذوا رسالة ربك.. وإرسال الله الأنبياء غير إرساله الشياطين في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشّياطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ أَزًّا ﴾ (٢٨٠) لأن رسالة الأنبياء هي وحيه إليهم أن أنذروا عبادي، أما إرساله الشياطين فيرى تقول: كان لي حتمل وميض أن خلينا الشياطين وإياهم فلم نعصمهم من القبول منهم، تقول: كان لي طائر فخليته، أي: أرسلته. وثانيهما: وهو المختار عنده أنهم أرسلوا عليهم وقيضوا لهم بكفرهم كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْر ٱلرَّحُمُنِ نُقَيِّضَ عَلَيْهُ أَنَا الرساح، وقيل: الخيل، وقال تعلى: الملائكة، يتبين من هذا العرض اللغوي الموجز لكلمتي وقيل: الخيل، وقال ثعلب: الملائكة، يتبين من هذا العرض اللغوي الموجز لكلمتي نبي ورسول أن نبي تعنى الأخبار أو الرفعة، ورسول تعني تتابع هذه الأخبار نو متابعته وأنها تعنى عند الإطلاق أخبار الوحي، فإذا أريد غيره وجب التقييد".

### تعريف النبى عند الدهلوي:

يعرف الدهلوي النبي بقوله "النبي رجل بعثه الله تعالى إلى الخلق مبلغا لهم أحكام الشرع وملزما عليهم طاعته والإقرار بنبوته، وسر ذلك أنهم إذا تم لهم قرب النوافل وقرب الفرائض وقرب الملكوت ثم توجد الاقترابات لهم وحصل دورة الكمال وفنت نسبهم وملكاتهم يتجلى لهم كمال نسبتهم في قرب الملكوت فيعم فينزل عليهم الشرع وتحمله في النسمة فيرزق الحكمة أيضاً ثم في قرب الفرائض ثم فسي

<sup>(</sup>٢٧٩) سورة طه - آية ٤٢.

<sup>(ُ</sup> ۲۸۰) سورة مريم - آية ۸۳.

<sup>(ُ(</sup>٧٨١) سورة الزخرف - آية ٣٦.

قرب الملكوت، وهذه دورات لا تقليد فيها (۲۸۲).

#### ماهية النبوة عند الدهلوى:

يرى الدهلوي في ماهية النبوة أن النبي هو الرجل الذي تحققت فيه الاقترابات الثلاث:

١ - قرب النوافل: أي التقرب إلى الله تعدالي بالنوافل والعبدادات والرياضات الروحية.

٢- قرب الفرائض: أي التقرب إلى الله تعالى بما افترضه على عباده.

ولعل الدهلوي هنا يريد الإشارة إلى الحديث القدسي السذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله تعالى قال: "من عادى لى وليا فقد آننته بالحرب، وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولنن استعانى الأعيننه" (١٨٨٣).

ومصطلح القرب هو مقام عند الصوفية يعني " الوفاء بما سبق في الأزل من العهد الذي بين الحق والعبد في قوله تعالى: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ ﴾ (١٨٠١) وهو يخص أيضا بمقام قاب قوسين، ومقام القرب الأسمائي باعتبار التقابل بين الأسماء في الأمر الإلهي المسمى دائرة الوجود، كالإبداء والإعادة والنول

 $<sup>^{(</sup>VAT)}$  قطب الدين شاه الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ط $^{(VAT)}$ 

أخرجه البخاري في صحيحه (باب التواضع) ج  $^-$  ص ١٠٥، الأحاديث القدسية ج١- ص ١٩٤، الأحاديث القدسية ج١- ص ١٩٤، الله ص ١٩٤ الله ص ١٩٤ الله ص ١٩٤ الله ص

<sup>-</sup> تاج الدين أبى الفضل أحمد بن عطاء الله- لطائف المنن - تحقيق د. عبد الحليم محمود - ص ٢١.

<sup>(</sup>٤٨٠٠) سورة الأعراف - آية ١٧٢.

والعروج والفاعلية والقابلية، وهو الاتحاد بالحق مع بقاء التميز والاثنينية المعبر عنها بالاتصال، ولا مقام أعلى من هذا المقام إلى مقام "أدنى" وهو أحدية عين الجمع الذاتية المعبر عنها بقوله: "أو أدنى" لارتفاع التميز والاثنينية الاعتبارية هناك بالفناء المحض الطمس الكلي للرسوم كلها"(٥٠٠).

٣-والقرب الثالث هو قرب الوجود: ويعني مصطلح الوجود: "وجدان الحق ذاته ابذاته، ولهذا تسمى حضرة الجمع حضرة الوجود"(٧٨٦).

فقرب الوجود إذا هو قرب وجدان الحق ذاته، وهو التحقق لكمال التوجه شه تعالى بالكلية مع كمال المعية الإلهية، والنبي من حقيقته أيضاً أن يكون أميا لا علم له؛ لأن العلم الذي يؤتاه إنما هو من عند الله تبارك وتعالى و لا حكم له أيضاً إنما الحكم شه المجيد، أي أن ما يأمر به النبي أو ينهى عنه قومه وأمته إنما هو من عند الله تبارك وتعالى وليس من تلقاء نفسه، وبذلك يحدث له التجلي العيني، والمقصود بالعيني هو حقيقة الشيء وبمصطلحات الصوفية هناك عدة أعيان (۱۸۸۷): "العين الثابتة: وهي حقيقة الشيء في الحضرة العلمية، ليست بموجودة بل معدمة ثابتة في علم الله، وهي المرتبة الثانية من الوجود الحقيقي.

"وعين الله تعالى وعين العالم: هو الإنسان الكامل المتحقق بحقيقة البرزخية الكبرى، لأن الله تعالى ينظر بنظره إلى العالم فيرحم به الوجود كما قال: "لولاك ما

<sup>-</sup> عبد الرازق القاشاني - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. محمد كمال إبراهيم جعفر - ص + ۱ + + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +

حبد الرازق القاشاني - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. محمد كمال إسراهيم جعفس - ص  $^{(V\Lambda^{1})}$ 

حبد الرازق القاشاني - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. محمد كمال إبراهيم جعفر -  $^{(YAY)}$  عبد الرازق القاشاني - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. محمد كمال إبراهيم جعفر -  $^{(YAY)}$ 

والإنسان المتحقق بالاسم البصير؛ لأن كل ما يبصر في العالم من الأشياء فإنه يبصر بذي الاسم. وعين الحياة: هو باطن الاسم الحي الذي من تحقق به شرب من ماء عين الحياة الذي من شربه لا يموت أبدا لكونه حَيِيَ بحياة الحق. وكل حي في العالم يحيا بحياة هذا الإنسان، لكون حياته حياة الحق "(٢٨٩).

أما التجلي بتعريف الصوفية "فهو ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب" ويكون التجلى ثلاث درجات:

- التجلي الأول: هو النجلي الذاتي، وهو تجلي الذات وحدها لذاتها، وهي الحضرة الأحدية التي لا نعت فيها ولا رسم، إذ الذات التي هي الوجود الحق المحصف وحدته عينه، لأن ما سوى الوجود من حيث هو وجود ليس إلا العدم المطلق، وهو اللاشيء المحض، فلا يحتاج في أحديته إلي وحدة وتعين يمتاز به عن شيء، إذ لا شيء غيره، فوحدته عين ذاته، وهذه الوحدة منشأ الأحدية والواحدية لأنها عين الذات من حيث هي لا بشرط شيء، أي المطلق الذي يشمل كونه بشرط أن لا شيء معه وهو الأحدية، وكونه بشرط أن يكون معه شيء وهو الواحدية، والحقائق في الذات الأحدية كالشجرة في النواة وهي غيب الغيوب.
- التجلي الثاني: هو الذي تظهر به أعيان الممكنات الثابتة التي هي شئون الذات لذاته تعالى وهو التعين الأجل بصفة العالمية والقابلية، لأن الأعيان معلوماته

الحديث ذكر في كشف الخفاء، -7- ص -7 ا رقه -7 وقه اله صعانى: حديث موضوع لكن معناه صحيح عند الصوفية وإن لم يكن حديثاً صحيحاً،وذكر الهدهلوي نفس الحديث في التفهيمات الإلهية -7 وسيأتي ذكره في كيفية القرب والاصطفاء والاجتباء عند الأنبياء كما يراه الدهلوي.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۸۹</sup>) كمال الدين عبد الرازق القاشاني - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. محمد كمال إبراهيم جعفر - سنة ۱۹۸۱م - ص ۱۳۴، ص ۱۹۸۰.

الأول والذاتية القابلة للتجلي الشهودي، والحق بهذا التجلي ينزل من الحضرة الأحدية إلى الحضرة الواحدية بالنسب الأسمائية.

التجلي الشهودي: هو ظهور الوجود المسمى باسم النور، وهو ظهور الحق بصور أسمائه في الأكوان التي هي صورها، وذلك الظهور هو المنفس الرحماني الذي يوجد به الكل" بحيث يلحق بالملكوت، والملكوت، والملكوت باصطلاح الصوفية المقصود به عالم الغيب، أي عالم الملأ الأعلى بما فيه من الأرواح العلوية، ويتصادق اسمه مع أسمائهم، أي يتشبه بهم في أخلاقهم ووجدانهم العلوي وإلهاماتهم الإلهية فيكون كائنا علوبا، ثم ينشئه الله نشأة أخرى، ولا يريد الدهلوي هنا بلفظ النشأة أن يكتسب الكمالات جميعها ويرغب إلى الله تعالى حتى يوحي الله إليه الشرائع وغيرها من كمال نظام العالم وصلح الأرض المبتني على الخير، فإرادة الله تعالى من هذا النبي هو قمع مادة الشرور في الأرض وإخراج الناس من الظلمات إلى النور فيعطى شرعا ملزما وأمرا بهداية الناس، وأدنى ذلك أن يؤمر بهداية كل من يقع إليه ويسقط عليه، فيقول الدهلوي في الخزانة الخامسة من "خزائن الحكمة" في "الخير الكثير" ص ٧٠.

الله النابئة أقرب الأعيان الناشئة من اسم هو منه وأجمعها وأسبغها للوجوه عينه الثابئة أقرب الأعيان الناشئة من اسم هو منه وأجمعها وأسبغها للوجوه والاعتبارات الذي فطرته منسلخة عن الصورة المزاجية مقتربة بالاقترابات الثلاث: قرب النوافل وقرب الفرائض وقرب الوجود أعني الحاصل منها وإجمالها الذي كان من تماثيل وجوده العين والتشخيص والخيال أميا لا خبايه فيه ولا حكم له وإنما الحكم شه المجيد، فبذلك تجلى في عينه الذي لحق بالملكوت. وتصادق اسمه بأسمائهم ثم انشأ أنشأه أخرى هي إجمال الكمالات كلها الدي اكتسب الكمالات ورغب إلى الله حتى أوحى الله إليه الشرائع والزهد وغيرهما الذي عد كماله مسن

<sup>( (</sup>٢٩٠ قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير الملقب بخزانن الحكمة - ص ٧٠.

نظام العالم المبتني علي الخيرات المترتب المتوزع، فأراد الله أن يقمع به مادة الشرور ويخرج الناس من الظلمات إلى النور فأعطاه شرعا ملزما وأمره بهداية الناس وأدناه أن يؤمر بهداية كل من يقع إليه ويسقط عليه". والواضح في هذا النص للدهلوي من "كنوز الحكمة" في شرح حقيقة النبوة وماهيتها أن الدهلوي ينتهج منهج الصوفية في استكناه الجانب الميتافيريقي لمعالجة حقيقة النبوة، كما أنه عمد إلى استخدام مصطلحاتهم في تحقيق المقامات الروحية المختلفة التي يسلكها المريد في طريقه إلى الله تعالى، ذلك أن تناول إشكالية النبوة في الفكر الإسلامي اتخذ ثلاثة مناهج:

- منهج المتكلمة.
- منهج الفلاسفة.
- منهج المتصوفة.

أما منهج المتكلمة: فقد عالج المعتزلة نظرية النبوة وإرسال الرسل كمظهر من مظاهر اللطف الإلهي (٢٩١) "فيرى المعتزلة أن الله خلق الخلق لعلة، وهذه العلة لا ترجع إليه تعالى لغناه وعدم حاجته، بل ترجع إلى الخلق وهي منفعة الخلق، والله يتحقق منفعة الخلق لابد أن يقدرهم الله على فعل ما هو واجب والله تعالى قد أقدر عباده على فعل ما هو واجب، ذلك عن طريق اللطف الإلهي، ومعنى اللطف هو ما يدعو إلى فعل الطاعة على وجه يقع اختيارها عنده، أو أن يكون أولى أن يقع عنده، فهو حالة يكون فيها العبد مهيأ القرب من الطاعة وترك المعصية.... ومن مظاهر اللطف الإلهي إرسال الله تعالى للرسل، إذ إن الإعلام بالتكليف يكون عن طريق إرسال الرسل، فإذا كان الله تعالى قد علم أن صلاح عباده يتعلق بالشرعيات فلابد من أن يعرفهم إياها لكي لا يكون مخلاً بما هو واجب عليه"

<sup>( &#</sup>x27;٢٩) د. عبد الفتاح المغربي - الفرق الكلامية الإسلامية - مكتبة وهبة - ص ٢٣٤.

(١٩٢٠) و لا خلاف بين المتكلمين في إرسال الرسل وصدق دعـو اهم، و إنمـا الخلاف هل الرسالة ممكنة أم و اجبة؟

أي: هل يجوز أن يرسل الله رسلا أم لا يجوز؟ أو أن إرسال الرسل واجب علي الله تعالى أم غير واجب؟.. وقالت المعتزلة بوجوب النبوات عقلا وهي متأكدة الوجود لأنها من مقتضيات حكمة القديم جل وعلا، ويستحيل أن لا يوجد ما كان وجوده من مقتضيات حكمته، لأن انعدام ما يكون من مقتضيات حكمته من باب السنّة وهو يستحيل على القديم جل وعلا، وترى المعتزلة بوجوب النبوات عقلاً .. وذهب القائلون بأن العقل ألة معرفة الحسن والقبح ووجوب شكر النعم وهم وهم الماتريدية الي القول بوجوبها، ولا يعنون بكونها واجبة أنها وجبت على الله تعالى بإيجاب أحد، أو أوجبها الله على نفسه، بل يعنون أنها متحققة الوجود "(٢٩٢).

وأما منهج الفلاسفة في معالجة حقيقة النبوة فإن (٢٩٠) "النبوة عند الفلاسفة ذات شقير: شق طبيعي، وشق غيبي مبتافيزيقي، وقد بحثوا في مجالين مختلفين: في مجال الطبيعيات وفي مجال الميتافيزيقيات أو الماورانيات، ففي الطبيعيات بحثوا نفس النبي وقواد المختلفة وتفوق مخيلته وقوة تأثيرها وتأثرها، وفي الماورانيات بحثوا اتصال الأنبياء بالعقول المطلقة والعقل الفعال ونتيجة ذلك الاتصال مسن الاطلاع على الغيبيات والإتيان بالخوارق ورؤية الملائكة، فكان للفلاسفة بدلك اهتمام بالنبوة غير قليل.. مما يدل على مدى ذلك الاهتمام إفرادهم المؤلفات الكندي " رسالة في تثبيت الرسل عليهم السلام "..

<sup>(</sup>١٩٠١ د. عبد الفتاح المغربي - الفرق الكلامية الإسلامية - مكتبة وهبة - ص ٢٠١٠.

ر . . . على عبد الفتاح المغربي - الفرق الكلامية الإسلامية، مدخل ودراسة - مكتبة وهبة - صديد مدخل ودراسة - مكتبة وهبة -

<sup>(</sup> الله الفتاح أحمد الفاوى - النبوة بين الفلسفة والتصوف - ط ۱ - كليسة دار الطسوم جامعة القاهرة - ص ۱۹ - القاهرة سنة ۱۱۱ه/ ۱۹۹۱م.

- أما الفارابي فقد نصب نفسه لإثبات النبوة والدفاع عنها، والذي دعا الفارابي إلى هذا هو اهتمامه بالتوفيق بين الغلسفة والشريعة.

- و لابن سينا أيضاً جهد في ذلك غير قليل، حيث عالج هذه القضية في كثير من مؤلفاته، منها "رسالة في إثبات النبوات".

(١٩٥٠) وابن سينا لم يقتصر على إثبات إمكان وجود ظاهرة النبوة، بل حاول إثبات ضرورة وجودها أيضاً فموقفه هنا يخالف موقف الأشاعرة – قد استعمل الأشاعرة في كتبهم الكلامية عبارة "في إثبات النبوات" أو نظير لها في الفصول الشاعرة في النبوة، وقد راموا في هذه الفصول إثبات إمكان وجود ظاهرة النبوة. وجوابا على من أنكر هذا الإمكان من البراهمة – فقد حول ابن سينا إثبات ضرورة وجود النبوة في الإلهيات من كتابه "الشفاء" وكرره في "النجاة" حيث قدم نظريت وجود النبية على ظاهرة الإجتماع الإنساني من جهة وعلى نظريته في العناية الإلهية من المبنية على ظاهرة النظرية الشتهرت في الفكر الإسلامي، وهي التي انتقدها أي ابن خلدون في مقدمتة على أنها غير برهانية".

(٢٩٦) أما الكندي" فقد دافع عن النبوة عموما وعن النبوة المحمدية بوجه خاص يثبت أنها طور فوق العقل. وفوق الفلسفة وكل ما يستطيع أن يقدمه في هذا الصدد هو محاولة إظهار أن قضايا الدين وما جاء به الأنبياء مقبولاً عقلياً وفلسفياً ووُجِد هذا الاتجاه أيضاً عند ابن باجه وابن طفيل في "تدبير المتوحد" "وحي بن يقظان "(٢٩٧).

<sup>(&</sup>lt;sup>°۲۰)</sup> أبو على ابن سينا - إثبات النبوات - تحقيق ميشال مرمورة - جمعية تورنتو - دار الأنصار - بيروت - لبنان - سنة ١٩٨٦ - ص٢٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢٩٦)</sup> دي بور - تاريخ الفلسفة في الإسلام - ترجمة د. محمد عبد الهادى أبو ريدة - النهضة المصرية - طه- القاهرة ص - ٢٣٨ - لجنة التأليف والترجمة والنشر - سنة ١٩٥٧م. (<sup>٢٩٧)</sup> دي بور- تاريخ الفلسفة في الإسلام ص ٢٣٨ ترجمة د. محمد عبد الهادي أبو ريدة - النهضة المصرية.

فمنهج الفلاسفة هو إثبات النبوة بالأدلة العقلية لأن العقل هو أداة الفليسوف أما الوجدان والمعرفة الذوقية فهو أداة الصوفى لذلك نجد اختلافا واضحا بين منهج المتصوفة عن منهجي المتكلمة والفلاسفة.

والصوفية قد كان هدفهم الأول في معالجة حقيقة النبوة هو "بيان مكانـة الأنبياء وما لهم من وحي ومعجزة وحظ الأولياء من ذلك، فالجهة التي دخل منها الفلاسفة على قضية النبوة هي جهة الإثبات والجهة التي دخل منها الصوفية علي النبوة هي قضية المنزلة والمكانة والموازنة بين الأولياء والأنبياء، ومن هنا كـــان الاختلاف، ولعل هنا أيضاً تساؤلا يطرح نفسه بإلحاح، وهو: لمَ لم يهتم الـصوفية بالإثبات و هو أساس تقرير المنزلة والمكانة وأهم منها؟ ربما كان سبيه أن قـضية إثبات النبوة قضية مفروغ منها عند الصوفية لأمرين:

**أولهما:** أنها بلغت من التواتر والشهرة إلى حد لا يعتد فيه بإنكار ومن أنكر بعد ذلك فلا يجدر معه أي دليل للإثبات.

ثانيهما: أنهم أهل ذوق ووجدان وأدلتهم تحتكم مع العقل على التجربة والذوق كما جاء على لسان أبي سعيد الخراز في قوله: " إن المعرفة تـأتي مـن وجهين من عين الجود وبذل المجهود" (٧٩٨) فالنبوة عند المصوفية هي متضمنة للولاية، فالولى إما أن يكون ولياً فقط، فتكون معرفته خاصة بـه، أو يختاره الله لتأويله رسالة للآخرين فيكون نبيا، أو يكون رسولا، والرسول نبي، لكن رسالته تأخذ صيغة عالمية، أما رسالة النبي فإنها محدودة الأهداف محدودة المكان، وإن الرسول مظهر الصفة الإلهية " الرحمن " في جميع أنحاء العالمين، إنه رحمة للعالمين فلا تتصور رسالته على دائرة خاصة. لاشك أن النبوة أسمى من الولايـــة،

<sup>-</sup> د. عبد الهادي أبو ريدة - في مقدمة رسائل الكندي - ص ٥٤ - دار الفكر العربي - سنة

<sup>( (</sup>۲۹۰ د. عبد الفتاح أحمد الفاوى - النبوة بين الفلسفة والصوف - ط١ - ص ٥٣ .

ومع ذلك فقد رأى بعضهم أن مقام الولى "القرب" من الله، بينما النبى متجه بطبيعة رسالته إلى الخلق، ولكن ذلك خطأ محض، فإن النبوة تتضمن الولاية، فهى متضمنة لمقام القرب، ثم إنها أكثر من الولاية، وعلى ذلك فإن حالة الولى ناقصه بالنسبة لحالة النبى، إنها ليست قاصرة بالنسبة لطبيعتها الخاصة، ولكنها قاصرة بالنسبة لدرجتها في العموم، وهذا العموم يصل إلى أعلى درجات ازدهاره في الرسالة؛ إذ هي عالمية. والرسول - لا غيره - هو حقيقة الإنسان العالمي، وللرسول كما للنبى اتجاهان:

## ١ - اتجاه داخلى: أنه الاتجاه ندو الحق

٢ - اتجاه خارجى: أنه الاتجاه نحو الخلق، ودرجة الرسول العالمية أسمى مسن درجة النبى المحدودة، ودرجة النبى المحدودة أسمى من درجة النبى الخاصسة، ومقام الجميع هو مقام القرب (٢٩٩).

لذا نجد التفسير يكون واضحاً في رؤية الدهلوى لحقيقة النبوة بأنها التحقق بمقام القرب على درجاته الثلاث، قرب النوافل وقرب الفرائض وقرب الوجود، ثم إنه يتناول حقيقة النبوة وكأنه يوضح مسالك المريدين للتحقق بمقام الولايسة، شم يترقى بعد ذلك لما هو أسمى من الولاية وهو تحقق اجمال الكمالات واللحوق بالملكوت أى انكشاف الغيبيات له في الملأ الأعلى حتى يوحى الله إليه بالسشرائع فيعطى شرعاً ملزماً ويؤمر بهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فالنبوة في نظر الدهلوى هي متضمنة للولاية ولكن الولاية جزء والنبوة كل. ثم إن معالجة الدهلوى لحقيقة النبوة وما يتعلق من قضايا في مؤلفاته المختلفة سواء حجسة الله البالغة أو رسائل التفهيمات الإلهية أو الخير الكثير المعروف بكنوز الحكمة وغيرها البالغة أو رسائل التفهيمات الإلهية أو الخير الكثير المعروف بكنوز الحكمة وغيرها

<sup>( (</sup>۲۹۰ تاج الدین بن الفضل بن عطاء - لطائف المنن - تحقیق د. عبد الحلیم محمود - سنة ۱۲۰۳ هـ، ۱۹۸۳ م - ص ۲۱.

لم تتضمن دلائل إثبات النبوة والرد على المنكرين لها رغم أن البراهمة قد خرجوا من الهند أو لا واتجهوا لنشر أفكارهم في بقية الديار الإسلامية، فهو قد انخذ منهج المتصوفة في تجاوز مناقشة دلائل النبوة إلى مكانتها وتحليل المعرفة الذوقية والوجدانية بها وما يترقى فيه النبي من مراتب روحية، وهناك مسألة أخرى تثير التساؤل، فقد عرض الدهلوى حقيقة النبوة وكأنها نوعٌ من الكسب وليست هبة من الله تعالى، فتحقق النبي للاقترابات الثلاث يتطلب نوعا من الجهد والبذل والسمعي إلى الله تعالى حتى يكتسب الكمالات جميعها، إنه يرغب إلى الله تعالى حتى يوحى إليه الشرائع، فهو يرى أن الأنبياء والأولياء مسلكهما وطريقهما واحد إلى الله تعالى ولكن أحدهما يترقى فيفوق الآخر وهو النبي، فالدهلوى لم يحدد في هذا النص كون النبوة وهبا أو كسبا، ولكن من الواضح أنه وهبّ يتضمن الكسب ما دامت رؤيت، لماهبة النبوة أنها متضمنة لحقيقة الولاية، وليس ذلك بغريب على الدهلوي لأنه اعتاد في منهجه الفكري الجمع بين الآراء والتوفيق بينهما في توسط واعتدال، وإذا قورن رأيه برؤية كل من الفلاسفة والمتصوفة فإن (٨٠٠٠) " بعض الصوفية من أمثال الجنيد وذي النون والنستري ورجال الرسالة القشيرية عامة يقولون بهبة النبوة واصطفاء الله للأنبياء، وهذا عندهم أمر لا يصح أن يختلف عليه اثنان لما صرحت به الأديان من تاريخ الأنبياء أنفسهم، فحياتهم في طفولتهم وشبابهم قبل أن يرسلوا تثبت أن النبوة اختصاص من الله وأن الأنبياء معتنى بهم من قبله " وحياة رسول الله (ﷺ) وما وقع في طفولته وشبابه قبل البعثة والنبوة الشريفة لهو أصدق مثال على ذلك ولنذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر حادثة شق الصدر له (ﷺ) و هــو قد حدث له (٨٠١) في السنة الرابعة من مولده على قول المحققين.. روى مسلم عن

<sup>(</sup> $^{(\wedge)}$ د. عبد الفتاح أحمد الفاوى – النبوة بين الفلسفة والتصوف –  $\mathbf{d}$  – دار العلوم – القاهرة –  $\mathbf{d}$  –  $\mathbf{d}$  –  $\mathbf{d}$ 

<sup>(</sup>۸۰۱) صفى الرحمن المباركفورى - الرحيق المختسوم - دار الوفساء - سنة ١٤٢٤ه - ٣٠٠٨م - ص ٦٣.

أنس: أن رسول الله (ﷺ) أتاه جبريل و هو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فـشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، شم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه – أي جمعه وضم بعضه إلى بعض – ثم أعاده إلى مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه – هي المرضعة – فقالوا: إن محمداً قد قتل، فاستقبلوه و هو منتقع اللون – أي متغير اللون – قال أنس قد كنـت أرى أثر ذلك المخيط في صدره"(١٠٠٠).

فتعد تلك الحادثة من باب المعجزات الخارقة له (ﷺ) وأيضا مظهرا مسن مظاهر العناية الإلهية والإعداد الرباني للاجتباء والاصطفاء لأمر عظيم سيحدث له عند بلوغه الأربعين. وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث المعجزات في إثبات النبوة والقول بالهبة في النبوة دون الاكتساب أو الكسب (١٠٠٠) هو ما جاء به الدين وأقرته الشرائع ويعتقه جمهور المسلمين.

والبعض من أمثال السهروردي المقتول تختلف نظريتهم عن نظرة هو لاء لأنهم أقاموا النبوة على نظرية المعرفة الإشراقية ذات الصلة الوثيقة بنظرية الفيض الفلسفية.. والفيض والإشراق كلاهما باب مفتوح لمن رغب الوصول إلى أسمى درجاته وإن كان للقليل من الناس إلا أنه متاح لمن استطاع أن يخلص نور روحه من ظلمة جسده وتصعد روحه إلى عالم النور فيتعلق بالأنوار القاهرة وتمحى

انظر دلائل النبوة - لأبى نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهائي - دار النفائس - ط ٣ - ص ١٦١،١٦٢ - مطبعة دار الشعب - القاهرة - بدون تاريخ.

تاريخ الأمم والملوك لأبى جعفر محمد بن جريسر الطبسرى (٣٢٤ - ٣١٠ ه) ط ٥ - دار المعارف - القاهرة - ص ١٦٠

مروج الذهب ومعادن الجوهر - لأبى الحسن على بن حسين بـن علـى المـسعودى (ت 78 دار المعرفة - بيروت - ص 78.

<sup>(^^`)</sup> صحيح مسلم: كتاب الإيمان - باب الإسراء ١/ ١٤٧ - حديث رقم ٢٦١.

<sup>(</sup> $^{(^{,^{,}})}$ د. عبد الفتاح أحمد الفاوى – النبوة بين الفلسفة والتصوف – دار العلوم – جامعة القاهرة – ط  $^{(^{,^{,}})}$ 

الحجب دونه فيصبح وكأنه موضوع في النور المحيط، وذلك يأتي عن طريق تقوية النفس بالفضائل الروحانية وإضعاف سلطان القوى البدنية حتى تخلص الروح إلى عالم القدس وتتصل بأبيها المقدس وتتلقى منه المعارف، والاتصال بالأب المقدس والوصول إليه ليس قصراً على صنف من الناس دون آخر، فهو متاح للفلاسفة كما هو متاح للأنبياء، وقد وصل فعلا إلى هذه الحالة من الفلاسفة أفلاطون وهرمس وكبار الحكماء كما وصل إليها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء والأولياء تماما بلا فرق كما يرى حكيم الإشراق في ذلك: "وعظم الملكات ملك موت ينسلخ النور المدبر عن الظلمات انسلاخا... يصير معلقاً بالأنوار الظاهرة ويرى الحجب النورية كلها بالنسبة إلى جلال النور المحيط القيوم نور الأنوار كأنها شفافة ويصير كأنه موضوع في النور المحيط، وهذا المقام عزير جدا حكاء أفلاطون عن نفسه و هرمس وكبار الحكماء عن أنفسهم و هو ما حكاه صاحب هذه الشريعة وجماعة من المنسلخين عن النواسيت (١٠٠٤)"

ففي عبارة حكيم الإشراق هذه من الدلائل على كسب النبوة أكثر مما فيها من الدلالة علي هبتها، الأمر هنا ليس بعيداً عما قاله الفلاسفة عندما حصروا النبوة في الاتصال بالعقل الفعال.... فشأن الإشراقيين هنا شأن الفلاسفة في القول بكسب النبوة عن طريق قيام النبوة في نظرهم على التجرد من ظلمة الجسد واشتراطهم فيها قوة النفس ومساواتهم للأولياء والفلاسفة للأنبياء في ذلك... وأول إشارة إلى اكتساب النبوة عند الفلاسفة جاءت عند حديثهم عن العقل الفعال وامكان الاتصال به؛ ذلك أن العقول عندهم ثلاثة: "عقل منفعل وعقل مستفاد وعقل فعال".

- والعقل المنفعل: هيئة ما في مادة معدة لأن تقبل رسوم المعقو لات، و هـ و الـذي يحصل للإنسان بالطبع في أول مرة، و هو هيو لاني بالفعل عقل بالقوة.

<sup>( ```</sup> السهروردى - حكمة الإشراق - ص ٢٥٥، ٢٥٤ نقلاً عن كتاب د. عبد الفتاح الفاوى - النبوة بين الفلسفة والتصوف.

- والعقل المستفاد: هو ذلك العقل المنفعل عندما يعطيه العقل الفعال ما يكون بـــه عقلا مستفاداً.

والعقل الفعال: هو عاشر العقول السماوية جوهرة عقل بالفعل مفارق المادة ومنزلته من العقل الهيولاني المنفعل منزل الشمس من البصر إذ يعطيه أو يفيض عليه بشيء ما بمنزلة الضوء الذي تعطيه الشمس للبصر فيصير العقل الهيولاني أو المنفعل عقلا مستفادا. ويعتبر العقل المنفعل كالمادة والموضوع للعقل المستفاد كالمادة والموضوع للعقل الفعال، ومن استطاع من الناس أن يصل إلى مرتبة العقل الفعال كان هو الملك أو الرئيس أو الموحى إليه، كلهم واحد في نظر الفارابي. فهذا الاتصال الذي يقول للمرء أن يصل إلى مرتبة النبوة أو درجة الملك أو الرئاسة الأولى ليس خاصاً عندهم بطائفة دون طائفة وإنما هو ممنوح لكل من جاهد ووصل عن طريق الأمور العلمية أو عن طريق المجاهدة والعبادة... الحقيقه أن الفلاسفة وحكماء الإشراق لو عكسوا قضيتهم وقالوا: إن النبوة يترتب عليها التجرد من الجسد وقوة النفس لكان أصوب وأقرب إلى الدين من أن يقولوا: إن التجرد وقوة النفس هما طريقا النبوة وسببها، فَجَعَلُ التجرد من الجسد وقوة النفس من ثمار النبوة ونتائجها أصدق في قضيتها من جعلها سببا لها وطريقا إليها"(٥٠٨).

وذلك الرأي هو الأقرب لما يراه الدهلوي؛ إذ يرى الكسب متضمناً للهبة كما أن النبوة متضمنة للولاية وخاصة عند قول الدهلوي بوضوح إن النبي يعطى شرعا ملزما وأمراً بهداية الناس ليس ذلك لأحد غير النبي لكن كون النبي يجتهد في العبادة والرياضات الروحية ويرغب إلى الله تعالى فذلك مشترك بين الأنبياء والأولياء والحكماء وهو مقام القرب الذي أشار إليه الدهلوي، ثم تأكيده على كون

 $<sup>(^{-\</sup>cdot \wedge})$ د. عبد الفتاح أحمد الفاوى، النبوة بين الفلسفة والتصوف – دار العلوم، جامعة القاهرة – ص  $\cdot \cdot \cdot$  ا

النبي أميا وأنه لا علم له هو تأكيد على أن ما يؤتاه من علم ووحي وشريعة هو. هبة من الله تعالى ليس كسبا من شخص النبي ذاته.

#### التفاضل بين الأنبياء:

وبرى الدهلوي أن التفاضل بين الأنبياء من حيث التشريعة منتف لأن الشرائع جميعها هي من عند الله سبحانه وتعالى ولكن التفاضل يكون من خيت الأعيان، أي من حيث حقائقهم، ويريد هنا حقيقة كل نبى على حدة، وذلك أن الله تعالى لما تجلى بتجلياته في نفوس الأنبياء والرسل وارتبط بانتظام تجليه ظهور أمر الشرع استوت الشرائع في الحقيقة والثبات، فليس هناك فضل بين نبي و أخر إلا في الكمالات الأزلية التي يمنحها الله تبارك وتعالى له، فيكون الاختلاف لا من حيـت ا الشرائع وأحقيتها إنما التفاصل بحسب استعدادات الأعيان، فيقلول الدهلوي في "خزائن الحكمة" ص ٧٩: (١٠٠٠) "وكشف سره أن الله سبجانه وتعالى لما تجلى فيي أعيان الرسل وانتظم بتجليه ذلك أمر الشرع استوت الشرائع في الحقيقية والتبات وليس هناك فضل إلا في الكمالات الأزلية، فكل نفي أمر بأوامر حقة لا ريب في حقيقتها وان اختلف تلقيها من الله سبحانه على حسب اختلاف الأعيان، وبالجملة فالتفاضل بينهم منتف من حيثية حقيقة الشرائع وأحقيتها، بل من التلقي من الله سبحانه وتعالى وإنما التفاضل بحسب استعدادات الأعيان.. ومن ذلك زيد وبكسر و عمر متفقون في الإنسانية، والإنسان متواطئ فيهم وإن اختلفوا في الأعيان أو لا وفي الصفات بحذاء اختلافاتهم فيها فالإنسانية نشأة قريبة والأعيان نشأة بعيدة كذلك نشأة الأوامر من قبل الأسماء الطالع في صورهم نشأة قريبة بعيدة" ولعل الدهلوي فيما براه من أن التفاصل يكون في حقيقة كل نبى على حدة يتمثل قول رسول الله

(ننه قطب الدين شاه - الخير الكثير الملقب بخزانن الحكمة - ص٧٩.

\_ WA 5

ه في أول حديث الشفاعة: "أنا سيد الناس يوم القيامة "(١٠٠٠).

رسول الله (ﷺ): "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريسشا مسن كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم" وإن تعارض هذا الموضوع مع قوله (ﷺ): "لا تفضلوني على موسى فإن النساس يصعقون يسوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى آخذاً بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي، أو كان ممن استثنى الله (۱۸۰۰).

فإن الحديث مناسبة وهو "رواية من حديث أبي هريرة من طريق عبد الرحمن الأعرج عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعة لم أعط بها شيئا كرهه أو لم يرضه، قال: لا والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه، قال: تقول: والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر، ورسول الله (ﷺ) بين أظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله (ﷺ) فقال: يا أبا القاسم إن لي ذمة وعهدا، وقال: فلان لطم وجهي، فقال رسول الله (ﷺ): لم لطمت وجهه؟ قال: قال يا رسول الله: والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا، قال: فغضب رسول الله (ﷺ) حتى عرف الغضب في وجهه ثم قال: لا بين أظهرنا، قال: في فيه أنه ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض، إلا ما شاء الله، قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، فإذا موسي

<sup>(^^^)</sup> رواه مسلم فى صحيحه (١٢٧/١) وكذلك البخارى فى صحيحه (٣٣٤/٢، ٣/ ٢٧٢) والإمام أحمد فى مسنده (٢٧٦- ٢٨) بـسند والإمام أحمد فى مسنده (٢٧١- ٢٨) بـسند صحيح عن أنس، وزاد " ولا فخر" والترمذى عن أبي سعيد.

 $<sup>\</sup>binom{\wedge \wedge \wedge}{0}$ رواه الترمذي  $\binom{\wedge \wedge \wedge}{0}$  وقال: حديث حسن صحيح، واللفظ لمسلم، ولفظ الترمذي أتم.  $\binom{\wedge \wedge \wedge}{0}$  والمنظري فسي " الخصومات " $\binom{\wedge \wedge \wedge}{0}$  والأنبياء  $\binom{\wedge \wedge \wedge}{0}$  والرقاق  $\binom{\wedge \wedge \wedge}{0}$  والتوحيد  $\binom{\wedge \wedge \wedge}{0}$  ومسلم في الفضائل  $\binom{\wedge \wedge}{0}$  وكذا أحمد  $\binom{\wedge \wedge \wedge}{0}$  مسن حديث أبسي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لا تخيروني " أما لفظ "لا تفضلوني" فقما هو عند السشيخين مسن طريق الأعرج في سيلق آخر.

عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدرى أحوسب بصعقته يوم الطور، أو بعث قبلى، ولا أقول: إن أحداً أفضل من يونس بن متى عليه السلام.(٨١٠)

فأما التفضيل هنا فكان على وجه الحمية والعصبية، لذلك غصب رسمول الله وعرف الغضب في وجهه لأن ذلك مما نُهي عنه في خلق المسلم أن يكون ذا حمية أو عصبية فإن ذلك من أمور الجاهلية وأخلاقها الذميمة وقد ذكر الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ (١١٠) " وقـال نعـالى ﴿تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِنْ مَنْ كَلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتٍ ﴾ (١١٢) "فالتفاضل بين الأنبياء جائز بالدّليل النقلي في القرآن والسنة، وقد ذكر الطحـــاوي فـــي أمـــر التفصيل بين الأنبياء ونهي رسول الله (囊) عنه (١٥١٠): "أن قول رسول الله (囊): "لا تفضلوني على موسى وقوله "لا تفضلوا بين الأبيباء" نَهي عن التفضيل الخاص أى لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله: " أنا سيد ولسد آدم و لا فخر " فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل: فلان أفضل أهل البلد، و لا ينصب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم: فلان أفضل منك. ثم إن الطحاوى رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في" شرح معاني الآثار، وأما ما يروى أن النبيي (ﷺ) قال: "لا تفضلوني على يونس ابن متى" وأن بعض الشيوخ قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يُعطِّي مالاً جزيلاً، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدوا هذا تفسيراً عظيماً، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله (ﷺ) لفظاً؛ فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه

<sup>(```)</sup> أخرجه البخاري ('``7 - ''7 ومسلم ('``1 - '``1 ولم يتكلم عليه الحافظ في "الفتح" (''1 (''1 ) وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ (''1 ) وله شاهد من حديث أبي الغير الخدري مرفوعا بلفظ (''1 ) وأحمد (''7 ) الأبياء) الحديث نحوه أخرجه البخاري (''1 ) ومسلم (''1 ) وأحمد (''1 ) وروي أبو داود (''1 ) الجملة الأولى منه وهي رواية لأحمد.

<sup>(&#</sup>x27; <sup>' ۱</sup> سورة الإسراء – آية ٥٥.

<sup>(</sup>١١٢) سورة البقرة - آية ٢٥٣.

<sup>(</sup> $^{(\Lambda)}$  شرح العقيدة الطحاويه - حققها وراجعها جماعة من العلماء، ص  $^{(\Lambda)}$  - المكتب الإسلامي -  $^{(\Lambda)}$  - سنة  $^{(\Lambda)}$  -  $^{(\Lambda)}$  -  $^{(\Lambda)}$  الإسلامي -  $^{(\Lambda)}$ 

أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح: "لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى "(١٠١) وفي رواية: "من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد كذب" هذا اللفظ يدل على العموم، "لا ينبغي لأحد أن يفسضل نفسه على يونس بن متى" ليس فيه نهى للمسلمين أن يفضلوا محمداً على يرونس صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه النقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل لما يلام عليه، وقال تعالى: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَيضِبًا فَظَنّ أَن لَّن نَقّدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَتِ أَن لَّا إِلَنه إِلّا أَنتَ سُبْحَينَاكَ إِنّى كُنتُ مِنَ

ٱلظَّلِمِينَ ﴿ كَمُ مَن يَسُونَ الْمَام ، إِذْ لَا يَفْعُلُ مَا يَلْم عليه ومن هذا فقد كذب، بل كل عبد من يحتاج إلى هذا المقام، إِذْ لَا يَفْعُلُ مَا يَلْم عليه ومن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس: ﴿ لا إِلَنهَ إِلا أَنتَ سُبْحَنلَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ ﴿ كَانَ مُ الْمُناا وَالْمُ الله الله عليه ومن هذا فقد قال: ﴿ قَالَا رَبَّنا طَامَنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِيرِينَ ﴿ الْمُناا )

<sup>(</sup>مُنهُ) أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما ولفظه عند مسلم (٢٣٧٦) والروالية الأخرى للبخاري في التفسير.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۹۱۵)</sup> سورة الأتبياء: آية ۸۷

<sup>(ُ&</sup>lt;sup>٢٠٨)</sup> سورة الأعراف: آية ٢٣

أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما من حديث علي رضي الله عنه، وهو قطعة من دعاء التوجه بعد الإحرام ومخرج فيه (صفة الصلاة) – ص -8 ط-8.

<sup>(^\^)</sup> سورة القصص: آية ١٦.

(囊): ﴿ فَأَصْبِرْ لَحُكُم رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِب ٱلْخُوتِ ﴾ (١١٩)، فنهى نبينا (囊) عن التشبه به، وأمره بالتشبه بأولى العزم حيث قال لــــه: ﴿ فَٱصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ (٢٠٠) وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد أدم، لأنه لا يمكن العلم بذلك إلا بخبره إذ لا نبى بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله تعالى كما أخبر هو بفضائل الأنبياء قبله، (ﷺ) أجمعين، وهذا أتبعه بقوله: "ولا فخر" كما جاء في رواية، وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الأخر: إن مقام الذي أسرى به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم - كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهــو ملــيم؟ وأيــن المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب، وهذا في غاية التأديب، فهذا المعنى المحرف للفظ لا يقوله الرسول (紫). (٨٢١) وذكر في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبْنَ إِلَى ٱلْفُلِّكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَمَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُنْ حَضِينَ ۞ فَالْنَفَدَهُ ٱلْمُؤْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۞ فَلَوْلَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَيِّحِينَ ۞ لَلِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْدِ يُتَعَنُونَ ﴿ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْمَدَلِيهِ وَهُوَ سَقِيتُ ﴿ ﴿ وَأَلْمَتَنَا عَلَيْهِ شَجَعَوَةً مِن يَقْطِينِ ۞ وَأَرْسَلَنَهُ إِلَّا مِائَةِ أَلَفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ فَامَنُواْ فَمَتَّعَنَّهُمْ إِلَى حِينِ ﴾ (٨٢٢) أنه (٨٢٢) بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل "نينوى" من أرض الموصل، فدعاهم إلى الله عز وجل، فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم، فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من بين أظهرهم، ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث. قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة، وغير واحد من السلف: فلما خرج من بين ظهرانيهم، وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم على نبيهم، فلبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عزوا إلى الله عز وجل وصرخوا

<sup>(</sup>١٩١٩) سبورة القلم: آية ٤٨.

<sup>(</sup> ۸۲۰ سورة الأحقاف: آية ٣٥

 $<sup>(^{(</sup>r)})$  شرح العقيدة الطحّاوية – تحقيق ومراجعة جماعة من العلماء – ص  $^{(Ar)}$  – سنة  $^{(Ar)}$   $^{(Ar)}$  11: 4 م – بدون تاريخ.

<sup>(^</sup>٢٢٨) سورة الصافات - آية ١٣٩ - ١٤٨.

<sup>(^^</sup>rr^) أبو الفداء إسماعيل بن كثير - قصص الأنبياء - تحقيق محمد عبد الملك الزغبي - دار المنار - ص ٢١٤

وتضرعوا إليه، وبكي الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات. وجاءت الأنعام والدواب والمواشى ورفعت الإبل فصلانها، وخارت البقر وأولادها ونغت الغيبة وحملانها وكانت ساعة عظيمة هائلة، فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحمته عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم سببه ودار على رءوسهم كقطع الليل المظلم.. والمقصود أنه عليه السلام لما ذهب مغاضباً بسبب قومه ركب سفينة فـــى البحر فلجت بهم واضطربت وماجت بهم وثقلت بما فيها وكادوا يغرقون على ما ذكره المفسرون، قالوا: فتشاوروا فيما بينهم على أن يقترعوا، فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليتخففوا منه، فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس، فلم يسمحوا به، فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضاً، فشرع ليخلع ثيابه ويلقى بنفسه، فأبوا عليه ذلك، ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضاً لما يريده الله من الأمر العظيم... وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة ألقي في البحر وبعـث الله عـز وجل حوتاً عظيماً فالتقمه، فأمره الله تعالى ألا يأكل له لحماً ولا يهشم له عظمـــاً.. ولما استقر في جوف الحوت حسب أنه قد مات، فحرك جوارحه فتحركت، فإذا هو حى، فخر ساجداً لربه وقال: يارب اتخذت لك مسجداً في موضع لم يعبدك أحد في مثله.. وقد اختلفوا في مقدار لبئه في بطنه، فقال مجاهد عن عن الـشعبي: التقمـه الضحى ولفظه عشية، وقال قتادة: مكث فيه ثلاثاً، وقال جعفر الصادق: سبعة أيام، وقوله سبحانه: ﴿فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ ﴾ قال ابن مسعود وعمرو بن ميمون، وسعيد بن جبير، ومحمد بن كعب وحسن وقتادة والضحاك: ظلمة الحوت وظلمــة البحــر وظلمة الليل.. وروى ابن جرير في تفسيره، والبزار في مسنده من حديث محمد بن إسحاق عمن حدثه عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: سمعت أبا هريسرة يقول: قال رسول الله (ﷺ): "لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحسى الله إليه: أن خذه ولا تخدش فيه لحماً ولا تكسر له عظماً، فلما انتهى بــ الله السي أسفل البحر سمع يونس حساً، فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: فسبح وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه. فقالوا: ياربنا إننا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة،

قال: ذلك عبدى يونس عصاني فحبسته في بطن حوت البحر. قسالوا: العبد الصالح، الذي كان يصع إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم، فشفعوا له عند ذلك، فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله: ﴿ \* فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقيمٌ ﷺ ﴾ (^^``). هذا لفظ ابن جرير إسناداً ومتناً. ثم قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ: إلا هذا الإسناد.. وزاد أبو حاتم: قال أبو صخر حميد بن زياد: فأخبرني ابن قسيط وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة يقول: طرح بالعراء، وأنبت الله عليه اليقطينة. قلنا: يا أبا هريرة وما اليقطينة؟ قال: شجرة الدبار، قال أبو هريرة: وهب الله له أروية وحشية تأكل مــن خــشاش الأرض، أو قال: هشاش الأرض، قال: فتفسخ عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكسرة حتسى تنبت (٨٢٥). والرسل منهم من أمر بجدال الكفار ومحاربتهم وذلك من يكون أقرب الأنبياء، ومنهم أولو العزم من يكون صاحب شريعة جديدة وكتاب موحى من الله تبارك وتعالى، وأساس ذلك الطريق كله هو التجلى بحسب الإيجاد، ومن أسس وجود النبوة في النبي أن يكون أميا، فيكون العلم الذي يؤتاه إنما هو علم إلهمي وشريعة إلهية، فيكون الحكم الذي يحكم به النبي بين البشر هو لله تعالى بلا شريك له، فتتجلى أسماء الله وصفاته في نفوسهم وتتصبغ بطبيعة ذواتهم، فينـــتظم أمـــر التشريع منهم إلى الناس ولا كسب للأنبياء في ذلك لأنه كله هبة من الله عز وجل وتجل من صفاته فيهم، فيقول الدهلوى: "والرسول منه من أمر بمخاصمة الكفار ومجادلتهم وتقنين الشرع عليهم سواء كان جديداً أو لا ولابد أنه أقرب مـن سـائر الأنبياء عيناً، وأولو العزم منهم من كان صاحب شرع جديد وكتاب موحى، وأصل طريقهم التجلى الذي هو بحسب الإيجاد وقد كان كل من دعائم وجوده أمياً وكان الحكم لله بلا شريك فتجلى في صدورهم باسم هو متلون بلون العين متلبس بأحكام الحدوث به ينتظم أمر التشريع وغيره ولا كسسب لهم.. فهمذه ماهيمة الأنبياء

<sup>(</sup> ۱۲۰ سورة الصافات - ۱۲۰ سورة

<sup>( (</sup> ۱۸۲۰ أبو الفداء إسماعيل بن كثير - قصص الأنبياء - تحقيق محمد عبد الملك الزغبي - دار المنار ص ۲۱۸٬۲۱۷

وقول الدهلوي في شرح ماهية النبي: "هو الذي فطرته منسلخة عن الصورة المزاجية مقتربة بالاقترابات الثلاث قرب النوافل وقرب الفرائض وقسرب الوجود " أي أن طبيعته تخلصت من الصورة الغريزية والهوائية التي انطبع عليها الناس في فطرتهم بحيث اقترب لله تعالى عن طريق الوسائل الـثلاث: النوافـل والفرائض في العبادات والقرب لوجود الله جل جلاله بحيث يكون النبي في معية الهية وتوجه دائم للذات الإلهية في كل ما يقول ويفعل، وفي ذلك يحدث له الكمال الأول الذي يرفعه إلى مستوى الملأ الأعلى في كل ما يقول ويفعل، شم يهيئه الله ويعده إعدادا آخر للنبوة، فيلقي عليه من جمال كمالاته جل وعلا، وفي ذلك يكون الإعداد لتلقي الوحي والشريعة الإلهية، وذلك ما أراده بقوله: "ثم أنشأه نشأة أخرى هي إجمال الكمالات كلها الذي اكتسب الكمالات ورغب إلى الله حتى أوحى الله إليه الشرائع "وفوق ذلك فإن الله تبارك وتعالى يتفضل عليهم بكمال آخــر كـــالاقتراب الملكي بالنسبة إلى رسول الله (ﷺ) فهو أقرب إلى نفوس الملا الأعلى فسي عالم الملكوت، وذلك إنما يكون لما تقضيه الضرورة لاكتمال النظام في الأرض، وتكون الكمالات باستقامة الفطرة فيحدث الاقتراب بالكائنات العلوية، وتمثل ذلك في نبسي الله إدريس عليه السلام، أما نوح عليه السلام فقد تمثل فيه الاقتراب بالكائنات السفلية. وملكة التسخير للجن والرياح وغيرهما كما حدث مع نبي الله سليمان عليه السلام، وكل من هؤلاء الأنبياء عليهم السلام قد بلغ مرتبة الكمال والاقتراب بحيث يتناسب مع ذاته ويهجر الصور الدنية ويقترب إلى الصور العلوية، فيقول الدهلوي: واعلم أنهم قد تقتضى لغيرهم كمالا آخر وراء النبوة أيضا فيحصلونه كالاقتراب الملكي بالنسبة إلى نبينا عليه السلام، أي بحسب الضرورة من النظام المترتب وتمثل الكمالات في عالم الملك لا بالسبوغ الفطري والاقتراب بالكائنات العلوية

بالنسبة إلى إدريس عليه السلام والاقتراب بالكائنات السفلية لنوح عليه السلام والتسخير للجن والرياح وغيرهما بالنسبة إلى سليمان عليه السلام وكل منهم خاتم بالنسبة إلى كمال اقترابه وأعني بهذا الاقتراب مناسبة عينه بهذه الأشاياء بهجر مناسبة التمثلات الدنسية (۱۸۲۷)".

وإشارة الدهلوي إلي كل من نبي الله نوح عليه السلام ونبي الله إدريس عليه السلام، فما عليه السلام فقد ذكر ابن كثير في تعريفه لنوح أنه هو ذاته إدريس عليه السلام، فما ذكره ابن كثير في شأن نوح عليه السلام "(٢٠٨)؛ هو نوح بن لامك بن متوشلخ بسن خنوج – هو إدريس – بن يرد بن مهلا بيل بن قينن بن أنوش بن شيث بن آدم أبي البشر عليه السلام، وكان مولده بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة فيما يذكره ابن جرير وغيره، وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدم يكون بين مولد نوح وموت آدم مائة وست وأربعون سنة، وكان بينهما عشرة قرون كما قال الحافظ أبو حاتم بن حبان في صحيحه: حدثنا محمد بن عمرو بن يوسف، حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية بن سلام، عن أخيه زيد بن سلام سمعت أبا سلام قال: سمعت أبا أمامة يقول: إن رجلا قال: يا رسول الله.. أنبي كان آدم؟ قال: نعم، مكلم. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون. قلست: هذا على شرط مسلم ولم يخرجه.

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام".

(٨٢٩) وبالجملة " فنوح عليه السلام إنما بعثه الله تعالى لما عبدت الأصنام

 $<sup>^{(\</sup>wedge \uparrow \uparrow)}$  قطب الدين شاه الدهلوى – الخير الكثير – ص ٧١.

<sup>(^^^^)</sup> أبو الفداء إسماعيل بن كثير (٧٠١- ٧٧٤هـ) قصص الأنبياء - محمد عبد الملك الزغبى ص ٥٠ - دار المنار.

أبو الفداء إسماعيل بن كثير - قصص الأنبياء - تحقيق محمد بن مالك الزغبى - دار المنار - ص ١٥ المنار - ص ١٥

الطواغيت، وشرع الناس في الصلالة والكفر، فبعثه الله رحمة للعباد، فكان أول رسول بعث إلى أهل الأرض، كما يقول الموقف يوم القيامة، وكان قومه يقال لهم: بنو راسب فيما ذكره ابن جبير وغيره. واختلفوا في مقدار سنه يوم بعث، فقيل: بن أربعمائة وثمانين سنة، حكاها ابن جرير، وعزا كان ابن خمسين سنة. وقيل: ابن أربعمائة وثمانين سنة، حكاها ابن جرير، وعزا الثالثة منها إلى ابن عباس. وقد ذكر الله تعالى قصته وما كان من قومه، وما نسزل فيمن كفر به من العذاب بالطوفان، وكيف أنجاه وأصحاب السفينة في غير ما موضع من كنابه العزيز، في الأعراف ويونس وهود والأنبياء والسشعراء والعنكبوت والصافات والقمر – وأنزل فيه سورة كاملة "فقد قال تعالى في سورة الأعراف في أَسَّلَن نُوعًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يَعَوِّمُ اللهُ مَا لَكُمْ مِنَ إلَهِ غَيْرُهُمُ إِنَّ أَغَلُمُ عَذَابَ يَوْمِ وَلَيْكُمْ مِن اللهُ عَلَى مُعَلَيْهُ وَأَعَلَمُ مِن اللهِ عَالَمُ وَاعَلَمُ مِن اللهُ عَالَمُ وَاعَلَمُ مِن اللهِ عَالَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَمُ وَلَكِي فَلَا لَهُ مَا لَكُمْ مِن اللهِ عَلَيْهُمُ وَاعَلَمُ مِن اللهُ مَا لا نعَلَمُونَ اللهُ وَالْعَيْمُ مُن اللهُ مَا لا نعَلَمُ وَاعَلَمُ مِن اللهُ مَا لا نعَلَمُونَ اللهُ وَالْعَيْمُ وَاعَلَمُ مِن اللهُ ال

و قال نعالى فى سورة بونس ﴿ ﴿ وَآتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا فَيْجِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. يَنَقُومِ إِنْ كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَذَكِيرِى بِعَايَتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ فَوَكَنْتُ فَأَجْمُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا يَكُمْ ثُمَ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَذَكِيرِى بِعَايَتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ فَوَكَنْتُ فَا سَأَلْتُكُمْ وَشُرَكَا يَكُمُ ثُمَ لَا يَكُنُ مَنَ أَخْرِي اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ وَمَن مَعَدُ فِي الْفُلْكِ اللّهِ وَجَعَلْتُهُمْ خَلَتُهِ فَ وَمَن مَعَدُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْتُهُمْ خَلَتُهِ فَ وَأَغْرَفُنَا الّذِينَ كَذَبُوا إِنْ إِينِينا فَاللّهُ وَقَلْمَ لِيَقَ كَانَ عَقِبَهُ اللّهُونِ ﴿ ﴾ وَاللّهُ وَلَلْمَا لَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>( &</sup>lt;sup>۱۸۲</sup> الأعراف - أية ٥٩ - ٦٤.

زَيْنِكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا زَيْنَكَ أَتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِئ ٱلزَّأْي وَمَا زَيْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلَ نُظُنُكُمْ كَذِيدِكَ ۞ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِنكُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن زَقِي وَءَالَـنبِي رَحْمَةُ مِّنْ عِندِهِ فَعُمِيَّتْ عَلَيْكُو أَنْلُومُكُمُوهَا وَأَنشُرْ لَمَا كُنُوهُونَ ﴿ اللَّهِ وَيَنفَوْرِ لَآ أَسْتُكُمُ مَ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنَّ أَجْرَىَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا آنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوّاً إِنَّهُم مُلَنَقُوا رَبِّمَ وَلَيْكِنِّ ٱرْبَكُرْ قَوْمًا تَجْهَلُوك 🖱 وَيَنَقَرِهِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن كَلَمَ ثُمُّ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعَلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنَّ مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيَّ أَعَيْنَكُمْ لَن تُوْتَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسهم إِنَّ إِذَا لَّمِنَ الظَّلِمِينَ (٣) قَالُوا يَننُومُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَّا إِن كُنتَ مِنَ الصَّدِوِينَ (٣) قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَآةً وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِنَ (١٠ وَلَا يَنفَمُكُو نُصْعِي إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُويِدُ أَنْ يُغُويكُمُّ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون اللَّهُ أَمْ يَقُولُون أَفْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ " مِمَّا يَجْتَرِمُونَ ۞ وَأُوحِي إِلَى نُوجِ أَنَهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ مَامَنَ فَلَا نَبْتَهِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ آنَ وَاصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْسِنَا وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٣٠ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاٌّ مِن قَوْمِهِ - سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ۞ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَكِيلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ الله حَتَى إِذَا جَآءَ أَمُهَا وَفَارَ اللَّنُورُ قُلْنَا أَخِلَ فِيهَا مِن كُلِ زَوْجَيْنِ أَنْسَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ ۞ وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسَـيِ اللَّهِ بَعْرِنهَا وَمُرْسَنهَأً إِنَّ رَبِّي لَفَقُورٌ رَّحِيمٌ (أ) وَهِي تَجْرِي بِهِنْرِ فِي مَوْج كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ آبَنَهُ. وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى أَرْكَب مَّعَنَا وَلَا نَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ (الله الله سَعَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُني مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن زَّحِدٌ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْمُ فَكَاكَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ (الله وقيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَعِي مَا آكِ وَيَسَسَمَاهُ أَقْلِي وَغِيضَ ٱلْمَاءُ وَقُهِي ٱلْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيُّ وَعَلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٣ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ١ اللَّهُ قَالَ يَسُوحُ إِنَّهُ. لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ، عَمَلُ عَبْرُ مَدِلِحٌ فَلا تَسْتَان مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِنْهُ إِنَّ أَعِظُكَ الْحَدُونَ وَلَا تَسْتَان مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِنْهُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ الْكَ قَالَ رَبِ إِنِيَ أَعُوذُ بِلَكَ أَنْ أَسْنَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَالْا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيَ أَكُن مِنَ ٱلْحَسِرِينَ اللهِ فِيلَ يَنْفُحُ أَهْبِطْ بِسَلَهِ مِنَّا وَرَكَتْ عَلَيْكَ وَعَلَ أَمُو مِنَّ مَعَلَّ وَأَمْمُ سَنُمْ يَعُهُمْ ثُمَ يَمَسُّهُم مِنَّا عَذَابُ أَلِيدٌ اللهِ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاقِ ٱلْغَيْبِ وُحِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ مَعَلَّ مَا أَنْ وَلا فَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْرِرْ إِنَّ ٱلْعَنِقِبَةَ لِلْمُنْقِيرِ اللهِ اللهُ الله

وقال تعالى فسى سسورة الأبيساء: ﴿ وَنُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَكَبُلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُۥ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ثَنَ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْغَوْمِ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِعَايِنَيْنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْمٍ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ثَنَ ﴾ (٢٣٨).

وقال تعالى في سورة الشعراء: ﴿ كَذَبَتْ فَرْمُ نُوجَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَمُومُ نُوحُ اللَّهُ الْمُومُ نُوحُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اَسْتَلَكُمْ مَلَيْدِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَاللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۲۰<sup>۱۱)</sup>سورة هود – آية ۲۰ ۹۹.

<sup>(ُ</sup> ۱۳۲٬ سورة الأتبياء - آية ۷۱ - ۷۷.

<sup>(</sup> المؤمنون - آية ٢٣ - ٩٠.

رَبِّ الْعَلَمِينَ اللَّ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ \* قَالُواْ أَنْوَمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (١١١) قَالَ وَمَا عَلَي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١١ ﴾ إن حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ١١ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ١ اللَّهِ اللَّهِ تَذَهِ يَنْنُومُ لَتَكُونَ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَرِى كَذَبُونِ ﴿ اللَّهِ فَاقْفَعْمَ بَيْنِي وَيَيْنَهُمْ فَتُحَا وَنَجِينِ وَمَن مَمِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَغَيْنَكُ وَمَن مَّعَدُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ۞ ثُمَّ أَغَرَقَنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ تُؤْمِينَ ﴿ وَإِنَّ وَلِذَ لَهُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيدُ الله وقال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَرْمِهِ. فَلَبَ فيهم أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا حَسْبِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلظُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِلْتُونَ ﴿ فَأَنْهَنَّنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلَنَهُمَا عَايِمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ وقال تعالى في سورة الصافات: ﴿ وَفَيَّنِنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥ هُمُ ٱلْبَاقِينَ اللهُ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْاَيْدِينَ اللهُ سَلَدُ عَلَى ثُوجٍ فِي ٱلْعَلَدِينَ اللهُ إِنَّا كَنَلِكَ خَوْى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُوْمِنِينَ ۞ ثُمَّ أَغَرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ ﴾ وقال نعالى في سورة القمر: ﴿ ﴿ كُنَّبَتَ مِّلَهُمْ قَرَّمُ نُرِّجٍ فَكُلِّمُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا جَمْزُنَّ وَٱزْدُجِرَ أَنَّ فَدَعَا رَبِّهُ إِنِّي مَغَلُوبٌ فَأَنْصِرْ ١٠ فَغَنَحْنَا أَبْوَبَ ٱلسَّمَاءِ بِلَو مُنْهِرِ ١٠ وَفَجَّرًا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَالْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ فَدْ مُّدِدَ اللهُ وَحَمَلْنَهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَج وَدُمُرِ اللهُ تَعْرِي بِلْقَيْمَا جَزَلَهُ لِمَن كَانَ كُفِرَ اللهُ وَلَقَد تَرَكَنَهَا آءَايَةً فَهَلْ مِن مُّذَكِرِ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُدُرِ ۞ وَلَقَدْ يَشَرَّوا ٱلْقُرْمَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَكِرٍ ۞ ﴾ وقال تعالى في سورة نوح: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَرْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ 🗘 قَالَ يَعَزِمِ إِنِّ لَكُوْ نَذِيرٌ شَبِينُ ۞ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّعُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغَفِر لَكُمْ مِن دُنُويكُرُ وَيُؤَخِرَكُمُ إِنَّ أَجَلٍ مُسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآةٍ لَا يُؤَخِّرُ لَوَكُمْتُد تَعَلَمُونَ 👣 قَالَ رَبِ إِنَّ دَعَوْتُ فَيْمِ لِيَلًا وَنَهَالًا ۞ فَلَمْ يَزِدْ هُرُ دُعَآوِى إِلَّا فِيرَازًا ۞ وَإِنِّ كُلِّمَا دَعُونُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَابِهِمْ فِي مَاذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا نِيابَهُمْ وَأَصَرُواْ وَأَسْتَكْبُرُوا أَسْتِكْبُارًا ٧٠ ثُمَّ إِنَّ وَعَوْثُهُمْ جِهَارًا ٨٠ ثُمَّ إِنَّ أَعْلَتُ لَمُمْ وَأَسْرَدْتُ لَمْمُ إِسْرَارًا ٥٠ فَقُلْتُ اَسْتَغَفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَاتَ خَفَّارًا ١٠ وَيُرْسِلِ السَّمَاةَ عَلَيْكُمْ يَدَرَارًا ١١ وَالسَّرَدُ مُنْ إِسْرِارًا السَّمَاةَ عَلَيْكُمْ يَدَرَارًا ١١ وَالسَّرَاقُ عَلَيْكُمْ يَدَرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَلِ وَيَدِينَ وَيَجْعَلُ لَكُورَ جَنَّتِ وَيَجْعَلُ لَكُو أَنْهَزُوا ﴿ مَا لَكُولًا فَرَجُونَ يَقِو وَقَادَا ﴿ وَقَادَ خَلَقَكُمُ

"ومضمون ما جرى له مع قومه مأخوذ من الكتاب والسنة والآثار، فلقد نقدم ذكر حديث ابن عباس "وأنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام" رواه البخاري، والمراد بالقرن: الجيل أو المدة على ما سلف، ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك الزمان إلى عبدة الأصنام، وكان سبب ذلك ما رواه البخاري من حديث بن جرير عن عطاء عن ابن عباس عن تفسير قوله تعالى: ﴿ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَ تَكُرُ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿ كَا تَذَرُنَّ ءَالِهَ الماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجلسهم التي كانوا يجلسون بها أيضاً وسموهم بأسماء، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك..... وانتسخ العلم عبدت (حديث صحيح ورواه البخاري في صحيحه رقم ٢٨١).

وقال ابن عباس: هذه الأوقات التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، وهكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن إسحاق.

سفيان، عن موسى عن محمد بن قيس قال: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، سفيان، عن موسى عن محمد بن قيس قال: كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا من العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب لهم إبليس اللعين فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يستقطون المطر، فعبدوهم. وروى أبو حاتم عن عروة بن الزبير قال: ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر أولاد آدم وكان ود أكبرهم وأبرهم به.

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا يعقوب عن أبي المطهر، قال: ذكروا عند أبي جعفر – وهو قائم يصلى يزيد بسن المهلب، قال: ولما انفتل من صلاته قال: ذكرتهما يزيد بن المهلب أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير الله تعالى، قال: ذكر وداً، كان رجلا صالحا وكان محببا في قومه، فلما مات عكفوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبليس اللعين جزعهم عليه تشبه في صورة إنسان ثم قال: إني أرى جزعكم على هذا الرجل، فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعم، فصور لهم مثله، قال: فوضعه في دارهم وجعلوا يتذكرونه، فلما رأى ما بهم مسن ذكره قال: هل لكم أن أجعل في منزل كل واحد منكم تمثالاً له ليكون في بيت تتثالاً وأدرك أبناؤهم، فجعلوا يرون ما يصنعون به، قال: وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون الله، فكان أول ما عبد غير الله ود الصنم الذي سموه ودا".

أبو الفداء إسماعيل بن كثير - قصص الأنبياء - ص ٥٦.

## وحدة الحقيقة في شرائع الأنبياء:

\_\_\_\_\_ ٣٩*٨* 

ويرى الدهلوي أن الاختلاف والتفاضل بين الأنبياء من حيث حقيقة الشرائع، وحقيقتها من قبل التبقي من الله تعالى وإنما التفاضل والاختلاف يكون على حسب الاستعدادات المختلفة للطبيعة الذاتية عند كل نبي، معنى ذلك أن الدهلوي يرى بوحدة الحقيقة في شرائع الأنبياء جميعهم، وذلك إنما يعود للأسباب التالية: أن جميع النبوات من أولها إلى آخرها متفقه على أصول:

أحدها: أن الله سبحانه وتعالى لا إنه إلا هو وحده لا شريك له في ملكه و لا وزيـــر له و لا مشير و لا ظهير و لا شافع إلا من بعد إذنه.

الثَّاني: أنه لا والد له و لا ولد و لا كفو و لا نسب بوجه من الوجوه و لا زوجة.

الثالث: أنه غني بذاته فلا يأكل و لا يشرب و لا يحتاج إلى شيء مما نحتاجه بوجه من الوجوه.

الرابع: أنه لا يتغير ولا تتعرض له الآفات من المرض والسنة والنوم والنسيان والندم والخوف والوله والحزن ونحو ذلك.

الخامس: أنه لا يماثل شيئاً من مخلوقاته، بل ليس مثله شيء لا في ذاته و لا في صفاته و لا في أفعاله.

السادس: أنه لا يحل في شيء من مخلوقاته و لا يحل شيء في ذاته، بل هو بائن عن خلقه بذاته والخلق بائنون عنه.

السسابع: أنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وفوق كل شيء وليس فوقه من من على شيء (٨٢٥).

<sup>(&</sup>lt;sup>^^^</sup>) ابن القيم الجوزية - هداية الحيارى - ص ٣١١ - تحقيق د أحمد حجازى السمقا - دار الريان للتراث - بدون تاريخ.

الثامن: أنه قادر علي كل شيء و لا يعجزه شيء يريده بل هو الفعال لما يريد.

التاسع: أنه عالم لكل شيء يعلم السر وأخفى ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي كان كيف كان يكون ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي كَان كيف كان يكون ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا فِي كِتَن مُبِينٍ ﴿ (٢٠٠) فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسِمٍ إِلَّا فِي كِتَن مُبِينٍ ﴿ (٢٠٠) ولا متحرك إلا وهو يعلمه على حقيقته.

العاشر: أنه سميع بصير يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات ويسرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقد أحاط سمعه بجميع المسموعات وبصره بجميع المبصرات وعلمه بجميع المعلومات وقدرته بجميع المقدّرات ونفذت مشيئته في جميع البريات، وعمت رحمته جميع المخلوقات ووسع كرسيه الأرض والسماوات.

الحادي عشر: أنه الشاهد الذي لا يغيب و لا يستخلف أحدا على تدبير ملكه و لا يحتاج إلى من يرفع إليه حوائج عباده أو يعاونه عليها أو يستعطفه عليهم ويسترهم له.

الثاني عشر: أنه الأبدي الباقي الذي لا يضمحل ولا يتلاشى ولا يعدم ولا يموت. الثالث عشر: أنه المتكل الآمر الناهي قائل الحق وهادي السبيل ومرسل الرسل ومنزل الكتب والقائم على كل نفس بما كسبت من الخير والشر ومجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.

الرابع عشر: أنه الصادق في وعده وخبره، فلا أصدق منه قـولا ولا حـديثا ولا يخلف الميعاد.

الخامس عشر:أنه تعالى صمد بجميع الصمدية، فيستحيل عليه ما يناقض صمدتيه. السادس عشر: أنه قدوس سلام، فهو المبرأ من كل عيب.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸۳۱)</sup> سورة الأنعام – آبة ۹ه.

السابع عشر: أنه الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوجود. الثامن عشر: أنه العدل الذي لا يجور ولا يظلم ولا يخاف عباده من ظلم (۸۳۷).

فهذا ما اتفقت عليه جميع الكتب والرسل، وهو من المحكم الذى لا يجوز أن تأتى شريعة بخلافه ولا يخبر بخلافه أصلا.

أما ذكر الدهلوى لنبى الله سليمان بن داود عليهما السلام وتسخير الجن والرياح وغيرها له فقد ذكر الحافظ ابن عساكر: وهو سليمان بن أيشاً بن عويد بن سلمون ابن تحشون بن عمينا أداب بن إرم بن حصروت بن نارحى بهوذ ابن بعقوب بن إسحاق بن إبر اهيم أبى الربيع نبى الله بن نبى الله.. وقال تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلْيَمَن دُاوُردَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمنا مَنطِق ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ أِنَّ هَندَا سُلْيَمَن دُاوُردَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمنا مَنطِق ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينا مِن كُلِّ شَيْءٍ أِنَّ هَندَا مُوَلِم سُلْيَمَن دُاوُردَ وَقَالَ يَتَأَيُّها ٱلنَّاسُ عُلِمنا مَنطِق ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينا مِن كُلِّ شَيْءٍ أَنِ هَا كان ليخصه بالمال دونهم، و لأنه قد ثبت في المال لأنه قد كان له بنون غيره، فما كان ليخصه بالمال دونهم، و لأنه قد ثبت في الصحيح من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله (ﷺ) قال: لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، وفي لفظ: تحن معاشر الأبياء لا نورث أموالهم عنهم كما يورث غيرهم، بل تكون أموالهم صدقة من أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كما يورث غيرهم، بل تكون أموالهم صدقة من ذلك كما هي عند الذي أرسلهم واصطفاهم وفضلهم، وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ يَتَأَيُّهَا لَنَاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَيْرِ وَأُوتِينا مِن كُلِّ شَيْءٍ عنيها أنه عليه السلام كان يعرف ما نتخاطب بها الطيور بلغاتها ويعبر للناس عن مقاصدها وإرادتها.. وكذلك ما عنادها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات، والدليل على هذا قوله تعالى: عامنا من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات، والدليل على هذا قوله تعالى: عالى: ها ما عناد الله المناور بلغاتها ويعبر للناس عن مقاصدها وإرادتها.. وكذلك ما عليه المناور بلغاتها ويعبر الناس عن مقاصدها وإرادتها.. وكذلك ما عالى هذا قوله تعالى:

ابن القيم الجوزية – هداية الحيارى – ص77 – دار الريان للتراث. ( $^{(77)}$ ) سورة النمل – آية 71.

﴿وَأُوتِينَا مِن كُلُّ شَيْءٍ﴾ أي من كل ما يحتاج الملك إليه من العدة والألات والجنود والجيوش والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحش والشياطين والسساحرات والعلوم والفهوم والتعبير عن صغائر المخلوقات من الناطقات والصامتات، ثم قال: ﴿إِنَّ هَيٰذَا لَهُوَ ٱلْفَضِّلُ ٱلْمُبِينُ ﴾ أي من بارئ البريات وخالق الأرض والسموات كما قال تعالى: " ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَتَمَنَ جُدُودُهُ مِنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١٠ حَقَّ إِذَا أَنَوَّا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتَ نَمَلَةٌ يَتَأَيُّهُمَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ (الله الله الله عَلَى أَمْلُ صَيْلِحًا رَّضَىنهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّيْلِحِينَ (١١) ﴾ يخبر تعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام أنه ركب يوما في جيشه جميعه من الجن والإنس والطير، فالجن والإنس يسيرون معه والطير سائرة معه تظله بأجنحتها من الحر وغيره، وعلى كل من هذه الجيوش الثلاثة نقباء يردون أوَّلَه على آخره فلا يتقدم أحد من موضعه الذي يسير فيه ولا يتاخر عنه، قال تعالى: ﴿ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُمْ لَا تَحَطِمَنَكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴾(٢٦١) أمرت وحذرت واعتـــذرت عن سليمان وجنوده: وقد ذكر وهب أنه مر وهو على البساط بوادي الطائف، وأن هذه النملة كان اسمها جرساء وكانت بقدر، وفي هذا كله نظر (^^^) بــل فــي هـــذا السباق دلبل على أنه كان في موكبه راكباً في خيوله وفرسانه، لا كما زعم بعضهم من أنه كان على البساط؛ لأنه لو كان كذلك لم ينل النمل منه شيء؛ لأن البساط كان عليه جميع ما يحتاج إليه من الجيوش والخيول والجمال والأثقال والخيام والأنعام

<sup>(</sup>٨٣٩) سورة النمل – آية ١٨.

<sup>(</sup> ١٠٤٠) أبو الفداء إسماعيل بن كثير \_ قصص الأنبياء.

# مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل

ببرهن الدهلوي على أن الرسول (ه) أفضل الرسل وأكملهم جميعا فيي شرح كمالاته (ه) التي استحق بها تميزه على خلق الله جميعا فيرى أنه بعث (ه) حكيما معصوما قطبا باطنيا مقتربا بالرتبة الذاتية من الخير التام وهو الله تعالى جل وتقدس، ثم كونه أشرف الممكنات لأنه أقرب في سلسة الانبجاس من المرتبة الذاتة.

والحكمة يعرفها الدهلوي بأنها: ما يفضي إليه التجلي الذاتي الذي هو فرع انعدام الجنابة مطلقا لا في العين، ولا في التشخص من الإشراف على حقائق المعلومات ودقائق العمليات وكنه المعاد وغيرها من العلوم التي أتى بها القرآن العظيم، والعصمة يعرفها بأنها ما يفضى إليه ذلك التجلي من نفي الرذائل وإثبات الحمائد خلقا وعملا وسر العصمة في القول من أن الأعمال والأخلاق من تماثيل الوجوه المطلوبة تحت إجمالي العين الثابتة بترجيح المرجحات.

وأما القطبية الباطنية فهي ما يفضي إليه ذلك التجلي من اقتراب ولحوق

بأسماء الله تعالى بل بمرتبة الذات وهي عين الرياسة المجردية المسماة بالوجاهـة عند الله تعالى وسر الوجاهة هو التجلي الخاص الفطري.

و القطب هو اصطلاح صوفي يعني:" الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالى من العالم في كل زمان و هو على قلب إسرافيل عليه السلام، ومنه القطبية الكبرى: و هي مرتبة قطب الأقطاب، و هو باطن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يكون إلا لورثته، لاختصاصه عليه السلام بالأكملية، فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلا على باطن خاتم النبوة "(١٤٠).

فالدهلوي في هذا النص من حديثه عن كمالات رسول الله (ه) إنما يريد الحقيقة الباطنية لنبوته صلى الله عليه وسلم وينتهج هنا منهج ابن عربي في الفتوحات المكية" حيث "عالج ابن عربي فكرة الروح المحمدي وتجليه الباطن في حياة الأنبياء والرسل السابقين، وتجليه الظاهري في حياة خاتم النبيين والمرسلين، وجميع الأبواب في السفر الثاني، فعالج فكرة أو قضية مشتركة من وجوه متعددة ألا وهي الحقيقة المحمدية، وأثرها في التاريخ الروحي للبشرية، من حيث هي أساس النبوة ومصدر الولاية على توالي العصور.. وآخر أبواب هذا الجزء من الفتوحات (الباب الرابع عشر) عنوانه: في معرفة أسرار الأنبياء" (٢٤٨).

- "ويعني ابن عربي - أنبياء الأولياء وأقطاب المكلفين، من آدم عليه السلام إلى محمد (ه)، وأن القطب واحد منذ خلقه الله تعالى لم يمت - وأين مسكنه؟.. و هو كما ينبئ عنه عنوانه، بيان الصلات الجامعة، والفوارق المميزة بين النبوة والولاية، اللتان هما من أبرز مظاهر " فلسفة النبوة في الإسلام ".. هذا

<sup>(^``^)</sup> القاشاني - اصطلاحات الصوفية - ص ١٤٥ - مركز تحقيق التراث - تحقيق د. محمــد كمال إبراهيم جعفر.

<sup>(</sup>۱٬۵۰ محیی الدین بن عربی - الفتوحات المکیة - السفر الثانی - تحقیق د. عثمان یحیی - مراجعة د. ابراهیم مدکور - باریس ۱۹۷۰م.

الاتجاه هو ما يمكن تسميته بالتيار الفكري الديني الباطني في الإسلام الدي بدأ بكبار مفكري الإسماعيلية ثم تلاه كبار عرفاء الصوفية، ثم كبار مفكري الإمامية وعرفانهم، وهذا الاتجاه العام يتميز تماما عما يمكن تسميته بالتيار الفكري الديني الظاهري في الإسلام الذي كان خير ممثل له المعتزلية أو لا شم الأشياعرة والماتريدية والطحاوية وهما معا (أي الاتجاه الديني الظاهري والاتجاه الباطني) يتمايزان عما يكمن تسميته بالتيار الفلسفي في الإسلام بشتى مظاهره: الأفلاطونية المحدثة (مع الفارابي وابن سينا وأتباعها) والأرسطية (ابن رشد وأتباعها) والإرسطية (ابن رشد وأتباعها) والإرسطية الإسلامية أن يلحظ ابتداء من القرن الثالث (عصر السهرودي وابن عربي) أنه قد حصل التقاء يلاحظ ابتداء من القرن الثالث (عصر السهرودي وابن عربي) أنه قد حصل التقاء غني وخصيب بين التيار الفلسفي ذي النزعة الإشراقية والتيار الديني الباطني في عني وخصيب بين التيار الفلسفي ذي النزعة الإسلامية. ومما يوسف له حقًا، أن اتجاهاته الصوفية.. وهما معا قد تساندا وتعاضدا في تكوين تفكير إسلامي جديد يعتبر أصدق تعبير للروح الإسلامية والفلسفة الإسلامية.. ومما يؤسف له حقًا، أن المسلمين.. ولعل الأستاذ هنري كربن هو المستشرق الوحيد الذي خصص نشاطه المسلمين.. ولعل الأستاذ هنري كربن هو المستشرق الوحيد الذي خصص نشاطه العلمي كله لدراسة هذه القضية الكبرى علي أسس علمية وتاريخية محكمة "(١٩٠٨).

والحكمة الذي عناها الدهلوي في كمالات رسول الله (ﷺ)، فتعريفها فـــي

<sup>(</sup>١٠٠٠) محيي الدين بن عربى - الفتوحات المكية - السفر الثانى - ص ٤٣ - مقدمة الدراسسة للدكتور عثمان يحيى - كتبها في باريس ١٩٧٠م من معهد الدراسات العليا في السسوربون - وهذا الرأى هو له وللدكتور هنرى كربن، والحقيقة يستحق الدراسة من الباقين خاصة أن فكر الدهلوى في كل من كنوز الحكمة والتفهيمات الإلهية يعبر أصدق تعبير عن ذلك اللقاء بين كل من الفلسفة الإشراقية والفكر الباطنى في مرحلة مختلفة تماماً عن كل من فكر ابن عربى في الفتوحات والسهروردي في حكمة الإشراق حيث استطاع الدهلوى تنقية اتجاههم الفكرى من تأثيرات الفكر الإسماعيلي والشيعي في الاتجاه الباطني ومن الفكر الزاردشتي أو الوثني في الاتجاه الإشراقي فشكل اتجاها أكثر نضجاً وأصالة في التعبير عن حقيقة النبوة في الفكر الإسلامي.

الفكر الصوفي (١٤٤) "أنها العلم بحقائق الأشياء وأوصافها وخواصها وأحكامها على ما هي عليه وارتباط الأسباب بالمسببات وأسرار انضباط نظام الموجودات والعمل بمقتضاه ﴿وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكُمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ (١٨٠ والحكمة المنطوق بها هي علوم الشريعة والطريقة، أما الحكمة المسكوت عنها فهي أسرار الحقيقة التي لا يفهمها علماء الرسوم والعوام على ما ينبغي فيضرهم أو يهلكهم.. والحكمة المجهولة هي ما حفي على العباد وجه الحكمة في إيجاده، كإيلام بعض العباد، وموت الأطفال، والخلود في النار، فيجب الإيمان به، والرضا بوقوعه واعتقاد كونه عدلاً وحقا أما الحكم الجامعة: فهي معرفة الحق والعمل به، ومعرفة الباطل والاجتناب عنه، كما ذكر من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم "اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه "(٢٤٨).

أما الحكمة اصطلاحا فهي السلوك الذي يتصف بالسداد والتوفيق والإصابة بأيسر الطرق "(١٤١).

فيقول الدهلوي في "خزائن الحكمة" ص ٨٣: " اعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبعث حكيما معصوما قطبا باطنيا، وأعني بالحكمة ما يفضي إليه التجلي الذاتي الذي هو فرع انعدام الجنابة مطلقا لا في العين و لا في التشخص من الإشراف على حقائق المعلومات ودقائق المعلومات ودقائق العمليات وكنه المعاد ﴿ وَيُعَلِّمُكُم اللَّهِ لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup> القاشاني - مصطلحات الصوفية، تحقيق د. محمد كمال إبراهيم جعفر - ص ٦١ القاشاني - مصطلحات الصوفية، تحقيق د.

<sup>(</sup> مند البقرة - آية ٢٦٩.

<sup>( (</sup>١٠٠٠ انظر تفسير ابن كثير - طبعة الشعب - مجلد - ٣٦٦ - تفسير آية ٢١٣ (سورة البقرة) وقال عنه ابن كثير: إنه من الدعاء المأثور.

<sup>(^</sup>٤٠٠) التهاتوي - كشاف الاصطلاحات - ص ٥٠

نفي الرذائل وإثبات الحمائد خلقًا وعملا، وأما الواجبات والحرمات القطعية فحتماً وأما غيرها فاستحساناً، وسر العصمة ما أشرنا إليه في سالف القول من الأعمال والأخلاق من تماثيل الوجوه المنطوية تحت إجمالي العين الثابتة تظهر بترجيح المرجحات.

فاعلمن أن المقترب بالرتبة الذاتية من الخير التام جل وتقدس التي هي منبع الخيرات لا سيما اقترابا فطريا في سلسلة الأصول من الإسناد أولاً بالدات وفي سلسلة الحقائق الإمكانية الظلالية ثانيا وبالعرض يتجنب من جهة ما خلق عليه عن كل فعل خلق هو شر من حيث تراكم العدمات (۸۴۸).

وأعني بالقطبية الباطية ما يفضي إليه ذلك التجلي من اقتراب ولحوق بأسماء الله تعالى بل بمرتبة الذات وهي عين الرياسة المجردية المسماة بالوجاهة عند الله تعالى وسر الوجاهة هو التجلي الخاص الفطري. فاعلمن أن لا معنى لقولنا: المركز الفلاني عدا أنه أقرب في سلسلة الانبجاس – أى الظهور – من المرتبة الذاتية أولا وثانيا كما فصلناه، والشرف بهذا المعنى هو الوجاهة بعينها.

ولا تظنن هذه الثلاث بعينها صفات الحكماء ولكنها أمور اشترك فيها الأنبياء والحكماء بعد امتياز كل منهم بما أسلفنا.

ثم إنه كان عينه واسعة لا جنابة لها، واعني بذلك أنه لم يكن لهذه النسشأة حكم بل كانت. ضعيفة النسخ منقادة لحكم الله سبحانه وتعالي في عينه لأتم تجلل وأعظمه فتح له قرب الفرائض على شعب ثلاث مثل ما بينا آنفا "وقد سبق ذكر نص آخر للدهلوي في حقيقة النبوة وذكره للاقترابات الثلاث التي يتحقق منها النبي

<sup>(</sup> $^{^{(+)}}$  قطب الدین شاه الدهلوی – الخیر الکثیر – ص ۸۳.

وهي قرب الفرائض وقرب النوافل وقرب الوجود، وفي هذا النص عالج السدهلوي الحقيقة المحمدية وكونها تجمع عدة مراتب وهي الحكمة والعصمة والقطبية والوجاهة وتحقيق التجلي العيني ومقام القرب، وقد سبق التعريف بمعنى الحكمة والقطبية ومقام القرب بدرجاته المختلفة، فأما العصمة فالدهلوي يذكرها مرة أخرى في "حجة الله البالغة" فيوضح أسبابها ومعناها بقوله: "والعصمة لها أسباب ثلاثة: أن يُخلّق الإنسان نقيا عن الشهوات الرذيلة سمحاً لا سيما فيما يرجع إلى محافظة الحدود الشرعية، وأن يوحى إليه حُسن الحسن وقبح القبح وما لهما، وأن يحول الله ببينه وبين ما يريد من الشهوات والرذيلة "(٩٤٩).

(١٠٥٠) وقد اختلف المتكلمة في معنى العصمة، فالأشساعرة فسروها أنها "القدرة على الطاعة، وهو قول أبي الحسن الأشعري – أما الجبرية – السذين هسم يسلبو الاختيار فقد فسروها بأنها الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد، وعلم أنه لا يقدم مع ذلك الأمر على المعصية بشرط أن لا ينتهى فعل ذلك الأمر إلى حد الإلحاد، وهؤلاء احتجوا على فساد قول الأولى من العقل بأن الأمر لو كان كما قالوه لما استحق المعصوم على عصمته مدحا، ولبطل الأمر والنهي والثواب والعقاب.

### ثم زعموا أن أسباب العصمة أمور أربعة:

أحدها: أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضي ملكة مانعة من الفجور، والفرق بين الفعل والملكة معلوم. وثانيهما "أن يحصل له العلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات. وثالثها: تأكيد تلك العلوم بتتابع الوحي والبيان من الله تعالى. ورابعها: أنه متى صدر عنه أمر من الأمور من باب ترك الأولى أو النسيان لم يترك مهملا بل يعاتب وينبه عليه ويضيق الأمر عليه، فإذا اجتمعت. هذه الأمور

<sup>(^</sup>٠٠٩) قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير - ص ٨٤

<sup>(ُ •</sup> هُ) فخر الدين محمد عمر الخطيب الرازى - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين - ص ٢١٨ - مراجعة طه عبد الرءوف سعد.

الأربعة كان الشخص معصوما عن المعاصي لا محالة؛ لأن ملكة العفة إذا حصلت على جوهر النفس ثم انضاف إليه العلم التام بما في الطاعة من السعادة وفي المعصية من الشقاوة صار ذلك العلم معينا له على مقتضى الملكة النفسانية شم الوحي يصير متمما لذلك ثم خوف المؤاخذة على القدر القليل يكون توكيدا لذلك الاحتراز فيحصل من اجتماع هذه الأمور تأكيد حقيقة العصمة.

وفي كون أسباب العصمة مشتملة على هذه الأربعة لأنهم جعلوا الوحي أحد أسبابها، وكثير من الأئمة يقولون بعصمة الملائكة وبعصمة حواء ومريم وفاطمة ولم يقولوا بالوحي إليهم، والتحقيق فيها يقتضي أن تكون العصمة لأجل الطمع في السعادة والخوف من المعصية لأن ذلك يقتضي أن لا تكون العصمة مقتضى طبع صاحبها بل تكون التكلف، والأجود أن يقال: إن الله تعالى يفعل في حق صاحبها لطفاً لا يكون له مع ذلك داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، هذا على رأي المعتزلة " (١٥٨).

"ثم اتفقت الأمة على كون الأنبياء معصومين عن الكفر إلا الفضيلية مسن الخوارج، فإنهم اعتقدوا أن كل ما يطلق عليهم من العصيان فهو كفر، شم أنهم جوزوا على الرسل المعاصي فلا جرم جوزوا الكفر عليهم، ويدل على فساده أنه لو جاز الكفر عليهم لكان الاقتداء بهم واجبا لقوله تعالى ﴿فَاتَبِعُوهُ وفساد ذلك يسدل على فساد قولهم... وأما الذين لم يجوزوا الكبائر منهم فقد اختلفوا في الصغائر وإن اتفق الأكثرون منهم على أنه لا يجوز منهم الإقدام على المعصية مقيداً سواء كانت صغيرة أو كبيرة، بل يجوز صدورها منهم على أحد وجوه ثلاثة: أحدها السهو والنسيان والثاني: ترك الأولى، والثالث: اشتباه المنهي بالمباح.

<sup>(</sup> أدم) فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازى - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين - ص ٢١٨ - مراجعة طه عبد الرءوف سعد. - مكتبة الكليات الازهرية - الازهر - بدون تاريخ.

وأيضا اشتباه المنهي بالمباح لا يجوز عليهم؛ لأنه يدل على جهلهم بالمنهيات والجاهل بها كيف يحترز عنها؟ أيضا يجب الاقتداء بهم، والذي يمشتبه عليه المنهي بالمباح كيف يقتدى به "(٨٥٠).

وقول الدهلوي في الحقيقة المحمدية أنه (ه) أشرف الممكنات، أي أشرف المخلوقات وذلك لتحققه بمرتبة القرب في الوجود في سلسلة الظهور بالمرتبة الذاتية وهو ما يعنيه بالوجاهة، فيقول الدهلوي: "فاعلمن أن لا معنى لقولنا: الممكن الفلاني أشرف من الممكن الفلاني إلا أنه لأقرب في سلسلة الانبجاس من المرتبة الذاتية أو لا وثانيا كما فصلناه، والشرف بهذا المعنى هو الوجاهة بعينها"(٥٠٠).

والدهلوي يريد بهذا المعنى إقرار أنه (ﷺ) أفضل الرسل وأشرف المخلوقات ببيان حقيقة نبوته (ﷺ) وهي المعنية عند الصوفية بالحقيقة المحمدية المحمدية هي: النبوة، ومحمد (ﷺ) حقيقة نبوته، وهذه النبوة في علم الله منذ الأزل قدرها الله سبحانه وتعالى بحكمته قبل خلق الكون، وقبل وجود العالم ويرى د.عبد الحليم محمود – أن الحقيقة المحمدية حادثة، وذلك يوم بعثته، أي سنة ثلاث عشرة قبل الهجرة "(١٠٥٠).

وتعريف الحقيقة المحمدية باصطلاح الصوفية (١٥٠٥): هي الذات مع التعيين الأول في الأسماء الحسني كلها وهو الاسم الأعظم.

(٢٥٠١) وينظر إلى هذا المصطلح من زاويتين: الجانب الإبداعي، بمعنى أن

<sup>(^^``)</sup> فخر الدين محمد بن عمر الخطيب السرازى - محصل أفكار المتقدمين - ص ٢٢٠٠ مراجعة طه عبد الرءوف سعد.

<sup>(</sup> معد القاشاني - اصطلاحات الصوفية - ص ٢١.

تاج الدين ابن الفضل أحمد بن عطاء الله - لطائف المنن - تحقيق د. عبد الحليم محمود  $^{(^{^{^{^{\circ}}})}}$   $^{^{^{\circ}}}$ 

<sup>(</sup>٥٥٥) القاشاني - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. كمال إبراهيم جعفر - ص ٦٠

<sup>(</sup> منه الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير - ص ٨٣.

تكون هذه الحقيقة وسيلة الإبداع لما سواها والجانب التقريري الخاص بأبعادها النورانية وأسبقيتها وفضلها من حيث كونها مصدراً لكل هداية ومجمعاً لكل مكرمة وكونها البدء والختام.

أما بالنسبة إلى الجانب الأول فيلاحظ أن سهلا التستري - ٢٨٣هـ لم يذكر صراحة أن النبي محمداً (ه) في حقيقته هو وسيلة الإبداع والخلق ولكن حديثه عن خلق آدم.. يعني التنبيه على أولوية في الشرف والنبوة الروحية.. ويلاحظ أن ابسن عربي يذكر صراحة كون الحقيقة المحمدية آلة الخلق، وهو يتبع حظ بن جرحان في تسمية الحقيقة المحمدية " بالحق المخلوق به " على حين يستعمل التستري لفظ العدل بمعنى الحق، وهو يسميه السبب الأولي، لكنه يرتبط في نظر التستري بمجال يختلف عن المجال الذي يرتبط به لدى ابن عربي، فلفظ العدل يستعمل عند ابسن عربي مأخوذاً من قولهم: (عدل عن الطريق) أي انصرف عنه ومال، يريد بذلك عربي مأخوذاً من قولهم: (عدل عن الطريق) أي انصرف عنه ومال، يريد بذلك ميل الذات من التفرد والذاتية المنزهة التي لا تدرك إلى الربوبية بما تستتبع مسن وجود الكائنات التي هي مربوبة لله. أما التستري فيربطه بالمجال الإنساني أكثر من ربطه بالمجال الإلهي ليشير بذلك إلي كيفية صدور الأفعال ووقوع الأعمال من المخلوقين.

أما الجانب الثاني فيمكن استيعابه من تأمل العلاقة التي رسمها الصوفي.. بين الشمس وبين "يس" من حيث إن كلاً منهما يرسل أشعته ويفيض نوره على ما هو حوله، والمقارنة هنا بين الشمس وبين النبي فالشمس بالنسبة للكائنات الظاهرة مصدر الحياة والحيوية والقوة والحركة لكل من الإنسان والحيوان والنبات، ويسس مصدر الحياة الروحية والحيوية بالنسبة لقلوب المؤمنين، كما اعتبرت النفوس بمنزلة القمر الذي يتلقى الضوء من غيره، وهناك أسس قرآنية لخلع صفات النورانية والإشراق والإضاءة على الرسول (ﷺ) وقد استند إليها هؤلاء الصوفية،

وبالإضافة إلى تصور كل من سهل التستري ومحيي الدين بن عربي لكنه الحقيقة المحمدية فقد عالج الجيلي ذات المعنى ولكن بتصور مختلف، وقد استخدم مصطلح القطبية أيضا، فيقول الجيلي: "إن النبي هو القطب الذي تدور عليه الأفلاك – أفلاك الوجود – من أوله إلى أخره، وهو واحد منذ كان الوجود وإلى أبد الآبدين و وله تنوع في ملابس، ويظهر في كنائس " (٢٠٠).

فتصور الدهلوي للحقيقة المحمدية في "شرح كمالات الرسول (ه)" لـ يس

<sup>(</sup>٢٥٠) سورة المائدة - أية ١٥.

<sup>(</sup> معد) سورة الأحزاب - آية ٥٥ - ٢٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸۵۹)</sup> القاشاني اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. كمال إبراهيم جعفر - ص ٦٠

انظر سهل التسترى - تفسير القرآن العظيم - ص ٤٤ - ط ١٣٣٦ه - ١٩٠٨م.

محيي الدين بن عربى - الفتوحات المكية - السفر الثانى - ص ٧٧ - تحقيق د. عثمان يحيي - القاهرة - سنة ١٩٧٤م - الهيئة المصرية العامة للكتاب.

محيى الدين بن عربى - رسائل ابن عربى - ص ٢ - القاهرة - د.ت.

عبد الكريم الجيلى - شرح الفتوحات المكية لابن العربى - تحقيق د. يوسف زيدان - دار سعاد الصباح - القاهرة ١٩٩٢م

عبد الكريم الجيلى - الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر - ج٢ - ص ٧٤ مكتبة الجيلي - القاهرة سنة ١٩٨١م.

د. سيد عبد الستار ميهوب - الولاية عند عبد الكريم الجيلى - دار الهدايــة - ط ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م - ص ١٦٦٠

<sup>(^</sup> ٢٠) عبد الكريم الجيلى - الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر - ج ٢ - ص ٧٤ مكتبة الجيلي القاهرة سنة ١٩٨١م.

<sup>-</sup> د. سيد عبد الستار ميهوب - الولاية عند عبد الكريم الجيلى - دار الهداية - ط ١٤١٥ه - ١٩٩٤م - ١٩١٤م - ط ١٩٩٤ه

غريبا على الفكر الصوفي إنما هو ينتهج نفس المنهج وإن كان لكل تصوره ولكن لا يخفى تأثر الدهلوي بكل من الجيلي وابن عربي على وجه الخصوص. شم إن الدهلوي يعني برأيه بالقطبية الباطنية مقام التجلي والقطب واللحوق بأسماء الله تعالى، وهو يعني الشرف على جميع المخلوقات تعالى، وهو حقيقة الوجاهة عند الله تعالى، وهو يعني الشرف على جميع المخلوقات والرياسة المجردة ومقام التجلي الخاص الفطري، وذلك كله لا ينبغي لأحد غير رسول الله (ﷺ) فيقول الدهلوي: "وأعني بالقطبية الباطنية ما يفضني إليه ذلك التجلي من اقتراب ولحوق بأسماء الله تعالى بل بمرتبة الذات وهي عين الرياسة المجردة المسماة بالوجاهة عند الله تعالى، وسر الوجاهة هو التجلي الخاص الفطري المناه.

وهو في (رسائل النفهيمات الإلهية) يفصل كثيرا مما أجمله في "خرائن الحكمة" فيشرح معنى القرب الذي عناه بالأنبياء عليهم السلام بقوله: "ليس من أول الضروريات عند جهلة الناس وكملتهم أن الأنبياء عليهم السلام مقربون عند الله غاية القرب، ولسنا كذلك وقد علم من الكتاب أن موسى عليه السلام كان يصنع على عين الله تعالى على وجه يمتاز عن صنعنا على عينه، فلينتج هذا المعنى على الثابت الحق حق التنقيح، فيقال في المحاورات: فلان أقرب إلى السلطان من فلان، وهل يراد به إلا أن السلطان ينظر إليه بعين مملوءة إحسانا وتحسينا وأنه عند السلطان ببال ثم ليعلم أن من لوازم ذلك القرب كثرة الإنعام عليه وإجابة دعائه وغيرهما، فهذا معنى الوجاهة على ما يليق بالعوام، وأما المعنى ...... السائغ فهو مختص بالحكماء، وكذلك تقول: من البديهي عند أصحاب العلم أن الحكم والنبوة مغاريات وأن الحكمة قبل النبوة، وقد قال الله تعالى في موسى عليه السلام: هؤاتيننه حُكمًا وَعِلْمَا وَعِلْمَا والله المناه فقد أوق حَمَّرا

<sup>(</sup>۱٬۹۰۰ قطب الدین شاه الدهلوی - الخیر الکثیر - ص ۸۳.

ر المحتب الدین ساه الدهلوی - الحیر الحدیر - ص ۲ (۱۲۰) سورة القصص - آیة ۱۴.

كريرًا الله الله وكان أبو ذر رضي الله عنه قبل أن يلقى رسول الله (ﷺ) كارها للشرك مع أنه نشأ في المشركين وكان ينكر عليهم عبادة الأصنام، وكان يصلي من جهة ما يؤدي إليه رأيه قبل لقائه عليه السلام بثلاث سنين، وأنه أول من قال: السلام عليك برأيه، وكان زيد بن عمرو بن النفيل مخيرا في أول شأنه لأمرين: أن يكون نصرانيا أو يهوديا، ثم هُدي إلي الحنيفية وكان يُحيي المروءة ولا يأكل إلا مما ذكر اسم لله عليه، وكان يشدد على عبدة الأصنام حتى قتل، وكان مبشرا برسول الله (ﷺ) وأن الجمعة كانوا صلوها في المدينة قبل قدومه عليه السلام، وأن رأي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين كان موافقا للوحي في كثير من المسائل، وغيرها وليس يمكن للعوام أن يتبنوا الحكمة أكثر من ذلك ولكنه منصب الحكماء أن يعلموا أنها أي شيء وبم كانت؟ وفيمن تكون؟ فحاصل التقرير أن أصول هذه الخصال الثلاث مما اتفق عليه الناس مركوز في ذهن المرء جاهلا كان أو كاملاً إلا أن الاتصاف بها وتحقيق ماهيتها واكتناه كنهها يختص بمن أوتي خيراً كثيراً كما أننا نعلم باليقين أن الغيم سبب المطر أما العلم بكيفية تحول الدخان ماء فيختص بأهل البصيرة، فليس قولي بها وإثباتها لغير النبي ابتداعا لأمر وخرقا لإجماع كما أننا نعلم باليقين أن الغيم سبب المطر أما العلم بكيفية تحول الدخان ماء فيختص بأهل البصيرة، فليس قولي بها وإثباتها لغير النبي ابتداعا لأمر وخرقا لإجماع

فالدهلوي في هذا النص من "رسائل التفهيمات" بشرح تفصيلا وبضرب الأمثلة المعاني الثلاث التي ذكرها في كمالاته (ألله الله معنى القرب والوجاهة والحكمة واجتماع بعض هذه الصفات عند بعض الناس وخاصة الصحابة والأولياء الصالحين والحكماء، لكن ذلك جميعه يختلف عن حقيقة النبوة لأنها درجة أعلى في تمكن تلك المعاني، وفي نص آخر من كنوز الحكمة يوضح أن الأنبياء في بدء

المسلمين لا ينكرها إلا أهل المكابرة وأهل الغرة "(٢٠١).

<sup>(</sup>٨٦٣) سورة البقرة - أية ٢٦٩.

نشأتهم يجمعون كل هذه الكمالات من المعانى التي سبق ذكرها على سبيل الإجمال ثم يترقون في درجات القرب حتى يصلوا إلى درجة القطبية، وأعلاها درجة الرسول (ﷺ) حتى بستحق تلقى الفيوضات العلوية وتتجسد له الملائكة المقربون تارة وينفثون في روعه أخرى، وذلك اختلاف طرق الوحي معه صلى الله عليه وسلم بحيث تمتزج فيه اللطيفة الروحية باللطيفة القلبية ويدخل بعضها في بعض من شدة قهر الحقيقة العليا على ذاته صلى الله عليه وسلم فيرى حقائق الملأ الأعلى بعينه تارة وبحسه المشترك تارة أخرى، فإنما تلك الأسباب الفطرية والكسبية التي هيَّأَته لنزول جبر ائيل عليهما الصلاة والسلام بالوحى. فيقول الدهلوي:"(^^١٥) واعلمن أن الأنبياء في بدء فطرتهم يجمعون كل كمال على سبيل الإجمال ثم تتبع كمالاتهم تلك بالمعدات اللاحقة مرة بعد أخرى، فجمع سيد المرسلين (ه) في بدء فطرته قربا ذاتيا فرائضيا واقترانا بالملائكة، وقولنا: جرته الحكمة تسامح زيدَ بــ بـاطن الكلام ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم برنه الحكمة خصوصا وهؤلاء الخصال الثلاث كلها عموما إلى التوجه تلقاء الوسائط له عليه السلام وتوحدت في الهيئة الاجتماعية فاشتد اعتلاقه بالملائكة الرسل خصوصا بعد ما كان متدرجا تدت العموم، إذ هم أقطاب الفائضات العلوية الإمكانية كما أن الإنسان قطب الفائسضات السفلية من حيث أمشاج جسده فكان الاعتلاق يتزايد جنبا فجنبا حتى بلسغ نصابه وتنزلت له الملائكة المقربون فصاروا يتجسدون له تارة وينفثون في روعه تـارة أخرى وامتزجت اللطيفة الروحية باللطيفة القلبية هنالك ودخل بعضها في بعض من شدة قهر الحقيقة العليا بعد الاعتلاق بالملأ الأغلى فصح له رؤيتها بعينه تارة وبجسمه المشترك تارة أخرى، فبهذه الأسباب الفطرية والكسبية يحق له أن ينرل عليه جبرائيل عليهما الصلاة والسلام بالوحى وهنالك تم له ثلاثة كواكب بحذاء الشموس الثلاثة التي كانت له من قبل:

الأول: كوكب الوحي الظاهري وأعني به علما كان في إفضائه إليه وساطة الملك بالكلام أو بالنفث وسر الوحي ما تلوناه، وأما النفث فليست النفوس كالمرايا ينطبع صورة البعض منها في أخرى.

الثاني: كوكب الحفظ، وأعني به ما يؤدي إليه اعتلاقه بالملأ الأعلى مسن نفى الرذائل وإثبات الحمائد، أليست النفوس شاكلتها شاكلة الأجساد؟ وأجساد الملائكة العلوية من أمشاج ألطف من العناصر؟ فلا جرم أن نفوسهم أقرب إلى الحقيقة الواجبية في مراتب السلسلة وأبعد من العدمات المتراكمة في تخاليط عالم الكون والفساد، أو ما أمعنت في كنه تمثل النفوس بالمرايا وحقيقتها؟ فاعلمن أن الاعتلاق المعنوي بهم يورث تجنبا عن الأخلاق الخسيسة والأعمال الدنية بمعنى يرجح الخارجات القدسية من تماثيل الوجوه الدنسية.

الثالث: كوكب القطبية الإرشادية، وأعني به ما يؤدي إليه هذا الاعتلاق من مالكية باطنية للخلق بحيث لو وجد في العلم لاتصف الناس بنوره وإن لم يعلموا بظهوره، وسرها أن الله تعالى لما اقتضى حقائقهم السبق والشرف كما قلنا جعلهم في عالم الوجود وسائط الإيجاد، ووضع العالم في قبضة اقتدارهم، أعني جعل الوسائط تجلياته في صدورهم واعتلاقهم يفيد انعكاس هذه الصغة، وأحسن الأمثال أنها كملك يبيع السلم مع غيبة المبيع.

واعلمن أن هذه الثلاثة الكواكب تماثيل الشموس الثلاثة وتجسداتها في عالم الوسائط وأن المعصوم له صورة جوية من حيث التمثل والتجسد في عالم الكون وأنها تضمحل بالحفظ وأن للحكيم بطبيعته البشرية البعيدة من حضرة اللاهوت حيرة جبلية تضمحل بالوحي الظاهري، وأن للوجيه لوجاهته اندماجاً تحت الإجمال يمنع بدو كمالاته تضمحل بالقطبية الإرشادية، فلما سطعت له عليه السسلام هذه

الكواكب مع الشموس الثلاثة أمر لا محالة بدعوة الحق وصار حينئذ نبيًا "(٢٦٠). واستخدام الدهلوي في هذا النص لبعض المصطلحات الصوفية مثل "الكوكب" وهو تعبير صوفي يعني مستوى " التجليات التي تبدو للمتحقق بمظهرية السنفس الكلية (٨١٨) من قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا ﴾(٨١٨).

"أما التعبير "بالشمس" فهو يريد به الأنوار التي تـشرق لـه بحـذاء هـذه التجليات، وتلك الشموس لها إشراقات، فهناك "مشارق الفـتح": وهـي التجليات الأسمائية لأنها مفاتيح أسرار الغيب، وتجلي الذات، وهناك(مشارق شمس الحقيقة): وهي التجليات الذاتية قبل الفناء التام في عين أحديـة الجمـع، وهنـاك(مـشرق الضمائر). أي من أطلعه الله على صغائر الناس وتجلى له باسمه الباطن فيـشرف على البواطن".

#### المعجزة

يقول الدهلوى فى أمر المعجزة: "وقد اشتهر أن النبى مقرون بالمعجزة البتة وليس عندنا مطردا بل الواجب ما مثله آمن عليه البشر سواء كان برهاناً أو معجزة أو كتابا أو سمتا مباننا لسمت سانر الناس(١٩٦٩)"

(^^^) والمعجزة في اللغة مأخوذة من المعجز، وهو في الحقيقة لا يطلق على غير البارى تعالى لكونه خالق العجز، وإنما سمى إعلام النبوة معجزات عن طريق التجوز والتوسع من كونها سبب ظهور الإعجاز والتاء مزيد للمبالغة كما في علامة ونسابة أو للنقل إلى الاسمية.

<sup>(^^</sup>١١) قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير - ص ٥٥

<sup>(</sup>۱۱۲۰ القاشاني - اصطلاحات الصوفية - ص ۷۰، ۸۵، ۸۵

<sup>(</sup> ۱<sup>۸۱۸)</sup> سورة الأنعام - آية ٧٦.

<sup>(ُ</sup> ۱۹۱۹) قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير - ص ۸۰.

<sup>(^^^)</sup> د. عبد الفتاح أحمد الفاوى - النبوة بين الفلسفة والتـصوف - دار العلـوم - جامعـة القاهرة ص١٥٢

الفعل المعجز: وقد اختلف فيه، أهو ما كان فعلا لله وحده بحيث يمتنع على العباد أن يأتوا بمثله في جنسه ونوعه كإحياء الموتى وقلب العصاحية أم هو ما المتنع على العباد أن يأتوا بمثله في نوعه فقط وإن كان جنسه داخلا في مقدور هم كالقرآن الكريم؟ فإن جنسه وهو الكلام داخل في مقدور العباد أما نوعه فهو ما اختص به نبينا عليه الصلاة والسلام.

ومن ذهب من العلماء إلى الرأى الثانى ذهب إلى أن الفعل السذى يسدخل بجنسه تحت قدرة العباد أوكد فى باب الإعجاز وأدل لأنه مما يصح فيه الاختبار، فيعرف القادر منا عند الاختبار ما الذى يتأتى منه وما الذى يتعذر عليه، أما ما لسم يدخل بجنسه تحت قدرتهم فهم محجوبون عنه لا يعرفون كنهه، وربما كان مسن اليسير عليهم, أن يأتوا به لو عرفوا طريقه، فالقرآن الكريم وهو داخل بجنسه تحت قدرة العباد أدل على الإعجاز من احياء الموتى وقلب العصاحية.. وهذا الرأى هو رأى الباقلانى، فالمعجزة عنده: هى إقدار الله سبحانه وتعالى على ما يقدرهم عليه من هذه الأمور ومنع الغير منه وخرق العادة بتمكينهم من فعل كثير مس هذه الأجناس على وجه لم تجر العادة بالأقدار على مثله حتى يختص بذلك كون المعجز فى مقدورات القديم سبحانه التى ينفرد بها ونزول الشبهة، فالمعجزة فى مثل القرآن وتكثير الطعام وما إلى ذلك إنما هى إقدار الله نبيه على هذا الفعل وهذا الإقدار من لم يدخل تحت قدرة العباد فى جنسه أو فى نوعه فيتساوى عنده بإحياء الموتى بينما يميل الفلاسفة والصوفية إلى اعتبار الفعل المعجز هو ما امتنع على العباد بنوعه لا بجنسه" (١٠٨٠).

(۱۸۷۲ نیم اینه اذا أراد الله عز وجل مخاطبة البشر، یصطفی انساناً من جنس البشر، ویکلمه بکلامه، ویأمره أن یبلغ هذا الکلام للبشر، لأن البشر لا یقدرون علی

<sup>( (</sup> ۱۵۲ معد الفتاح أحمد الفاوى - النبوة بين الفلسفة والتصوف - ص ۱۵۲ م

<sup>(^^^)</sup> فخر الدين الرازي- النبوات وما يتعلق بها – تحقيق د. أحمد حجازي السقا – ص ١١.

رؤية الله وجها لوجه من هيبته وعظمته، لأن البشر يستأنسون بإنسان منهم، لكن البشر من طبائعهم أنهم يكرهون من يتميز عليهم، ومن أجل طبيعتهم هذه أراد الله تعالى أن يصطفى نبيا، يختاره من فضلاء الناس، ثم يؤيده بما يتميز به على الناس، وهذا الشيء الذى يميزه الله به لا يقدر الناس على الأخذ بأسبابه حتى يتميزوا هم أيضا فيبطلون بتميزهم ميزة النبى عليهم، وهذا الذى يميز الله به النبى يسمى "المعجزة"، وشرائطها هى:

١- أن تكون من جهة الله تعالى، أو في الحكم كأنها من جهته عزَّ وجل.

٢- أن تكون عقيب دعوى المدعى النبوة.

٣- أن تكون ناقضة لعادة من بين ظهر انيه (٨٧٢).

(۱۸۷۱) ثم يجب أن يكون ما يأتى به النبى مؤيداً من عند الله تعالى بالمعجزات والأفعال الخارقة للعادات، التى تتقاصر عنها قوى غيره من نوعه، بحيث يكون ذلك موجبا لقبول قوله، والانقياد فيما يسنه ويشرعه، ويدعون إلى الله تعالى وإلى عبادته والانقياد لطاعته، وما الله عليه من وجوب الوجود له، وما يليق به وما لا يليق به، وأحكام المعاش، ليتم لهم النظام، ويتكامل لهم اللطف والإنعام، وذلك كله العقل يوجبه لكونه حسنا، ويحرم انتفاءه لكونه قبيحاً.

والأمر المعجز هو الخارق للعادة مقروناً بالتحدى مع عدم المعارضة، لأن المعجز قد يكون إتبانا بغير المعتاد وقد يكون منعا من المعتاد، وإنما القول أنه خارق للعادة ليتميز به المدعى عن غيره، وأنه مقرون بالتحدى لئلا يتخذ الكانب المعجزة..... حجة لنفسه فيتميز عن الكرامات، وعدم المعارضة ليتميز عن

فخر الدین محمد بن عمر الخطیب الرازی - النبوات وما یتعلق بها - تحقیق د. أحمبد حجازی السقا - ص11.

السحر والشعوذة، وهذا هو حد المعجز، وأتى بالقيود التى يجب اعتبارها فيه لأن إثبات النبوة يبنى عليه (٨٧٥).

تحدي المنكري، على وجه يعجز المنكرين عن الإتبان بمثله؛ وذلك لأنه لو لا التأييد تحدي المنكري، على وجه يعجز المنكرين عن الإتبان بمثله؛ وذلك لأنه لو لا التأييد بالمعجزة لما وجب قبول قوله، ولما بان الصادق في دعوى الرسالة عن الكاذب، وعند ظهور المعجزة يحصل الجزم بالصدق بطريق جرى العادة بأن الله تعالى يخلق العلم بالصدق عقب ظهور المعجزة، وأن كان عدم خلق العلم ممكنا في نفسه، وذلك كما إذا أدعى أحد بمحضر جماعة أنه رسول هذا الملك إليهم، ثم قال للملك: إن كنت صادقاً فخالف عادتك وقم من مكانك ثلاث مرات فقعل، يحصل الجماعة الإمكان الذاتي بمعنى التجويز العقلى - لا ينافي حصول العلم القطعي، كعلمنا بأن جبل أحد لم ينقلب ذهبا مع إمكانه في نفسه، فكذا ههنا يحصل صدقه بموجب العادة، لأنها إحدى طرق العلم القطعي، ولا يقدح في ذلك العلم احتمال كون المعجزة من غير الله أو كونها لا لغرض التصديق، أو كونها لتصديق الكاذب، إلى غير ذلك من الاحتمالات كما لا يقدح في العلم الضروري الحسى بحرارة النار المحنى أنه لو قدر عدمها لم يلزم منه محال (۱۸۰۸).

<sup>( &</sup>lt;sup>۸۷۰)</sup> فخر الدین محمد بن عمر الخطیب الرازی - محصل أفکار المتقدمین والمناخرین - مراجعة طه عبد الرعوف سعد ص ۲۰۷

<sup>(&</sup>lt;sup>۸۷۲</sup>) شرح العقيدة النسفية - سعد الدين التفتازاني - تحقيق د. أحمد حجازي السسقا - سنة ۱٤٠٦ هـ/ سنة ۱٤٠٦ م ص ۸۲.

<sup>(</sup>٨٧٠) سعد الدين التفتاز انى- شرح العقيدة النسفية - ص٨٧ - تحقيق د.أحمد حجازى السقا.

وللفلاسفة تفسير آخر في كيفية حدوث المعجزة من النبي أو الرسول و عدم خروجها عن مبدأ السببية والعلية إذ يقول ابن سينا (١٩٨٨) كثيرا ما تؤثر النفس في بدن آخر كما تؤثر في البدن نفسه تأثير العين الكائنة ......... بل النفس إذا كانت قوية شريفة شبيهة بالمبادئ أطاعها العنصر الذي في العالم وانفعل عنها ووجد في العنصر ما يتصور فيها؛ وذلك لأن النفس الإنسانية .. غير منطبعة في المادة التي لها لكنها منصرفة الهمة إليها، فلابد أن تكون النفس الشريفة القوية جداً تجاوز بتأثيرها ما يختص بها من الأبدان إذا لم يكن انغماسها في الميل إلى ذلك البدن شديداً قويا وكان مع ذلك غالبا في طبيعته قويا في ملكته جدا فتكون هذه النفس تبرئ المرضى وتمرض الأشرار ويتبعها أن تهدم طبائع وأن تؤكد طبائع وأن تتحيل لها العناصر فيصير غير النار ناراً وغير الأرض أرضا وتحدث بإرادتها أيضا أمطار وخصا كما يحدث خسسف ووباء، وهذه من خواص القوي

وكما أن النفوس السماوية تؤثر في حدوث الأمور الطبيعية في عالم الكون و الفساد فكذلك قد تقوى القوى المتخيلة عند بعض البشر فتؤثر هي أيضا في إيجاد حوادث طبيعية، فإن كان هذا التأثير قصد الخير لا الشر فهو المعجزة النبوية (١٨٠٠).

ولقد نسب إلى بعض الفلاسفة المسلمين إنكارهم للمعجزات، من هذا ما نسب إلى الرازى الطبيب طعنه في القرآن الكريم بقوله: والله تعجبنا من قولكم إن

<sup>( ^^^ )</sup> أبو الحسينى ابن سينا - الشفاء - ص ١٩٥ - تحقيق د. محمود قاسم - البند السادس من الطبيعيات - أبو على الحسيني بن عبد الله ابن سينا.

<sup>( (</sup> البند السادس من الطبيعات ) ص الشفاء (البند السادس من الطبيعات ) ص ١٩٥٥ - تحقيق د. محمود قاسم - دار الكتاب المصرى سنة ١٩٦٩م.

<sup>( &</sup>lt;sup>۱۸۸۰)</sup> ابن سینا – اِثبات النبوات – تحقیق میشال مرمورة – دار النهار ٔ – بیسروت ۱۹۱۸ ص ۲۷

<sup>-</sup> ابن سينا - رسالة في بيان المعجزات والكرامات - تحقيق د. جورج عطية - سنة ١٩٦٠ ص ٤٢٥

القرآن هو معجز وهو مملوء من التناقض وهو أساطير الأولين وهي خرافات، ولكن نربأ بالرازى كما نربأ بغيره من علماء المسلمين أن يقولوا في القرآن مشل هذه الأقاويل وخاصة أن هذا القول لا يوجد في كتب الرازى وإنما وجد في كتب تنقل آراء للرازى، وهذا يجعل الحذر أشد من أن ينسب إلى الرازى أو إلى غيره من العلماء لما يعرف من نسبة بعض الكفريات والإلحاد إلى بعض العلماء مما يجعل المسارعة في الاتهام دون تحر، ثم لعل هذا قول بنقله الرازى عن غيره ليرد عليه فنقل الناقل القول دون رده لحاجة في نفسه أو لعله مدسوس عليه (١٨٨).

# تجدد الشرائع السماوية ونسخ لشرائع بعضها لبعض:

يقول الدهلوى: "وههنا إشكال مشكل وهو أن الأنبياء يوحى إليهم فى كل زمان بشرع جديد والله سبحانه أمر به ويستحيل على الله التجدد والتقضى عنه فى مذهب الحكمة أن الأمر لهم بالشرع الجديد هو الاسم الحادث أعنى الله المتجلى فى عين الرسول كما أدركت تفسير الفرائض وهو متلبس بصورة إمكانية يسصح لله التجدد والتقصى لذلك أن الشريعة هى المنهج الرباني الذى اقتضاه الله لعباده فأباح لهم بما أحل ونهاهم عما حرم (٢٨٨) والإشكالية هنا التي يريد الدهلوى الإشارة إليها هي الخلط بين صفات الله سبحانه وتعالى وكونها قديمة أزلية يستحيل عليها التجدد والتغير وبين الشرائع السماوية التي ينسخ بعضها بعضاً حتى جاء الإسلام فنسخ كل ما كان قبله، وقول الدهلوى: "كما أدركت تفسير الفرائض وهو متلبس بصورة إمكانية يصح له التجدد "ذلك أن منهج الشرائع وما فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده هو منهج متغير يحمل مقومات التجدد والتغير يتغير الزمان والمكان تبعالى المقتضى الحال وذلك مع مراعاة أن هناك ثوابت نتغق عليها كل الشرائع السماوية

<sup>(</sup> $^{(\wedge)}$ د. عبد الفتاح أحمد الفاوى – النبوة بين الفلسفة والتصوف – ط $^{(\wedge)}$  دار العلوم – جامعة القاهرة ص $^{(\wedge)}$ 1

<sup>(^</sup>٨٨٢) قطب الدين شاه الدهلوى - الخير الكثير - ص ٨٠.

وتتشابه فيما بينها فتتوحد وقد سبق الإشارة إليه، أما القول بنسخ الشرائع السماوية (مهر الإسلام هو الدين الناسخ لما سبق من الأديان.. ومن حيث الشرائع فيان القرآن الكريم لم ينسخ الإنجيل النازل على المسيح عيسى بن مريم من السماء وإنما نسخ التوارة الكتاب السماوى الذى نزل على موسى بن عمران فى طور سيناء، وقد شاع أن الشرائع السماوية ثلاثة: اليهودية والنصرانية والإسلام، وهذا القول باطل لأن المسيح – عليه السلام – قد صرح بوضوح تام أن شريعنه هى الأحكام التي جاءت بها التوراة وأنه لا ينسخ من أحكام التوراة حكماً، ولا يصنيف على أحكامها حكما – والنصرانية التي يدين بها النصارى الأن من وضع القسيسين والرهبان، وعلى ذلك يكون القول بالنسخ فى الشرائع الثلاث باطل عند الراسخين فى العلم؛ لأن النسخ واقع بين اليهودية والإسلام ويكون صحيحا بحسب المشهور بين اليوام فى أنحاء الأرض والسذج يعتقدون أن بين العوام فى أنحاء الأرض والسذج يعتقدون أن النصرانية ديانة مستقلة عن الديانة اليهودية التي جاء بها موسى.. والدليل من الإنجيل على أن المؤمنين بالمسيح ملتزمون بالتوراة عقيدة وشريعة قول المسيح: "لا تظنوا أنى جنت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جنت لأنقض، لا يزول حرف واحد، أو نقطة من الناموس، حتى يكون الكل " إنجيل متى ٥/ ٧-١٨".

فقد صرح المسيح لأتباعه أنه ما جاء لـنقض التـوراة، أى لحلهـم مـن أحكامها، وما جاء لنقض كتب الأنبياء الذين أتوا من بعد موسى كحزقيال وأرميـا وأشعياء وما جاء لإلغاء الأحكام فى هذه الكتب، وبناء على قوله أنه لا ينقض، أى لا يغير ولا يبدل فى أحكام التوراة ويكون هو ملتزما بكل أحكام التـوراة ويكون أتباعه مثله فى الالتزام.. يكون القرآن لم ينسخ الإنجيـل وإنمـا نـسخ التـوراة

<sup>(^^^^)</sup> فخر الدين الرازى - النبوات وما يتعلق بها - تحقيق أحمد حجازى السقا - ص ٢٩

وحدها (۱۸۸۱).

وأما قول المسيح: "لأكمل كل ثغرة في الناموس أي الغامض من التوراة أوضحه، اليونانية بمعنى: "لأكمل كل ثغرة في الناموس أي الغامض من التوراة أوضحه، والمختلف فيه من أحكام التوراة أفسره، أي أن المسيح أتي رسولا إلى بني إسرائيل على شريعة التوراة يوضح أحكامها ويفسر لهم ما اختلفوا فيه من أحكامها، وأتباعه يعملون بها إلى أن يكون الكل أي مجئ النبي الذي بشر به، وفي أو اخر حياته على الأرض قال لهم قولًا يقوى هذا المعنى، قال: "على كرسى موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون" متى ٣٦-٢-٣.

فقوله: "فاحفظوه وافعلوه" يدل على أنه ما خالف موسى، ولا يريد أن يخالفه، ويدل على أنه لا يأمر بشيء جديد زيادة على ما تركه موسى لأن من الكتبة والفريسيين وهم العلماء من يؤمن بالمسيح ومن لا يؤمن به لن يبلغ الزيادة أن ترك المسيح زيادة، فاكتفاؤه بما تركه موسى دليل على أنه متبع لموسى اتباعا كاملا بغير زيادة ولا نقصان (٨٥٠).

## الوحى:-

يذكر الدهلوى فى "خزائن الحكمة" ص ١٠ فى أمر الوحى قوله تعالىــــــــن: ﴿ \* وَمَا كَانَ لِبَشْرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِى بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآءٌ ۚ إِنَّهُ عَلَيُّ حَكِيمٌ ﴾ بإذْنِهِ عَمَا يَشَآءٌ ۚ إِنَّهُ عَلَيُّ حَكِيمٌ ﴾

<sup>(</sup> $^{\wedge \wedge}$ ) فخر الدین الرازی – النبوات – وما یتعلق بها – تحقیق د. أحمد حجازی السقا ص ۲۹ – القاهرة – سنة ۱۳۲۹م. ( $^{\wedge \wedge}$ ) الرازی – النبوات – ص ۳۱.

(۱۸۸۲) ثم يقول فى ذلك: بين الله سبحانه فى هذه الآية أن تكليم الله تعالى ينحصر فى وجوه ثلاثة: الأول: أن ينكشف له أسماء الله فيتفطن من هناك بأمور، وهو الوحى أى الإشارة الخفية، والثانى: أن يتمثل الله له كلاما سويا فى ملائكته، وهى الحجاب، والثالث: أن يتمثل له الملك بشرا.

فالدهلوى يعرف الوحى بأنه الإشارة الخفية، وهو نفس تعريف الصوفية حيث يعرفه ابن عربى فى الفتوحات بأنه ما تقع به الإشارة مقام العبارة من غير عبارة (۸۸۸).

أما تعريف الوحى لغة: فهو الكتاب، وجمعه وحيّ مثل حلّي (٨٨٨) و هو أيضا الإشارة و الكتابة و الرسالة و الإلهام و الكلام الخفى وكل ما ألقيته إلى غيرك، وحسى البه الكلام يحيه وحيا وأوحى أيضا، و هو أن يكلمه بكلام يخفيه ووحسى وأوحسى أيضا أى كتب، و الوحا: السرعة ويقال: الوحا الوحا: البدار البدار، و الوحيّ علسى فعيل: السريع، يقال: موت وحيّ، وأوحى الرجل إذا بعث برسول ثقة، وأوحى إليه ألهمه ويقال: وحت نفسه أى وقع فيها خوف، وأوحى الإنسان إذا صار ملكا بعد فقر ووحى وأوحى إذا ظلم في سلطانه و الذائحة توحى الميت و السوحى السيد مسن الرجال (١٩٨٩).

(١٩٠٠) ونظرية النبوة تمثل كيفية الاتصال القائمة بين الله تعالى والمكلفين،

<sup>(</sup>۱۸۰۰ قطب الدین شاه الدهلوی - الخیر الکثیر - ص ۸۰

<sup>( ^ ^ ^ )</sup> محيى الدين بن عربى - الفتوحات المكية - تحقيق د. عثمان يحيى مراجعة د. إبـراهيم مدكور - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م - المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية بالتعاون مع معهد الدراسات العليا فـى الـسوربون - القاهرة ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸۸۸)</sup> مختار الصحاح – ص۷۱۳.

<sup>(</sup>۱۸۸۹) مختار الصحاح ص ۷۱۳

<sup>( &</sup>lt;sup>۱۹۰۰)</sup> د. سيد عبد الستار ميهوب - القرآن والنبوة عند القاضى عبد الجبار - دار الهدايسة - ط۱ سنة ۱۹۳ ص ۱۹۳

ويكون فيها الرسول الملك واسطة بين الله تعالى وبين النبى الإنسان، ويكون فيها النبى الإنسان واسطة بين الله تعالى والرسول الملك من ناحية، وبين المكلفين من ناحية ثانية، وهذا معناه أنه ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب حيث اسم الوحى يدل على كل النصوص الدالة على خطاب الله تعالى، هذا من ناحية الاستخدام القرآني.. وهو من ناحية الاصطلاح: أن يُعلِم الله تعالى من اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم ولكن بطرق سرية، غير معتاده اللبشر.

ولفظ النبى إذا أطلقناه فالمعنى به كل أنبياء الله تعالى عليهم السسلام، وإذا قيدناه فالمقصود به نبينا محمد (ﷺ) تحديدا إن الدارس للقرآن الكريم يخرج بسثلاث طرق تمثل وحدها وسائل الاتصال بين الله تعالى وبين الآخرين.

الطريق الأولى: هي ما يمكن أن نسميه إلهاما، وهذا الأمر وقع إلى أم موسى عليه السلام ووقع إلى الملائكة والنحل، وهذه الطريقة الأولى يمثل السوحى فيها كلاما لا يفهمه إلا طرفا الاتصال، فهو كلام بدون قول، فهسو موقف غير تبادلي، إنما هو مجرد تلقى الأمر بفعل (٢٩١) كقول الله تعالى: ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحَزْنَ ۖ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَأَعْرَبُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِ وَلَا تَحَزْنِ اللهِ اللهِ اللهِ وَكَا عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمِلِي اللهِ المَالهُ اللهِ المُلائِقُلِي اله

رُمُّكَ إِلَى ٱلخَّلِ أَنِ (مَا الوحى الهام وإرشاد كما قــال تعــالى: ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلخَّلِ أَنِ التَّهِرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ يُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسۡلَكِي

<sup>( (</sup>٩٩٠) د. سيد عبد الستار ميهوب - القرآن والنبوة عند القاضى عبد الجبار - دار الهداية - ط١ ١ - ص ١٩٩٦ - ص ١٩٩٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۹۲</sup>) سورة القصص: آية ٧

<sup>(&</sup>lt;sup>^^9</sup>) أبو الفداء إسماعيل بن كثير - قصص الأنبياء - تحقيق محمد عبد الملك الزغبسى - ص ٢٢٣.

سُبُلَ رَبَكِ ذُلُلاً ۚ عَخَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُُخَتَلِفُ أَلْوَائُهُۥ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ﴾(١١٠).

وليس هذا بوحى نبوة كما زعم ابن حزم وغير واحد من المتكلمين، بل الصحيح الأول، كما حكاه أبو موسى الأشعرى عن أهل السنة والجماعة، وقال السهيلى: اسم أم موسى أيا رخا وقيل أيا ذخت.. وألقى في خلدها وروعها ألا تحزنى، فإنه إن ذهب فإن الله سيرده إليك، وإن الله سيجعله نبيا مرسلا، يعلى كلمته في الدنيا والأخرة، فكانت تصنع ما أمرت به فأرسلته ذات يوم وذهلت أن تربطة في طرف الجبل عندها فذهب في الليل فمر على دار فرعون ﴿فَٱلْتَقَطَهُمُ عَالُ وَالْمُ مَعُدُواً وَحَزَنًا ﴾ (١٨٥).

(۱۹۹۷) ومادة الوحى ورد ذكرها فى القرآن الكريم فى سبعين آية منها أربع وستون آية مكية وست آيات مدنيات، وأكثر ما ورد فى الآيات القرآنية إنما هو الفعل ماضيا ومضارعا أما كلمة الوحى فجاءت فى القرآن الكريم ست مرات كلها مكية. وفعل الوحى فى القرآن الكريم مسند غالبا إلى الله تعالى وهو فى كثير من الآيات مبنى للمجهول.

وقد جاء فى آيات إسناد الوحى إلى غير الله تعالى فأسند إلى شياطين الإنس والمنه والجن، فقال تعالى سياطين الإنس والمجنّ والجن، فقال تعالى على وكذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبَيَ عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنّ يُوحى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا

<sup>(</sup>المام) سورة النحل: آية ٦٨، ٦٩.

<sup>( &</sup>lt;sup>۱۹۵</sup> سورة القصص: آية ۸

<sup>(</sup> Aft) سورة القصص: آية A

د. عبد الفتاح أحمد الفاوى - النبوة بين الفلسفة والتصوف - ط 1 - 1 دار العلوم - جامعة القاهرة ص 110

يَفْتَرُونَ ٢٠١٠).

فى قوله تعالى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۞ ﴾(١٠١).

وإلى الحواريين في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيَّتِنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيَّتِنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيَّتِنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَإِنْهُ الْمُونَ عَلَى الْمُعْلِي وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَاللّ

وإلى أولياء الشياطين في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ اَلْشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا إِلْهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ أَوْإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَلْمُرِكُونَ ﴾(١٠١).

وإلى الملائكة فى قوله تعالى: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتِهِكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ فَنَئِتُواْ اللَّهِينَ المَلْوَا السَّرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَٱصْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَآضَرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُنْعِلَمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

و إلى النمل فى قوله تعالى: ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ﴾ (١٠٣).

وإلى أم موسى في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۞ إِذْ اللَّهِ مَنْنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۞ إِذْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ أُمِكَ مَا يُوحَىٰ ۞ ﴾(١٠٠).

<sup>( (</sup>۸۹۸ سورة الأنعام: آية ۱۱۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>^۹۹</sup> ) سورة مريم: أية ١١.

<sup>(&</sup>lt;sup>(٩٠٠)</sup> سورة المائدة: آية ١١١.

<sup>(ُ&</sup>lt;sup>(،،)</sup> سورة الأنعام: آبِة ١٢١.

ر (۱۰۰) سورة الأنفال: آية ۱۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۰۰</sup> سورة طه: آیة ۳۷ – ۳۸.

و إلى السماء في قوله تعالى: ﴿وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أُمَّرَهَا﴾(١٠٠٠).

و إلى الأرض فى قولى تعالى: ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۞ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۞ وَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فيرى الدهلوى أن تكليم الله تعالى للرسول يكون منحصرا فى ثلاثة وجوه: الأول: أن ينكشف للرسول معان معينة من الله تعالى فيتفطن منها عن أمور أخرى، وهو الوحى ويكون بالإشارة الخفية، وقد سبق ذكره.

الثانى: أن يتمثل كلام الله تعالى فى إدراكه من خلال حجاب بينه وبين الله تعالى. الثالث: أن يتمثل الملك بشراً سويًا.

وهذه الطريقة تم فيها الاتصال بكلام فهمه موسى عليه السلام، إضافة إلى وجود حوار تضمنه الفعل.. وهو فعل يدل على الكلام (٩٠٩).

<sup>(</sup> د ۱۰ اسورة فصلت: آیة ۱۲

رُ ( ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ) سورة الزلزلة: أية ٢ - ه. َ

 $<sup>\</sup>binom{(2.8)^2}{2}$ . سيد عبد الستار ميهوب – القرآن والنبوة – ص ١٩٥٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۰۰</sup>) سورة طه: آية ۹– ۱۳.

<sup>(</sup>٩٠٩) د. سيد عبد الستار ميهوب – القرآن والنبوة عند القاضي عبد الجبار، ص ١٩٥.

معقل بن منبه، قال أخبرنا عبد الله عن أبيه قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه، قال أخبرنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت و هب بن منبه قال: لما رأى موسى عليه السلام – النار انطلق يسير حتى وقف منها قريبا، فإذا هو بنار عظيمة تفور من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة لاتزداد النار فيما برى إلا عظما وتضرما ولا تزداد الشجرة على شدة الحريق إلا خضرة وحسنا، فوقف ينظر لا يدرى على ما يضع أمرها إلا أنه قد ظن أنها شجرة تحترق وأوقد لها موقد فالها – أى غصن منها – فاحترقت. فوضع أمرها على هذا، فوقف وهو يطمع أن يسقط منها شيء يقتبسه، فلما قال ذلك عليه أهوى إليها بضغث في يده وهو يريد أن يقتبس من لهبها، فلما قال ذلك عليه أهوى اليها بضغث في يده وهاب، شمعاد فطاف بها.. وقال: هي نار ممتنعة لا يقتبس منها ولكنها تتضرم في جوف شجرة فلا تحرقها ثم خمودها على قدر عظمها، فلما رأى ذلك موسى قال: إن لهذه شجرة فلا تحرقها ثم خمودها على أنها مأمورة أو مصنوعة لا يدرى من أمرها و لا بم أمرت و لا من صنعها و لا لم صنعت؟ فوقف متحير ألا يدرى أيرجع أم يقيم؟

فبينما هو على ذلك إذا رمى طرفه نحو فرعها، فإذا هو أشد ما كان خضرة وإذا الخضرة ساطعة فى السماء ينظر إليه يغشى الظلام، ثم لم تزل الخضرة تُتور وتسفر وتبياض (\*) حتى صارت نورا ساطعا عمودا بين السماء والأرض عليه مثل شعاع الشمس تكل دونه الأبصار كلما نظر إليه يكاد يخطف بصره، فعند ذلك اشتد خوفه وحزنه فرده على عينه ولصق بالأرض وسمع الخفق والوجس إلا أنه سمع

<sup>(</sup>٩١٠) أحمد بن حنبل - كتاب الزهد - تحقيق حامد أحمد الطاهر حامد البسيونى - دار الحديث - القاهرة ص٩٣ - سنة ١٤٢٥ه/ ٢٠٠٤م.

ابياض - أى ابيض شيئا فشيئا، انظر المعجم الوسيط مادة ب ى ض

وقال أحمد في تلك الرواية أنها من الإسرائيليات التي خلط فيها وهب بين عمل صالح وأخسر سيئ.

أحمد بن حنبل - كتاب الزهد - تحقيق حامد أحمد الظاهر حامد البـسيونى - دار الحـديث -القاهرة ص ٥٥- سنة ١٤٢٥ه/ ٢٠٠٤م.

حيننذ شيئا لم يسمع السامعون بمثله عظما، فلما بلغ موسى الكرب واشتد عليه الهول وكاد أن يخالط فى عقله فى شدة الخوف لما يسمع ويرى نودى من الشجرة فقيل: يا موسى، فأجاب سريعا، وما يدرى من دعاه وما كان معرفة إجابته إلا استئناساً بالأنس فقال: لبيك مرارا إنى أسمع صوتك....... ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك ومعك وأمامك، أقرب إليك منك، فلما سمع هذا موسى علم أنه لا ينبغى ذلك إلا لربه عز وجل فأيقن به فقال: كذلك أنت يا إلهى فكلامك أسمع أم رسولك؟ قال عز وجل: بل أنا الذى أكلمك فادن منى، فجمع موسى يديه فى العصا، ثم تحامل حتى استقل قائما فرعدت فرائصه حتى اختلفت واضطربت فى العصا، ثم تحامل حتى استقل قائما فرعدت فرائصه حتى اختلفت واضطربت ثم زحف على ذلك وهو مرعوب حتى وقف قريبا من الشجرة التى نودى منها قال ثم زحف على ذلك وهو مرعوب حتى وقف قريبا من الشجرة التى نودى منها قال له الرب تبارك وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هى عصاى، قال وما تصنع بها؟ ولا أحد أعلم بذلك منه، قال موسى عليه السلام قال " ﴿ قَالَ هِى عَصَاى أَتَوَكُونُا عَلَيْهَا وَأَهُشُ عِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِى فِيها مَعَارِبُ أُخْرَىٰ هَا الله المعبتين".

الوجه الثالث: يتمثل في الوحى غير المباشر، وذلك بتوسط الملك الرسول بين الله تعالى وبين الرسول البشر، حيث يوحى الملك الرسول إلى الرسول البشر ما أمره الله تعالى أن يوحيه إليه وهذه الطريقة هي التي خاطب الله تعالى بها نبينا محمد (義) عبر جبريل عليه السلام، فكان كلام الله تعالى إلى جبريال عليه السلام تتزيلا، كان كلام جبريل عليه السلام إلى النبي (義) وحيا، وكان كلام النبي (義) وحيا، وكان كلام النبي (義) إلى المكافين بلاغا، متمثلا في التبشير والننير.. وجاء ذلك في قول

<sup>(&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup> سورة طه: آية ۱۸

الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ (١١٢).

وفى نفس المعنى قوله تعالى: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَنْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ ﴾ (١١٣).

وقول تعالى تعالى ﴿ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سَتَكَثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِى ٱلسُّوّءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبِ لَا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ لَكُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبِ لَاللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقوله تعالى: ﴿ الرَّ كِتَنَبُ أُحْكِمَتْ ءَايَنتُهُ، ثُمَّ فُصِلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ أَلَا تَعْبُدُوۤا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُر مِّنهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ ﴾ (١١٥).

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١١١). وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِاللَّيِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَا يَكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ وَبِالْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ﴾ (١١٧).

وقوله تعالى: ﴿ حَمَّ ۞ مَنزِيلٌ مِنَ الرَّحْنِنِ الرَّحِيمِ ۞ كِنَابٌ فُصِّلَتَ ءَايَنتُهُ. فُرَّءَانًا

<sup>(</sup>۹۱۲) سورة البقرة: آية ۱۱۹

<sup>(ُ&</sup>lt;sup>917)</sup> سورة المائدة: آية ١٩

<sup>(</sup>أ<sup>ورو)</sup> سورة الأعراف: آية ١٨٨

<sup>(</sup>۱۰۲ سورة هود: آیة ۱،۲

<sup>(</sup>۱۱۲<sup>۱</sup>) سورة سبأ: آية ۲۸

<sup>(</sup>۱۷۰ سورة فاطر: آیه ۲٤،۲٥.

عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (\*) بَشِيرًا وَيَنِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (أَ ) ﴾ (٩١٨).

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَانَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَيَذِيرًا وَإِن مِنْ أَمَّةٍ إِلَّا حَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ (١١٩). وقوله تعالى: ﴿ وَيَالِمَقِ أَنَزَلْنَهُ وَيَالَيْقَ نَزَلٌ وَمَا آزَسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِرًا وَنَذِيرًا ۞ ﴾ (١٠)

وقوله تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْبَاءَكِهُ شَنْهِكَا وَثَرِّمُو كَا يَدِيرًا ۞ ﴾ (١١١) وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلُمُكَ ثَنْهِ مَا زَمُرَبِّكُ وَنَدْهِ ؟ ۞ ﴾ (١٢١)

حقيقة النبيرة:

يرى الدهارى أن الناس ينقسمون إلى طبقات مختلف على الدلاف مستوى الإدراك والفهم، وأعلى هذه الطبقات من حيث الفهم هم أهل الصملاح ونفرسه الملكية في غاية العلو والارتقاء، وهم مهيأون إلى إقامة نظام بدعو إلسى الحسق والخير في الأرض وينزل عليهم من الملأ الأعلى علوم وأحوال إلهية بحيث يكون مستوى الفهم عند هؤلاء على مستوى الاعتدال في الطبيعة والاستواء في الخلق فلا يكون هناك إفراط يؤدي إلى الاهتمام بصغائر الأمور، ولا ذكاء خارق يؤدي إلى الانجذاب نحو الكليات وإهمال الجزئيات من القضايا والمعاني أو انجسذاب نحسو الروحانيات وإهمال المادة فذلك كله مدر بحياة البشر ولا يؤدي إلى صدر الحها واستقامتها، فإن الاستقامة تنبع من منهج التوسط والاعتدال، وأيضا لا يكون عندهم ويكون هؤلاء المفرط بحيث تكون عائقاً بينه وبين الفضايا الكلية والمعاني الروحية، ويكون هؤلاء المفهمون شم أكثر الناس النزاءا بالسنة الرشيدة وحسن السمت فسي العبادة، ويتصفون بالعدالة في المعاملات جميعها بين الناس، وحب الإصلاح فسي

<sup>(</sup>۹۱۸) سورة فصلت: آیة ۱، ۲، ۳،۶

<sup>(</sup>۱۱۹) سورة فاطر: آية ۲٤.

<sup>(ُ .</sup> ۲۰ سورة الإسراء: آية ه . ۱ .

<sup>((</sup>۲۲) سورة الأحزاب: آية ٥٤.

<sup>( ٔ</sup> ۱۹۲۲) سورة الفتح: آیة ۸.

الأرض، ورغبة النفع العام، ويمتنعون عن إيذاء البشر إلا في حدود ما يسستوجبه النفع العام مع الميل والانجذاب إلى عالم الغيبيات بحيث يبدو ذلك في قوة تسأثيره على من يراه أو يتحدث إليه فيكون مؤيدا من الغيب وتستجيب له النفوس باليسسير من الرياضات الروحية وتستشعر بقربة السكينة، هذه هي صفة النبوة وحقيقة ها كما يراها الدهلري حيث يقول: (١٠٠) عام أن أعلى طبقات الناس المفه ون، وهم ناس أهل سملاح ماكيتهم في غاية العاو، يمكن لهم أن ينبعثوا إلى إفاه قنظام مطا ويبيداعية حقائية، ويرين عليها من الملا الأمال على النبية المنام مطا ويبيداعية حقائية ويرين عليها من الملا الأمال على المدين الملا الأمال على على المدينة من على المناه على المناه ا

ويكون ألزم الناس بالسنة الراشدة، ذا سمت حسن في عبادته، ذا عدالة في معاملته مع الناس محبا للتدبير الكلى راغبا في النفع العسام، لا يسؤدي أحسداً إلا بالغرض بأن يتوقف النفع العام عليه أو يلازمه، لا يزال مائلا إلى عسالم الغيسب، يحس اثر ميله في كلامهم ووجههم وشأنهم كله يرى أنه من الغيب، يقدّع له بأدنى رياضة ما لا ينفتح لغيره من القرب والسكينة. (٩٢١)

# المفهمون على أصناف:

ويرى الدهلوى ان هؤ لاء من بدعوهم بالمفهمين على أصداف:

١- الكامل: وهو من يكون لديه علوم تهذيب النفس بالعبادات ويتلقاها من الحق

<sup>(</sup>۹۲۳) الدهلوى - حجة الله - ط۱ - ص١٦١.

<sup>(</sup> ٩٢٠ الدهلوى - حجة الله - ط١ - ص١٦١.

سبحانه.

- ٢- الحكيم: وهو من يتلقى علم الأخلاق الفاضلة وعلوم تدبير الحياة وإصلاحها
   ونحو ذلك مما ينصلح عليه أمور الناس.
- ٣- الخليفة: وهو من يتلقى علم السياسات الكلية ويوفق الإقامة العدل بين الناس ودفع الجور عنهم.
- ٤- المؤيد بروح القدس: وهو من يخاطب أهل الملأ الأعلى فيتعلم منهم ويراهم
   ويظهر منه أنواع من الكرامات والخوارق للعادات.
- الهادى المزكى: وهو الذى يمتلك نور الهداية من الله تعالى فى لسانه وقلبه، فينتفع الناس بصحبته وموعظته وينتقل منه إلى الحواريين من أصحابه السكينة والنور، فيبلغون بسببه مراتب الكمال ويكون حريصا على هدايتهم فهو الهادى المزكى.
- ٦- الإمام: وهو الأعلم بقواعد الملة ومصالحها، ويكون حريصا على إقامة ما انهدم منها بين الناس، فهو الإمام.
- ٧- المنذر: ومن ألهم في قلبه أن يحبر الناس بالكوارث التي تحيق بهم في الدنيا، أو استنبط إلى غضب الله وسخطه على قوم من الأقوام لسوء أفعالهم وفساد أحوالهم أو تجرد من نفسه في بعض الأوقات فتكشف له ما سيكون في القبر والحشر وبعض الأمور الغيبية وما فيها من ثواب الله وعقابه، فذلك يسمى المنذر (٥٠٥).

و هؤ لاء هم أصناف المفهمون، وإذا اقتضت حكمة الله تعالى أن يبعث إلى الناس و احدا من الظلمات الكون سببا لهداية الناس وخروجهم من الظلمات اللي

<sup>(</sup>۱۲۱ الدهلوى - حجة الله - ج۱ - ص ۱۶۱ (۱۲۱

النور، وأن يسلم العباد إلى الله وجوههم وقلوبهم له سبحانه وتعالى بحيث يتقرر فى الملأ الأعلى مرضاة الله تعالى عمن بنقاد إلى دعوته ومغضبته وسخطه على من يخالفه فيلتزم الخلق بطاعته واتباعه إنما ذلك هو النبى وأعظمهم شأنا من تكون أمته خير أمة أخرجت للناس وتكون دعوته للناس كافة وليست لقوم أو أمة بعينها فيكون بعثه يحمل بعثاً آخر وهو إقامة أمة من خير الأمم وأعظمها، وإلى المعنى الأول (١٢٢) أشار الله تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأَمْتِينَ رَسُولًا يَنْهُمُ ﴾ (١٢٧).

و إلى المعتلى الثانى فى قوله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمْيَةُ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ ورسول الله (ﷺ) قد استكملُت فيه كل هذه الأصناف من المفهمين فبذلك صار أكملهم وأف ضلهم وكان من الأنبياء قبله من يستكمل فنا أو فنين من هذه الفنون، فهو بــذلك صــلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأكملهم فيقول الدهلوى فى ذلك:

"والمفهمون على أصناف كثيرة واستعدادات مختلفة فمن كان أكثر حاله أن يتلقى من الحق علوم تهذيب النفس بالعبادات فهو الكامل.

ومن كان أكثر حاله تلقّي الأخلاق الفاضلة وعلوم تدبير المنزل ونحو ذلك فهو الحكيم.

ومن كان أكثر حاله تلقّي السياسات الكلية، ثم وفق الإقامة العدل في الناس وذب الجور عنهم يسمى خليفة.

ومن ألمت به عوالم الملأ الأعلى، فعلمته وخاطبته، وتراعت له، وظهرت أنواع من كراماته يسمى بالمؤيد بروح القدس.

ومن جعل منهم في لسانه وقلبه نور، فنفع الناس بصحبته وموعظته، وانتقل منه إلى الحواريين من أصحابه السكينة ونور فبلغوا بواسطته مبالغ الكمال وكان

<sup>(&</sup>lt;sup>(۲۲)</sup> الدهلوى - حجة الله - ط۱ - ص ۱٦١.

<sup>(&</sup>lt;sup>(۹۲۷)</sup> سورة الجمعة: آية ٢

حثيثا على هدايتهم يسمى هاديا مزكيا.

ومن كان أكثر علمه معرفة قواعد الملة ومصالحها وكان حثيثا على إقامة المندرس منها يسمى إماما.

ومن نفث فى قلبه أن يخبرهم بالداهية المقدرة عليهم فى السدنيا أو تفطن بلعن الحق قوما فأخبرهم بذلك، أو جرد من نفسه فى بعض أوقاته، فعرف ما سيكون فى القبر والحشر فأخبرهم بتلك الأخبار يسمى منذراً.

وإذا اقتضت الحكمة الإلهية أن تبعث إلى الخلق واحدا من المفهمين فتجعله سببا لخروج الناس من الظلمات إلى النور وفرض الله على عباده أن يسلموا وجوههم وقلوبهم له وتأكد في الملأ الأعلى الرضا عمن انقاد له، وانضم إليه واللعن على من خالفه وناوأه فأخبر الناس بذلك وألزمهم طاعته فهو النبي، وأعظم الأنبياء شأنا من له نوع آخر من البعثة أيضا، وذلك أن يكون مراد الله تعالى فيه أن يكون سببا لخروج الناس من الظلمات إلى النور، وأن يكون قومه خير أمة أخرجت للناس، فيكون بعثه يتناول بعثا آخر.

وإلى الأول وقعت الإشارة في قوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيَّنَ رَسُولاً مِّنْهُمْ ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴿ (١٢٨) ".. وإلى الثاني في قوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴿ (١٢٨)

ونبينا استوعب جميع فنون المفهمين واستوجب أتم البعثين، وكان من الأنبياء قبله من يدرك فنًا أو فنيين ونحو ذلك (٩٣٠).

<sup>( (</sup>۱۹۲۸ سورة الجمعة: آبة ٢

<sup>(</sup>۹۲۹) سورة آل عمران: آیة ۱۱۰

<sup>( &</sup>lt;sup>۹۳۰)</sup> الدهلوى - حجة الله - ط۱ - ص۱۹۲

# أسباب بعث الرسل:

يرى الدهلوي أن هناك أسباباً عقلية تقتضي احتياج الأمم والمشعوب السي أمة من الأمم أن يطيعوا الله ويعبدوه فيكون صلاح أمرهم محصورًا في انباع النبي الذي يدعوهم إلى الصلاح ويخرجهم من ظلمة الجهالة إلى نور الهداية، ويرتبط هذا البعث ببداية ميلاد دولة ونشأة حضارة، فيبعث الله تعالى من يقيم دين أصحاب تلك الدولة كما بعث رسول الله (ﷺ) لأمة العرب وكانت بداية الدولة الإسلامية، فيقول الدهلوى: (٩٣١) علم أن اقتضاء الحكمة الإلهية لبعث الرسل لا يكون إلا لانحــصار الخير النسبي المعتبر في التدبير في البعث، ولا يعلم حقيقة ذلك إلا علام الغيوب، إلا أنا نعلم قطعا أن هنالك أسباباً لا يتخلف عنها البعث البتة، وافتراض الطاعة إنما يكون بأن يعلم الله تعالى صلاح أمة من الأمم أن يطيعوا الله، ويعبدوه، ويكونسوا بحيث تستوجب نفوسهم التلقى من الله، ويكون صلاح أمرهم محصورا يومئذ فـــى اتباع النبي (ﷺ)، فيقضى الله في حظيرة القدس بوجوب اتباعه، ويتقرر هنالك الأمر، وذلك إما أن يكون الوقت ابتداء ظهور دولة وكتب الدول بها، فيبعث الله تعالى من يقيم دين أصحاب تلك الدولة كبعث سيدنا محمد (ﷺ) أو يقدر الله تعالى بقاء قوم واصطفاءهم على البشر فيبعث من يقوم عوجهم، ويعلمهم الكتاب كبعث سيدنا موسى عليه السلام، أو يكون نظام ما قضى لقوم من استقرار دولة أو ديــن يقتضى بعث مجدد كداود وسليمان وجمع من أنبياء بني إسرائيل، وهؤ لاء الأنبيـــاء قد قضى الله بنصرتهم على اعدائهم كما قال: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَتُنَا لَعْبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ١٠٢١).

<sup>(</sup>۹۳۱) الدهلوى - حجة الله - ط1 - ص11 ا

ر (۱۳۲۰) سورة الصافات: آية ۱۷۱،۱۷۲.

ووراء هؤلاء قوم يبعثون لإتمام الحجة، والله أعلم.

وإذا بعث النبى وجب على المبعوث إليهم أن يتبعوه وإن كانوا على سنة راشدة، لأن مناوأة هذا المنوه شأنه يورث لعنا من الملأ الأعلى، وإجماعات على خذلانه، فينسد سبيل تقربهم من الله ولا يفيد كدهم شيئا، وإذا ماتوا أحاطت اللعنة بنفوسهم، على أن هذه صورة مفروضة غير واقعة، وتلك عبرة باليهود، كانوا أحوج خلق الله إلى بعث لغلوهم في دينهم وتحريفاتهم في كتابهم "(٩٣٣).

## أكثر الناس خلقوا لكي يتلقوا ما لهم وما عليهم بواسطة:

يرى الدهلوى أن السبب الثانى لبعث الرسل هو الفطرة التى فطر عليها الخلق بأن أكثر الناس خلقوا بحيث لا يمكنهم تلقى ما لهم وما عليهم بلا واسطة إنما هو بحاجة إلى واسطة بينهم وبين الله تبارك وتعالى نظرا لسضعف استعدادهم الفطرى ثم إن هناك مفاسد لا تندفع إلا بإرغامهم على معرفتها، ومن تمام اللطف الإلهى بهم أن يدفع عنهم المفاسد ويمنعهم من الأضرار بأنفسهم، فمثله تعالى: الإلهى بهم أن يدفع عنهم المفاسد ويمنعهم من الأضرار بأنفسهم، فمثله تعالى: واء فيه شفاهم وهم لا يعلمون وأمره بذلك شاءوا أم أبوا فإن أكرههم على هذا الدواء كان حقًا له ولكن من تمام لطفه بهم أن يلقى اليهم بالمعرفة بطبيعة مرضهم ونفع هذا الدواء ويكشف لهم من الخوارق ما يجعل نفوسهم تطمئن إلى صدق من يستيهم الدواء فيقبلون عليه برغبة وطواعية وحينئذ يفعلون ما يؤمرون على بصيرة ورغبة في الشفاء، فيقول الدهلوى: وثبوت حجة الله على عباده ببعثه الرسل إنما هو بأن أكثر الناس خلقوا بحيث لا يمكن لهم تلقى ما لهم وما عليهم بلا واسطة بل استعدادهم إما ضعيف يتقوى بأخبار الرسل، أو هنالك مفاسد لا تندفع إلا بالقسس على رغم أنفهم.

<sup>(</sup>۹۳۳) الدهلوى - حجة الله - ط١ - ص١٦٣

وكانوا بحيث يؤاخذون في الدنيا والآخرة، فأوجب لطف الله عند اجتماع بعض الأسباب العلوية والسفلية أن يوحي إلى أزكى القوم أن يهديهم إلى الحق ويدعوهم إلى الصراط المستقيم، فمثله في ذلك كمثل سيد مرض عبيده فأمر بعض خواصه أن يكلفهم شرب دواء شاءوا أم أبوا، فلو أنه أكرههم على ذلك كان حقا، ولكن تمام اللطف يقتضى أن يعلمهم أو لا أنهم مرضى، وأن الدواء نافع، وأن يعمل أمورا خارقة تطمئن نفوسهم بها على أنه صادق فيما قال، وأن يشوب الدواء بحلو، فحينئذ يفعلون ما يؤمرون به على بصيرة منه وبرغبة فيه، فليست المعجزات ولا استجابة الدعوات ونحو ذلك إلا أمورا خارجة عن أصل النبوة لازمة لها في الأكثر، وظهور معظم المعجزات يكون من أسباب ثلاثة:

أحدها: كونه من المفهمين؛ فإن ذلك يوجب انكشاف بعض الحوادث عليه، ويكون سببا الستجابة الدعوات وظهور البركات فيما يبرك عليه (\*).

و البركة إما زيادة نفع الشيء بأن يخيل إليهم مثلا أن الجيش كثير، فيفشلوا أو بصرف الطبيعة الغذاء إلى خلط صالح فيكون كمن تناول أضعاف ذلك الغذاء أو زيادة عين الشيء بأن تتقلب المادة الهوائية بتلك الصورة لحلول قوة مثالية، ونحو ذلك من الأسباب التي يعسر أحصاؤها.

والثانى: أن يكون الملأ الأعلى مجمعا إلى تمشية أمره فيوجب ذلك إلهاما وإحالات وتقريبات لم تكن تعهد من قبل، فينصر الأحياء، ويخذل الأعداء، ويظهر أمر الله ولو كره الكافرون.

والثالث: أن تحدث حوادث لأسبابها الخارجية من مجازاة العصاة وحدوث الأمور العظام في الجو، فيجعلها الله تعالى معجزة له بوجه من الوجوه، إما لتقدم أخبارها أو ترتب المجازاة على مخالفة أمره، أو كونها موافقة بما أخبر من سنة

<sup>(\*)</sup> التبريك هو الدعاء بالبركة - حجة الله، ص ١٦٣

المجازاة أو أمر مما يشبه ذلك.

# حاجة الناس إلى عالم تؤمن فلتاته:

يرى الدهلوى أن من الأسباب الداعية إلى بعث الرسل كون الناس بحاجـة إلى عالِم حق العلم تؤمن فلتاته يبين لهم السنن الكاسبة لانقياد النفس البهيمية إلـى النفس الملكية فيرقى البشر بأخلاقهم وعقولهم، وإن كان العقل السديد يدل على هذه السنن ويدرك الفوائد والمضار لكن أغلب الناس في غفلة عن هذا لأنـه قـد فـسد وجدانهم بغلبة الحجب عليهم، فيقول الدهلوى مستدلاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (١٢٠). وأعلن أن (٢٦٠) السنن الكاسبة لانقياد البهيمية للملكية والأثـام المعاينة لها، وإن كان العقل السليم يدل عليها ويدرك فوائد هذه ومضار تلك، ولكن الناس في غفلة منها، لأنه تغلب عليهم الحجب، فيفسد وجدانهم.. فلا يتـصور دون الحالة المقصودة نفعها ولا الحالة المخوفة ولا ضررها، فيحتاجون إلى عالم بالسنة الراشدة يسوسهم، ويأمر بها ويحض عليها وينكر على مخالفتها.

ومنهم ذو رأي فاسد لا يقصد بالذات إلا لأضداد الطريقة المطلوبة في ضل ويضل فلا يستقيم أمر القوم إلا بكتبه وإجماله.

ومنهم ذو رأى راشد فى الجملة لا يدرك إلا حصة ناقصة من الاهتداء فيحفظ شيئا ويغيب عنه أشياء، أو يظن فى نفسه أنه الكامل الذى لا يحتاج إلى مكمل فيحتاج إلى من بينه على جهله وبالجملة فالناس يحتاجون لا محالة إلى عالمحق العلم تؤمن فلتاته.

ولما كانت المدينة مع استبداد (\*) العقل المعاشى الذي يوجد عند كثيــر مــن

<sup>(</sup> السورة الرعد: آية ٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>(۹۳۰</sup>) الدهلوى - حجة الله - ط۱ - ص ۱٦٤.

<sup>( )</sup> يريد استقلال العقل - حجة الله - ص ١٥٩

الناس فما ظنك بأمة عظيمة من الأمم تجمع استعدادات مختلفة جداً في طريقة لا يقبلها بشهادة القلوب إلا الأذكياء أهل الفطرة الصافية أو التجريد البالغ، ولا يُهُدى البها إلا الذين هم في أعلى درجة من أصناف النفوس وقليل ما هم.

وكذلك أيضا لما كانت الحدادة والنجارة وأمثالهما لا تتأتى من جمهور الناس بسنن مأثورة على أسلافهم وأساتذة يهدونهم إليها ويحضونهم عليها فما ظنك بهذه المطالب الشريفة التي لا يهتدى إليها إلا الموفقون، ولا يرغب فيها إلا المخلصون؟"(٩٦٦).

## عصمة الأنبياء ضرورة لصحة البعثة.

ثم لا بد لهذا العالِم أن يثبت على رءوس الأشهاد أنه عالم بالسنة الراشدة، وأنه معصوم فيما يقوله من الخطأ والإضلال، ومن أن يدرك حصة من الإصلاح، ويترك حصة أخرى لا بد منها، وذلك ينحصر في وجهين:

إما أن يكون روايا عن رجل قبله انقطع عنده الكلام لكونهم مجمعين على اعتقاد كماله و عصمته وكون الرواية محفوظة عندهم فيمكن له أن يؤاخذهم بما اعتقدوا، ويحتج عليهم ويفهمهم، أو يكون هو الذي انقطع عنده الكلام وأجمعوا عليه.

وبالجملة فلابد للناس من رجل معصوم يقع عليه الإجماع يكون فيهم، وأن تكون الرواية محفوظة عندهم، وعلمه بحالة الانقياد وتوليد هذه السنن منها ووجوه منافعها وعلمه الأثام ووجوه مضارها لا يمكن أن يحصل بالبرهان ولا بالعقل المتصرف في المعاش ولا بالحس، بل هي أمور لا يكشف عن حقيقتها إلا بالوجدان، فكما أن الجوع والعطش وتأثير الدواء المسخن أو المبرد لا يدرك إلا بالوجدان فكذلك معرفة ملاءمة الشيء الروح ومباينته لها لا طريق إليها إلا الذوق

<sup>(</sup>٩٣٦) الدهلوى - حجة الله - ط١ - ص٥٥١

السليم.

وكونه مأمونا عن الخطأ في نفسه إنما يكون بخلق الله علما ضروريا فيه بأن جميع ما أدرك وعلم حق مطابق للواقع بمنزلة ما يقع للمبصر عند الإسصار؛ فإنه إذا أبصر شيئا لا يحتمل عنده أن يكون الإبصار على خلاف الواقع وبمنزلة العلم بالموضوعات اللغوية، فإن العربي مثلا لا يشك أن المهاء موضوع لهذا العنصر، ولفظ الأرض كذلك مع أنه لم يقم له على ذلك برهان، ولسبس بينهما ملاءمة عقلية، ومع ذلك فإنه يخلق فيه علم ضرورى.. والعصمة لها أسباب ثلاثة: أن يخلق الإنسان نقيا عن الشهوات والرذيلة سمحاً لا سيما فيما يرجع إلى محافظة الحدود الشرعية وأن يوحى إليه حسن الحسن وقبح القبيح وما لهما، وأن يحول الله بينه وبين ما يريد من الشهوات والرذيلة ".

# الفصل الرابع الأخلاق والتصوف

المبحث الأول: الأخلاق عند الدهلوي

المبحث الثاني: السعادة عند الدهلوي

# المبحث الأول الأخلاق عند الدهلوي

## الأخلاق لغة واصطلاحا:

الأخلاق جمع خلق، والخلق في اللغة العادة والطبيعة والدين والمروءة، والجمع الأخلاق، وهي في عرف العلماء ملكة تصدر بها عن النفس الأفعال بسهولة من غير تقدم فكر وروية وتكلف، فغير الراسخ من صفات النفس كغضب الحليم لا يكون خلقا، وكذا الراسخ الذي يكون مبدأ الأفعال النفسية بعسر وتأمل، وقال المحقق التفتازاني في المطول في بحث التشبيه من أن: الخلق كيفية نفسانية تصدر عنها الأفعال بسهولة، أي تصدر عن النفس بسببها الأفعال، ثم الخلق ينقسم إلى فيضيلة هي مبدأ لما هو كمال، ورذيلة هي مبدأ نقصان وغيرهما، وهو ما يكون مبدأ لما ليس شيئا منهما.

وقد ذكر الجرجانى فى تعريف الخلق: الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر روية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا وشرعا بسهولة سميت الهيئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التى هى المصدر خلقاً سيئا، وإنما قلنا إنه هيئة راسخة؛ لأن من يصدر منه بذل المال على النذور بحالة عارضة لا يقال: خلقه السخاء ما لم يثبت ذلك فى نفسه، وكذلك من تكلف السكوت عند الغضب بجهد أو روية لا يقال: خلقه الحلم، وليس الخلق عبارة عن الفعل، فرب شخص خلقه السخاء و لا يبذل إما لفقد المال أو لمانع، وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل لباعث أو رياء (١٤٥٠).

<sup>(</sup>۹۳۷) الجرجاني – التعريفات – طبعة عيسى الحلبي – سنة ۱۹۳۸ – القاهرة – ص ۹۰ – و ۱۹۳۸ – القاهرة – ص ۹۰ – القاهرة – ص ۹۰ – القاهرة – ص ۹۰ – و ۱۹۳۸ – و ۱۹۳۸ – القاهرة – ص ۹۰ – و ۱۹۳۸ – و ۱

وعرفها مسكويه بقوله: "الأخلاق حال للنفس داعية إلى أفعالها من غير فكر ولا روية، وهذه الحال تتقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعيا من أصل المراج، كالإنسان الذى يحركه أدنى شيء نحو غضب، ومنها ما يكون مستفادا بالعادة والندرب، وربما كان مبدؤه بالروية والفكر ثم يستمر عليه أولا فأول حتى يصير ملكة وخلقا (٩٢٨).

- وعرفت الأخلاق بأنها: نظرية عقلية في الخير والشر (٩٣٩):

وعلم الأخلاق " هو علم السلوك، وهو علم معرفة النفس، ما لها وما عليها من الوجدانيات على ما عرفت قبيل هذا، ويسمى بعلم التصوف أيضا، وفى "مجمع السلوك" وأشرف العلوم علم الحقائق والمنازل والأحوال، وعلم المعاملة والإخلاص فى الطاعات، والتوجه إلى الله تعالى من جميع الجهات، ويسمى هذا العلم بعلم القلوب وعلم المعارف وعلم الأسرار، ويقال له: علم الإشارة، ويسمى تهذيب الأخلاق الحكمة الخاقية (١٩٠٠).

ومنها الأخلاق النسبية، وهي مجموع قواعد السلوك المقررة في زمان معين لمجتمع معين، فتقول: أخلاق العرب، أخلاق الفرس، أخلاق الروم.

ومنها الأخلاق المطلقة، وهي مجموع قواعد السلوك الثابتة التي تصلح لكل زمان ومكان، ويسمى العلم الذي يبحث في هذه الأخلاق بفلسفة الأخلاق، وهي الحكمة العملية التي تفسر معنى الخير والشر (١٤١١).

وغاية الإسلام في جوهره هي غاية أخلاقية تشمل كل جوانب الحياة، فيقول

<sup>(</sup>٩٣٨) مسكويه - تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، مكتبة صبيح - القاهرة - ص٣١.

<sup>(</sup>٩٣٩) د. عبد الرحمن بدوى - الأخلاق النظرية - ص ٨ - الطبعة الأولى - الكويت - سنة ١٩٧٥.

<sup>(</sup>٩٤٠) التهانوي - كشاف الاصطلاحات - ص٣١٣.

<sup>(</sup>٩٤١) جميل صليبا – المعجم الفلسفي – ص ٤٩.

الإمام الدهلوي وأراؤه الكلامية والفلسفية الإمام الدهلوي وأراؤه الكلامية والفلسفية

رسول الله (ه) "بعثت؛ لأتمم مكارم الأخلاق"(١٤٢٠).

وفي رواية أخرى: "إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق"(٩٤٣).

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسسنهم خلقا، والطفهم بأهله (١٤٠٠).

فعلم الأخلاق هو علم الحقيقة، وهناك فرق بين علم الشريعة وعلم الحقيقة رغم كونهما مرتبطان، فيكمل أحدهما دور الآخر "فالشريعة أمر بالتزام العبودية، والحقيقة مشاهدة الربوبية، فكل شريعة غير مؤيدة بالحقيقة فغير مقبول، وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير مقبول، فالشريعة جاءت بتكليف الخلق، والحقيقة إنباء عن تصريف الحق، فالشريعة أن تعبده، والحقيقة أن تشهده، والشريعة قيام بما أمرد، والحقيقة شهود لما قضى وقدر "(٥٠٠).

#### ولعلم الحقيقة أركان ثلاثة:

<sup>(</sup>٩٤٢) رواه الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٩٤٣) مسند الإمام أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٤٤٤) ړواه الترمذي والحاكم.

<sup>(</sup>٩٤٠) الإمام القشيري - الرسالة - ج١ - ص ٢٦١ تحقيق د. إبسراهيم بسبيوني - مجمع البحوث الإسلامية - القاهرة - سنة ١٩٧٢.

<sup>(</sup>٩٤٦) سورة الشورى – آية ١١.

الثاني: العلم بصفاته وأحكامه: وأما العلم بصفات الله فهو أن تعلم بأن صفاته تعالى موجودة به، فهى ليست هو، ولا جزءًا منه، هى قائمة به، وهو قائم بذاته، ودائم، مثل: العلم والقدرة والحياة والإرادة، والسمع والبصر والكلام والبقاء؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلْصُدُور ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَالمُلْمُ اللهِ الهِ اللهِ ال

وقال أيضا: ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهِ الصَادَ ﴿هُوَ ٱلْحَيُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ اللهِ الصَادَ ﴿فَعَالٌ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ اللهِ الصَادَ ﴿فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ (١٠٠)، وقال أيضا ﴿قَوْلُهُ ٱلْحَقُ ﴾ (١٠٠). لِمَا يُرِيدُ ﴾ (١٠٠)، وقال أيضا ﴿قَوْلُهُ ٱلْحَقُ ﴾ (١٠٠).

الثالث: " العلم بأفعال الله وحكمته:

و هو أن تعلم أنه تعالى وتقدس خالق الخلق، وخالق أفعالهم، وأن العالم لم يكن موجودا وصار موجودا بفعله، و هو مقدر الخير والشر، وخالق النفع والضرر، لقوله تعالى: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْرٍ عِهُ (١٠٥٠).

(المحكمة على العبوديسة وردهما لأحكمه الربوبية، وعلم التصوف فهو تدريب النفس على العبوديسة وردهما لأحكمه الربوبية، وعلم التصوف هو: العلم الذي يجمع بين الحقيقة والمشريعة، وذلك أن

<sup>(</sup>٩٤٧) سورة الشورى - آية ٢٤.

<sup>(</sup>٩٤٨) سورة البقرة - آية ٢٨٤.

<sup>(</sup>٩٤٩) سورة غافر – آيـة ٢٥.

<sup>(</sup>۹۵۰) سورة الشورى - آية ١١.

<sup>(</sup>۹۰۱) سورة هود - آية ۱۰۷.

<sup>(</sup>٩٥٢) سورة الأتعام – آية ٧٣.

<sup>(</sup>٩٥٣) سورة الرعد - آية ١٦.

<sup>(</sup>٩٥٤) الهجويرى - كشف المحجوب - تحقيق ودراسة د. إسعاد عبد الهادى قنديل - دار النهضة العربية - بيروت - سنة ١٩٨٠ - ص ٢٠٧- ٢٠٩.

<sup>-</sup> السهروردى: عوارف المعارف - مكتبة القاهرة - سنة ١٩٧٣م ــ ص ٣١.

<sup>-</sup> ابن العماد – شذرات الذهب في أخبار من ذهب - ج٢- ص١٩، ط١ – القاهرة، ١٣٥٠هـ.

الشريعة قائمة على الإيمان، وأن الإيمان يتجلى فى الالتزام بالشريعة.. كل علم لا يو افق الكتاب والسنة وما هو مستفاد منهما أو مبنى على فهمهما، أو مستندا إليهما كاننا ما كان فهو رذيلة وليس فضيلة ".

وقد تكلم الدهلوى فى التصوف، وخاصة المقامات والأحوال، وتكلم فى البر الذى هو مرادف للأخلاق، وتكلم فى علم الحقيقة، وأفرد أهمية خاصة للإحسان ذلك أنه إمام الطريقة النقشبندية التى من "أولى غاياتها أن يحصل للسالك فيها مقام الإحسان من كثرة سلوكه ومجاهداته "(٩٥٠).

# أصول الأخلاق عند الدهلوى:

أصول الأخلاق عند الدهلوى هي أمران: الطهارة والإخبات، فأما الطهارة فيريد بها تطهر النفس من دنسها وأدرانها الجالبة للنفس البهيمية؛ لتكتسب القدرة على التخلق بالأخلاق الملكوتية التي تتبعث من النفس الملكية – وقد سبق ذكر أنواع تلك الأنفس في مبحث الإنسان عند الدهلوى وأن ثمة علاقة عكسية بين النفس الملكية والنفس البهيمية – والنفس الملكية هي المتطلعة إلى الملكوت، أي عالم الملأ الأعلى، والأمر الثاني: هو الإخبات، والإخبات في اللغة: هو التدلل والخضوع وإظهار الخشوع والسكينة في العبودية شه تعالى، ولكن الدهلوى هنا يريد به التأدب بأدب العبودية في إحسان المنقين في سعيهم وتوجههم إلى الله تعالى، وتلك الصفات جميعها تكتسبها النفس بأربع عبادات: الصلاة، تلاوة القرآن، الذكر، الدعاء، فيقول الدهلوى: "وأصول الأخلاق المبحوث عنها في هذا الفن أربعة.. الطهارة الكاسبة للتشبيه بالملكوت، والإخبات الجالب للتطلع إلى الجبروت، وشُرعَ للأول الوضوء والغسل، وللثاني الصلاة والأذكار والتلاوة، وإذا اجتمعتا سميناه سكينة ووسيلة،

<sup>(</sup>٩٥٥) د. عبد المنعم الحفني - الموسوعة الصوفية - ص ٣٩٥

ر عبد القادر عطا: التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس - ص٢٣٣، دار الجليل، بيروت مروت ١٩٨٧.

و هو قول حذيفة في عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما: لقد علم المحفوظون مسن أصحاب محمد (ﷺ) أنه أقربهم إلى الله وسيلة، وقد سماها الشارع إيمانا في قوله صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان".. وأشار إلى الثاني حيث قال: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" والعمدة في تحصيلها التلبس بالنو اميس المأثورة عن الأنبياء، مع ملاحظة أرواحها وأنوارها والإكثار منها، مع رعاية هيئاتها وأذكارها " (190).

لقد أكد الدهلوى على أمرين هما من أسس علم الأخلاق والتصوف السنى في نظره:

أولا: أن طهارة البدن وطهارة النفس لا ينفصلان؛ فهو يبين أن الوضوء والغسل شرع لتحقيق طهارة الأخلاق الكاسبة للتشبيه بالملكوت.

ثانيا: أهمية الالتزام بسنة رسول الله (ﷺ) لأنه الأقسرب إلى الله وسيلة، فالدهلوى بأرائه في علم الأخلاق والتصوف يؤكد على اتجاهه في التصوف السني المعتدل، والذي من أهم خصائصه: الالتزام بما جاء به الشرع قرأناً وسنة، ورفض كل ما يتعارض معهما، وهو بذلك يتحمل مسئولية إصلاح التصوف، وتنقيته مما شابه من أقوال وأفعال تتناقض في ظاهرها مع الشريعة .

ويرى الدهلوى أن هذه العبادات التى تجتمع فى السكينة والوسسيلة وتحقق الإحسان المرجو من المؤمن لها روح، هى جوهر معناها فى نفس المؤمن؛ بحيث لا تستكمل حكمة العبادة إلا بها، فروح الطهارة هو النور فى باطن نفس المومن، وحالة الأنس والانشراح بطاعة الله ومرضاته، وخمود الوساوس والأفكار التى تجلب القلق وتشتت النفس وتحدث الضجر والجزع.

فيقول الدهلوى: "فروح الطهارة هي نور الباطن، وحالة الأنس والانـــشراح

<sup>(</sup>٩٥٦) الدهلوى: حجة الله - ج٢ - ص١٢٢ .

وخمود الأفكار، وركود التشويشات والقلق، وتشتت الفكر والضجر والجزع".

أما الصلاة، فروحها هو استحضار معية الله جلّ وعلا والتطلع لـصفاته سبحانه وتعالى وتذكر جلاله، فيكون التعظيم لذاته الممتزج بالمحبة والطمأنينة فى نفس المؤمن، وذلك هو تحقيق الإحسان الذي أراده الرسول (ﷺ).

فيقول الدهلوى: "وروح الصلاة هـى الحـضور مـع الله، والاستـشراف للجبروت، وتذكر جلال الله مع تعظيمه ممزوجاً بمحبة وطمأنينة، وإليه الإشارة فى قوله صلى الله عليه وسلم: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنـه يراك"(١٥٠٠).

و أشار إلى كيفية تمرين النفس عليها، بقوله (١٠٥٠): "قال الله تعالى: قسست الصلاة بينى وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل، فإذا قال العبد: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ "(١٠٥١).

- -قال الله: حمدني عبدي.
- وإذا قال: ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ (١١٠).
  - قال الله: أثنى على عبدى.

<sup>(</sup>٩٥٧) روى في الصحيحين عن أبي هريرة.

<sup>(ُ</sup> ٩٥٨) و إسناد الحديث: أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي وأبو نصر عمر بسن عبد العزيز بن قتادة قاله: أبو عمر بن نجد ثنا محمد بن إبراهيم العبدى ثنا ابن بكير ثنا مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن: أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم الكتاب فهى خداج أي فهى غير تمام، فقلت: يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام، فغمز ذراعى وقال: يا فارس اقرأ بها فى نفسك فإنى سمعت رسسول الله (ﷺ) يقول ٠٠ وذكر الحديث.

<sup>(</sup>٩٥٩) سورة الفاتحة: أية ٢.

<sup>(</sup>٩٦٠) سورة الفاتحة: آية ٢.

- و إذا قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ١٩١١)
  - قال: مجدنی عبدی.
- وإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينِ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ
  - -قال: هذا بيني وبين عبدي.
- وإذا قسال: ﴿ آهُدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَاطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ اللهِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الصَّالِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله
  - -قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل (٩٦٠).

ذلك إشارة إلى الأمر بملاحظة الجواب في كل كلمة، فإنه ينبه للحضور تنبيها بليغا، وبأدعية سنها النبي (ﷺ) في الصلاة.

وروح تلاوة القرآن الكريم هو النوجه إلى الله بالشوق والتعظيم، والتسدير والتفكر فيما يعظ به عبده في آياته الكريمة، والطاعة لما حكم وأمر، والاعتبار بما يروى من قصص وعبر، والتسبيح لذاته عند ذكر صفاته، والسؤال لله من فيضله عند ذكر الجنة والرحمة وما شابهها من آيات الفرج والبشرى، والاستعادة من النار وعذاب الله جل وعلا عند آيات ذكر النار أو غضبه وسخطه – والعياذ بالله – و هذا من سنن رسول الله (ﷺ) وصحبه الكرام في تلاوتهم للقرآن الكريم؛ بحيث يكون القلب دوما في حالة حضور وتهيؤ لتلقى الأنوار الإلهية، والعقل في حالة تفكر

<sup>(</sup>٩٦١) سورة الفاتحة: أية ٤.

<sup>(</sup>٩٦٢) سورة الفاتحة: آية ه.

<sup>(</sup>٩٦٣) سورة الفاتحة: آية ٦، ٧.

<sup>(</sup>٩٦٤) رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد بن مالك.

ب الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى: (ت ٥٥١هـ)، الأسماء والصفات، ص ٢١١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، (د ت).

وتأمل للحكمة الربانية، بحيث يعمل العبد بما يعلم، وهذا عين مقام الإحسان وغاية حقيقة الإيمان، فيقول الدهلوى: وروح تلاوة القرآن أن يتوجه إلى الله بسشوق وتعظيم، ويستشعر الانقياد في أحكامه، ويعتبر بأمثاله وقصصه، ولا يمر بآيات صفات الله وآياته إلا قال: سبحان الله، وبآية الجنة والرحمة إلا سأل الله من فضله، ولا بآية النار والغضب إلا تعوذ بالله، فهذا ما سن رسول الله ( الله في تمرين النفس بالاتعاظ" (١٩٥٠).

وروح الذكر استحضار القلب معية الله، وكلية التوجه والنظر في صفات الله تبارك وتعالى، وليمرن لسانه على ترديد الأذكار وخاصة قوله: "لا إله إلا الله والله أكبر"، ويلهم قلبه أن يسمع منه سبحانه قوله: لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وعند قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويلهم قلبه قول الله تعالى: لا إله إلا أنا وحدى لا شريك لى، وهكذا تكون أذكاره مناجاة بينه وبين ربه؛ حتى ينكشف النور لقلبه ويرفع الحجاب بينه وبين ربه.

فيقول الدهلوى: "وروح الذكر الحضور والاستغراق في الالتفات إلى الجبروت، وتمرينه أن يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، ثم يسمع من الله أنه قال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر، ثم يقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يسمع من الله: لا إله إلا أنا وحدى لا شريك لي، وهكذا حتى يرتفع الحجاب، ويتحقق الاستغراق"(٢٦٦).

وروح الدعاء أن يستشعر العبد ضعفه وهوانه بين يدي ربه وعظيم احتياجه له سبحانه، فكل الحول والقوة منه جل وعلا، فيستسلم بكليته لله كاستسلام الميت بين يدى المغسلين.

<sup>(</sup>٩٦٥) الدهلوى: حجة الله – ج٢ – ص١٢٣.

<sup>(</sup>٩٦٦)الدهلوى: حجة الله - ج٢ - ص١٢٣.

#### الاعتزال علاج تشوش الفكر:

يعرض الدهلوى لبعض أمراض القلوب التى يتعرض لها قلب العارف أثناء سلوكه طريق الإحسان، منها أنه يحدث له الفقد فى حضور القلب بعد أن وجده؛ فإذا حدث له ذلك الفقد فليبحث الأسباب وراء ذلك، فإن كان من قوة الغريزة عنده فليكثر من الصوم، وإن كان من الانشغال بمصالح الدنيا ومخالطة الناس فليصلح ذلك بالإكثار من العبادة، وإن كان أصابه امتلاء الفكر بوساوس وخيالات مسشوشة فليبتعد عن الناس ويعتزلهم، ويلتزم البيت أو المسجد، وليمنع لسانه إلا من ذكر الله، ولا يتفكر إلا فيما يهمه، وليراقب نفسه، ويتعهدها فى يقظته ومنامه، حتى يكون ما يلج قلبه فى كل أحواله أوله و آخره ذكر الله تعالى، فذلك علاج لآفات القلوب وأدواء النفس إذا استحضرت محبة الرحمن ومشاهدة أنواره ثم فقدتها.

فيقول الدهلوى: " فإذا عرف الإنسان حالة المحاضرة ثم فقدها فليفحص أى يبحث – عن سبب الفقد، فإن كان غزارة الطبيعة فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء. وأكثر ما يكون في الصوم أن يصوم شهرين متتابعين.. وإن كان الاشتغال بالاتفاقات وصحبة الناس فليعالج بضم العبادات معها، وإن كان امتلاء أوعية الفكر بخيالات مشوشة.. فليعتزل الناس، ويلتزم البيت أو المسجد، وليمنع لسانه إلا من ذكر الله وفكره إلا من الفكر فيما يهمه، ويتابع هو نفسه عندما يستيقظ ليكون أول من يدخل في قلبه ذكر الله وعندما يربد أن ينام ليتخلى قلبه عن تلك الأشغال المعندية.

# سماحة النفس من أصول الأخلاق:

إن الدهلوى هنا يريد بلفظ السماحة العلو للنفس، أى تكون طبيعة النفس فيها علو وترقً؛ بحيث تكون قوى النفس الملكية أكثر غلبة وعلوًّا فوق قوى النفس البهيمية، ومادام هناك تضاد بين ميول هذه وتلك بحيث تتقاد إحداهما لصفات الملأ

<sup>(</sup>٩٦٧) الدهلوى: حجة الله – ج٢ – ص١٢٤.

الأعلى من التوجه إلى الرحمن وتنقاد الأخرى لغريزة البهائم من التوجه لخــسائس الأخلاق ورذائلها فإن النفس التي تمتلك السماحة هي النفس المترقية في أصل طبيعتها وكينوتها، فلا تنقاد إليها النفس الملكية لدواعي البهيمية فإنها ترفض الأحوال الخسيسة فتخلص إلى رحمة الله وتستغرق بالكلية في داخل الأنوار الإلهية التي يستقبلها إلهام القلب في طريقه نحو الله جلُّ وعلا، وأما إن لم تكن نفس سمحة فإن أفعال النفس البهيمية وأحوالها تغلب عليها وتنطبع فيها انطباع النقش في الخاتم، فتصير جزءًا منها لا يفارقها، ولم يسهل عليها رفضها أو التخلص منها، فمتى فارقت النفس الجسد أحاطت بها الخطايا من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها فتحول بينها وبين أنوار الرحمن وتحجب عنه وجهه جل جلاله، والعياذ بالله فيكون ذلك سبب ألامها وعذابها في الدنيا والأخرة، إن الـــدهلوي هنـــا يرند إلى مبحث النفس وتحليلها ويجعل مبحث الأخلاق مرتبطا بمبحث تحليل النفس وقواها فيقول الدهلوي: "والثالث - أي من أصول الأخلاق - سماحة النفس، وهي ألا تتقاد الملكية لدواعي البهيمية من طلب اللذة وحب الانتقام والغضب والبخل والحرص على المال والجاه، فإن هذه الأمور إذا باشر الإنسان أعمالها المناسبة لها تتشبح (\*) ألو إنها في جو هر النفس ساعة ما، فإن كانت النفس سمحة يسسهل عليها رفض الهيئات الخسيسة، فصارت كأنه لم يكن فيها شيء من ذلك الباب قط، وخلصت إلى رحمة الله، واستغرقت في لجة الأنوار التي تقتضيها حيلة النفوس لولا الموانع، وإن لم تكن سمحة تتشبح ألوانها في النفس، كما يتشبح نقش الخاتم في الشمعة ولصق لها وضر (\*\*) الحياة الدنيا ولم يسهل عليها رفحها، فإذا فارقت جسدها أحاطت بها الخطيئات من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها، وسدل بينها وبين الأنوار التي تقتضيها حيلة النفوس حجب كثيرة غليظة، فيكون

<sup>(\*)</sup> تشبح أى تصور، فهو مصدر شبح، ويقصد به الدهلوى الصور.

<sup>(\*\*)</sup> الوقير محرك أثر الدسم والطيب.

ذلك سبب تأذيها وتألمها "(٩٦٨).

إن الدهلوى هنا يعرض لأسرار مجاهدة النفس ليصل بها المؤمن إلى منزلة السعادة في الدنيا و الأخرة، وهو هنا يتحرك في نفس إطار المتقدمين في على الأخلاق، فيقول ابن قيم الجوزية في ذكر مجاهدة المؤمن لنفسه (٢٠٩٩): أن يقبل على نفسه وقلبه وذاته، فيعتني بتحصيل كماله، فيلحظ عو الي الأمور وسفسافها، فيوثر الأعلى على الأدنى، ويقدم خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويرتكب أخف المشرين خشية حصول أقواهما، ويتحلى بمكارم الأخلاق ومعالى الشيم، فيكون ظاهره جميلا وباطنه أجمل من ظاهره وسريرته خير من علانيته، فيزاحم أصحاب المعالى عليها كما يتزاحم أهل الدينار والدرهم عليهما، فبهذه اليقظة يستعد للنوعين الأخرين عليهما، إحداهما يقظة تبعثه على اقتباس الحياة الدائمة الباقية والثانية يقظة تبعث على حياة لا تدركها العبارة، ولا ينالها التوهم.. حياة المحب مع حبيبه، والمذى لا قوام لقلبه و روحه وحياته إلا به و لا غنى له عنه طرفة عين، و لا قرة لعينه، و لا طمأنينة لقلبه و لا سكون لروحه إلا به، فهو أحوج إليه من سمعه وبصره وقوته، بل ان حياته بدونه عذاب و آلام، وهموم وأحزان، فحياته موقوفة على قربه وحبه ومصاحبته، وعذاب حجابه عنه أعظم من العذاب الاخر (٢٠٠٠).

ويقول الحكيم الترمذى: النفس مستودع اللذات والـشهوات بغلبـة الهـوى وقصره والميل إلى طبيعتها الدَّنيَّة، وتتوارد عليها المهالك بسبب الترك والطاعـة لها، وتثبت حجاب الهوى الكثيف المظلم الذى يحول بينها وبين المعرفـة الحقـة.. وتعمى عن إدراك حق العبودية وحق الربوبية.. هذه، وثمرة الهوى الذى يهوي بك الى قضاء الشهوات ودرك ما هو جنسه فاحذره؛ فإن الصغيرة الضعيفة منه تقـوى

<sup>(</sup>٩٦٨) الدهلوى: حجة الله - ج١- ص٥٢٠.

<sup>(</sup>٩٦٩) ابن قيم الجوزية - مدارج السالكين - ص٢٩٧- ج٣ - ط١ - سنة ١٤٠٣هـ/ سنة ١٩٨٣م.

<sup>(</sup>٩٧٠) ابن قيم الجوزية – مدارج السالكين – ص٢٩٨.

حتى تصير كبيرة قوية، ترمى بك فى أودية المهالك..، فإذا أخذ فى المجاهدة - أى المؤمن - خلصت الهموم والأحزان إلى النفس وانقطعت اللذات والشهوات، وتغير اللون، ونحل الجسم، وضعف البدن، وذهب الفرح والتسلط، واشتخل القلب..، وأقبلت الاخرة بحقائقها.. فصار همهم بالله، وعزهم فى طاعة الله، وشغلهم بذكر الله حتى تلين الجلود وتخضع القلوب وتقوى العزيمة وتتشط الصحة (٩٧١).

# أنواع السماحة عند الدهلوى:

والسماحة التي هي قهر النفس الملكية للنفس البهيمية كثمرة لجهاد المؤمن لها هي أنواع، فإذا توجهت لشهوة الطعام والفرج سميت عفة، وإذا توجهت لغلبة حب الدعة والرفاهية سميت اجتهادا، وإذا غلبت الضجر والجزع سميت صبرا، وإذا قهرت حب الانتقام عند تلقى الظلم والإساءة سميت عفوا، وإذا قهرت غريزة حب المال سميت سخاوة وقناعة، وإذا قهرت داعية مخالفة الشرع سميت تقوى، وكل تلك الأخلاق جميعها تجتمع في أصل واحد وهو رفض النفس الملكية للانقياد لدواعى النفس البهيمية ورغباتها، والصوفية يسمون ذلك بقطع العلائق، أو الفناء، أو التجرد، والغاية هي واحدة وهي إيثار ذكر الله تعالى وتوجه النفس إلى المكل

فيقول الدهلوى: "والسماحة إذا اعتبرت بداعية شهوتين: شهوة البطن وشهوة الفرج سميت عفة، أو بداعية الدعة والرفاهية سميت اجتهادا، أو بداعية السضجر والجزع سميت صبرا، أو بداعية حب الانتقام سميت عفوا، أو بداعية حب المال سميت سخاوة وقناعة، أو بداعية مخالفة الشرع سميت تقوى، ويجمعها كلها شيء واحد، وهو أن أصلها عدم انقياد النفس للهواجس البهيمية، والصوفية يسمونها بقطع التعلقات الدنيوية، أو بالفناء عن الخصائص البشرية، فيعبرون عن تلك الخصلة

<sup>(</sup>٩٧١) الترمذى (أبو عبد الله محمد بن على الترمذى الحكيم) - أسسرار النفس - تحقيق إبراهيم محمد الجمل - مكتبة السلام العالمية - ص١٢٧.

بأسماء مختلفة، والعمدة في تحصيلها قلة الوقوع في مظان هذه الأشياء، وإيثار القلب ذكر الله تعالى وميل النفس إلى عالم التجرد " (٩٧٢).

# الأعمال الصالحة تورث رحمة الله:

ويوضح الدهلوى أن الأعمال الصالحة المنبعثة من تلك الأخلاق الفاضلة والتى جمعها في سماحة النفس من ثمارها أنها تورث رحمة الله جل وعلا، فيشمل عطفه المؤمن بها وتستغفر له الملائكة وتدعو له فتحيط به الأنوار حيث كان وينتج عن كل هذا إلهام من الله إلى الناس والملائكة فيحبونه ويحسنون إليه، ويوضع لله القبول في الأرض، وإذا انتقل إلى عالم الروح سعد في عيشه وأصبح قريبا من الملائكة، أما من باشر الأعمال المفسدة استحق غضب الله وسخطه - والعياذ بالله ولعنة الملائكة، وأحاطت به ظنمة القلب حيث كان، فوجد الإساءة من الناس والملائكة ووضع له البغضاء في السموات والأرض، فمتى انتقل إلى عالم الدوح شقى وتعس وضافت عليه الأرض بما رحبت.

فيقول الدهلوى: "فمن باشر هذه الأعمال المصلحة شاته رحمة الله وصلوات الملائكة من حيث يحتسب أو لا يحتسب، وكأن هنالك رقائق تحيط به كأشعة النيرين تحيط بالإنسان، فتورث الإلهام في قلوب الناس والملائكة أن يحسنوا إليه، ويوضع له القبول في السماء والأرض، وإذا انتقل إلى عالم التجرد أحس بتلك الرقائق المتصلة به والتذ بها "ووجد سعة وقبولا، وفتح بينه وبين الملائكة بابا، ومن باشر الأعمال المفسدة شمله غضب الله ولعنة الملائكة، وكانت هناك رقائق مظلمة باشيءة من الغضب تحيط به، فتورث في قلوب الملائكة والناس أن يسيئوا إليه ويوضع له البغضاء في السموات والأرض، وإذا انتقل إلى عالم التجرد أحس بتلك الرقائق الظلمانية عاضة عليه، وتألمت نفسه بها، ووجد ضيقا ونفرة، وأحيط به من

<sup>(</sup>۹۲۲) الدهلوى: حجة الله - ج٢ - ص ١٢٥.

جميع جو انبه فضافت عليه الأرض بما رحبت"(٩٧٢).

#### العدالة من الأخلاق الفاضلة:

والأصل الرابع من أصول الأخلاق عند الدهلوى هـو العدالـة، ويعرفها الدهلوى بقوله: "وهى ملكة يصدر منها إقامة النظام العادل المـصلح فـى تـدبير المنزل وسياسة المدينة ونحو ذلك بسهولة، وأصلها جبلة نفسانية تنبعث منها الأفكار الكلية والسياسات المناسبة بما عند الله وعند ملائكته؛ وذلك أن الله تعالى أراد فـى العالم انتظام أمر هم، وأن يعاون بعضهم بعضا، وألا يظلم بعـضهم بعضا، وأن يتألف بعضهم ببعض، ويصيروا كجسد رجل واحد، وإذا تألم منه عضو تداعى لـه سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وأن يكثر نسلهم، وأن يزجر فاسقهم وينوه بعادلهم، ويخمل فيهم الرسوم الفاسدة، ......(١٧٠٤)

<sup>(</sup>٩٧٣) الدهلوى: حجة الله - ج٢ - ص١٢٦.

<sup>(</sup>٤٠٤) لقد جمع الدهلوى أخلاقاً وآداباً متعددة تحت مسمى سماحة النفس الذى عرفه بقهر النفس، الملكية لدواعى النفس البهيمية بينما اختلف هذا التصنيف عند علماء آخرين مسن علماء الأخلاق، فالراغب الأصفهائى جمع الأخلاق تحت مسمى مكارم الشريعة وهو يعرفها بقوله: "ومكارم الشريعة هى الحكمة والقيام بالعدالة بين الناس والحلم والإحسان والفضل منها أن تبلغ جنة المأوى، وجوار رب العزة تعالى.. ومكارم الشريعة مبدؤها طهارة النفس باستعمال التعلم واستعمال العفة والصبر والعدالة، ونهايتها التخصص بالحكمة الجود والحلم والإحسان، فبالتعلم يتوصل إلى الحكمة، وباستعمال العنه يتوصل إلى والجود وباستعمال الصبر تدرك الشجاعة والحلم، وباستعمال العدالة تصح الأفعال ".

ومحيى الدين بن عربى قد جمعها تحت باب فضائل أخلاق أهل الإيمان وصنفها جميعها فى مؤلفه تهذيب الأخلاق فهو يقول: "ومن فضائل الأخلاق التى يجب أن تسسود بسين أهسل الإيمان عامتهم وخاصتهم كل على قدرة العفة، والقناعة، والتصون والحلم، والوقار، والود، والرحمة والوفاء فهم الخير والنواميس الحقة، وأداء الأمانة، وكتمان السسر، والتواضيع والبشر، وصدق اللهجة، وسلامة النية، والسخاء، والشجاعة، والمنازعة (منازعة النفس)، والصبر عند الشدة، وعظمة الهمة، والحمية والغيرة، والعدل: ". فلله سبحانه فسى خلقه قضاء إجمالى كل ذلك شرح له وتفصيل وملاتكته المقربون تلقوا ذلك، وصاروا يدعون لمن سعى فى إصلاح الناس، ويلعنون على من سعى فى فسادهم، وهو قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّه اللّهِ مِنْ عَمْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَدْ وَنِهُمْ أَمْنًا يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ في شَيْعًا وَمَن صَقَمَ المَدَّذِ لَلْ فَأُونَيْكَ هُمُ أَلْفَسَفُونَ ﴿ إِنَّ اللّهُ وَلَهُ مَا أَلْفَسَفُونَ اللّهِ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ مَا أَلْفَسَفُونَ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وقول بعلى: ﴿ اللَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَنقَ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّامُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه

و الدهلوى هنا يربط ما بين الفكر السياسي و علم الأخلاق؛ إذ يقرر أن العدالة في إقامة نظام سياسة المدينة هو أصل من أصول الأخلاق، وصلاح نظام الحكم يرتبط بصلاح الأسرة وصلاح المجتمع كله – وربما لم توجد تلك الرؤى التصورية لارتباط محور الأخلاق بنظم الحكم إلا عند الفارابي في المدينة الفاضلة؛ إذ أعطى تصورا كاملا لمجتمع يقوم على الأخلاق والمثل العليا ويحقق مبدأ العدالة، ولعل الدهلوى تأثر به ضمنا وإن لم يعلن ذلك صراحة.

أما الهجويرى فقد جمع فضائل الآداب جميعها تحت ثلاثة مصنفات هي جمع لمصالح الأمور الدينية والدنيوية وهي حفظ المروءة، وحفظ السنة، وحفظ الحركة، فيقول الهجسويري "إن زينة وحلية جميع الأمور الدينية والدنيوية متعلقة بالآداب، ولكل مقام من مقامات أصناف الخلق أدب، والآداب في الناس حفظ السنة، وفي المحبة حفظ الحرمة، وهذه الثلاثة مرتبطة بعضها البعض، لأن كل من ليست له مروءة لا يكون متابعا للسنة، وكل من لا يحفظ السنة لا يرعى الحرمة".

<sup>-</sup> الهجويرى - كشف المحجوب - ص ٥٨٠ - تحقيق ودراسة د. إسعاد عبد الهادى قنديل، دار النهضة العربية، بيروت - سنة ١٩٨٠م.

<sup>-</sup> الراغب الأصفهاني - الذريعة إلى مكارم الشريعة - تحقيق د. أبو اليزيد العجمي - دار الصحوة - الوفاء للنشر - الطبعة الثانية -١٩٨٧م - ص ١٩٠١.

<sup>(</sup>٩٧٥) سورة الرعد: آية ٢٠، ٢١.

<sup>(</sup>٢٧٦) سورة الرعد: أية ٢٥.

#### المقامات والأحوال

تعريف المقام:

" المقامات جمع مقام بالتذكير و هو الخطبة أو العظة يلقيها الرجل في حضرة الخليفة أو الملك، وقد عقد ابن قتيبة فصلا في المجلد الثاني من عيون الأخبار سماه (مقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك) وقد تؤنث كقول بديع الزمان في أحد الواعظين: (فاصبر عليه إلى آخر مقامته، لعله ينبئ بعلامته)(٩٧٧).

(٩٧٨) والمقام في الأصل المجلس، أما الصوفية فالمقام عندهم معناه مقام العبد بين يدى الله عز وجل فما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات والانقطاع الله تباركت أسماؤه، ومنه قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ

.﴿ 📵

#### تعريف الحال:

أما الحال فنازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم، والفرق بين المقام والحال أن المقام ويكتسب بطريق المجاهدات والعبادات والرياضات، وأن الحال يأتى من فيض الله، وقد أفصح الجرجانى عن ذلك حين قال: الحال عند أهل الحق معنى يرد على القلب من غير تصنع و لا اجتلاب و لا اكتساب من طرب أو حزن أو فيض أو بسط أو هيئة، ويزول بظهور صفات النفس سواء يعقبه المثل أو لا، فإذا دام وصار ملكا بسمى مقاما، فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب، والأحوال تأتى من عين الجود، والمقامات تحصل ببنل المجهود (١٩٧٩).

ويعبر عن المقامات أحيانا بالمنازل والأبواب، فيقال: منزلة النوبة، منزلـــة

<sup>(</sup>٩٧٧) انظر: مقامات بديع الزمان - لبديع الزمان الهمذاني - ص١٤٣

<sup>(</sup>۹۷۸) د. زكى نجيب مبارك - التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق - دار الجليل -

<sup>(</sup>٩/٥٥) النظر: الجرجاني - التعريفات - ص٥٥

الصدق، منزلة التوحيد، أو باب المكاشفة، باب المـشاهدة، بـاب الـصحو، بـاب الاتصال.. وهكذا في ذكر المقامات الأخرى، ومن استخدم مصطلح المسازل و الأبو اب للمقامات و الأحوال الإمام السلفي ابن قيم الجوزية في مؤلف "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد و إيك نستعين "(٩٨٠).

وأيضا أبو سعيد الخراز حيث أفرد مؤلفا بعينه لباب الصدق جمع فيه عدة رياضات ومجاهدات، ومقامات وأحوال ردها جميعها لباب الصدق وحده (٩٨١).

# المقامات والأحوال:

يرى الدهلوى أن المقامات والأحوال هي من ثمرات الإحسان (\*) ويضع لذلك مقدمتين: الأولسى: ترتبط ارتباطا عضويا بمبحث الإنسان وكونه يتكون من لطائف ثلاث: العقل والقلب والنفس، والإنسان إذا صح إيمانه بكتاب الله وبما جاء بــه رسوله الكريم (ﷺ) اجتمعت قواه انقلبية والعقلية والنفسية معا، ثم إنـــه إذا اشـــتغل بالعبودية حق الاشتغال ذكراً باللسان وتفكرا بالجنان وأدبا بالجوارح تحقق له مقام

<sup>(</sup>٩٨٠) انظر: ابن قيم الجوزية - مدارج السالكين - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان (٩٨١) انظر: أبا سعيد الخراز - الطريق إلى الله (كتاب الصدق) - تحقيق د. عبد الحليم

محمود - دار المعارف - ط٤.

<sup>(\*)</sup> أصل مقام الإحسان في الحديث الطويل الذي رواه البخاري وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي (緣) ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تسراه فإنسه يسراك، والإحسان هو التقوى، والتقوى درجات وأساسها اتقاء الشرك، ثم اتقاء المعاصى ثم اتقاء العلات ثم اتقاء الخطرات، الدرجة العليا هي أن يسلم لله قلبك، وهي لم تكن في تمامها وكمالها إلا لرسول الله (ه) الطائف المنن في مناقب علم المهتدين.. سيدى أبسى الحسس الشاذلي - للشيخ تاج الدين أبي الفضل أحمد - تحقيق د. عبد الحليم محمود سنة ۲۰۱۱هـ - ۱۹۸۲م - ص۲۰

وحقيقة الإحسان هي: "شهود الله تعالى، والحضور معه في كل شيء، بحيث لو اشتغل بأخذ الدنيا وانهمك فيها وصرف جميع أوقاته في شهواتها المباحة كأن حاضرا مع الحق سبحانه وتعالى مشاهدا لتجليه في كل شيء حتى ولو أحب نوعا من المأكل أو المشرب أو غير ذلك شهد أن محبته في الحقيقة لذلك المتجلى الحق.. لا لذلك الشيء نفسه.. فالأشسياء عنده صورة التجليات الرحمانية على اختلاف أجناس الأشياء وأشخاصها وأنواعها.

العبودية، فتتغير صفات نفسه من الطبيعة البهيمية الخسيسة إلى الطبيعة الملكية الفاضلة.

- والثانية: ترتبط بعلم الحقيقة، و هو الكلام في اليقين ومفهومه ومعناه و أنسه أصل المقامات و الأحوال المتعلقة بالعقل، فمن مقتضى الإيمان تهذيب العقل باليقين فهو حقيقة الإيمان عند الدهلوى، ويتشعب من اليقين: التوحيد، والإخلاص، والتوكل، والشكر، والأنس، والهيبة، والتفريد، والصديقية والمحدثية، ويستشهد بقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: اليقين الإيمان كله.

فيقول الدهلوى (٩٨٠): اعلم أن للإحسان ثمرات تحصل بعد حصوله، وهسى المقامات والأحوال، وشرح الأحاديث المتعلقة بهذا الباب يتوقف على تمهيد مقدمتين: الأولى في إثبات العقل، والقلب، والنفس، وبيان حقائقها، والثانية في بيان كيفية تولد المقامات والأحوال منها.

# في الإنسان ثلاث لطائف:

اعلم أن في الإنسان ثلاث لطائف تسمى بالعقل، والقلب، والنفس - دل على ذلك النقل، والعقل، والتجربة واتفاق العقلاء.

وطوائف الصوفية ذكروا هذه اللطائف، واعتنوا بتهذيب كل واحدة إلا أنهــم أثبتوا لطيفتين أخريين أيضا، واهتموا بهما اهتماما عظيما، وهما الروح، والسر.

وتحقيقهما أن القلب له وجهان: وجه يميل إلى البدن والجوارح، ووجه يميل إلى التجرد (\*) والصرافة، وكذلك العقل له وجهان: وجه يميل إلى البدن والحواس، ووجه يميل إلى التجرد والصرافة وقد قسموا ما بين جانب السفل قلبا وعقلا، ومسا

<sup>(</sup>٩٨٢) الدهلوى: حجة الله - ج١ - ص١٦

رُ ) يريد بالتجرد المادة والأشياء المجردة أى الأشياء المادية، والصرافة يريد بها تصريف الأمور.

يلى جانب الفوق روحاً وسر أُ(٩٨٣).

- فصفة القلب: الشوق المزعج والوجد.
  - وصفة الروح: الأنس والانجذاب.

- وصفة العقل: اليقين بما يقرب مأخذ العلوم المادية كالإيمان بالغيب، والتوحيد الانفعالي، وصفة السر شهود ما يجل من العلوم المادية، وإنما هو حكاية ما عن المجرد الصرف الذي ليس له زمان و لا مكان، و لا يوصف بوصف، و لا يشار إليه بإشارة.

# كيف يمتلك الإنسان اللطائف الثلاث:

وبالجملة إذا أمن الرجل بكتاب الله تعالى أو بما جاء به نبيه صلوات الله وسلامه عليه من بيانه إيمانا يستتبع جميع قواه القلبية والنفسية، ثم اشتغل بالعبودية حق الاشتغال ذكرا باللسان وتفكيرا بالجنان وأدبا بالجوارح وداوم على ذلك مدة مديدة شرب كل واحد من هذه اللطائف الثلاث حظه من العبودية، وكان الأمر شبيها بالدوحة اليابسة تسقى الماء الغزير فيدخل الرى كل غصن من أغصانها وكل ورق من أوراقها ثم ينبت منها الأزهار والثمار، فكذلك تدخل العبودية في هذه اللطائف الثلاث وتغير صفاتها الطبيعية الخسيسة إلى الصفات الملكية الفاضلة (٩٨٠).

# تعريف للمقامات والأحوال عند الدهلوى:

يرى الدهلوى أن الاشتغال بالعبودية حق الاشتغال من حيث كونها ذكرا وتفكرا وسلوكاً والمداومة على ذلك من الإنسان يستتبعه تغير في صفات اللطائف الثلاث وهي العقل والقلب والنفس، وتلك الصفات إذا كانت ملكات ثابتة تستمر في

<sup>(</sup>۹۸۳) الدهلوى: حجة الله - ج١ - ص ١٦٤

<sup>(</sup>٩٨٤) الدهلوى: حجة الله – ج١ – ص ١٦٥

<sup>ُ</sup> عبد القادر عطا - التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر النابلسسي - دار الجليل - بيروت - سنة ١٩٨٧ - ص ٢٣٨.

تأثيرها في منهج واحد يجمع صفات العقل والقلب والنفس معاً أو مناهج متقاربة بحيث تتحد في بقائها واستمر اريتها سُمّي ذلك بالمقام، أما إن كانت تلك الصفات أشبه بالبوارق تظهر حيناً وتختفي أحياناً أخرى، فهي غير مستقرة كالرؤيا والهواتف، فهي تسمى أحوالاً، فيقول الدهلوى:

"فتلك الصفات إن كانت ملكات راسخة أفاعيلها على نهج واحد أو أنهاج متقاربة فهى المقامات، وإن كانت بوارق تبدو تارة، وتخفى أخرى، ولما تستقر بعد أو هى أمور ليس من شانها الاستمرار كالرؤيا والهواتف والغلبة تسمى أحوالا"(٩٨٠).

## أصل المقامات والأحوال:

يرى الدهلوى أن مصدر المقامات والأحوال هو اليقين الذى يسرتبط بسدوره بالعقل الذى يعبر عن قوى النفس الملكية، وبتشعب من اليقين التوحيد، والإخلاص، والتوكل، والشكر، والهيبة، والتفريد، والصديقية والمحدثية وغيرها من المقامسات وكلما قوي اليقين وتم استقراره في العقل تشعبت منه شعب كثيرة مسن المقامسات والأحوال، ومفهوم اليقين ذاته عند الدهلوى هو إيمان المؤمن بما جاء به الشرع في القدر والميعاد، ويهيمن ذلك الإيمان على عقله، ومعنى ذلك أن السدهلوى رجل عقلاني يؤمن بأهمية دور العقل إلى حد بعيد في إدراك الشرع ومعرفة الله جل وعلا ولكن إلى الحد الذي لا يطغى معه سلطان العقل على سلطان العقيدة، فالعقيدة في المنزلة الثانية، وبالعقل يدرك اليقين، ومن اليقين تتشعب المقامات والأحوال حيث يهيمن العقل على القلب وصفاته ومن اليقين تتشعب المقامات والأحوال حيث يهيمن العقل على القلب وصفاته الوجدانية حتى يصبح المتيقن كالمعاين المحسوس، أي يندمج اليقين العقلى مع الوجدان القلبي لأن اليقين في نظره هو الإيمان كله، فهو الجامع لتهديب العقل، يؤدي لتهذيب القلب والنفس، فيهون اليقين على المسؤمن مسمائب

<sup>(</sup>٩٨٥) الدهلوى: حجة الله - ج١ - ص ١٦٥.

الدنيا ويعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وتزدرى نفسه بالأسباب لعلمه بأن القدرة الوجوبية المؤثرة في العالم هي بالاختيار والإرادة، وهو هنا يسشير إلى إرادة السحانه وتعالى و إرادة العبد، والمعروف أن مسالة القدرة والإرادة و أفعال الله هي من المسائل الخلافية بين الفرق الكلامية، والدهلوى هنا يقر ما أقسره محمد أبو منصور الماتريدي وهو بقاء الاختيار والإرادة في أفعال الإنسان، أما إيمان الدهلوى بالعقل فهو أيضا يتبع آراء الماتريدية حيث إنها ترى "أن الله لو لم يبعث للناس رسو لا لوجب عليهم بعقولهم معرفة وجوده تعالى ووحدته واتصافه بما يليق به من الحياة والعلم والقدرة وغيرها وكونه محدثاً للعالم (۱۸۹۱).

فيقول الدهلوى: "أصل المقامات والأحوال المتعلقة بالعقل هو اليقين، وينشعب من اليقين: التوحيد، والإخلاص، والتوكل، والشكر، والأنس، والهيبة، والتغريد، والصديقية، والمحدثية وغير ذلك ما يطول عده، قال عبد الله بن مسعود: اليقين الإيمان كله (\*). أقول: ومعنى اليقين أن يؤمن المؤمن بما جاء به الشرع من مسألة القدر ومسألة المعاد، ويغلب الإيمان على عقله، ويترشح من عقله رشحات على قلبه ونفسه حتى يصير المتيقن كالمعاين المحسوس، وإنما كان اليقين هو الإيمان كله لأنه العمدة في تهذيب العقل، وتهذيب العقل هو السبب في تهذيب القلب والنفس، وذلك لأن اليقين إذا غلب على القلب انشعب منه شعب كثيرة، فلا يخاف

<sup>(</sup>٩٨٦) الشيخ زاده - نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع بها الاختلاف بين الماتريدية والأشاعرة - ص ٣٥ - طبعة القاهرة.

ابن عذبة - الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية - ص٣٣- طبعة حيدر آباد - الهند - سنة ٣٣٣ هـ.

<sup>(\*)</sup> إن الدهلوى هنا يتبع الماتريدية في اعتقاده أن الإيمان هو اليقين، وذكر ذلك في شرح مسألة الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية في كون الإيمان يزيد وينقص، فقد ذهب الماتريدية إلى كون الإيمان لا يزيد ولا ينقص وذلك اتباعا لمقالة الإمام أبي حنيفة: "لا يتصور زيادة الإيمان إلا بنقصان الكفر ولا نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفر، وفي تقسيرهم للآية الكريمية" الفتح ٤ \*وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلِيمَانِ اللّهَ عَلَيْمَ عَلِيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَ

مما يخاف منه الناس فى العادة علما منه بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويهون عليه مصائب الدنيا اطمئنانا بما وعد فى الآخرة، وتزدرى نفسه بالأسباب المتكثرة علما بأن القدرة الوجوبية هى المؤثرة فى العالم بالاختيار والإرادة، وبأن الأسباب عادية، فيقر سعيه فيما يسسعى الناس فيه، ويكدون، ويكدون، فيستوى عنده ذهب الدنيا وحجرها "(١٨٠٠).

#### الصديقية والمحدثية من شعب اليقين:

<sup>(</sup>٩٨٧) الدهلوى: حجة الله البالغة - ج١ - ص ١٦٦.

<sup>(\*)</sup> الصدق هو مقام عظيم في علم الأخلاق، وهو باب كبير من أبواب مجاهدة النفس " ذلك أن العبد لما آمن بالله تعالى وصدق قوله في الذي وعده وتواعده قامت في قلبه الرغبــة فــي ثواب الله تعالى الذي وعده ولزمت قلبه الخشية من عقاب الله الذي تواعده وصحت عنــد ذلك رغبته، فيجد عند ذلك في الطلب، فسكن الخوف والرجاء قلبه، فركب عند ذلك مطيــة الصبر، وأول الصدق هو صدق العبد في الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح لقول الله عز وجل: ﴿يَنَابُهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ الله مقام الحوف، ومن مقام المريدين، ومن مقام المريدين إلى مقام الموليدين، ومن مقام المريدين إلى مقام الأولياء.. المطيعين، ومن مقام المطيعين إلى مقام المجدين. إلى مقام المشتاقين.. إلى مقام الأولياء.. والى مقام المقربين. فيالت الأرواح في ملكوت عزه بخالص العلم واردة حباً في المعرفة. ابو سعيد الخراز حكتاب الصدق حص٧٣ وما بعدها ح تحقيق د. عبد الحليم محمود.

<sup>-</sup> أبو سعيد الخراز - كتاب الصدق - ص٣٧ وما بعدها - تحقيق د. عبد الحليم محمود. (٩٨٨) سورة الحديد: الآية ١٩.

والفرق بين الصديق والمحدث أن الصديق نفسه قريبة المأخذ من نفس النبى، كالكبريت بالنسبة إلى النار، فكلما سمع من النبى (ﷺ) خبرا وقع فى نفسه بموقع عظيم، ويتلقاه بشهادة نفسه حتى صار كأنه علم هاج فى نفسه من غير تقليد، وإلى هذا المعنى الإشارة فيما ورد من أن أبا بكر الصديق كان يسمع دوى صوت جبريل حين كان ينزل بالوحى على النبى (ﷺ)(\*).

والصديق تتبعث من نفسه لا محالة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أشد ما يمكن من الحب فيندفع إلى المواساة معه بنفسه وماله والموافقة له فى كل حال حتى يخبر النبى (ه) من حاله أنه آمن الناس عليه فى ماله وصحبته، وحتى يشهد له النبى (ه) بأنه لو أمكن أن يتخذ خليلا من الناس لكان هو ذلك الخليل، وذلك لتعاقب ورود أنوار الوحى من نفس النبى (ه) إلى نفس الصديق، فكلما تكرر التأثير والفعل والانفعال حصل الفناء والفداء، ولما كان كماله الذي هو غاية مقصودة بصحبة النبى (ه) وباستماع كلامه لا جرم كان أكثرهم له صحبة " (٩٨٩).

<sup>(\*)</sup> ذكر ابن القيم في زاد المعاد وكذلك في صحيح البخاري وصحيح مسلم أنه لما وقع حادث الإسراء والمعراج لرسول الله (ه) أصبح رسول الله (ه) في قومه فأخبرهم بما أراه الله عز وجل فاشتد تكذيبهم له، وسألوه أن يصف لهم ببت المقدس، فجلاه الله له حتى عاينه فطفق يخبرهم عن آياته، ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن عيرهم في سراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا.. وسئمي أبو بكر رضى الله عنه صديقا لتصديقه هذه الوقعة حين كذبها الناس – الشيخ صفى الرحمن المباركفوري – الرحيق المختوم – دار الوفاء للطباعة والنشر – ٢٠٠٣م ص١٣٧.

وقال الشيخ ابو الحسن الشاذلي في ذكر اليقين: "لا يكون يقين إلا مع إيمان؛ لأن اليقين عبارة عن استقرار العلم بالله في القلب، مأخوذ من يقن الماء في الجبل إذا سكن فيه، فكل يقين الماء في الجبل إذا سكن فيه، فكل يقين المان، وليس كل إيمان يقينا، والفرق بينهما أن الإيمان قد تكون معه الغفلة واليقين لا تجامعه الغفلة ": الشيخ تاج الدين أبو الفضل أحمد - لطائف المنن - تحقيق د. عبد الحليم محمود - سنة ٢٠٦ هـ - عام ١٩٨٦م - مجلة كتاب الشعب - ص٥٠.

<sup>(</sup>٩٨٩) الدهلوى – حجة الله البالغة – ج٢، ص١٧٠.

#### من علامات الصديق:

ويرى الدهلوى أنه من علامات مقام الصديق أنه يكون أقدر الناس على القصد إلى الله تعالى أن يدعو نفسه إلى طاعة الله تعالى، وطلب مرضاته، فإن أجابته حمد الله تعالى وأحسن إليها.. وإن لم تجبه منعها محبوبها وخالفها عما تهوى، وعاداها في الله ولله...

فمقام المقربين الذى يبدأ من الصدق هو ما أراده الدهلوى بالصديقية لأن المقربين هم أقرب الناس إلى الأنبياء والشهداء، وهذا ما عناه بقوله: إن الصديق نفسه قريبة المأخذ من نفس النبى (ﷺ).

وتفسير الرؤيا الصالحة، لذلك كان النبى (ﷺ) يطلب من أبى بكر تعبير الرؤيا فى واقعات كثيرة، ومن علاماته أيضا أن يكون أول الناس إيمانا، ونفس الصديق هى محل لعناية الله ورعايته وتأبيده، لذلك فهو أولى الناس بالخلافة.

فيقول الدهلوى: "ومن علامة الصديق أن يكون أعبر الناس للرؤيا، وذلك لما جبل عليه من تلقى الأمور الغيبية بأدنى سبب، ولذلك كان النبى (ﷺ) يطلب التعبير من الصديق فى واقعات كثيرة، ومن علامة الصديق أن يكون أول الناس إيمانا وأن يؤمن بغير معجزة، والصديق أولى الناس بالخلافة لأن نفس الصديق تصبر وكرا(\*) لعناية الله للنبى ونصرته له وتأييده إياه حتى يصير كأن روح النبى (ﷺ) بلسان الصديق، وهو قول عمر حين دعا الناس إلى بيعة الصديق، فإن يك محمد (ﷺ) قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، وهدى الله محمدا (ﷺ) وأن أبا بكر صاحب رسول الله (ﷺ) وثانى اثنين، وأنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه "والغريب أن الدهلوى هنا يدمج ما بين الفكر السياسي وعلم الحقيقة، فهو هنا يقرر بأن مقام الصديقية الذى هو أقرب المقامات لمنزلة الأنبياء والشهداء، فأهل هذا المقام هم أولى الناس بحكم خلافة المسلمين لأنهم من ينطقون بروح السنة المطهرة، وقد أشار الدهلوى إلى نفس هذا المعنى فى كتابه "إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء"

الجزء الأول، فالفكر السياسي عند الدهلوى منبثق عن نظريته في العدل والتي هي نظرية شمولية تشمل كل جوانب الحياة من حيث العقيدة والأخلق والمعاملات وسياسة أمور المسلمين، أما المحدث فهي مكانة علمية منبثقة عن مقام اليقين، و هو يشير في صفات المحدث إلى صفات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ويراه الدهلوى أيضاً أولى الناس بالخلافة بعد الصديق، فيقول الدهلوى: "والمحدث تبادر نفسه إلى بعض معاني العلم في الملكوت، فتأخذ منه علوما ما هيأه الحق هناك، ليكون شريعة النبي (ه)، وليكون إصلاحا لنظام بن أدم وإن لم ينزل الوحى بعد على النبي (ه)، كمثل رجل يرى في منامه كثيرا من الحوادث التي أجمع الملكوت، فتأخذ منه علوما مما هيأ الحق هناك، ومن خاصة المحدث أن ينزل القرآن على وفق رأيه في كثير من الحوادث.

## المحدث يلى الصديق في الملافة:

ثم المحدث بعد ذلك أولى الناس بالخلافة، وذلك لقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِي جَاءَ بَالصَدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦۤ أَوْلَتهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونِ ﴾ (١٩٠٠).

و الواضح أن الدهلوى قد انفرد عن علماء التصوف في ذكر مقام المحدثية وانفرد بهذا التعبير دون غيره وربما يرجع ذلك إلى إيمانه بأهمية العقل وأنه مصدر العلوم والإلهامات ومصدر استقامة الفطرة، ورؤيته لأهمية تجديد العلوم الإسلامية ثم كونه أحد شيوخ الطريقة النقشبندية بعد أخذه العهد عن أبيه الشيخ عبد الرحيم الدهلوى كل ذلك أعطاه القدرة على استتباط مصطلحات ورؤى خاصة به يستقل بها عن غيره (\*).

<sup>(</sup>٩٩٠) سورة الزمر: الآية ٣٣.

<sup>(\*)</sup> بحثت في مصطلحات الصوفية وتعريفاتهم للمقامات والأحوال عند الغزالسي وابسن قيم الجوزية والجنيد والقشيري والسهروردي ومسكويه وأبي سعيد الخراز والشيخ تاج السدين

#### مقام التوحيد من شعب اليقين:

يرى الدهلوى أن التوحيد بتشعب من اليقين الذى هو أصل المقامات العقليسة وهو يقسم التوحيد إلى ثلاث مراتب: أولها: توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى فيكره العبد عبادة ما سوى الله تعالى، كما يكره أن يقذف فى النار، وثانيها: أن يومن الإنسان أن القدرة الوجوبية المؤثرة فى العالم بلا واسطة هى لله وحده لا شريك له بحيث يرى أن الحول والقوة هى لله وحده وأن الأسباب المادية إنما تتسبب إلى المسببات مجازا، ويؤمن أن القدر غالب على إرادة الخلق، أما المرتبة الثالثة للتوحيد فهى أن يعنقد المؤمن أن أوصاف الله لا تماثل أوصاف الخلق، ويطمئن قلبه بأن ليس كمثله شيء فتكون أخبار الشرع بذلك بما فيها من تحليل وتحريم ونهى بأن ليس كمثله شيء فتكون أخبار الشرع بذلك بما فيها من تحليل وتحريم ونهى ومباح ومفروض ومندوب وواجب الخ هى من الله ناشيءة من ذاته، بحيث يخضع المؤمن بكليته لله تعالى دون اعتراض على ما أمر ونهى فى كتابه الكريم أو سنة نبيه المطهرة فيقول الدهلوى: "(١٩٩١) ومنها التوحيد، وله ثلاث مراتب:

إحداها: توحيد العبادة، فلا يعبد الطواغيت، ويكره عبادتها كما يكره أن يقذف في النار. والثانية: ألا يرى الحول والقوة إلا لله ويرى أن لا مؤثر في العالم إلا القدرة الوجوبية بلا واسطة، ويرى الأسباب عادية إنما تنسب المسببات إليها مجازا، ويرى القدر غالبا على إرادة الخلق.

والثالثة: أن يعنقد تنزيه الحق عن مشاكلة المحدثين ويرى أوصافه لا تماثل أوصاف الخلق، ويصير الخبر في ذلك كالعيان، ويطمئن قلبه بأن ليس كمثله شيء، ويتلقى أخبار الشرع بذلك على بينة من ربه ناشيءة من ذاته على ذاته " (٩٩٦)

فيما كتبه عن المرسى أبى العباس والشاذلي وغيرهم فما وجدت مصطلح المحدثية أبدا، وواضح أن الدهلوى انفرد به عن غيره للأسباب السابق ذكرها.

<sup>(</sup>٩٩١)الدهلوي – حجة الله البالغة – ج٢، ص١٧

<sup>(</sup>٩٩٢) الدهلوي - حجة الله البالغة - ج، ص١٧

وقال صالح لقومه: ﴿ اَعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُم ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلُ أَمْتُو اللّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُم ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعْتُنَا فِي كُلُ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اَعَبُدُوا اللّهَ وَلَجْتَنِبُوا الطّنفُوتَ ﴾ وقد سئل الجنيد عن التوحيد، فقال هو إفراد القديم عن المحدث، وأشار إلى أنه لا تصح دعوى التوحيد، ولا مقامه ولا حاله، ولا يكون العبد موحدا إلا إذا أفرد القديم عن المحدث " (٩٩٠).

## انقسام طوائف الفلاسفة والمتكلمة والصوفية في حقيقة التوحيد:

فالفلاسفة من أتباع أرسطو وأفلاطون من المشائية أمثال الكندى والفارابى وابن سينا التوحيد عندهم: " هو إثبات وجود مجرد عن الماهية والصفة، بل هو وجود مطلق، لا يعرض شيء من الماهيات، ولا يقوم به وصف ولا يتخصص بنعت، بل صفاته كلها سلوب وإضافات " (٩٩٦).

وفى نظر أهل السنة وعلماء السلف أمثال ابن نيمية وابن قيم الجوزية والغزالي والجويني وغيرهم أن ذلك هو غاية الإلحاد والكفر.

(٩٩٧) وأما أصحاب الحلول والاتحاد من أتباع ابن سبعين فالتوحيد عندهم " أن

<sup>(</sup>٩٩٣) سورة الأعراف: الآية ٥٩

<sup>(</sup>٩٩٤) سورة الأعراف: الآية ٥٦

<sup>(</sup>٩٩٥) ابن قيم الجوزية ٦٩١- ٧٥١ مدارج السالكين – دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ص٢٦٢

<sup>(</sup>٩٩٦) أحمد أمين - ظهر الإسلام - ج٤ - ص ٩١ - القاهرة ١٣٨١هـ

<sup>(</sup>٩٩٧) ابن قيم الجوزية - مدارج السالكين - ص ٢٦٩

الحق المنزه هو عين الخلق المشبه، وأنه سبحانه هو عين وجبود كل موجبود، وحقيقته وماهيته، وأنه آية كل شيء، وله فيه آية تدل على أنه عينه، وهنذا عند محققيهم من خطأ التعبير، بل هو نفس الأية، ونفس الدليل، ونفس المستدل، ونفس المستدل عليه، فالتعدد: ليس بوجود اعتبارات وهمية، ولا بالحقيقة والوجود، فهو عندهم عين الناكح، وعين المنكوح وعين الذابح، وعين المذبوح، وعسين الأكل، وعين المأكول، وهذا عندهم هو السر الذي رمزت إليه هو امش الدهور الأولية، ورامت إفادته الهداية النبوية.

وأما الجهمية فالتوحيد عندهم: إنكار علو الله على خلقه بذاته، واستوائه على عرشه، وإنكار سمعه وبصره، وقوته وحياته، وكلامه وصفاته وأفعاله ومحبته ومحبة العباد له، فالتوحيد عندهم، هو المبالغة في إنكار التوحيد الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه.

وأما القدرية فالتوحيد عندهم: هو إنكار قدر الله، وعموم مسلينته للكائنسات، وقدرته عليها ومتأخرو القدرية ضموا إلى ذلك توحيد الجهمية، فمصار حقيقة التوحيد عندهم: إنكار القدر، وإنكار حقائق الأسماء الحسنى والصفات العلى، وربما سموا إنكار القدر، والكفر بقضاء الرب وقدره عدلا، قالوا: نحس أهل العدل والتوحيد.

وأما الجبرية، فالتوحيد عندهم: هو تفرد الرب تعالى بالخلق والفعل، وأن الرب العباد غير فاعلين على الحقيقة، ولا محدثين لأفعالهم، ولا قادرين عليها، وأن الرب تعالى لم يفعل لحكمة، ولا غاية تطلب بالفعل، وليس فى المخلوقات قوى وطبائع وغرائز وأسباب، بل ما ثم إلا مشيئة محضة ترجح مثلا على مثل غير مرجح ولاحكمة ولا سبب البنة.

وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله تعالى، وهـو توحيـد أهـل الـسنة والجماعة وعلماء السلف فهو توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في المطلب

والقصد، فالتوحيد هو حقيقة ذات الرب تعالى، وأسمائه وصفاته، وأفعاله، وعلوه فوق سمواته على عرشه وتكلمه بكتبه، وتكليفه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه، وقدره وحكمه، وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح. بل ان كل أية في القرآن فهي متضمنة لتوحيد، شاهدة به، داعية إليه فإن القرآن، إما خير عن الله، وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي، إلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته ". (٩٩٨)

وذلك ما عناه الدهلوى فى قوله عن مفهوم التوحيد أنه ثلاث مراتب: توحيد العبادة وتوحيد القدرة، وتنزيه الحق عن مشاكله المحدثين بحيث يتلقى المؤمن أخبار الشرع على بينة من ربه فهو هنا يعنى حقوق التوحيد ومكملاته، وآراء السدهلوى فى التوحيد كأحد المقامات المتشعبة عن اليقين هو ما يؤكد كونه من متصوفة السنة المعتدلين واتفاقه مع الماتريدية والأشعري فى الكلام عن التوحيد لأنه مع كونيه ماتريديًا فإن الماتريدية كانت تمثل مع الأشاعرة فرعى متكلمة السنة لهذلك كانيت الخلافات بينهما قليلة ترجع إلى الخلافات اللفظية بين الشافعي وأبى حنيفة (٩٩٩).

## مقام التفريد:

يرى الدهلوى أن مقام التفريد هو من شعب اليقين أيضا وهو من المقامات

<sup>(</sup>٩٩٨) أحمد أمين - ظهر الإسلام - ج٤ - ص ٩١ - طبعة القاهرة ١٣٨١م

<sup>(</sup>٩٩٩) الإمام الحسن بن عبد المحسن المشهور بابن عذبة - الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية.

ص ٤ - حيدر آباد - الهند سنة ١٣٢٢هـ

الشّيخ زاده – نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل النّـى تقع بها الاختلافات بين الماتريدية والأشعرية – ص٢٢ – طبعة القاهرة – سنة ١٣١٨هـ

والتجريد هو إماطة السوى والكون عن القلب والسر.

أما التفريد فهو وقوفك بالحق معك.

د. زكى نجيب مبارك - التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق - دار الجليل- ص٥٥.

العقلية، ومعنى التفريد عند الدهلوى هو استيلاء الذكر على القوى الإدراكية للعبد المؤمن حتى يصير كأنه يرى الله تعالى عيانا، فتتوارى أحاديث نفسه وتتطفئ نيران الشهوة فيها لاستيلاء ذكر الله على ذاته، فإذا بنور الذكر يخلص العقل وتتطلع النفوس إلى الجبروت وتنزجر فيها النفس البهيمية بما فيها من شهوات ورغائب دنية فتتخلص النفس من أثقالها وهمومها وذنوبها وتتهيأ للتطلع إلى نور الله عز وجل فيقول الدهلوى " ومنها التفريد – أى من مقامات اليقين – وهو أن يستولى الذكر على قواه الإدراكية حتى يصير كأنه يرى الله عيانا، فتضمحل أحاديث نفسه وينطفئ كثير من لهبها.. أقول: إذا خلص نور الذكر إلى عقولهم، وتشبح التطلع الى الجبروت في نفوسهم انزجرت البهيمية، وانطفأ لهبها، وذهبت أثقالها (....).

ومفهوم مقام التفريد عند الصوفية مرتبط بالتجريد والصديقية:

<sup>(</sup>۱۰۰۰) الدهلوی – حجة الله – ج۱ – ص ۱۶۹

<sup>(</sup>١٠٠١) ابن قيم الجوزية – مدارج السالكين – ص٤٣٩، ص٤٤٠

<sup>(</sup>١٠٠٢) سورة النور: الآية ٢٥.

ولكن على تدقيق الإشارة.. فشأن القوم كان أجل من ذلك، وهو تخليص الأعمال من شوائب النفوس، فكانوا يخافون رغم كمال علمهم بالله وحقوقه عليهم – أن أعمالهم لم تخلص من شوائب حظوظهم، ومشاركات أنفسهم، بحيث تكون مخلصة لله وبالله، ومأخوذة عن الله فمن وصل له عمل واحد على هذا الوجه: وصل إلى الله، والله تعالى شكور، وإذا رضى من العبد عملا من أعماله نجاه وأسعده به "

#### الحجاب عند الدهلوى

(۱۰۰۰) وردت كلمة الحجاب في القرآن الكريم بمعنى الستر والمنع، سواء كان هذا الستر حسيا أو معنويا، كما وردت بمعنى محجوب، ومحجوبون حيث إنهم أصحاب نفاق ورياء، أي أنهم ممنوعون – إهانة لهم – عن الدخول على العظماء، –كما يقال – بمعنى أنهم مستورون فلا يرونه تعالى.

وقد وردت آيات كثيرة بهذا المعنى وذلك في قوله: ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَمْ بِهُونَ كُلّاً سِيمَنهُمْ ﴾ (١٠٠٠).

كما ورد لفظ حجاب فى قوله تعالى: ﴿ فَقَـَالَ إِنِيَّ أَخَبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَقِي حَقَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ ﴾ ﴾ (١٠٠١)، كما وردت كلمة "حجابًا" فى قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْمَانَ جَمَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ ﴾ (١٠٠٠) كما وردت

<sup>(</sup>۱۰۰۳) ابن قيم الجوزية – مدارج السالكين – ص٤٣٩، ص٤٤٠

ر (۱۰۰٤) د. حسن الشرقاوي – معجم الفاظ الصوفية – مؤسسة مختسار للنسشر والتوزيع – القاهرة ج١ سنة ١٩٨٧، ص١١٧

<sup>(</sup>١٠٠٥) سورة الأعراف: آية ٢٦

<sup>(</sup>١٠٠٦) سورة ص: آية ٣٢

<sup>(</sup>١٠٠٧) سورة الإسراء: آية ٥٥

كلمة محجوبون فى قوله تعالى: ﴿ كُلاّ إِنَّهُمْ عَن رَّيَهُمْ يَوْمَهِذِ لَلَّحَجُوبُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يتكلمون فيه، فيقال مثلا: إن هذا السالك أو هذا المريد قد كشف عنه الحجاب، أى يتكلمون فيه، فيقال مثلا: إن هذا السالك أو هذا المريد قد كشف عنه الحجاب، أى رفع عنه حجاب الدنيا وبدت التجليات، والمنن والعطايا، تتوارد على قلبه، وأصبح من أصحاب المكاشفات والفتوحات.. ويستخدم الحجاب بمعنى سنتر حال العبد الصالح فهو مستور عن الخلق، معروف شه، فلا يعرف مقامه عند الناس، وما أفاء الله به عليه من النعم، والرحمات والمنن، ولهذا العبد في هذه الحالة حجاب من نفسه على نفسه، فلا تعلم يده ما ذاقه قلبه من ثمرات المجاهدة.. ومقابل الحجاب نفسه على نفسه، فلا تعلم يده ما ذاقه قلبه من ثمرات المجاهدة.. ومقابل الحجاب وحجاب الظلمة فرأى الحقائق لا بعين البصر ولكن بعين البصيرة وقد ورد في القرآن الكريم معنى الكشف: ﴿ بَلَ إِيَّاهُ مَدّعُونَ النَّهِ إِن شَاءً وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اللَّهِ إِن شَاءً وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ اللَّهِ إِن شَاءً وَتَنسَوْنَ مَا تَشْرُكُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

و الحجاب باصطلاح الصوفية " هو انطباع الصور الكونية في القلب المانعة لقبول تجلى الحق، والتجلى هو ما يظهر للقلوب من أنوار الغيوب " (١٠١٢).

<sup>(</sup>١٠٠٨) سورة المطففين: أية ١٥

<sup>(</sup>١٠٠٩) د. على شلق - العقل الصوفى في الإسلام - دار الهدى للطباعة والنشر ص٨٢

<sup>(</sup>١٠١٠) معجم ألفاظ الصوفية – مرجع سابق – ص١٦٥

<sup>(</sup>١٠١١) سورة الأنعام: آية ١٤

<sup>(</sup>۱۰۱۲) سورة النجم: آية ٥٨، ٨٥

<sup>(</sup>١٠١٣) القاشاني (كمال الدين عبد الرازق) - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. محمد كمال ابراهيم جعفر - الهيئة المصرية العامة للكتاب- سنة ١٩٨١ ص ٧٥، ص ١٥٤

أما الحجاب عند الدهلوى فهو المانع لظهور الفطرة لأن نفس العبد لا تصل لحقيقة الإيمان وترنقى لحقيقة الإحسان إلا بصفاء الفطرة واستقامتها وهو يقسمه إلى ثلاثة:

الأول: حجاب الطبع و هو راجع إلى النفس.

الثاني: حجاب الرسم و هو برجعه إلى الدنيا.

الثالث: حجاب سوء المعرفة ويرجعه إلى الجهل بمعرفة الله سبحانه وتعالى. فيقول الدهلوى (١٠١٤):

#### الحجب المانعة لظهور الفطرة ثلاثة:

اعلم أن معظم الحجب ثلاثة: حجاب الطبع، وحجاب الرسم، وحجاب سوء المعرفة، وذلك لأنه ركب في الإنسان دواعي الأكل والشرب والنكاح، وجعل لبه مطية للأحوال الطبيعية كالحزن والنشاط والغضب والوجل وغيرها، فلا يسزال مشغو لا بها في كل حالة يتقدمها توجه النفس إلى أسبابها وانقياد القوى العلمية لمل يناسبها، ويجتمع معها استغراق النفس فيها ودخولها عما سواها، ويتخلف عنها بقية ظلها ووضو لونها، فتمر الأيام والليالي، وهو على ذلك لا يتفرغ. "

فيرى الدهلوى أن الإنسان جبل على الاحتياج للمنطلبات الجسدية كالأكل والشرب والنكاح وغيره، كما أن القلب هو وعاء الأحوال النفسية كالحزن والغضب والوجل وغيرها، فإذا توجهت النفس إلى أحد الاحتياجات الغريزية توجهت معها القوى العلمية أى قوى إلهامات العقل ومدركاته فتشغل النفس بالكلية في التوجه لذلك الهدف عما سواه فتفقد مع ذلك طهارة القلب وصفائه وتهيئه لتلقى الأنسوار الإلهية التى هى مصدر رفع الحجاب عنه وذلك معنى قوله: (ويتخلف عنها بقية ظلها ووضو لونها) فإنه يشير إلى تغير حالة القلب من فقدان الصفاء والطهارة

<sup>(</sup>۱۰۱۰) الدهلوی - حجة الله - ج۱ - ص۱۰۹

والجلاء، وهنا ربط الدهلوى بين مبحث الحجب ومبحث النفس والعقل معا وخاصة فى اعتقاده أن فساد العلم وسوء المعرفة من الحجب المانعة لظهور الفطرة فهو يرى أن صفات القلب وأفعاله: الغضب، والجراءة، والحب، والجبين، والرضا، والسخط، والوفاء بالمحبة القديمة، والتلوث فى الحب والبغض، وحبب الجاه، والبخل، والرخاء، والخوف. أما صفات العقل وأفعاله: (اليقين، والشك، والتوهم، وطلب الأسباب لكل حادث والتفكر فى حيل جلب المنافع ودفع المضار).

ثم يجعل استقامة الإيمان والفطرة مرتبطة بانقياد العقل لصحة العقيدة، وانقياد العقل للعقائد الفاسدة هو الإلحاد والضلال، وانقياد العقل لتقليد الآخرين فذلك هو الجهل لدين الله فيقول الدهلوى " و هذا الرجل العتيك (\*) إن كان عقله منقادا للعقائد الحقة المأخوذه من الصادقين الأخذين عن الملأ الأعلى صلوات الله عليهم فهو المؤمن حقا، وإن كان له مع ذلك سبيل إلى الملأ الأعلى يأخذ عنهم بغير واسطة ففيه شعبة من النبوة وميراث منها، وإن كان عقله منقادا لعقائد زائغة مأخوذة من المضلين المبطلين فهو الملحد الضال. وإن كان عقله منقادا لرسوم قومه ولما أدركه بالتجربة والحكمة العملية فهو الجاهل لدين الله (د١٠٠٠).

<sup>(\*)</sup> أي: القوى عقلا وجسما وذلك من تعبيرات الدهلوى.

<sup>(</sup>١٠١٠) وصف الدهلوى إيمان المقلد بأنه الجهل لدين الله فهو هنا يتبع الماتريدية في قـولهم بصحة إيمان المقلد فالماتريدية ترى أن من اعتقد أركان الدين تقليدا كالتوحيد والنبوة وغيرهما يصح إيمانه، وتلك المسألة هي من أصل ثلاثين مسألة كانت محور خـلاف بـين الأشاعرة والماتريدية واتفقتا فيما سواها فالأشاعرة ترى بعدم الاكتفاء بالتقليد في العقائد الدينية فيقول الأشعرى: شرط صحة الأيمان أن يعرف كل مسألة بدليل قطعي عقلي، ويرى البغدادي أن الرأى في المقلد عند الأشعرى أنه لا يستحق اسم المؤمن، ولكنه مـع ذلك لـيس مشركا ولا كافرا - الشيخ زاده - نظم الفرائد وجمع الفوائد ص ٥٤

الخطيب البغدادي – أصول الدين – ص٥٥٥ – طبعة القاهرة.

ابن عذبه - الروضه البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية - ص٣٣ - طبعة حيدر أباد - الهند سنة ١٣٢٣هـ

#### حجاب النفس:

أما حجاب النفس فيرى الدهلوى أن متطلبات النفس الغريزية ربما تحييط بالإنسان وينغمس فيها فلا يخرج منها طوال عمره، ولكن من تم عقله و استيقظ من عفلته استطاع أن يقتنص من وقته فرصا يتوجه فيها لعلوم أخرى وذلك شوقه إلى تحقيق الكمال الأخلاقي فيتحرر من حجاب النفس ويرفع عن قلبه ويكون ذلك بحسب ما له من القوة العقلية والقوة العملية أي أن هذا الأمر درجات بحسب وفور تلك القوى في النفس عند الإنسان فيقول الدهلوى "ورب إنسان ارتطمت قدماه في هذا الوحل بيريد المتطلبات العزيزية – فلم يخرج منه طوال عمره، ورب إنسان غلب عليه حكم الطبع، فخلع رقبته عن رقبة الرسم والعقل، ولم ينزجر بالملامة، وهذا الحجاب يسمى النفس، لكن من تم عقله، وتوفر تيقظه يختطف من أوقاته فرصاً يركد فيها أحواله الطبيعية، وتتسع نفسه لهذه الأحوال وغيرها، ويستوجب لفيضان علوم أخرى استيفاء مقتضيات الطبع، ويشتاق إلى الكمال النوعى بحسب الفيضان علوم أخرى استيفاء مقتضيات الطبع، ويشتاق إلى الكمال النوعى بحسب القيضان العاقلة والعاملة " (١٠١٦)

### ثانيا: حجاب الرسم:

وهذا الحجاب إنما يتعلق بمصالح الدنيا ومظاهرها الاجتماعية بحيث يقع الناس في المباهاة والتفاضل بتلك الأمور المادية، فتؤثر في قلب الإنسان تأثيرا عظيما ويتوجه إليها بإرادة وهمة فيحدث له حجاب الرسم أو حجاب الدنيا، وربما يظل مستغرقا في ذلك إلى أن يأتيه الموت فتزول عنه تلك المظاهر جميعها التي كان يراها فضائل فهي متعلقة بالبدن والمادة وتزول بزوالهما، وإذا بنفسه فقيرة من كل شيء كمثل حبة أصابها إعصار فاحترقت وصارت رمادا تذروه الرياح ومسن كان شديد اليقظة والفطنة استطاع الوصول إلى اليقين سواء بدليل برهاني أم باتباع شرعي أن له ربا قاهرا مدبرا لأمور عباده فيسعى إلى النقرب إليه ويرفع حاجاته

<sup>(</sup>١٠١٦)" الدهلوى - حجة الله - ج١ - ص١٠٩

إليه ويطرحها عن نفسه بين يديه تعالى فإنما ذلك إلا للفطن فالناس بين مصيب في هذا ومخطئ.

فيقول الدهلوى في حجاب الرسم: (١٠١٧) " فإذا فتح حدقة بصيرته أبصر في أول الأمر قومه في ارتفاقات وزى ومباهاة وفضائل من الفصاحات والصناعات، فوقعت من قلبه بموقع عظيم، واستقبلها بعزيمة كاملة وهمة قوية، وهذا حجاب الرسم ويسمى الدنيا.

ومن الناس من لا يزال مستغرقا في ذلك إلى أن يأتيه الموت، فتزول تلك الفضائل بأسرها، لأنها لا تتم إلا بالبدن والآلات، فتبقى النفس عارية ليس بها شيء، وصار مثله كمثل ذى جنة أصابها إعصار، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف.

فإن كان شديد التنبيه عظيم الفطنة استيقن بدليل برهانى أو خطابى أو بتقليد شرعى أن له ربا قاهرا فوق عباده، مدبرا أمورهم، منعما عليهم كل النعم، ثم خلق فى قلبه ميلا إليه ومحبة به، وأراد التقرب منه ورفع الحاجات إليه واطرح لديه، فمن مصيب فى هذا القصد ومخطئ (١٠٠١٨).

والناس فى ذلك متفاوتون فكل له نصيب من حجاب الطبع أو حجاب الرسم سواء قليل أو كثير، ويدفعه إلى ذلك التشبه بوجهاء الناس فى كلامهم وزيهم وخلقهم ومعاشرتهم، فالتقليد والمحاكاة من طباع البشر، وفى أوقات أخرى تتشغل النفس بما تسمع من مخالطة الناس وتتشغل عن التأمل فى صفات الله وتدبيره الغيبى للعالم فكل له من ذلك نصيب مع تفاوت الأحوال.

فيقول الدهلوى: (١٠١٩) وينبغي لك أن تستقرئ أفراد الإنسان هل ترى من

<sup>(</sup>۱۰۱۷)" الدهلوى - حجة الله - ج۱ - ص ۱۰۹

<sup>(</sup>١٠١٨)" الدهلوى - حجة الله - ج١ - ص١٠١

<sup>(</sup>۱۰۱۹)" الدهلوى – حجة الله – ج۱ – ص١١٠

تفاوت فيما أخبرتك؟ لا أظنك تجد ذلك بل كل إنسان وإن كان في تشريع ما لابد له من أوقات تستغرق في حجاب الطبع قلت أو كثرت، وإن لم يزل مباشرا للأعمال الرسمية، ومن أوقات تستغرق في حجاب الرسم، ويهمه خينئذ التشبيه بعاقلي قومه كلاما وزيا وخلقا ومعاشرة، وأوقات يصغي فيها إلى ما كان يسمع، ولا يصغي من أحاديث الجبروت والتدبير الغيبي في العالم والله أعلم.

## منهج رفع الحجب عند الدهلوى:

وكما يعرض الدهلوى للداء فهو يصرح بالدواء فكما أنه أشار إلى تلك الأنواع من الحجب التى تحصل للقلب فتحول بينه وبين المعرفة الربانية والأنوار الإلهية التى هى غاية التعبد والتقرب لله عز وجل وروح العبادة جميعها، فهو يعرض لمنهج واضح للتخلص من هذه الحجب ورفعها من قلب الموؤمن، فأما حجاب الطبع فهو يكون بمنهجين: "المنهج الأول هو تلك الرياضات والعبادات التى تضعف الغريزة البهيمية دون إفراط ومغالاة كالصوم والتهجد، ومن يفرط فى هذا وأولئك جهال العباد، فينبغى التوسط فى الأمور فإنما الصوم والتهجد كمثل الدواء السام ينبغى أن يعطى بمقدار محدد فإذا زاد عن قدره أضر بصاحبه، ويتضح من رأى الدهلوى فى منهج رفع حجاب الطبع حرصه على الاعتدال فى العبادة وذلك من أصل السنة وهو هنا يمثل الجانب العملى من التصوف السنى ثم يتضح تأثره بمدرسة الغزالي لكونه أحد أقطاب الطريقة النقشبندية "وهى من الطرق الصوفية التي تأثرت بمدرسة الغزالي فى التصوف السنى السرافض للشطحات الصوفية التي تأثرت بمدرسة أهم أسس منهجها كمال اتباع النبي (﴿) (١٠٠٠).

والمنهج الثاني لرفع حجاب الطبع هو إقامة الإنكار على أتباع الغريزة من

<sup>(</sup>١٠٢٠) د. عبد المنعم الحفنى - الموسوعة الصوفية - ص ٢٩٤

<sup>-</sup> عبد القادر عطا - التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس - دار الجليل - بيسروت سسنة ١٩٨٧ - ص٢٣٣

مخالفي السنة الراشدة ويكون الإنكار بالضرب الموجع أو الغرامة المرهقة وذلك في بعض الأمور وليس جميعها وذلك مما يحدده ولى الأمر ويكون لتلك العقوبات درجات حتى تصل إلى أعلاها لحد القتل أو الزنا، فهنا يرجع الدهلوى الأمر للعقوبة الرادعة وذلك ما يوضح تشدده على كل من خالف منهج الرسول (ﷺ) فأخذ بنفسه وبالناس ضررا شديدا.

فيقول الدهلوى: " اعلم أن ندبير حجاب الطبع شيئان: أحدهما يــؤمر بـــه، ويرغب فيه، ويحث عليه، والثاني يضرب عليه من فوقه، ويؤاخذ به، شاء أم أبي.

فالأول: رياضات تضعف البهيمية كالصوم والسهر، ومن الناس من أفرط، واختار تغيير خلق الله.. وأولئك جهال العباد، وخير الأمور أوسطها، وإنما الصوم والسهر بمنزلة دواء سمى يجب أن يتقدر بقدر ضرورى.

والثانى: إقامة الإنكار على من اتبع الطبيعة، فخالف السنة الراشدة، وبيان طريق النقص على كل من غلبة طبيعية، وضرب سنة له، ولا ينبغي أن يصيق على الناس كل الضيق، ولا يكفى فى الكل الإنكار القولى، بل لابد من ضرب وجمع غرامة منهكة فى بعض الأمور، والأليق بذلك إفراطات فيها ضرر متعد كالزنا والقتل " (١٠٢١).

## منهج رفع حجاب الرسم:

أما حجاب الرسم فيجعل الدهلوى لكيفية رفعه عن القلب طريقين أولهما المداومة على ذكر الله تعالى وجعل الذكر مصاحب للقيام بكل مصلحة من المصالح الدنيوية التي يفرضها الاهتمام بالمتطلبات العامة لكل فرد مع مراعاة حدود الله في كل ما أمر ونهى، ولنفترض أن تاجرا يقوم بتجارته ويعمد إلى زيادة ماله ليرداد قدره ونفوذه بين الناس فهو يداوم على ذكر الله أثناء عمله ويبتغي منه سرجانه

<sup>(</sup>۱۰۲۱)" الدهلوي - حجة الله - ج۱ - ص۱۱۰

التوجه لطلب الرزق والبركة في المال ثم إنه مع ذلك يتحرى الحلل في ماليه ويبتعد عن شبهات ما حرم الله في أمور التجارة فهو بذلك لم يعتزل الناس ولم يهمل مصالح الدنيا ثم إنه لم يبتعد عن مولاه وخالقه ويتوجه إليه في كل ما يفعل فذلك المنهج الذي يعرضه الدهلوي يصور لنا التصوف بصورة مختلفة عما انتشر في الهند من أعمال وصور من ترك الدنيا وإهمالها وليس ذلك من الإسلام في شيء، والسبيل الثاني يتبع الأول ويكمله فمع مداومة ذكر الله في الاشتغال بالمصالح والأعمال فليداوم على أنواع الطاعات من صلاة وتلاوة قرآن وغيرها من العبادات ويجعل ذلك عادة محددة واضحة يحافظ عليها ويلام على تركها فيقول الدهلوي: "وتبير حجاب الرسم شيئان:

أحدهما: أن يضم مع كل ارتفاق ذكر الله تعالى تارة بحفظ ألفاظ يؤمر بها، وتارة بمراعاة حدود وقيود لا يراعى فيها إلا الله.

والثانى: أن يجعل أنواعا من الطاعات "رسما فاشيا "أى عادة واضحة" ويسجل أى يؤكد" على المحافظة عليها، شاء أم أبى، ويلام على تركها، ويكبح عن المرغوبات من الجاه وغيره جزاء لتفويتها، فبهنين التدبيرين تتدفع غوائل الرسم، وتصير العبادة لله تعالى، وتصير السنة تدعو إلى الحق "

"(۱۰۲۲) لقد انتهج الدهلوى منهج من سبقوه من علماء الأخلاق مسن حيست الجانب العملى فى العناية بتطهير القلب وجلائه وتزكيته وصفائه ورفع حجب الشهوات والمعاصى عنه ليستطيع أن يصل بالعقل إلى المعرفة الكشفية ومقام الشهود للأنوار الإلهية التى هى غاية المتصوفة جميعهم فى سلوكهم طريق الحقيقة، ولعله تأثر أكثر بالغزالي لعدة أسباب.

١- أنه أحد أقطاب الطريقة النقشبندية في الطرق الصوفية والتي كانت

<sup>(</sup>۱۰۲۲)" الدهلوي – حجة الله – ج۱ – ص۱۱۱

متأثرة أشد التأثير بمدرسة الغزالي في التصوف السنى المعتدل حيث كان من أهدافها:

- دوام العبودية لله تعالى ظاهرا وباطنا.
- كمال الالتزام بالسنة، واجتناب البدعة والرخصة.
- ٣) از دياد علوم الشريعة للتخلص من البرهان إلى الكشف (١٠٢٣).

Y- استخدامه لمصطلح الفطرة وارتباط ذلك بمبحث رفع الحجب ثم جعل التذكير من سبل رفع الحجاب عن القلب وكل ذلك ذكره الغزالى فى إحياء علوم الدين الجزء الأول حيث يرى الغزالى أن صورة العالم متضمنة فى الفطرة تضمن الدهن فى اللوز والنار فى الحطب، إلا أن الناس نسوها لانشغالهم بالحرص على متاع الدنيا وطلب ملذاتها وسعيهم وراء المجد والجاه والصيت والعرض، وإذا كانت حقائق الإيمان متضمنة فى فطرة الإنسان فالسبيل إلى معرفتها هو التذكير ويرادف التذكير عند الغزالى انفتاح القلب على الحقائق المسطورة فى اللوح المحفوظ (١٠٢٠).

وفى الجزء الثالث من إحياء علوم الدين يذكر الغزالى " أن المعرفة الحقيقية هى التى تأتى من داخل القلب بعد إزالة كدرة المعاصى ورفع حجب الشهوات (١٠٢٠)

غير أن الغزالى قد جعل تلك الحجب أربعة: المال، والجاه، والتقليد، والمعصية، فالدهلوى جعل المعصية من حجاب الطبع والمال والجاه من حجاب الرسم أما التقليد فجعله من حجاب سوء المعرفة وذلك أرجعه لمحور العقل وما يرد عليه من علوم وإدراكات أى أن الدهلوى استقل بمصطلحات مختلفة وتقسيم

<sup>(</sup>١٠٢٣) د. عبد المنعم الحفنى - الموسوعة الصوفية - ص ٢٩٤

<sup>-</sup> عبد القادر عطا - التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس - ص٢٣٣

<sup>(</sup>١٠٢٤) الغزالي - إحياء علوم الدين الجزء الأول - ص٩٢ (بتصرف)

<sup>(</sup>١٠٢٥) الغزالي - إحياء علوم الدين - الجزء الثالث - ص٢١ - دار المعرفة - بيروت- د٠ت

مختلف، انفرد به عن غيره رغم تأثره بمنهج الغزالي فيقول الغزالي فيي شروط الإرادة: (١٠٢٠) لرفع الحجاب الذي بينه وبين الحق، فإن حرمان الخلق عن الحق سببه تراكم الحجب ووقوع السد على الطريق والسد بين المريد وبين الحق أربعة: المال، والجاه، والتقليد، والمعصية "ذلك هو قول الغزالي في أمر الحجب، والدهلوي لم ينفرد بمجرد مصطلحات وتقسيمات استأثر بها لنفسه ولكنه انفرد أيضا عن الصوفية في كونه رد حجاب القلب إلى جهل العقل أي أن للعقل دور في المعرفة الكشفية التي تحصل للقلب ونفس هذه الفكرة أيضا وجدت عند الغزالي فهو في المنقذ من الضلال يحدد أن انفتاح القلب على طور الكشف طريق شاق عسير، وإنما العقل هو الذي يحدد الطريق للقلب ويعده للسلوك ويرسم له خطة السير حتى يصل القلب إلى حقيقة المعرفة وطور الكشف يراه الغزالي وراء العقل حيث تتضح يصل القلب إلى حقيقة المعرفة وطور الكشف يراه الغزالي وراء العقل حيث تتضح يصل القلب إلى حقيقة المعرفة وطور الكشف يراه الغزالي وراء العقل حيث تتضح يصل القلب إلى حقيقة المعرفة وطور الكشف يراه الغزالي وراء العقل حيث تتضح يصل القلب إلى حقيقة المعرفة وطور الكشف يراه الغزالي وراء العقل حيث تتضح يصل القلب إلى حقيقة المعرفة وطور الكشف يراه الغزالي وراء العقل حيث تتضح يصل القلب إلى حقيقة المعرفة وطور الكشف يراه الغزالي وراء العقل حيث تتضح يصل القلب إلى حقيقة المعرفة وطور الكشف يراه الغزالي وراء العقل حيث تتضح يصل القلب عنها " (٢٠٣٠).

فمعظم الصوفية (۱۰۲۸) ردوا المعرفة الكشفية إلى القلب وحده، ومجاهدة النفس ليست إلا محاولة لتطهير القلب وتزكيته وصفائه ليكون مستعدا لاستقبال الأنسوار الإلهية التي تصل بالعبد إلى طور الكشف والمشاهدة ولكن مدرسة الغزالي في التصوف هي التي جعلت للعقل دورا في كل هذا، وبالتالي يتضم أن فكرة دور العقل في رفع الحجب عن القلب عند الدهلوي هي تأثر بمدرسة الغزالي؛ رغم أنسه يظل للدهلوي استقلالية بمنهج خاص ومصطلحات خاصة انفرد بها وحده، وحينما يتحدث الدهلوي عن سوء المعرفة التي هي تمثل دور العقل في رفع الحجب عين

<sup>(</sup>١٠٢٦) الغزالى - إحياء علوم الدين - الجزء الثالث - ص ٧٥ - دار المعرفـة - بيـروت- د.ت

<sup>(</sup>١٠٢٧) الغزالي – المنقذ من الضلال – تحقيق الدكتور جميل صليبا والدكتور كامـل عيـاد – تسنة ١٣٥٨ – سنة ١٩٣٩ م مطبعة الترقى بدمشق ص ١٣٨٨.

<sup>(</sup>۱۰۲۸) انظر أبى سعيد الخراز – كتاب الصدق – ص٥٨ – تحقيق د. عبد الحليم محمدود – دار المعارف – ط٤ – الهجويرى كشف المحجوب – ص٢٢٤ تحقيق ودراسة د. إسعاد عبد الهادى قنديل – دار النهضة العربية – ببروت سنة ١٩٨٠ – الحكيم الترمدذى – أسرار مجاهدة النفس – ص١٣١ – تحقيق إبراهيم محمد الجمل – مكتبة السلام العالمية – د.ت.

القلب يستخدم أسلوب المتكلمة، فهو يرد سوء المعرفة بالله عز وجل إلى تعالي صفاته عن صفات البشر وتنزهه عن صفات المحدثات والمحسوسات ذلك أنه ما من موجود معدوم أو متحيز أو مجرد إلا ولابد أن يتعلق علم الإنسان به لحضور صورته بالتشبيه أو المقايسة أو الرؤية المباشرة، وإن لم تتوافر الرؤية المباشرة لكون هذا المعلوم عدما مطلقا أو مجهو لا مطلقا فيستطيع معرفة العدم من جهله بمعرفة الوجود لاتصال بينهما في جهة ما، فيستطيع الجمع بين عدة حقائق مستنبطة عن ما لا يدركه فتنتظم في ذهنه صورة تركيبيه هي استكشاف بسيط لما يريد تصوره حيث لا وجود له في الذهن أو خارجه، فهو هنا يوضح وظيفة العقل في الفهم والإدراك واستنباط الحقائق بنسق المقايسة والاستكشاف ومن خالل هذا الاستنباط يستطيع العقل إدراك أن الله تعالى موجود لاكوجودنا، وبأنه حي لا كحباتنا، فيلاحظ ثلاث حقائق:

- ١- أنه تعالى له هذه الصفات وقد صدرت منه آثارها.
- ٢- أن هناك صفات ليست فيه وليست من شأنه لتنزهه تعالى عنها.

۳- هناك صفات ليست فيه ومن شأنه أن تكون فيه ولكنها تثبت بثبوت آثار ها ولكنه ليس بمثلها فيقول الدهلوى (۱۰۲۹) "وسوء المعرفة بكلا قسميه ينشأ من سببين:

أحدهما: ألا يستطيع أن يعرف ربه حق معرفته لتعاليه عن صفات البشر جدا وتنزهه عن سمة المحدثات والمحسوسات وتدبيره ألا يخاطبوا إلا بما تسعه أذهانهم.

والأصل فى ذلك أنه ما من موجود، أو معدوم متحيز، أو مجرد إلا يتعلق علم الإنسان به، إما بحضور صورته، أو بنحو التشبيه والمقايسة حتى العدم المطلق والمجهول، فيعلم العدم من جهة معرفة الوجود وملاحظة عدم الاتصاف به، ويعلم

<sup>(</sup>١٠٢٩)الدهلوى - حجة الله البالغة - ج١، ص١١١

مفهوم المشتق على صبيغة المفعول ويعلم مفهوم المطلق فيجمع هذه الأشياء، ويضم بعضها إلى بعض، فينتظم صورة تركيبيه هي مكشاف بسبيط اللشيء المقصود تصوره الذى لا وجود له فى الخارج و لا فى الأذهان، كما أنه ربما يتوجه إلى مفهوم نظرى، فيعمد إلى ما يحسبه جنسا و إلى ما يحسبه فيصلا، فيركبهما فيحصل صورة مركبة هى مكشاف المطلوب تصوره فيخاطبوا مثلا بأن الله تعالى موجود، لا كوجودنا، وبأنه حى لا كحياتنا، وبالجملة فيعمد إلى صفات هى مسورد المدح فى الشاهد، ويلاحظ ثلاثة مفاهيم فيما نشاهد:

- -شيء فيه هذه الصفات، وقد صدرت منه آثارها.
  - وشيء فيه وليست من شأنه.
- وشيء ليست فيه ومن شأنه أن تكون فيه كالحى والجماد والميت، فيثبت هذه بثبوت آثارها، ويجيز هذه التشبيه بأنه ليس كمثلنا.

والثانى - أى من أسباب سوء المعرفة - تمثل الصورة المحسوسة بزينتها واللذات بجمالها وامتلاء القوى العلمية بالصور الحسية، فينقاد قلبه لذلك، ولا يصفو التوجه إلى الحق وتدبير هذا رياضات وأعمال يستعد بها الإنسان للتجليات الشامخة، ولو في المعاد واعتكافات وإزالة للشاغل بقدر الإمكان " (١٠٢٠)

لقد استخدم الدهلوى مقدمات عقلية تستعمل كأدلة مركبة محققة لمناط الأدلية السمعية في إثبات حقائق هي من القضايا الكلية وهي صفات الله جل وعلا وتعاليه عن صفات البشر وتنزهه عن سمات المحدثات، وتلك المقدمات العقلية هي من أصل منهج علماء أصول الفقه أو علم الكلام كما كان يدعى فيذكر الشاطبي تلك المقدمات بقوله(١٠٣١):

<sup>(</sup>۱۰۳۰)الدهلوی - حجة الله البالغة - ج١، ص١١١

<sup>(</sup>١٠٣١) أبو اسحاق الشاطبي - الموافقات - دار الفكر العربي - القاهرة - ص ١٤، ١٥.

المقدمة الأولى أن أصول الفقه فى الدين قطعية لا ظنية، والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة. وما كان كذلك فهو قطعى، ولا ثالث لهذين إلا المجموع منهما، والمؤلف من القطعيات قطعى، وتلك أصول الفقه.

الثانى: أنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقلى، إذ الظن لا يقبل فى العقلبات، ولا إلى كل شرعى..

المقدمة الثانية: أن المقدمات المستعملة في هذا العلم والأدلة المعتمدة فيه لا تكون إلا قطعية، لأنها لو كانت ظنية لم تقد القطع في المطالب المختصة به.

المقدمة الثالثة: الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو معينة في طريقهما أو محققة لمناطها " (١٠٣٢)

<sup>(</sup>١٠٣٢) لقد جمع الدهلوى في مسألة الحجب المانعة للفطرة بين ثلاثة مناهج:

أولا: منهج الفلاسفة وخاصة ابن سينا في تصوره لمبحث النفس وعلاقتها بالعقل وخاصة في كتابه (رسالة في الحدود) حيث ذكر تعريف أرسطو في كتاب البرهان: "أن العقبل هو التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس بالفطرة " ونلمح ذكر الدهلوى للنفس الكلية والقوى العلمية أكثر من مرة وهو متأثر في ذلك بتسميات ابن سينا للنفس وعلاقتها بقوى العقب فيقول ابن سينا في علاقة العقل بالنفس. وحد النفس بالمعنى الآخر بين الإنسان والملاككة أنه جوهر غير جسم هو كمال محرك له بالاختيار عن مبدأ نطقى – أي عقبل بالفعبل، أو بالقوة، والذي بالقوة هو فصل النفس الإنسانية والذي بالفعل هو فصل أو خاصبة للنفس الملاكية، ويقال العقل الكلى وعقل الكل والنفس الكلية ".

التيا: منهج متصوفة السنة وعلى رأسهم الغزالى والذى كان هدفه الأول في مسألة رفع الحجب عن القلب هو الوصول إلى المعرفة الكشفية باعتبار الكشف أهم مصدر للمعرفة اليقينية والغزالى يقسمه إلى الوحى والإلهام، فإما الإلهام فهو تنبيه النفس الكلية للنفس الجزئية على قدر طاقتها واستعدادها وصفاتها، فهو كالضوء من سراج الغيب يقع على القلب الصافى المستعد للتقبل، وأما الوحى فهو العلم اللدنى وهو يحدث عندما ترول عن النفس أدران الحرص والأمل وتكمل بالتخلص من خبائثها جميعها وتقبل بوجهها على بارنها، فينظر الله إليها ويتخذ منها لوحا، ومن النفس الكلى قلما، وينقش فيها جميع علومه، وهذا العلم اللدنى قد وضع له الغزالى مؤلفا مستقلا بذاته لبيان حقيقته وأنواعه وما اته.

ثالثا: منهج المتكلمة لأنه تكلم في صفات الله جل وعلا وصحة الاعتقاد به وصحة معرفته، فعلم الكلام كما يعرفه ابن خلاون " هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانيـة بالأدلـة العقلية والرد على المبتدعة والمنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة ".

### المقامات المتعلقة بالقلب عند الدهلوى: -

برى الدهلوى أنه من ثمرات الإحسان مقامات وأحوال تتعلق بالعقل والقلب والنفس، ذلك أنه في الإنسان لطائف ثلاث هي العقل والقلب والنفس ولكل من هذه اللطائف صفات وأفعال وقد سبق ذكر آرائه في العقل والمقامات المتعلقة به، أما القلب (\*) فمن صفاته وأفعاله الغضب والرضا، والحب والسخط والجبن والجسراءة وحب الجاه والجود ... إلخ.

ومن المقامات المتعلقة بالقلب أولها الجمع، والجمع باصطلاح الصوفية هـو "شهود الحق بلا خلق" (١٠٢٣)، وينشأ من اجتماع الهمم في التوجه إلى الله والاشتغال

ويجمع القاضى عبد الجبار مسائل عام الكلام فى أربعة " التوحيد، العمل، النبوات، الشرائع فعلى هذه الأصول مدار أمر الدين ".

- أبو إسحاق الشاطبي الموافقات ج١ دار الفكر العربي القاهرة ص ٣٤
- ابن سينا رسالة في الحدود ص ٢٤٠ –ج١ مصر ١٩٠٨م ضمن رسائل في الحكمة والطبيعيات
  - ابن سينا رسالة في الحدود ص ٢٤١
- د. محمد السيد الجليند من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة ص ١٩١ ١٩١ - ٥ ١٩١ ١٩١ - ١٩١ ١٩١ ١٩١
- عبد الرحمن بن خلدون المقدمة دار الشعب ص٤٢٣ تحقيق د. على عبد الواحد وافي.
- القاضى عبد الجبار المختصر في أصول الدين رسائل العدل والتوحيد ج١ تحقيق د. محمد عمارة دار الهلال س١٩٧١ م ص ١٦٨
- أبو بكر الباقلاتي الإمصاف ص ٢٧ تحقيق د. محمد عبد الهادى أبو ريده دار الفكر العربي.
   (\*) والقلب مدار حس الصوفية وتفكيرهم وحدسهم وإلهامهم وحبهم، فهو لديهم ذو تجسويفين: أحدهما باطن فيه السمع والبصر، وهو قلب القلب والتجويف الثاني ظاهر القلب وفيه العقل، ومثل العقل في القلب مثل النظر في العين د. على شلق العقل الصوفى في الإسسلام دار الهدى للطباعة بيروت لبنان ص ٣٩
- (١٠٣٣) كمال الدين عبد الرازق القاشاني اصطلاحات الصوفية الهيئة المصرية العامسة للكتاب سنة ١٩٨١ ص ٤١

ويحدد الباقلاتى أنه من أول مسائل علم الكلام هو المعرفة بالله عز وجل والمعرفة بصفاته " إن الواجب على المكلف أن يعرف فى البدء الأوائل والمقدمات التى لا يتم النظر إلا بها فسى معرفة الله عز وجل وحقيقة توحيده، وما هو عليه من صفاته التى بان بها عن خلقه، وما لأجل ذلك حصوله عليها استحق أن يعبد بالطاعة دون عباده ".

به عما سواه ويقابلهما التفرقة وهو توزيع الخاطر للاشتغال بالخلق" (١٠٢٠).

أما الهمة فهي درجات همة الإفاقة وهمة الأنفة وهمة أرباب الهمم العالية:

۱- همة الإفاقة: هي أول درجات الهمة للسلوك وهي الباعثة على طلب الباقي، ونرك الفاني.

٢- همة الأنفة: هى الدرجة الثانية وهى التى تورث صاحبها الأنفة من طلب الأجر على العمل حتى يأنف قلبه أن يشتغل بتوقع ما وعده الله مــن الشـواب على العمل فلا يفرغ إلى مشاهدة الحق، بل يعبد الله على الإحسان، فلا يفرغ مــن التوجه إلى الحق طالبا للتقرب منه إلى طلب ما سواه.

٣- وهمة أرباب الهمم العالية: وهي درجة ثالثة، وهي التي لا تتعلق إلا بالحق و لا تلتفت إلى غيره فهي أعلى الهمم حيث لا ترضى بالأحوال والمقامات و لا بالوقوف على الأسماء، والصفات و لا تقصد إلا عين الذات " (١٠٣٥).

فيقول الدهلوى: "اعلم أن للإحسان ثمرات تحصل بعد حصوله، وهي المقامات والأحوال، وشرح الأحاديث المتعلقة بهذا الباب يتوقف على تمهيد مقدمتين: الأولى في إثبات العقل، والقلب، والنفس، والثانية في بيان كيفية تولد المقامات والأحوال منها (١٠٣٦).

المقدمة الأولى: أعلم أن في الإنسان ثلاث لطائف تسمى بالعقل، والقلب والنفس، دل على ذلك النقل، والعقل، والتجربة، واتفاق العقلاء.

فالقلب من صفاته وأفعاله الغضب، والجراءة، والحب، والجبن، والرضا، والسخط، والوفاء بالمحبة القديمة، والتلون في الحب والبغض، وحب الجاه،

<sup>(</sup>۱۰۳٤) نفس المرجع ص ٢٦

<sup>(</sup>١٠٣٥) كمال الدين عبد الرازق القاشاني - اصطلاحات الصوفية - ص٢٦

<sup>(</sup>١٠٣٦)الدهلوى – حجة الله البالغة – ج٢، ص٢٦٢

و الجود، و البخل، و الرخاء، و الخوف. "(١٠٣٧)

وأما المقامات المتعلقة بالقلب فأولها الجمع، وهو أن يكون أمر الآخرة هـو المقصود الذي يهتم به، ويكون أمر الدنيا هينا عنده لا يقصده، ولا يلتفت إليـه إلا بالعرض من جهة أن يكون بُلْغة له إلى ما هو بسبيله.

أقول: همة الإنسان لها خاصية مثل خاصية الدعاء في فرع باب الجود، بــل هي مخ الدعاء وخلاصته، فإذا تجردت همته لمرضيات الحق كفاه الله تعالى، فــإذا حصل جمع الهمة، وواظب على العبودية ظاهرا وباطنا انتج ذلك في قلبه محبة الله ورسوله (ه)، ولا يزيد بالمحبة الإيمان بأن الله تعالى مالك الملك، وأن الرســول صادق مبعوث من قبله إلى الخلق فقط، بل هي حالة شبيهة بحالة الظمآن بالنـسبة إلى الماء، الجائع بالنسبة إلى الطعام، وتنشأ المحبة من امتلاء العقل بذكر الله تعالى والتفكير في جلاله وترشح نور الإيمان من العقل إلى القلب وتلقى القلب ذلك النور بقوة مجبولة فيه "(١٠٣٨).

إن الدهلوى هنا يجعل مقام الحب- وهو من المقامات القلبية- ومن ثمرات مقام الجمع بحيث إذا حصل للسالك جمع الهمة بتجرده لمرضاة الله تعالى، ووافق على العبادة ظاهرا وباطنا أثمر ذلك محبة الله ورسوله (ق) في قلبه ثم يعود إلى ربط ذلك كله بالعقل حيث إن التفكير في صفات الله يملأ العقل بنور الإيمان ويفيض ذلك على القلب، وإن أداة المعرفة عند الصوفي الذوق أو الوجدان Intuition أو العيان، أما عند الفلاسفة فهي العقل.. والمعرفة التي يصل إليها الصوفي هي إذن معرفة مباشرة بغير وسائط من مقدمات أو قضايا أو براهين، إنها معرفة فوق عقلية ومن هنا تسمى كشفا (٢٠٠٩).

<sup>(</sup>١٠٣٧)الدهلوى - حجة الله البالغة - ج٢، ص١٦٢

<sup>(</sup>١٠٣٨) الدهلوى - حجة الله البالغة - ج٢، ص١٧٥

<sup>(</sup>۱۰۳۹) د، محمد السيد الجليند – من فضايا التصوف في ضوع الكتاب والسنة سنة المنة ١٩٩٠ – مكتبة الزهراء ص٢٠٠

فالدهلوى بذكره لدور العقل دوماً حتى فى المقامات القلبية وما يفيض على القلب من ثمرات الإحسان يجمع بين الوجدان والعقل أى بين معرفة المتصوفة ومعرفة الفلاسفة وذلك ما يتميز به منهجه.

#### مقام الحب عند الدهلوى:

إن الحب عند الدهلوى هو من المقامات القلبية الناتجة عن جمّع الهمة أى جمع الإرادة، والمواظبة على العبادة مع التحقق منها ظاهرا وباطنا، فإن ذلك يُنتج محبة الله ورسوله (ﷺ) في قلب المؤمن.

ثم إن حقيقة الحب عند الدهلوى هي غلبة لذة اليقين على العقل، ثم على القلب والنفس فهو نشوة اليقين تغوق كل نشوة أخرى حتى تملك العقل والقلب والنفس معاً، فيقول الدهلوى: " فإذا حصل جمع الهمة، وواظب على العبودية ظاهراً وباطناً أنتج ذلك في قلبه محبة الله ومحبة رسوله (ش).. وحقيقة الحب غلبة لذة اليقين على العقل، ثم على القلب والنفس حتى يقوم مقام مشتهى النفس من الماء البارد بالنسبة إلى العطشان، فإذا كان كذلك فهو الحب الخاص الذي يعد من مقامات القلب "(١٠٤٠٠).

والحب لغة واصطلاحا: هو اسم لصفاء المودة، لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان، والحبب هو ما يعلو الماء عند المطر الشديد، فالمحبة هي ثورة القلب عند العطش والاهتياج إلى لقاء المحبوب (١٠٤١).

والحب هو ميل النفس إلى ما تراه أو تظنه خيرا، أما محبة العبد لربه فهي تعظيم له، وطلب التقريب إليه وذلك بطاعته، كما أن الله يحب عباده المخلصين

<sup>(</sup>١٠٤٠)الدهلوى - حجة الله البالغة - ج٢، ص٥٧١

<sup>(</sup>١٠٤١) التهانوى - كشاف الاصطلاحات - ج٣ الهيئة المصرية العامة للكتاب.

برضائه عنهم، وإحسانه إليهم، ومثوبتهم على أعمالهم " (١٠٤٢)

(۱۱٬۲۰ فالمحبة ميل القلوب ومعنى ذلك أن يميل القلب إلى الله وإلى ما لله من غير تكلف وهى تحقيق قوله تعالى: ﴿ وَأَصَطَنَعْتُكَ لِنَفْيِي (الله ) ﴿ (۱۱٬۴۱).

وقد ذكر الغزالى فى "الإحياء": من أحب فهو العيش ومن أحب فلا عيسش له (٥٠٠٠) أى: أن المحب ينتشي بكل ما يرد من حبيبه وهو الله جل وعلا من بلاء واختبار ونعمة ونقمة حتى يستشعر حقيقة الحياة وجوهرها وسلمانتها القلصوى وقوله من أحب فلا عيش له أى أنه يستوحش الدنيا والناس والأشياء فلا يسأنس إلا بقرب ربه وهى دلالة على غرابة المحبين لله فى الدنيا وهو نفس المعنى الذى أراده الدهلوى فى حقيقة الحب فى كونه غلبة لذة اليقين على العقل ثم على القلب والنفس.

والحب عند الدهلوى هو تحقق لقول رسول الله (ه)، فيما روى عن ابن سارية قال: كان رسول الله (ه) يدعو بقوله: "اللهم اجعل حبك أحب إلى من نفسى وسمعى وبصرى وأهلى ومالى" (٢٠٤٦).

وتحقيقا لقوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ ﴾ (١٠٤٧) وقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحَجِبُونَهُ وَهُولِهِ تعالى اللَّهُ ﴾ (١٠٤٨).

<sup>(</sup>۱۰٤۲) د. حسن الشرقاوى – معجم ألفاظ الصوفية – مؤسسة مختار للناشر والتوزيع – القاهرة – ص٢٥٤ – ج١ ١٩٨٧م

<sup>(</sup>١٠٤٣) أبو بكر الكلاباذي - التعرف لمذهب أهل التصوف - ص١٣٠ تحقيق محمود أمين النواوي - مكتبة الكليات الأزهرية سنة ١٩٨٠ م.

<sup>(</sup>۱۰٤٤)سورة طه – آية ٤١

<sup>(</sup>١٠٤٥) الغزالي - الإحياء - ج١٤ - ص٢٦٥٦

<sup>(</sup>١٠٤٦) رواه النسائى وأبو يعلى الموصلى وابن منبع

<sup>-</sup> السيد محمود أبو الفيض المنوفى - التصوف الإسلامي الخالص - دار نهضة مصر للطبسع والنشر ص ١٣٩

<sup>(</sup>١٠٤٧)سورة المائدة - آية ٥٤

<sup>(</sup>١٠٤٨)سورة أل عمران – أية ٣١

وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُ حُبًّا يِّلَّهِ ﴾ (١٠٤٩).

- هل الحب مقام أم حال عند الدهلوى؟؟

فقول الدهلوى: " فإذا واظب على العبودية ظاهرا وباطنا أثر ذلك محبة الله ورسوله (泰) " يؤكد على أن رأيه فى كون الحب هو مقام فى ذاته لأن المقام إنما يتحقق بالعمل والمثابرة والمداومة على الطاعات " (١٠٥٠).

وقول الدهلوى "بل هى حالة شبيهة بحالة الظمآن بالنسبة إلى الماء فهلى إشارة منه إلى أن المحبة حال أيضا فهى إذا عند الدهلوى مقام وحال معاً وهو هنا يتفق مع الإمام الشعراني في كون الحب حال ومقام فالمحبة عنده "مقام يصل العبد إليه بالمجاهدة والمثابرة وبالتصفية والتتقية حتى يتحقق فيه قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهُ رِيَتُهُمْ سُبُلُنَا ﴾ (١٠٥١).

والمحبة أيضا هي حال فهي هبه من الله تعالى تأتى للعبد بلا تعمد و لا كسب تحققا لقوله تعالى " يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ "(١٠٥٢)

وكذلك اتفق الدهلوى مع رأى قطب المدرسة الشاذلية أبى الحسن الشاذلي في كون الحب حالا ومقاما فيقول الإمام الشاذلي " والمحب هو الذي يحمى قلبه مسن محبة أحد غير الله تعالى، هو الذي يقف حارسا على باب قلبه، يطرد عنه الشيطان ووساوسه، والنفس وهواجسها والهوى وأمراضه " (١٠٥٣).

<sup>(</sup>١٠٤٩)سورة البقرة – آية ١٦٥

<sup>(</sup>١٠٥٠) الإمام القشيري - الرسالة القشيرية - تحقيق د. عبد الطبيم محمود - ج١ - ص١٩١

<sup>(</sup>١٠٥١)سورة العنكبوت - آية ٦٩ 😁

<sup>(</sup>۱۰۰۲)سورة الشورى – آية ۱۳

<sup>(</sup>١٠٥٣) ابن عطاء الله السكندري - لطائف المنن في مناقب أبي العباس المرسى وشيخه أبسى الحسن الشاذلي - تحقيق د. عبد الحليم محمود - ص ٥١

وهنا يبدو توحد فى الرأى بين المدرسة الشاذلية والمدرسة النقشبندية لكون الدهلوى شيخا للطريقة النقشبندية ويرجع ذلك لتوحدهما فى المصدر وهو الحرص على الالتزام بالكتاب والسنة فى منهج التصوف ثم التأثر بالغزالى رائد التصوف السنى المعتدل.

والحب عند الغزالي هو فلسفة معرفية فيقول الغزالي: "ومعرفة الله واستيلاء المعرفة على القلب يتولد عنها المحبة، والمعرفة والمحبة متلازمان، فإذا عرف الله كان حب الله " (١٠٠٠).

.. فلا يتصور أن تكون المحبة إلا بعد معرفة وإدراك إذ لا يحب الإنسان إلا ما يعرفه " (١٠٥٠).

وهو هنا قد سبق إيريك فروم Efrom - ١٩٠٠ في كتابه فن الحب المعرفة، فمن لا يعرف شيئا The Art of loving لا يحب أحدا ومن يحب يفهم ويلاحظ ويرى، وكلما ازدادت محبتنا للشيء ازدادت معرفتنا به وكونه فنا لا يتحقق إلا ببذل الجهد والمثابرة " ومن هنا كان أهل محبة الله هم أهل المعرفة.

وعند سبينوزا (١٦٣٢ -١٦٣٢) نجد نفس المعنى حيث يـرتبط الحب الإلهي بالإدراك ومعرفة الله سبحانه وتعالى " (١٠٥٧)

<sup>(</sup>١٠٥٤) الغزالي (أبو حامد) - الإحياء - ج١٤ - ص٢٥٦٦ (فصل بعنوان كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا) - مطبعة الترقى - دمشق.

<sup>(</sup>١٠٥٥) الغزالى (أبو حامد) - الإحياء - ج١٤ - ص٢٥٥٦ (فصل بعنسوان كتساب المحبة والشوق والأنس والرضا) - مطبعة الترقى - دمشق.

<sup>(</sup>١٠٥٦) E From – The Art of Loving – P۱۰- ۱٥ ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد - ۲ – الأنجلو المصرية – القاهرة – سنة ١٩٨٠

سرجمه مجاهد عبد المنعم مجاهد عبد المعارف - المحمولية - المحمولية المنعم مجاهد عبد المعارف - المحمولية - المحارف - Motogu – M.F Ashiey, The Meaning of love – London, ۱۹۱۲ انظر ۱۰۰۷) انظر کار المعارف – مصر ترجمة وليم الميري – دار المعارف – مصر

# الحب عند الدهلوى منهج أخلاقى:

يرى الدهلوى أن محبة العبد لله تعالى هي نتيجة لمحبة الله لـــه، ومحبــة الله لعباده لا يمكن أن تنتج من انفعال أو ميل منفصل عن العلم والخبرة بأحوال العبد وأفعاله وأخلاقه؛ إذ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو علم الله بحقيقة معاملة العبد لله ومدى استعداده لقبول فضائل الأخلاق، فلله تعالى عناية بنفوس عباده من حيث أخلاقهم وأفعالهم، فمن تخلق بالأخلاق الفاضله استعد في ذات الصفات الملل الأعلى واستحق محبة الله له، ومن تخلق بالأخلاق الخسيسة فهو يدخل في عداد البهائم من حيث صفاتهم الغريزية، فهو خارج استعداد الملأ الأعلى القريب من محبة الله جل وعلا، فالحب إذا عند الدهلوى هو منهج أخلاقي وفلسفة معرفية أيضا مرتبطة بإدراك صفات الله وأفعاله فيقول الدهلوى (١٠٥٨): " وليس حقيقة محبة الله لعبده انفعاله من العبد - تعالى - عن ذلك علوا كبيرا، ولكن حقيقتها بالمعاملة معه بما استعد له، فكما أن الشمس تسخن الجسم الصقيل أكثر من تسخينها لغيره وفعل الشمس واحد في الحقيقة، ولكنه يتعدد بتعدد استعداد القوابل، كذلك لله تعالى عنايــــة بنفوس عباده من جهة صفاتهم وأفعالهم، فمن اتصف منهم بالصفات الخسيسة التي يدخل بها أعداد البهائم فعل ضوء الشمس الأحدية فيه ما يناسب استعداده، ومن اتصف بالصفات الفاضلة التي يدخل بسببها في أعداد الملأ الأعلى فعل ضوء الشمس الأحدية فيه نورا وضياء حتى يصير جوهرا من جواهر حظيرة القدس، وانسحب عليه أحكام الملا الأعلى، فعند ذلك يقال: احبه الله؛ لأن الله تعالى فعل معه فعل المحب بحبيبه، ويسمى العبد حينئذ وليا، ثم محبة الله لهذا العبد تحدث فيه أحوالا بينها النبي (嶽) أتم بيان وفي هذا النص يتضمح أن الدهلوي يقرر عدة حقائق من وجهة نظره.

١- مقام الحب هو إدراك ومعرفة لصفات الله تعالى.

<sup>(</sup>١٠٥٨)الدهلوى - حجة الله البالغة - ج٢، ص١٧٦

٢- مقام الحب هو منهج أخلاقى تنتهجه النفوس المهيأة له.

٣ مقام الولاية هو نتيجة لمقام الحب عند الدهلوى و هو التحقق لمحبة الله للعبد فمقام الولاية عند الدهلوى هو من المقامات القلبية.

## والولاية لغة واصطلاحا:

بفتح أو كسر الواو هى لفظة مبنية على القرب والدنو، فوليه وليا أى دنا منه دنو وولاه شيء أى ملك أمره وقام به (١٠٠٩).

(١٠٦٠) وقد وردت لفظة ولاية في القرآن الكريم مرتين:

١- ﴿ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُو مِن وَلَيْتِهِم مِن مُقَدْ ﴾ (١٠٦١).

٧- ﴿ هُمَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ قَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ١٠٠١٪ .

أما مشتقاتها فقد وردت في آيات عدة فمنها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: " اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورُ" (١٠٦٣).

وقال تعالى: ﴿ بَلِ اللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ ﴾ (١٠٦١).

وفسال تعسالى: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيَاتَهُ اللَّهِ لَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ (١٠٦٠).

<sup>(</sup>١٠٥٩) الزمخشرى – أساس البلاغة – تحقيق عبد الرحيم معروف – دار الكتب – القاهرة ١٩٥٥ م ١٩٥٠ الم المعجم الوسيط – مجمع اللغة العربية – ج٢ – ص١٩٨٠ –القاهرة ١٩٨٥م

<sup>(</sup>١٠٦٠) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم – محمد فؤاد عبد الباقى – دار السّعب – القاهرة ١٩٤٥ ص ٧٦٧

<sup>(</sup>١٠٦١) سورة الأنفال: الآية ٧٧

<sup>(</sup>١٠٦٢) سورة الكهف: الآية ٤٤

<sup>(</sup>١٠٦٣) سورة البقرة: الآية ٢٥٧

<sup>(</sup>١٠٦٤) سورة آل عمران: الآية ٥٠١

<sup>(</sup>١٠٦٥) سورة يونس: الآية ٦٢

" وتعتبر الولاية أساس طريقة التصوف في المعرفة (١٠٦٦).

" فمقام الولى هو القرب من الله " (١٠٦٧)

ثم إن تأكيد الدهلوى على ارتباط أحوال الولى بما بينه النبى (ﷺ) يؤكد على التزام هذا المقام بما جاء فى الكتاب والسنة وهو هنا يتفق مع رأى ابن تيمية فلم أمر الولاية فى كونها لا تتعدى طريقا غير متابعة سنة رسول الله (ﷺ) فيقول ابن تيمية: إن الكتاب والسنة ليس لأحد من أولياء الله، ولا لغيرهم أن يخرج عنه " ومن ظن أن لأحد من أولياء الله غير متابعة محمد (ﷺ) باطنا وظاهرا، فهو كافر (١٠٦٨).

## أحوال قلبية متعلقة بمقام الولاية عند الدهلوى:

أو لا: نزول القبول للمؤمن، ولأن الدهلوى قد جعل هناك توجها مباشرا فى منهج الولاية ومنهج السنة المحمدية فقد أجمل ذلك أو لا تسم أورد بعد الإجمال تفصيلا.

فيقول الدهلوى "ثم محبة الله لهذا العبد تحدث فيه أحوالا بينها النبى (ﷺ) أتم بيان، فمنها نزول القبول له في الملأ الأعلى، ثم في الأرض قال (ﷺ) (۱۰۲۹): " إذا أحب الله تعالى عبدا نادى جبريل إني أحببت فلانا، فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى جبريل في السماوات إن الله تعالى أحب فلانا، فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم

<sup>(</sup>١٠٦٦) د. أبو الوفا النفتازاني – ابن سبعين وفلسفته الصوفية – دار الكتب اللبناني – بيروت ١٩٨٠ ص ١٩٨١

<sup>(</sup>١٠٦٧) الشيخ تاج الدين أبو الفضل أحمد لطائف المنن - ص٢٦ تحقيق د. عبد الحليم محمود ١٠٦٧) الشيخ تاج الدين

<sup>(</sup>١٠٦٨) ابن تيمية - الفرقان في بيان أولياء الرحمن وأولياء السشيطان - ص ٥٩- المطبعة السلفية - القاهرة ١٣٩٩هـ

<sup>(</sup>١٠٦٩) البخارى: صحيح البخارى، كتاب الأدب – مطبعة الحلبى – القاهرة – والرواية عـن أبى هريرة – النووى – رياض الصالحين – ص١٩٥

<sup>-</sup> الأحاديث القدسية - طبعة المجلس الأعلى للشيءون الإسلامية - القاهرة - ج١ - ص ٧٨

يوضع له القبول في الأرض".

وإذا توجهت العناية الإلهية إلى محبة هذا العبد انعكست محبته إلى الملأ الأعلى بمنزلة انعكاس ضوء الشمس في المرايا الصقيلة، ثم ألهم الملأ السافل محبته، ثم من استعد لذلك من أهل الأرض كما تتشرب الأرض الرخوة الندى من بركة الماء " (۱۰۷۰)

## خذلان أعداء المؤمن:

ومن الأحوال القلبية الناتجة عن مقامى الحب والولاية هـو خـذلان أعـداء المؤمن، ذلك أن الله يتولاه برعايته فيدافع عنه ويحارب من حاربه وذلك مـن علامات النصر والتأييد لأولياء الله وأهل محبته وطاعته ويستشهد الدهلوى بالحديث الشريف عن أبى هريرة قال رسول الله (هي عن الله تعالى: " من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى مما افترضته عليه، وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى يبطش بها، ورجله التى يمشى بها، وإن سألنى لأعطينه، ولمن استعاذنى لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله تـرددى عـن نفس المؤمن: يكره الموت وأنا أكره مساعته " (١٠٠١).

ويفسر الدهلوى ذلك الحديث فى شرح مقام خذلان أعداء المومن تفسيرا إشراقياً بحيث يشبه نفوس الملأ الأعلى بالمرايا تنعكس فيها محبة الله للعبد المؤمن، وإذا حدثت المخالفة من أهل الأرض للمؤمن تخرج من نفوس الملأ الأعلى أشعة تحيط بالمخالفين تحدث العداوة والنفور فيعاديه الناس ويؤذونه وعندئذ يحدث

<sup>(</sup>۱۰۷۰)الدهلوی - حجة الله البالغة - ج۲، ص۱۷٦

<sup>(</sup>۱۰۷۱) البخاري - صحيح البخاري (باب التواضع) ج٨ - ص١٠٥

الأحاديث القدسية - طبعة المجلس الأعلى للشيءون الإسلامية - القاهرة ١٩٨٠ ج ١ ص ٨١ النووى (محيي الدين) - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين - مطبعة الحلبي - القاهرة سنة ١٩٣٨ (باب علامات حب الله تعالى العبد) ص ١٩٤١

الخذلان ثم ينزل الإلهام على النفوس الخسيسة من أهل الأرض بالإساءة إليه وذلك هو حرب الله تعالى له.

فيقول الدهلوى (۱۰۷۲): " إذا انعكست محبته – أى محبة الله جل و علا – في مرايا نفوس الملأ الأعلى، ثم خالفها مخالف من أهل الأرض أحس الملأ الأعلى، بنلك المخالفة كما يحس أحدنا حرارة الجمرة إذا وقعت قدمه عليها، فخرجت من نفوسهم أشعة تحيط بهذا المخالف من قبل النفرة والشنآن (۱) فعند ذلك يخذل، ويضيق عليه – ويليهم الملأ السافل وأهل الأرض أن يسيئوا إليه، وذلك حرب تعالى إياه الهاه المالة السافل وأهل الأرض أن يسيئوا الله، وذلك حرب تعالى

### إجابة السؤال والإعادة:

ويتبع الدهلوى تفصيل ما أجمله من المقامات القلبية الناتجة عن حب الله وذلك من نفس الحديث الذي روى عن أبي هريرة عن رسول الله ( عن رب متبارك وتعالى: "وإن سألنى لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه" ويربط ذلك بتصوره الإشراقي في العالم وحظيرة القدس التي تكون باجتماع أهل الملأ الأعلى المقربين فيقضى هناك بالحوادث وينزل القضاء على العبد المؤمن باستجابة دعائه.

<sup>(</sup>۱۰۷۲)الدهلوی - حجة الله البالغة - ج۲، ص۲۷۱

<sup>(\*)</sup> أي العداء

<sup>(</sup>۱۰۷۳) قد ذكر ابن تيمية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب، وهذا أصح حديث يروى عن الأولياء ثم زاد عليه بالحديث القدسي يقول الله تعالى " إنى لأثأر لأولياني كما يثار الليث في الحرب " وهذا معناه أن الله تعالى يأخذ يثأر هؤلاء الأولياء ممن عاداهم، تماما كما يأخذ الليث الحرب ثأره، تأسيسا على أن أولياء الله هؤلاء الأولياء ممن عاداهم، تماما كما يأخذ الليث الحرب ثأره، تأسيسا على أن أولياء الله مما ليخالى وكما يجب: آمنوا به تعالى وكما يجب: آمنوا به تعالى ووالوه، واحبوا ما يحب، وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى، وسخطوا مما يحب أن وأمروا بما يأمر، ونهوا عما ينهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطى، ومنعوا عمن يجب أن يمنع.

<sup>-</sup> ابن تيمية - الفرقان في بيان أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ط٥ - المطبعـة الـسافية - القاهرة سنة ٩٩٩ هـ - ص ٤

فيقول الدهلوى: (١٠٧١) ومنها - أى من المقامات القلبية - إجابة سواله و إعاذته مما استعاد منه. . أقول: وذلك لدخوله فى حظيرة القدس حيث يقضى بالحوادث، فدعاؤه واستعادته يرتقى هناك، ويكون سببا لنزول القضاء، وفى أشار الصحابة شىء كثير من باب استجابة الدعاء "

واستجابة الدعاء هي من أول علامات الولى ومحبة الله له ومرضاته عنه وكرامته عليه.

#### مقام الفناء:

الفناء عند الدهلوى هو من المقامات القلبية التابعة لمقام المحبة والولاية، وهو يصله بالنفس، فالفناء عند الدهلوى هو فناء العبد عن نفسه وبقاؤه بالحق، فالفناء والبقاء متلازمان عند الدهلوى وهو المعبر عنه بغلبة كون الحق على كون العبد فإذا قذف الله جل وعلا نوره في نفس العبد فعمها وغشيها من جهة القوة العمليسة المنبثقة في نفسه تحللت شعب هذا النور في جميع قواه النفسية، فحصلت له الكرامات والبركات بحيث لم يكن يعهدها في جرى العادة، فيكون الفعل في الظاهر فعل العبد ولكنه في حقيقته هو فعل الله عز وجل بمعنى من معانى النسسبة، أي أن نسبته لله نسبة إرادة وقدرة سبقت إرادة العبد وقدرته حيث لا حول له و لا قوة له إلا بربه ويستشهد بقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُومُمْ وَلَكِنَ اللهُ قَالَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهُ وَلَا وَهُ اللهُ عَلَى أَنْ الله عَلَى وَلَكِنَ اللهُ قَالَهُمْ وَلَكِنَ اللهُ قَالَهُمْ وَلَكِنَ اللهُ قَالَهُمْ وَلَكِنَ اللهُ وَلَا وَهُ الله ولا وَوَة له إلا بيه ويستشهد بقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُومُمْ وَلَكِنَ اللهُ قَالَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ وَلَكِنَ اللهُ قَالَهُمْ وَمَا رَمُيْتَ إِنْ وَلَكِنَ اللهُ وَلَا وَلا وَوَة له الله ولا قوق له المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف الهُ المؤلف المؤل

فيقول الدهلوى: (١٠٧٦) ومنها أى: من المقامات القلبية فناؤه عن نفسه وبقاؤه بالحق، وهو المعبر عنه عند الصوفية بغلبة كون الحق على كون العبد، قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: "وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل

<sup>(</sup>۱۰۷٤) الدهلوى - حجة الله البالغة - ج٢، ص١٧٧

<sup>(</sup>١٠٧٥) سورة الأتفال: الآية ١٧

<sup>(</sup>١٠٧٦)الدهلوى - حجة الله البالغة - ج٢، ص١٧٧

حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها"(۱۰۰۷).

أقول: إذا غشى نور الله نفس هذا العبد من جهة قوته العملية المتبعة فى بدنه دخلت شعبة من هذا النور فى جميع قراه، فحدثت هنالك بركات لم تكن تعهد فلل مجرى العادة، فعند ذلك ينسب الفعل إلى الحق بمعنى من معانى النسبة كما قال تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِحَ اللّهَ قَنْلَهُم وَكَحَ اللّه قَنْلَهُم وَكَاكِحَ اللّه قَنْلَهُم وَكَاكِحَ اللّه قَنْلَهُم وَكَاكِحَ اللّه قَنْلَهُم وَكَاكِحَ الله قَنْلَه م وَكَاكِحَ الله قَنْلَه م وَكَاكِحَ الله قَنْلَه م وَكَاكِحَ الله قَنْلَه م وَكَاكِحَ الله وَكَاكِحَ الله وَكَاكُم وَكَاكِحَ الله وَكَاكِحَ الله وَكَاكِحَ الله وَكَالِحَ الله وَكَالِحَ الله وَكَالِحَ الله وَكَالِحَ الله وَكَالِحَ الله وَكَاكِحَ الله وَكَالِحَ اللّه وَلَا اللّه وَكَالِحَ اللّه وَكَالِحَ اللّه وَنْ اللّه وَكَالِحَ اللّه وَلَهُ اللّه وَلَهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُوحَ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلْعَلْ اللّه وَلَا اللّه وَلْمُ اللّه وَلَا اللّه وَلْمُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَاللّه وَلَا اللّه وَلَا ال

والفناء باصطلاح الصوفية هو الفناء عن الصفات المذمومة وهو ملازم للبقاء، فالبقاء أن تبقى وتثبت الخصال المحمودة والسالكون يتفاوتون في الفناء والبقاء فبعضهم فني عن شهوته، ويعنى ما يشتهيه من الدنيا فإذا فنيت شهوته بقيت فيه نيته و إخلاصه في عبوديته، ومن فني عن أخلاقه الذميمة كالحسد والبغض وغير ذلك بقى في الفتوة والصدق " (١٠٧٩).

" (١٠٠٠) فكل تجلُّ يعطى خلقا جديدا ويذهب بخلق، فذهابه عين الفناء عند التجلى، والبقاء لما يعطيه التجلى الآخر ".

" ويأتى مقام الفناء بعد دوام الرياضة وملازمة المجاهدة والترقى من حال الله حال حتى يصل إلى مقام الفناء وسئل الجنيد عن الفناء فقال: لون الماء لون إنائه إشارة إلى فناء العارف فى الله، حيث يشرق نور المعرفة على قلب السالك المستعد للقبول فتفنى تبعا لذلك كل صلته بالعالم الحسى، وتتعطل حواسه عن

<sup>(</sup>۱۰۷۷) البخاری – صحیح البخاری – (باب التواضع) – ج۸ – ص۱۰۰

<sup>-</sup> النووى - رياض الصالحين - (باب علامات حب الله للعبد) ص ١٩٤

<sup>(</sup>٨٧٨) سورة الأتفال: الآية ١٧

<sup>(</sup>۱۰۷۹) د. على شلق – العقل الصوفى فى الإسلام – دار الهدى – ص٩٨ – بيروت- لبنان-د ت

<sup>-</sup> د. لسيد محمود أبو الفيض المتوفى - التصوف الإسلامى الخالص - دار نهضة مصر ص١٥٨

<sup>(</sup>١٠٨٠) د. على شلق العقل الصوفى في الإسلام - ص٩٨

مباشرة وظائفها المعهودة. (١٠٨١).

و الفناء أن يفنى عن الحظوظ فلا يكون له فى شيء حظ بل يفنى عن الأشياء كلها شغلا بمن فنى فيه، محفوظا فيما لله عليه، مصروفا عن جميع المخالفات، والبقاء يعقبه، و هو أن يفنى عما له ويبقى بما يبقى لله تعالى.. والباقى أن تصير الأشياء كلها له شيئا واحداً فيكون كل حركاته فى موافقة الحق دون مخالفته فكان فانيا عن المخالفات باقيا فى الموافقات.. ومن الإشارة إلى الفناء ما روى عن عبد الله بن عمر أنه سلم عليه إنسان و هو فى الطواف فلم يرد عليه فشكاه إلى بعض أصحابه فقال له: كنا نتراءى الله فى ذلك المكان.. وفناء موسى عليه السلام حين تجلى ربه للجبل فصعق و خر مغشيا عليه "(١٠٨١).

وقد أشار الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى الفناء بقوله (١٠٨٣): افن عن الخلق بحكم الله، وعن هواك بأمره، وعن إرادتك بفعله، فحينئذ يصلح أن تكون وعاء لعلم الله.

أى: افن عن عبادة الخلق والتوكل عليهم بعبادة الله والتوكل عليه، فلا تطعهم في معصية الله تعالى ولا تتعلق بهم في جلب منفعة ولا دفع مضرة، وأما الفناء عن الهوى بالأمر وعن الإرادة بالفعل بأن يكون فعله موافقا للأمر السشرعي لا لهواه وأن تكون إرادته لما يخلق تابعة لفعل الله لا لإرادة نفسه والإرادة تارة تتعلق بفعل نفسه وتارة بالمخلوقات.، فعلامة فنائك عن خلق الله انقطاعك عنهم وعن التردد إليهم واليأس مما في أيديهم.. وعلامة فنائك عنك وعن هواك، ترك التكسب والتعلق بالسبب في النفع والضر، فلا تتحرك فيك بك ولا تعتمد عليك ولا تتصر نفسك، ولا

<sup>(</sup>١٠٨١) د. محمد السيد الجليند – من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة ص٥٤١ مكتبة الزهراء – ١٤٠٠هـ – ١٩٩٠.

<sup>(</sup>١٠٨٢) د. السيد محمود أبو الفيض المنوفي – التصوف الإسلامي الخالص – ص١٥٨

<sup>(</sup>۱۰۸۳) ابن تيمية (نقى الدين) - مجموع الفتاوى ج١٠ " السلوك - القاهرة " سنة ١٩٤٩ - ص ١٩٤٩

تذب عنك، لكن تكل ذلك كله إلى من تولاه أولا فيتولاه أخرا، كما كان ذلك موكولا إليه في حال كونك مغيبا في الرحم" (١٠٨٤).

والواضح من رؤية الدهلوى لمقام الفناء كونه يحرص على أن هذا المقام نتيجة للمواظبة على العبادات والالتزام بالكتاب والسنة، فستم ظهور الكرامات و الأمور الخارقة للعادات في أفعال الولى كثمرة من ثمار مقام الفناء، وصلة كل هذا بفلسفته الإشراقية حيث يغشى نور الله نفس الإنسان من جهة قوتـــه العمليــــة، شــم ينشعب في جميع قواه فهو يخلط علم الحقيقة في المقامات الصوفية بمنهج الفلاسفة ومصطلحاتهم؛ وهذا ما يميزه عن غيره من متصوفة السنة، ثم كونه لم يشر إلى أقسام الفناء تفصيلًا من حيث الفناء الظاهر والفناء الباطن، " فقد قسم الصوفية الفناء إلى ظاهر وباطن، فأما الفناء الظاهر فهو أن يتجلى الحق سبحانه وتعالى بطريـق الأفعال، ويسلب عن العبد اختياره وإرادته فلا يرى لنفسه و لا لغيره فعلا إلا بالحق ثم يأخذ في المعاملة مع الله تعالى بحبه.. والفناء الباطن أن يكاشف تارة بالـصفات وتارة بمشاهدة آثار عظمة الذات فيستولى على باطنه أمر الحق لا يبقى له هاجس وليس من ضرورة الفناء أن يغيب عن إحساسه وقد يتفق غيبة الإحــساس لـــبعض الأشخاص وليس ذلك من ضرورة الفناء.. فالفناء الظاهر لأرباب القلوب والأحوال والفناء الباطن لمن أطلق من وثائق الأحوال وصار بالله لا بالأحوال وخسرج مسن القلب فصار مع مقلبه لا مع قلبه " (١٠٨٠).

ثم قول الدهلوى: " فحدثت هنالك بركات لم تكن تعهد في مجرى العادة فهــو إشارة إلى الكرامات التي تحدث للأولياء وهو يجعلها متصلة بمقام الفناء لأن الفناء لا يحدث للعبد المؤمن إلا بعد الترقى في الأحوال والمجاهدات فعندها يكون أهــلا لظهور هذه الكرامات التي يراها الدهلوي من البركات الإلهية.

<sup>(</sup>۱۰۸٤) ابن تیمیة (تقی الدین) - الفتاوی - ج۱۰ - ص ۱۸۹

<sup>(</sup>١٠٨٥) السيد محمود أبو الفيض المنوفى – التصوف الإسلامي الخالص – ص١٦٠

تعالى، لا من خلقة واجتهد فى طاعته جل وعلا -، وبحث عن أمر كسبه، ووقف عندما حد له - وأعلى من هذا حصول الورع التام. ودرجات الصالحين تختلف عندما حد له - وأعلى من هذا حصول الورع التام. ودرجات الصالحين تختلف بالترقى فى ذلك على حسب العناية من الله تعالى.. والكرامة ليست من شرط حصول الولاية، فقد تحصل الكرامة، لكن إن وقعت لولى، فهى دالة على صدق عبادته، وعلو مكانته، بشرط اتباعه لحقيقة ما أمر به النبى عليه السلام، وإلا فهسى خذلان من الشيطان.. فلا يستدل على الولى بالكرامة.. وإنما يستدل على صدق الكرامة بصحة الولاية وكرامات الصحابة والتابعين لا تكاد تحصى.

ففى البخارى أن رجلين خرجا من عند رسول الله (ه) فى ليلة مظلمة، فإذا النور بين أيديهما حتى تفرقا، فتفرق النور معهما.

وفي البخاري أيضا: أن عمر إن بن حصين كانت تكلمه الملائكة.

ونادى عمر بن الخطاب: "يا سارية الجبل": يحضه على الرجوع إلى الجبل حذرا من العدو، وبينهما مسيرة أيام فرآه وسمعه سارية، فرجع إلى الجبل وسلم من العدو (١٠٨٧).

وقد انقسم العلماء حول إثبات الكرامات للأولياء فقسم يرى بإنكار كرامات الأولياء لأن فى ذلك القول زعم لإبطال النبوة، لأن النبى لا يظهر على غيره إلا بمعجزة يأتى بها تدل على صدقه ويعجز عنها غيره، فإذا ظهرت على يدى غيره لم يكن بينه وبين من ليس بنبى فرق ولا دليل على صدقه ومن هؤلاء المنكرين: "أبو إسحاق الإسفراييني إذ كان لا يقر للأولياء غير إجابة الدعاء فأما ما هومن

<sup>(</sup>۱۰۸٦) الشيخ تاج الدين ابن عطاء السكندرى – لطائف المنن – تحقيق د. عبد الحليم محمود – ص ٢٤ – ٢٤ - ص ٢٤ – ٢٤ الشيخ تاج الدين ابن عطاء السكندري لطائف المنن – ص ٢٤

جنس معجزة خارقة للعادة فلا يقر ها"<sup>(١٠٨٨)</sup>.

والقسم الثانى: هم مثبتو الكرامات واستشهدوا بقصة مريم حين قال زكريا لها: ﴿ أَنَّ لَكِ مَنْ اللَّهِ عَمْ عِندِ اللَّهِ ﴾ (١٠٨٩) وجواز ذلك في عصر النبي (ﷺ) وفي غير عصره.

وقد قال سهل بن عبد الله رحمــه الله: الآيــات لله والمعجــزات للأنبيــاء، والكر امات للأولياء وخيار المسلمين (١٠٠٠).

وقال الهجويرى: اعلم أن ظهور الكرامات جائز على الوحى فى حال صحة التكليف عليه، ويتفق على هذا فريقان من أهل السنة والجماعة، وهو ليس بمستحيل فى العقل أيضا، لأن هذا النوع فى مقدور الله تعالى وتقدس ".

وكذلك شيخ الإسلام "نقى الدين ابن تيمية "قد أقر بكرامات الأولياء رغم كونه أنكر على الصوفية كثيراً من بدعاتهم وشطحاتهم ومغالاتهم في الخروج عن السنة فيقول ابن تيمية (١٠٩١) وكرامات الأولياء حق باتفاق أئمة أهل الإسلام والسنة والجماعة، وقد دل عليها القرآن في غير موضع، والأحاديث المصحيحة والأثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم.. وأيضا فإنها لا تدل على عصمة صاحبها، ولا على وجوب اتباعه في كل ما يقوله بل قد تصدر بعض الخوارق، من الكشف وغيره، عن الكفار والسحرة بمؤاخاتهم للشياطين.. ولهذا اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء، لم يثبت له ولاية ولا إسلام

<sup>(</sup>۱۰۸۸) أبو بكر محمد الكلاباذي - التعرف لمذهب أهل التصوف - تحقيق محمود أمين النواوي - ج ۱۱ - ص ۸۸ - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة ط۲- ۱۹۸۰

<sup>-</sup> الإمام القشيرى - الرسالة القشيرية ج٢ ص ٢٦٠ تحقيق د. عبد الحليم محمود، د. محمود بن الشريف - دار الكتب الحديثة - القاهرة - د ت

<sup>(</sup>١٠٨٩) سورة آل عمران: الآية ٣٧

<sup>(</sup> ۱۰۹۰) أبو نصر سراج الدين الطوسى - اللمع - تحقيق د. عبد الحليم محمود، طه عبد الباقي سرور دار الكتب الحديثة سنة ١٩٦٠ - ص ٣٩٠

<sup>(</sup>١٠٩١) إبن تيمية (تقى الدين) - مختصر الفتاوى المصرية - ص٧٧ه- القاهرة - ١٩٤٩

حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي.

وقد أقرت الماتريدية والأشاعرة أثر الكرامات للأولياء من حيث قلب الأعيان والتحكم بالطقس والزمان والمكان على أن معظم المعتزلة ينكر الكرامات للأولياء وكذلك المعجزات لأن الله لا يخرق نظامه الكونى من أجل واحد، وحجة الداعى بدعوته وصدقه وأثره في الناس.

ومن الفلاسفة الذين أنكروا الكرامات ابن حزم في كتابه (الفصل) فيقول: وذهب أهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد عينا، ولا يحيل طبيعة إلا الله عز وجل للأنبياء فقط وكل ما ذكر عن غير الأنبياء من قلب عين، وإحالة طبيعة فهو كذب ".

فكون الدهلوى ماتريديا ثم كونه شيخا للطريقة الصوفية النقشبندية في شبه القارة الهندية فذلك أدعى لإقراره بالكرامات للأولياء الصالحين ثم لا يغفل عامل البيئة وكون الهند مصدرا لبيئة الرياضات الروحية والوجدانية ولفرق التصوف بها شهرة وشعبية وتأثير على العامة والخاصة، وكان نساك المتصوفة وزهادهم يأتون الأعاجيب من خوارق العادات في الهند.

## مقاما الشهيد والحوارى:

ومن المقامات القلبية عند الدهلوى مقاما الشهيد والحوارى وهما يختصان بالنفوس القريبة الشبه من الأنبياء عليهم السلام وهما في نفس درجة الصديقية والمحدثية من المقامات العقلية غير أن مقامي الصديقية والمحدثية يستقران في القوة العقلية في النفس، أما الشهيد والحوارى فهي من قبيل القوة العملية المنبثقة من القلب.

والشهيد هو من يقاتل في سبيل الله حتى يقتل في سبيله فهو الذي يقدم نفسه تصديقا على إيمانه وصدق حبه لله ولرسوله لذلك جعله الدهلوي في المقامات القلبية

<sup>(</sup>١٠٩٢) د. على شلق - العقل الصوفى في الإسلام - دار الهدى - ص ٢٩- ٣٠

فالحب يعلو درجته هنا حتى يغوق حب الحياة والنفس والروح فتهون الحياة والنفس و الروح في سبيل من يحب فقوة الحب في القلب، تنبثق عنها قوة عملية تــسيطر على البدن كله فتهيأ الحياة جميعها لنصرة الحق في مواطن هيأ الملأ الأعلى لها الإرادة والانتقام من العصاة فيكون الشهيد سيفا من سيوف الحق هناك أما الحواري فهو من خلصت محبته للرسول (ﷺ) وطالت صحبته به، واتصل معه بصلة قربه فأوجب ذلك نصرة لدين الله عليه وهي تنبع من قلب النبي (ﷺ) فتؤثر في الحواري بنفس القوة والسمو، فتكون نفسه قريبة الشبه من نفس النبيي (ﷺ) في أخلاقيه وسلوكه ويستشهد الدهلوى بالآية الكريمة: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارَ ٱللَّوكَمَا قَالَ عِيسَى آنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّفَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْمَوَارِقُونَ فَقُنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَامَنَت مَلْآفِلَةٌ ﴾ (١٠٩٣).

فيقول الدهلوي، ومن مقامات القلب مقامان يختصان بالنفوس المتشبهة بالأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات ينعكسان عليها كما ينعكس ضوء القمر على مرأة موضوعة بإزاء كوة مفتوحة، ثم ينعكس ضوءها على الجدران والسقف والأرض وهما بمنزلة الصديقية والمحدثية إلا أن ذينك يستقران في القوة العقلية من نفوسهم، وهذا في القوة العملية المنبجسة من القلب وهما مقاما الشهيد والحواري. (۱۰۹۶)

#### تعريف الشهيد عند الدهلوى:

والشهيد تقبل نفسه غضبا وشدة على الكفار، ونصرة للدين من مواطن الملكوت، هيأ الحق فيه إرادة الانتقام من العصاة ينزل من هنالك على الرسول (كله) جارحة من جوارح الحق في ذلك، فتقبل نفوسهم من هناك كما ذكرنا في المحدثية" - أي ذكر مقام المحدثية". (١٠٩٥)

<sup>(</sup>١٠٩٣) سورة الصف: الآية ١٤

<sup>(</sup>۱۰۹٤)الدهلوى - حجة الله البالغة - ج٢، ص١٧٧

<sup>(</sup>١٠٩٥)الدهلوي – حجة الله البالغة – ج٢، ص١٧٧

#### تعريف الحوارى عند الدهلوى:

والحوارى من خلصت محبته للرسول، وطالت صحبته معه، واتصلت قرابته به، فأوجب ذلك انعكاس نصرة دين الله من لب النبى على قلبه، قال الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّا اللَّذِينَ مَامَوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى اَبَنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِتِينَ مَنَ أَصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ عِيسَى اَبَنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِتِينَ مَنَ أَصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ عِيسَى اَبَنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِتِينَ مَنْ أَصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِتِينَ مَنْ أَصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وللشهيد والحوارى أنواع وشعب عند الدهلوى.

- فمنهم الأمين.
- ومنهم الرفيق.
- ومنهم النجلاء.
- ومنهم النقباء.

وقال الله تعالى: ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١٠٩٨).

وقال (ﷺ): "اثْبُتُ أحد فإنما عليك نبى وصديق وشهيد" ولفظـــة الحــوارى ذكرها ابن عربى فى الفتوحات المكية فى ترتيبه لأعداد الرجال "فالحوارى يمتــل العدد (١)، وهو حجة الدين ونصرته " (١٠٩٩).

ولكن كون الحوارى والشهيد من المقامات القلبية ولعل الدهلوى قد استأثر بهذا وانفرد به فمن حيث اللفظة فلها مصدر من الكتاب والسنة وذكرت عند بعض

<sup>(</sup>١٠٩٦)الدهلوى - حجة الله البالغة - ج٢، ص١٧٨

<sup>(</sup>١٠٩٧) سورة الصف: الآية ١٤

<sup>(</sup>١٠٩٨) سورة البقرة: الآية ١٤٣

<sup>(</sup>١٠٩٩) ابن عربى (محيي الدين) الفتوحات المكية ج٣ ص ١٩٨ - تحقيق د. عثمان يحيى -- الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة سنة ١٩٧٤

رجال الصوفية - مثل محيى الدين ابن عربي رغم أن الغزالي لـم يـذكرها فـي "الإحياء" كما استأثر بمقام المحدثية من المقامات العقلية فتلك التصانيف من حيث مقامات العقل والقلب والنفس استقل بها الدهلوى عن غيره ولعله يكون قد أضـــاف منهجا جديدا في در اسة علم الأخلاق والتصوف السني.

#### الأحوال القلبية عند الدهلوى:

(١٠٠٠) الأحوال باصطلاح الصوفية هي المواهب الفائضة على العبد من ربه، وهي إما واردة عليه ميزانا للعمل الصالح المزكى للنفس، المصفى للقلب، وإما نازلة من الحق امتنانا محضا وإنما سميت أحوالا لتحول العبد بها من الرسوم الخلقية ودركات البعد ودرجات القرب؛ وذلك هو معنى الترقى.

فالأحوال مواهب إلهية ترقى العبد إلى المقامات التي يمتزج فيها الكسب بالموهبة ولا يلوح للعبد حال من مقام أعلى مما هو فيه إلا وقد قرب ترقيه إليه فلا يزال العبد يرقى إلى المقامات بزائد الأحوال.

والأحوال كالبروق فإن بقيت فحديث النفس يستقيم على الإطلاق، وهممي لا تقيم لأنها مواهب تذهب وتجيء والمكاسب محفوفة بالمواهب والمواهب محفوفـــة بالمكاسب، فالأحوال مواجيد والمقامات طرق للمواجيد.

#### الحال عند الدهلوى:

يرى الدهلوي أن تغير الصفات الطبيعية الخسيسة في الإنسان إلى الـصفات الملكية الفاضلة يحدث نتيجة الإيمان بكتاب الله وبسنة رسول الله (ه) ثم الاشتغال بالعبودية حق الاشتغال ظاهرا وباطنا فإن حدث هذا أورث صفات فاضلة إن هسي

<sup>(</sup>١١٠٠) السيد محمود أبو الفيض المنوفى – التصوف الإسلامي الخالص ص٩٨ – ٩٩ د. حسن الشرقاوي – معجم ألفاظ الصوفية – ط١ سنة ١٩٨٧ ص ١١٥

الشيخ كمال الدين عبد الرازق القاشاني - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. محمد كمال إبراهيد جعفر ص∨ہ

رسخت واستقرت فتلك مقامات، وإن هي لم تستقر كالرؤيا والهواتف والغلبة فهي أحوال فيقول الدهلوي.

"وبالجملة إذا آمن الرجل بكتاب الله تعالى، أو بما جاء به نبيه صلوات الله وسلامه عليه من بيانه إيمانا يستتبع جميع قواه القلبية والنفسية، ثم اشتغل بالعبودية حق الاشتغال ذكرا باللسان وتفكرا بالجنان وأدبا بالجوارح، ودام على ذلك مدة مديدة شرب كل واحد من هذه اللطائف الثلاث – أى العقل والقلب والنفس – وكان أمراً شبيها بالدوحة اليابسة تسقى الماء الغزير، فيدخل الرى كمل غصص من أغصانها وكل ورق من أوراقها، ثم نتبت منها الأزهار والثمار، فكذلك تدخل العبودية في هذه اللطائف الثلاث وتغير صفاتها الطبيعية الخسيسة إلى الصفات إن كانت ملكات راسخة تستمر فاعليتها على نهج واحد وأنهاج متقاربة فهي المقامات، وإن كانت بوارق نبدو تارة، وتنمحي أخرى، ولما تستقر بعد أو هي أمور ليس من شأنها الاستقرار كالرؤيا والهواتف والغلبة تسمى أحوالا " (۱۰۰۱)

لقد ربط الدهلوى بين منشأ المقامات والأحوال وبين عدة قضايا:

أو لا: الإيمان بكتاب الله وسنة رسوله (緣) إيمانا جامعا لقوى العبد جميعها القلبية والنفسية.

ثانيا: التحقق بالعبودية تحققا عمليا ذكراً وتفكراً وسلوكا.

(۱۱۰۲) و العبودية في حد ذاتها هي مقام عند الصوفية يقابل مقام الربوبية و هي مشتقة من لفظ العبد والعبد هو الإنسان الحر لأنه مربوب لبارئة، وقد تجمع فتكون عباد وأفضل في الجمع عبيد، ووردت في القرآن بهذا المعنى في قوله تعالى: ﴿ لَنَ

<sup>(</sup>۱۱۰۱)الدهلوی - حجة الله البالغة - ج۲، ص١٦٥

<sup>(</sup>۱۱۰۲) د. حسن الشرفاوي - معجم أأفاظ الصوفية - ط۱ - مؤسسة مختار - القاهرة ص

يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا يَلَهِ ﴾ (١٠٠٠) قوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي َ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ، لَيَلًا ﴾ (١١٠٠) وقوله تعالى: ﴿ مِنَا لَيْكُ ﴾ (١١٠٠) وقوله تعالى: ﴿ مِنَا لَيْكُ مُوْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ ﴾ (١١٠٠) وقوله تعالى: ﴿ مِنَا لَيْكُ بِمَا فَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ (١١٠٠)

والعبودية هي صفة خاصة بالعبد الصالح، فإذا أكرمه الله نصره تعالى، وستر عليه حظوظ نفسه وهواها، وجعله ينقلب في نعم عبوديته وشغل بها نفسه فلا يلتفت إلا لله وفي ذلك بقول تعالى: ﴿ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥ أُوَّابُ ﴿ ) ﴾ (١١٠٨).

#### السكر من أحوال القلب:

يرى الدهلوى أنه من أحوال القلب السكر وهو يعرف السكر بقوله وهو أن (\*) يتشبح نور الإيمان في العقل، ثم في القلب حتى تفوته مصالح الدنيا، وحتى يحب ما لا يحبه الإنسان في مجرى طبيعته فيكون شبيها بالسكران المتغير عن سنن عقله وعاداته "(١٠٠٩) فهو يرى حال السكر في كون الإنسان يخرج عن مجرى طبيعة الناس في الحرص على مصالح الدنيا ويتغير في عادات عقله وطباعه وذلك نتيجة تجسد نور الإيمان في العقل ثم انبعاثها من العقل إلى القلب حتى تسيطر على سلوك الإنسان وطباعه فيفارق الناس فيما اعتادوا عليه.

<sup>(</sup>١١٠٣) سورة النساء: الآية ١٧٢

<sup>(</sup>١١٠٤) سورة الإسراء: الآية ١

<sup>(</sup>م١١٠) سورة البقرة: الآية ٢٢١

<sup>(</sup>١١٠٦) سورة البقرة: الآية ٢٣

<sup>(</sup>١١٠٧) سورة أل عمران: الآية ١٨٢

<sup>(</sup>١١٠٨) سورة ص: الآية ٣٠

<sup>(\*)</sup> التشبح تعبير يستخدمه الدهلوى بمعنى التصور أو التجسد فيتشبح أى يتجسد وقد استخدم لفظ الأشباح من قبل بمغنى الصور.

<sup>(</sup>۱۱۰۹)الدهلوي – حجنة الله البالغة – ج۲، ص۱۷۸

(۱۱٬۰۰۰) و السكر باصطلاح الصوفية هو ازدياد الوجد على الصوفى حتى يصل الى حالة السكر، و السكر هو أن يغيب الصوفى عن تمييز الأشياء، وقيد أطلق القشيرى على السكر غيبة حيث يقول " فالغيبة غيبة القلب عن علم ما يجرى من أحوال الخلق، لاشتغال الحس بما ورد عليه، ثم قد يغيب عن إحساسه بنفسه وغيره بوارد من تذكر أو تفكر عقاب (۱۱٬۰۰۰).

وكتب يحيي بن معاذ إلى أبى يزيد البسطامى يقول سكرت من كثرة ما ترتب من كأس محبته، فكتب أبو اليزيد فى جوابه سكرت وما شربت من الدرر، وغيرى قد شرب بحور السموات والأرض.

وتعبير السكر فيه تشبيه المصوفى بشارب الخمر لأن كليهما يغيب عن وعيه وإدراكه، فهذا من فرط فعل الخمر به وغلبة أثرها عليه وذاك من فعل الحبب به وغلبة الوجد عليه، والصوفى إذا غلبه الوجد ربما نطق بما يؤاخذ عليه وهمو ما يسمى بالشطح.

وشطحات الصوفية هي أحد الأسباب الرئيسية في هجوم علماء السنة عليهم وأشدهم قتالا لهم هم ابن تيمية وابن حزم والشطح (۱۱۱۱) " وهو عبارة مستغربة وفي وصف وجد فاض بقوته وهاج بشدة غليانه وغلبته "(۱۱۱۳)، والشطح في لغية العرب بمعنى الحركة، يقال: شطح يشطح إذا تحرك وفاض على جانبه كالنهر الضيق فيفض من حافتيه إذا زاد الماء فيه، وكذلك حال المريد إذا زاد وجده، ولسم يستطع حمل ما يزيد على قلبه من سطوة أنوار الحقائق، شطح ذلك على لسانه

<sup>(</sup>١١١٠) محمود المراكبي – عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة (سلسلة الظاهر والباطن) ص ١٤،٥١

<sup>(</sup>۱۱۱۱) أبو القاسم عبد الكريم القشيرى - الرسالة القشيرية ص٦٢

<sup>(</sup>١١١٢) أبو نعيم الأصبهاني - حلية الأولياء - مطبعة السعادة ص٥٥٨ - القاهرة ١٩٧١م

<sup>(</sup>١١١٣) د. عبد المنعم الحفني - معجم مصطلحات الصوفية - ص ١٤٠

<sup>-</sup> الجرجاني - التعريفات - بند شطح

فيترجم عنه بعبارة غريبة تستغلق على أفهام السامعين، إلا إذا كان من المريدين الصادقين، ويكون متبحرا في هذا العلم، وسمى ذلك على لسان أهل الاصلاح شطحا".

والواضح في منهج الدهلوى في ذكر حقائق التصوف من المقامات والأحوال أنه يرفض الشطح و لا يعترف به حيث يرى أن السكر لا يتجاوز الوجد الذي يوجه الأخلاق والطباع إلى الخروج عما يألفه الناس في العادات والطباع وفي ذلك يقول كما قال أبو الدرداء: "أحب الموت اشتياقا إلى ربى وأحب المرض مكفرا لخطيئتي، وأحب الفقر تواضعا لربى"، وكما يؤثر عن أبي ذر كراهيته للمال بطبعه، وشنائه الغنى والثروة مثل كراهة الأمور المستقذرة، وليس في مجرى العادة البشرية حب هذا القبيل وكراهية ذلك القبيل، ولكنهما غلب عليهما اليقين حتى خرجا من مجرى العادة.

فالناس لم تألف الموت ولم تعهد حب الفقر وتخاف الأمراض وتتقيها بطلبب الصحة والعافية ولم تجر العادة على كراهية المال بل تتمنى النفوس الغنى والثروة فإن ما يذكره الدهلوى من أحوال السكر لا يصل لدرجة الشطح بل انه نوع من الزهد الذي أثر عن رسول الله (ﷺ) وصحابته الكرام.

وروى الإمام أحمد بن حنبل في "كتاب الزهد": حدثتا عبد الله قال حدثتي أبو عبد الله السلمي قال حدثتا عبد الرازق قال: سمعت ثور ابن يزيد يحدث عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء رحمه الله قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله، وما أدى إلى ذكر الله و المتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم.

وقال: حدثنا عبد الله، وحدثنى أبى، وحدثنى شعبة، ووهب قال: حدثنا شعبة المعنى واحد، عن أبى إياس، عن أبى الدرداء قال: ثلاث يكرههن الناس وأحبهن

الفقر والمرض والموت (۱۱۱۱).

الغلبة من أحوال القلب (١٠٠٠):

و الغلبة باصطلاح الصوفية هي حال يمر بها الصوفي إذا زاد عليه الوجد حتى يغلبه فتبدو عليه حال لا يمكنه معها ملاحظه الهسبب، و لا مراعاة الأنب، ويكون مأخوذا عن تمييز ما سيتقبله، فربما خرج إلى بعض ما يذكر عليه من له يعرف حاله، ويرجع على نفسه صاحبه - أي صاحب الغلبة - إذا سكنت غلبات ما يجده - وبكون الذي غلب عليه: خوف أو هيبة أو إجلال أو حياء أو بعض هذه الأحوال "

## تعريف الغلبة عند الدهلوى:

و الغلبة عند الدهلوى هي غلبة داعية في قلب المؤمن لا يستطيع الإمساك عن موجبها "(١١١١)

ويقسمها الدهلوى إلى غلبتين: داعية منبقة من قلب المؤمن حيث خالطه نور الإيمان فارتفع وزاد زيادة من ذلك النور ومن فطرة القلب فصارت خاطرا يوافق مقصود الشرع أو لا يوافقه، فربما يتوجه قلب المؤمن إلى الرحمة واللين في موضع ينبغى له مقصود الشرع الشدة والحزم مثل قوله تعالىليك في ولا تأمُلكُم بِها رَأَفَةُ فِي يَبِعَى له مقصود الشرع الشدة والحزم مثل قوله تعالىليك في الشرع اللطف والرحمة وين الله في موضع يريد فيه الشرع اللطف والرحمة مثل معاملة أهل الذمة فيقول الدهلوى: "ومن أحوال القلب الغلبة، والغلبة غلبتان:

<sup>(</sup>۱۱۱۵) حدیث حسن - کتاب الزهد - للإمام أحمد بن حنبل - دار الحدیث - القاهرة ص ۱۷۷ - - ۱۷۷ م

<sup>(</sup>۱۱۱۰) أبو بكر الكلاباذي – التعرف بمذهب أهل التصوف – تحقيق محمود أين النسواوي – القاهرة ، ۱۹۸ م – ۲۰ مكتبة الكليات الأزهرية سنة ، ۱۹۸ ص ۱۳۷

محمود المراكبي – عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة ص ١٤ – دار الطباعـة والنــشر الإسلامية

<sup>(</sup>۱۱۱۱)الدهلوى - حجة الله البالغة - ج٢، ص١٧٩

<sup>(</sup>۱۱۱۲) سورة النور: الآية ٢

غلبة داعية منبجسة من قلب المؤمن حين خالطه نور الإيمان، فطفح طفاحة - أى ارتفع وزاد - متولدة من ذلك النور ومن حيلة القلب، فصارت داعية وخاطرا لا يستطيع الإمساك عن موجبها وافقت مقصود الشرع أولا، وذلك لأن الشرع يحيط بمقاصد كثيرة لا يحيط بها قلب هذا المؤمن فربما ينقاد قلبه للرحمة مثلا، وقد نهى الشرع عنها في بعض المواضع، قال تعالى: ﴿ وَلا تَأْخُلُكُم بِهَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾ (١١١٨) وربما ينقاد قلبه للبغض، وفي قصد الشرع اللطف مثل أهل الذمة، ومثال هذه الغلبة ما جاء عن أبي لبابة بن المنذر حين استشاره بنو قريظة لما استند لهم النبي النبي بيابة بن المنذر حين استشاره بنو قريظة لما استند لهم النبي النبي حكم سعد بن معاذ، فأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح، ثم ندم على ذلك، و علم أنه قد خان الله ورسوله، فانطلق على وجهه حتى ربط نفسه في المسجد على عمد من عمده، وقال لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله على مما صنعت (١١٠١٩).

<sup>(</sup>١١١٨) سورة النور: الآية ٢

<sup>(</sup>١١١٩) وأصل تلك الحادثة أنه في السنة الخامسة من الهجرة في شوال تحرك جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصار بني قريظة وهم ثلاثة ألاف والخيل ثلاثون فرسا، فنازلوا حصون بنى قريظة، ولما اشتد الحصار على اليهود عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد تُلاتُ خصال: إما أن يسلموا ويدخلوا مع رسول الله (ه) في دينه، فيأمنوا على دمائهم واموالهم وأبنائهم ونسائهم، وإما أن تقبلوا ذراريهم ونسائهم بأيديهم، ويخرجوا إلى النبسى (ﷺ) بالسيوف مسلطة يناجزونه حتى يظفروا بهم، أو يقتلوا عن اخرهم، وإما أن يهجمــوا على رسول الله (鵝) وأصحابه ويكبسوهم يوم السبت، لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيله، فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال الثلاث، وحينئذ غضب كعب بن أسد ولم يبق لهم إلا أن ينزلوا على حكم رسول الله (繼) ولكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين، فبعثوا إلى رسول الله ( ه ) أن أرسل إلينا بأبي لبابة نستشيره لعلهم يتعرفون ماذا سيحل بهم إذا نزلوا على حكمه، وكان حليفا لهم، وكان أمواله وولده فسى منطقتهم، فلما رأوه قام إليه الرجال، وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم، وقالوا يا أبا لبابة، أترى أن ينزل على حكم محمد؟ قال: نعم، وأشار إلى حلقه يقول: إنه السذبح، ثـم علم من فوره أنه خان الله ورسوله فمضى على وجهه، ولم يرجع إلى رسول الله (緣) حتى أتى المسجد النبوى بالمدينة، فربط نفسه بسارية المسجد، وحلف ألا يحله إلا رسول الله (ه ) بيده، وأن لا يدخل أرض بنى قريظة أبدا.

<sup>-</sup> الشبيخ صفى الرحمن المباركفورى - · الرحيــق المختــوم - دار الوفــاء - ١٤٢٤هـــ-٢٠٠٣م - ص٢٧٨- ٢٧٩

و عن عمر رضى الله عنه أنه غلبت عليه حمية الإسلام حين اعترض على رسول الله (ﷺ) لما أراد أن يصالح المشركين عام الحديبية فوثب حتى أتى أبا بكر رضى الله عنه، قال: أليس برسول الله (ﷺ)؟، قال: بلى، قال: أليسنا بالمسلمين؟ قال: بلى، قال: أليسو بالمشركين؟ قال: بلى، قال: فعلام نعطى الدنية فى ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمر الزم غرزه فإنى أشهد أنه رسول الله، ثم غلب عليه ما يجد حتى أتى رسول الله (ﷺ)، فقال له مثل ما قال لأبى بكر، وأجابة النبى (ﷺ) كما أجابه أبو بكر رضى الله عنه حتى قال: أبا عبد الله ورسوله لمن أخالف أمره، ولمن يضيعنى، قال، وكان عمر يقول فمازلت أصوم، وأتصدق وأعتق، وأصلى من الذى صنعت يومنذ مخافة كلامى الذى تكلمت به حتى رجوت أن يكون خير ا"(١٢٠٠).

إن الدهلوى يجعل مناطحال الغلبة فى القلب كونه يتفق مع مقصود الـشرع أو لا يتفق بحيث يكون الغاية فى أحوال القلب جميعها هى تحقيق مقاصد الـشريعة من تحقيق مقام العبودية وطاعة الله ورسوله (ﷺ) لذلك يعرض لمثالين من مواقف صحابة رسول الله (ﷺ) تراجع كل منهما عن موقفه حينما استشعر انه قد خالف ما أراده الله ورسوله (ﷺ).

والقسم الأخر من الغلبة هي أتم وأكمل هي غلبة داعية إلهية تنزل على قلب المؤمن حقيقتها فيضان علم إلهي من بعض النفوس الملكية على قوته العملية، ذلك أن النفوس القريبة الشبه من نفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تتهيأ لفيض العلم الإلهي فتسبق قوة غلبة منها للقوة العملية فيكون ذلك إلهاما، وإن سبقت القوة العملية على القوة العقلية كان عزماً وإقبالا أو تراجعا ونفورا وإحجاما.

و الفيضان للعلم الإلهى الذى يريده الدهلوى هو من (الفيض)، "والفيض بالمعنى الحسى يقال عن الماء إذا جرى في سهولة ويسر كما يقال عن الفيض في المعنى المعنوى ويقصد به الجود والعطاء الإلهى وقد ورد بهذين المعنبين. في قوله

<sup>(</sup>١١٢٠)الدهلوى - حجة الله البالغة - ج٢، ص١٧٩

تعالى: ﴿ وَقِيمِ مُن الدّمُع ﴾ (۱۲۱۱) كما ورد هذا اللفظ فى قوله تعالى: ﴿ وَقِيمُوا عَلَيْنَا مِن اَلْمَاهِ ﴾ (۱۲۲۱) ويرى المتصوفة أن قلب المريد الصادق لا يصفو حتى يظل مرابضا (۱۲۲۱) بالتوجه إلى الله تعالى وينتظر خروج الحق عليه بمننه و عطاياه، فإذا شعر بضعف فى إيمانه فعليه بالكتاب والسنة، حتى إذا قوى إيمانه أن يسعى بالهمة والعزيمة، وعند ذلك يفاض عليه بنعم الله وعلم الله وفضل الله وذلك ما فعله الإمام أبو الحسن الشاذلي قبل أن يفتح الله عليه وكذلك من قبله الإمام الغزالي، ويستخدم الصوفية لفظ الغيض بمعنى أن الحق تعالى يسبغ بعض نعمه على أحبائه ظاهره وباطنه، بفتح رباني، فالصوفي المهاجر لمجالس الخلق، يقنع بالذكر حتى يقدح في القلب فيفيض الله عليه بنعمه وأسراره، وبمجالسته له، وإن أولياء الله إذا اقتربوا من الخلق فهم صم بكم أما إذا اقتربوا من الحق تعالى لا يسمعون غيره و لا يبصرون سواه، فهم في هيبة دائمة، ومحبة كاملة، بين جلال وجمال، ويغيبون سالأنس والقرب من الله ويقربهم بالفيض الرحماني، فهم في شغل عن كلام الخلق " (۱۲۲۱).

فيقول الدهلوى: وغلبة أخرى أجل من هذه وأتم، وهى غلبة داعية إلهية تنزل على قلبه فلا يستطيع الإمساك من موجبها، وحقيقة هذه الغلبة فيضان علم إلهى من بعض المعادن القدسية على قوته العملية دون القوة العقلية.

وتفصيل ذلك أن النفس المتشبهة بنفوس الأنبياء عليهم الصلاة والـسلام إذا استعدت لغيضان علم إلهى إن سبقت القوة العقلية منصا على القوة العملية كان ذلك العلم المفاض فراسة وإلهاما، وإن سبقت القوة العملية منها على القوة العقلية كـان

<sup>(</sup>١١٢١) سورة المائدة: الآية ٨٣

<sup>(</sup>١١٢٢) سورة الأعراف: الآية ٥٥

<sup>(</sup>١١٢٣)د حسن الشرقاوي – معجم ألفاظ الصوفية – ص ٢٢٨ج١ مؤسسة مختار ١٩٨٧

<sup>(</sup>١١٢٤) د. حسن الشرقاوى - معجم ألفاظ الصوفية ط١ - ١٩٨٧ - مؤسسة مختار -ص

ذلك العلم المفاض عزماً وإقبالا ونفرة وانحجاما "(١١٢٠).

ويضرب الدهلوى مثالا لهذه الغلبة القلبية التى هى من فيض العلم الإلهى ما روى فى قصة موت عبد الله بن أبى حين أراد النبى (ﷺ) أن يصلى جنازته قال عمر رضى الله عنه: فتحولت حتى قمت على صدره وقلت يا رسول الله أتصلى على هذا، وقد قال يوم كذا وكذا أعد أيامه؟.. ثم نزلت هذه الآية: ﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى آلَكِ اللهِ مَاتَ أَبَدًا ﴾ (١٣٠٠).

وقد بين عمر رضى الله عنه الفرق بين الغلبتين فقال فى الغلبة الأولى فما زلت أصوم وأتصدق وأعتق إلخ، وقال فى الثانية: فعجبت لى وجرأتي، فانظر الفرق بين هاتين الكلمتين " (١٧٢٧).

## المقامات الحاصلة للنفس

قد قسم الدهلوى المقامات في حقائق الأخلاق العملية إلى مقامات للعقل ومقامات للقلب ومقامات للنفس وذلك يرجع إلى مبحث النفس وتحليل بنيتها عنده فالإنسان يجمع لطائف ثلاث هي العقل والقلب والنفس ولكل من هو لاء صفته و أفعاله وخروج مقامات وأحوال حاصلة للعبد من دواعيهم، وقد سبق ذكر ما للعقل والقلب من مقامات وأحوال، أما مقامات النفس فهي عند الدهلوى إنما تحدث من جهة تسلط نور الإيمان عليها بحيث يقهرها ويغير من صفاتها الخسيسة إلى الصفات الفاضلة، فأول ذلك ومبدؤه أن ينزل نور الإيمان على العقل فيستضيء بصحة العقيدة ويتحقق بها فينبئق من العقل نور إلى القلب فيمتزج ذاك النور في فطرة القلب وطبيعته فتصير مزدوجة تحمل الطبيعة الملكية النورانية من جهة فطرة القلب وطبيعته فتصير مزدوجة تحمل الطبيعة الملكية النورانية من جهة

<sup>(</sup>۱۱۲۵)الدهلوی - حجة الله البالغة - ج٢، ص١٨٠

<sup>(</sup>١١٢٦) سورة التوبة: الآية ٨٤

<sup>(</sup>١١٢٧)الدهلوي - حجة الله البالغة - ج٢، ص١٨٠

النفس فيسيطر عليها ويجمع قواها فيتولد من ذلك العزم والإرادة على ترك معصية الله في أمر المستقبل من الزمان، فتخضع النفس وتسكن وتطمئن بحيث تجد طمأنينتها في مقاصد الشرع من الأمر والنهى، وذلك الخضوع لداعى الزجر والقهر هو الموافق لقوله تعالىك عن ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّقَسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي المَوافق لقوله تعالىك عن الله وَالله المُوكِن فَإِنَّ الْجَنَّة هِي المَوافق المَوافق المَوافق المَوافق المُولِد تعالىك المُعَلَى الله المُعَلَى المُعَلَّى المُعَلِي المُعَلَى المُعَلّى المُعَلِي المُعَلّى المُعْلَى المُعَلّى المُعْلَى المُعَلّى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْمِعُ المُعْلَى المُعْمِعُلِي المُعْلَى

فالدهلوى يجعل أول مقامات النفس هو مقام الخوف تحققا للآية الكريمة بحيث ارتبط مقام الخوف بالنفس ونهيها عن الهوى، وهو يجعل تلك المقامات الحاصلة للنفس راجعة في تصوره إلى تحليل فلسفى للعلاقة بين قوى العقل والقلب والنفس ويجعل العقل دوما في موقع الصداره الموجهة لكل هؤلاء حيث يستقبل هو نور الإيمان ويتهيأ لصحة العقيدة ثم يخرج منه تأثير متتابع على القلب ثم النفس.

والدهلوى فى رؤيته للنفس وطبيعتها واحتياجها للمجاهده والاهتداء بنور الإيمان لا يحيد عمن قبله من رجال الحقيقة وعلماء التصوف غير أن الدهلوى يتميز بتلك التحليلات الفلسفية الإشراقية التى تمتزج فى مباحث الأخلاق عنده،

<sup>(</sup>١١٢٨) سورة النازعات: الآية ٤٠، ١٤

<sup>(ُ</sup> ١١٢٩ ()الدهلُوَى - حجة الله البالغة - ج٢، ص١٨١

<sup>(</sup>١١٣٠) سورة النازعات: الآية ٤٠، ١٤

فالنفس عند الحكيم الترمذى "ذات طبيعة أرضية شهوانية تقبل إلى الشهوات تنتقل من شهوة إلى شهوة ولا تهدأ ولا تستقر تموج بكثير من النزعات المشيطانية فأعمالها مختلفة ومتناقضة تارة عبودية وتارة ربوبية، ومرة استسلام ومرة تملك وعجز واقتدار إذا ريضت أدبت وأنقادت فهى ترابية خلقت من تراب جميع الأرض (١٣١٠).

والنفس بحكم طبيعتها تميل إلى أصلها وترتد إلى طباعها فتقف بصاحبها عند الشهوات لأنها موطن الهوى ومرتع الشهوات وقد خلق الله العبد فركب فيه الشهوات والهوى، وجعل الشياطين فيهم وساوس، يجرون فيهم مجرى الدم وذاك ما يوجب مجاهدتها، فإذا أخذ العبد في المجاهدة خلصت الهموم والأحزان إلى النفس، وانقطعت اللذات والشهوات واشتغل القلب (١١٣٢).

و الإمام الغزالي يفرق بين معنيين للنفس: النفس الشهوانية الغسضبية وهي الجامعة لكل فعل مذموم وكل خلق قبيح و لا يتصور رجوعها إلى الله تعالى... و الثاني النفس الناطقة وتوصف بأوصاف عديدة.

فإذا سكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت النفس المطمئنة وقال الله تعالى في مثلها: ﴿ يَكَايَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَنِيَّةُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ ا

وإذا لم يتم سكونها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعترضة عليها سميت النفس اللوامة، لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاه، قال الله

<sup>(</sup>۱۱۳۱) عبد المحسن الحسيني - المعرفة عند الحكيم الترمذي - دار الكتاب العربي للطباعـة والنشر القاهرة ص ٣٦٠ وما بعدها د ت.

<sup>(</sup>١١٣٢) الحكيم الترمذى – أسرار مجاهدة النفس – تحقيق إبراهيم محمد الجمل – مكتبـة السلام العالمية ص ٤٤

<sup>(</sup>١١٣٣) سورة الفجر: الآية ٢٧، ٢٨

تعالى: ﴿ وَلاَ أُقْيِمُ إِلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ( ) ﴿ وَلاَ أُقْيِمُ إِلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ( ) ﴿ (١١٣٠).

وأن تركت الاعتراض وأدعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعى الشيطان سميت النفس الأمارة بالسوء (١١٣٥)، قال الله تعالى إلخبارا عن إمرأة العزيز: ﴿ وَمَا أَبْرَى مُنْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسَّرَةِ ﴾ (١٣٦١).

### مقام الخوف - من المقامات الحاصلة للنفس:

يرى الدهلوى أن حقيقة الخوف هو استنارة العقل بنور الإيمان ونزول هذا النور من العقل إلى القلب، والخوف له بداية ونهاية فأما بدايته فمعرفة وهذا محله النول من العقل ونهايته فزع وقلق ودهشة وهذا محله القلب، والإنسان عندما يعرف سطوة وجبروت وقهر وقوة الله وشدة عذابه يخشاه لذلك كان محل هؤلاء هو العقل وحينما يخشاه يحدث له الانفعال بذلك من مشاعر الدهشة والقلق والغزع وتلك الانفعالات والمشاعر هي من صفات القلب، ثم ينزل نور الإيمان من القلب إلى النفس فيحدث الزجر والنفس لتنقهر وتخضع لسلطة القلب الذي ملأته خشية ربه بالفزع من عذابه وسطوته وسخطه ثم ينزل من العقل نور آخر للإيمان أيضا يستقر في القلب ويمتزج بطبيعته فيحدث اللجوء إلى الله والتوجه إليه بالإنابة والاستغفار فينجلي نور ويمتزج بطبيعته فيحدث اللجوء إلى الله والتوجه اليه بالإنابة والاستغفار فينجلي نور القلب ويتهيأ للتجليات الإلهية، فذلك تصور الدهلوى لمقام الخوف وحدوثه في النفس فهو فعل متبادل بين العقل والقلب والنفس من تأثير نور الإيمان ويمنح العقب المرتبة الأولى في هذه الأفعال والتأثيرات جميعها ثم يتتابع التأثير بين دور القلب ثم دور النفس فهم أشبه بفريق عمل متكامل يكمل بعضه بعضا فيقول الدهلوى: (١١٢٧)

<sup>(</sup>١١٣٤) سورة القيامة: الآية ٢

<sup>(</sup>١١٣٥) أبو حامد الغزالي - إحياء علوم الدين - ج٣ - ص ٤ - دار المعرفة - القاهرة ١٣٣٤هـ.

<sup>-</sup> د. حسن الشرقاوى - معجم ألفاظ الصوفية - ط١ سنة ١٩٨٧، ص٢٧٢ - ٢٧٣

<sup>(</sup>١١٣٦) سورة يوسف: الآية ٥٣

<sup>(</sup>۱۱۳۷)الدهلوى - حجة الله البالغة - ج٢، ص١٨١

أما قوله (من خاف) فبيان لاستنارة العقل بنور الإيمان ونزول النور منه إلى القلب وذلك لأن الخوف له مبتدأ ومنتهى، فمبتدؤه معرفة الخوف منه وسطوته، وهذا محله العقل، ومنتهاه فزع وقلق ودهش، وهذا محله القلب، وأما قوله فراه وأنهى التفس أنفَس أنه وبيان لنزول النور المخالط لوكاعة - أى قوة - القلب إلى السنفس وقهره إياها وزجره لها، ثم انقهارها وانزجارها تحت حكمه، ثم ينزل من العقل نور الإيمان مرة أخرى، ويزدوج بحيلة القلب، فيتولد بينهما اللجوء إلى الله، ويفضى ذلك إلى الاستغفار والإنابة، والاستغفار يفضى إلى الصقالة (\*).

و الدهلوى ينفرد بهذا التحليل الفلسفى لمقام الخوف فالإمام القشيرى يعرف الخوف بقوله (۱۱۲۹): هو معنى لأمور متعلقة فى المستقبل لأنه إنما يخاف أن يحل به مكروه أو يفوته محبوب و لا يكون هذا إلا لشيء حاصل فى المستقبل (۱۱٬۰۰۰).

والإمام الشعراني يرى أن الخوف يحيط المؤمنين ويملأ قلوبهم "(١١١١) ما داموا في دار الدنيا، وذلك لأسباب كثيرة منها عدم العصمة، وجبلة الإنسان التي تضعف أمام الشهوات والرغبات وأيضاً وجود إبليس كما قال تعالى على لسانه: ﴿ وَلَأُغُويَنَهُمْ أَبُمُومِينَ اللهُ إِلَا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلمُتَحْصِينَ اللهُ وَلَا العصمة مسدود على غير الأنبياء فلا أمان لنا مادمنا في هذه الدار، وقد أغوى إبليس خلقا كثيرا حين ظنوا بأنفسهم الخير وقال تعالىدى: ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَصَرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ النَّحْسِرُونَ (١٠٤١).

<sup>(</sup>١١٣٨) سورة النازعات: الآية ٤٠

<sup>(\*)</sup> الصقالة أي يصقل القلب فيجلو ويصفوا لتلقى الأنوار الإلهية وذلك من تعبيرات الدهلوي.

<sup>(</sup>١١٣٩) الرسالة القشيرية - تحقيق د. عبد الحليم محمود ص٣٠٧

<sup>(</sup>١١٤٠) الإمام القشيرى - الرسالة القشيرية - ص ٢٠٧ - تحقيق د. عبد الحليم محمود، د. محمود ابن الشريف دار الكتب الحديثة - القاهرة.

<sup>(</sup>١١٤١) الإمام الشعراني - لطانف المنن - ص ٨٧ تحقيق د. عبد الحليم محمود - د ت

<sup>(</sup>١١٤٢) سورة الحجر: الآية ٣٩، ٤٠

<sup>(</sup>١١٤٣) سورة الأعراف: الآية ٩٩

فهذا خوف الأجلة، وقوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ ﴾ (١١٤١) فهذا خوف الأوساط، وقوله تعالى: ﴿ يَغَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴿ ﴾ خوف الأوساط، وقوله تعالى: ﴿ يَغَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴾ الأوساط، وقوله تعالى: ﴿ يَغَافُونَ يَوْمًا لَنَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴾ الماهة (١١٤١).

والإمام لبن عجيبة برى أن العباد ينقسمون إلى أهل بداية وأهل وسط وأهل نهاية فى مقام الخوف " فأهل البداية ينبغى لهم تظيب جانب الخوف، وأهل الوسط ينبغى لهم أن يعتل خوفهم ورجاؤهم، وأهل النهاية يغلبون جانب الرجاء ويفسر ذلك أن أهل البداية إذا غلبوا جانب الخوف جدوا فى العمل، وأهل الوسط انتقلت عبادتهم إلى تصفية بواطنهم فعبادتهم قلبية فلو غلبوا جانب الخوف الخوف لرجعوا إلى عبادة الجوارح والمطلوب عبادة البواطن، وأما الواصلون، فالا يرون لأنفسهم فعلا ولا تركا فهم ينظرون إلى تعريف الحق وما يجرى به سلبق القر فينلقونه بالقبول والرضا (۱۵٬۷۰۰).

ويرى الإمام الكلاباذى " أن من خاف الله خافه كل شيء فيكون الخائف هــو الذى لا يخاف إلا الله ويخاف الله اجلالا ورجاءا(١١٤٨).

وتعد رؤية الغزالي لمقام الخوف هي أقربها لتصور الدهلوي بحيث يكون الأرجح تأثر الدهلوي بالغزالي، إن الإمام الغزالي جعل "حقيقة الخوف ترجع إلى

<sup>(</sup>١١٤٤) سورة الرحمن: الآية ٢٦

<sup>(</sup>١١٤٥) سورة النور: الآية ٣٧

<sup>(</sup>١١٤٦) الإمام الطوسبى - اللمع - تحقيق د. عبد الحليم محمود - ص ٨٩ - دار الكتب، طـه عبد الباقى سرور الحديثة ١٩٦٠

<sup>(</sup>١١٤٧) ابن عجيبة - إيقاظ الهمم في شرح الحكم - ص١٦٠

<sup>(</sup>١١٤٨) الإمام أبو بكر محمد الكلاباذي - التعرف لمذهب أهل التصوف - ص١١٦ - تحقيق محمود أمين النواوي مكتبة الكليات - الأزهرية سنة ١٩٨٠م

قوة المعرفة بجلال الله وصفاته فبحسب معرفتنا بالله يكون الخوف، وأيضاً بحسب معرفة العبد بعيوب نفسه يكون أيضا مقدار خوفه (١١٤٩) فالغزالي قد رد مقام الخوف إلى مصدر عقلي وهو المعرفة، رغم أن المعرفة عند الغزالي هي المعرفة الكشفية لكن العقل يقوم بدور أساسي في الوصول إلى طور المعرفة الكشفية بل إنه يرى أن الراغب في الوصول إلى طريق الله عليه التزود بالعلوم العقلية، فالبصيرة تتمو في حجر العقل وتتمو تحت رعايته.

#### مقام التوبة:

فظهور النكت السوداء هي ظامة من الظلمات البهيمية، وأما الصقالة فهو ضوء يفيض على النفس من نور الإيمان فيستتير القلب بنور الأنوار الملكية، وإذا حدث الران فهو غلبة القوى البهيمية على القلب وتراجع القوى الملكية فيغشى القلب ظلمة تغطية فينطفئ نوره، فإن تاب العبد تكرر نزول نور الإيمان بالقلب فتقوى القوى الملكية وتدفع المعصية بدافع نفسى أشبه بالخاطر وهكذا يحدث الصراع بين الخاطر الدافع للمعصية والخاطر الذي يدفعه المتوبة فيدمغ الباطل ويمحوه ويعود للقلب جلاؤه وصفاؤه وذلك هو مقام التوبة.

فيقول الدهلوى: (١١٥١) " قال رسول الله (ه): " إن المؤمن إذا أذنب كانت

<sup>(</sup>١١٤٩) الإمام أبنو حامد الغزالي - إحياء علوم الدين ج١٣ ص ٢٣٣٣

<sup>(</sup>١١٥٠) سورة المطففين: الآية ١٤

<sup>(</sup>١١٥١)الدهلوى - حجة الله البالغة - ج٢، ص١٨٢

نكتة سوداء فى قلبه فإن تاب واستغفر صقل قلبه، فإن زادت حتى يعلو قلبه فذلكم الران الذى ذكر الله تعالى: ﴿ كُلِّ بَلِّ رَانَ عَلَ قُلُومِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴾ (١٥٠١).

أما النكتة السوداء فظهور ظلمة من الظلمات البهيمية والاستنارة نور من الأنوار الملكية، وأما الصقالة فضوء يفاض على النفس من نور الإيمان، وأما الران فغلبة البهيمية، وكمون الملكية رأسا، ثم يتكرر نزول نور الإيمان، ودفعه الصالحين النفساني.

فكلما هجس خاطر المعصية من النفس نزل بإزائه نسور، فسدمغ الباطل ومحاه.. وهذا كله مقام التوبة "(١١٥٣)

ويوضح الدهلوى رأيه بذكر حديث آخر وهو قول رسول الله (ه) ما معناه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبى الصراط، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس البصراط داع يقول: استقيموا على الصراط، ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعوا كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه، ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، وأن الداعى على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعى من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن ".

فيقول الدهلوى: "أقول بين النبى (ه) أن هنالك داعيين: داعيا على الصراط وهو القرآن والشريعة و لا يزال يدعو العبد إلى لصراط المستقيم بنسق واحد، وداعيا فوق رأس السالك يراقبه كل حين، كلما هم بمعصية صاح عليه، وهو الخاطر المنبجس من القلب .....، والنور الفائص عليه من العقل المتسور بنور

<sup>(</sup>١١٥٢) سورة المطففين: الآية ١٤

<sup>(</sup>١١٥٣) الدهلوى - حجّة الله البالغة - ج٢، ص١٨٢

القرآن، وإنما هو بمنزلة شرر ينقدح من الحجر دفعه بعد دفعه ".

وحقيقة التوبة في لغة العرب الرجوع: يقال: تاب أي رجع فالتوبة الرجوع عما كان مذموما في الشرع إلى ما هو محمود فيه (١١٥٠).

وهى أن يتوب الإنسان من كل فعل أو ذكر شيء سوى الله عز وجل أى أن الإنسان يتوب عن نفسه، وينسى ذنبه، وأن يخرج الرغبة من العقل الذى كان سببا فى ارتكاب ذنبه من قلبه خروجا أبدياً، حتى كأنه لم يكن هو الذى اقترف هذا الذنب أو ذلك الإثم (١٠٥٠).

وسئل الجنيد عن التوبة فقال: "أن ينسى ذنبه، وأماتوبة المحققين فلا يذكرون دنبهم لما غلب قلوبهم من عظمته تعالى " (١١٠٦).

أما الغزالى فيعتبرها أول مقام فى طريق المريد السساعى السه فيقول الغزالى: "فإن التوبة عن الذنوب، بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب، مبدأ طريق السالكين، ورأس مال الفائزين وأول أقدام المريدين (١١٥٥).

و السهروردى يراها أيضا أصل كل مقام ويتفق مع الغزالى فى كونها أول المقامات فيقول: "وهى أول المقامات وهى بمثابة الأرض للبناء، فمن لا أرض لــه لا بناء له، ومن لا توبة له لا حال له ولا مقام (١١٥٨)

و الإمام الشعراني يرى أن التوبة هي " عودة العبد إلى ربه، بالإصغاء إلى ما

<sup>(</sup>١١٥٤) د. عبد الرحمن عميرة - التصوف الإسلامي منهجا وسلوكا - مكتبة الكليات الأزهرية - ص٦٣.

<sup>(</sup>١١٥٥) د. حسن الشرقاوي - معجم ألفاظ الصوفية - مؤسسة مختار - ط ا ص ٨٨

<sup>(</sup>١١٥٦) أبو نصر سراج الطوسى - اللمع - ص ٦٨٠ - تحقيق د. عبد الحليم محمود - الإمام القشيري - الرسالة القشيرية ج١ ص ٢٥٩ - تحقيق د. عبد الحليم محمود

<sup>(</sup>١١٥٧) الغزالي (أبو حامد) – إحياء علوم الدين ج؛ – ص٢ – القاهرة – ١٣٣٤هـــ

سنة ١٩٧٣) السهروردى - عوارف المعارف (على هامش الإحياء) ج٤ ص ٢٠٤ مكتبة القاهرة سنة ١٩٧٣

يخطر بباله من زواجر الحق وانتباه القلب عن رقدة الغفلة (١١٥٩).

بالرجوع عما كان مذموما فى الشرائع إلى ما كان محمودا فيها.. فهى التوبة عن الكبائر ثم الصغائر، ثم المكروهات ثم من رؤية الحسنات، ثم من رؤية أن صار معدودا من فقراء الزمان (١١٦٠).

وقد سئل الحسن رضى الله عنه عن التوبة النصوح فقال: هي ندم القاــب، واستغفار باللسان، ونزك بالجوارح، وإصرار ألا يعود إليه " (١١٦١).

#### مقام الحياء:

وإذا تم مقام التوبة في قلب المؤمن أثمرت انكسارا في نفس العبد من هيبة جلال الله تعالى بحيث تصير دائمة ممتزجة في سلوكه لا يغيرها شيء سميت حياء وتصير ملكة راسخة في النفس ممتزج بها كما يمتزج الملح في الماء ويتوجه بها بين يدى الله تعالى فلا تنقاد بسببها لدواعي المخالفة عن الشرع فيقول الدهلوى: "وإذا تم مقام التوبة، وصار ملكة راسخة في النفس تثمر اضمحلالا عند إحصار جلال الله لا بغيرها مغير سميت حياء، والحياء في اللغة انحجام النفس عما يعيبه الناس في العادة، فنقله الشرع إلى ملكة راسخة في النفس نتماع – أي تمتزج وتسيل – بها بين يدى الله كما ينماع الملح في الماء، ولا ينقاد بسببها الخواطر المائلة إلى

وقال رسول الله (ه): " من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما

<sup>(</sup>١١٥٩) عبد الوهاب الشعراني - اليواقيت والجواهر ج٢ ص١١٨ - القاهرة د.ت

<sup>(</sup>١٦٠) ومن الواضح أن أسلوب الدهلوى فى ذكر مقام التوبة من حيث ذكر فيض النور الإلهى والنفس الملكية والنفس البهيمية ثم دور العقل فى كل هذا أنه الموجه للقلب والنفس معا والمتلقى الأول لفيض النور الإلهى أن ذلك النسق الفلسفى الإشراقى تميز به عن غيره من علماء التصوف رغم اعتماده على نفس المرجع الأول وهو الكتاب والسنة بحيث لا يحيد عن الشرع خطوة وذلك المنهج ما يمنحه استقلالية وتميزاً.

<sup>(</sup>١١٦١) أبو طالب المكى - قوت القلوب ج ٢ ص ١٦٩ دار صادر - لبنان د.ت

وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخسرة تسرك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك استحيا من الله حق الحياء (١١٦٢).

أقول: أى الدهلوى – قد يقال للرجل فى العرف للإنسان المنحجم عن بعض الأفعال لضعف فى جبلته إنه حيي وقد يقال للرجل صاحب المروة لا يرتكب ما يقشو لأجله القالة إنه حيي وليسا من الحياء المعدودة من المقامات فى شيء، فعرف النبى (ه) المعنى المراد بتعيين أفعال تتبث منه، والسبب الذى يجلبه ومجاورة الذى يلزمه من العادة، فقوله "فليحفظ الرأس" إلخ بيان للأفعال المنبحسة – أى المنبقة – من ملكة الحياء المراد مما هو من جنس ترك المخالفات، وقوله "وليذكر الموت بيان استقراره فى النفس، وقوله: "ومن أراد الآخرة" بيان لمجاوره الذى هو الزهد، فإن الحياء لا يخلو من الزهد، فإذا تمكن الحياء من الإنسان نسزل نور الإيمان أيضا .....، ثم انحدر إلى النفس، فصدها عن الشبهات، وهذا هو الورع " (١١٦٢).

فمراد الدهلوى من قوله أنه ربما تضل الناس وتجهل المعنى الحقيقى للحياء فربما تنظر لمن يضعف ويجبن عن بعض الأفعال لضعف فى طبيعته وعجز فك خلقه أنه حيي وما به من الحياء من شيء إنما هو الجبن والعجز، وربما يتورع صاحب المروءة عما توجبه المروءة خوفا من مقالة الناس وهذه الأفعال جميعها لا تعد من خلق الحياء، وإنما المعنى الذى أراده رسول الله (ش) لحقيقة الحياء هو ترك ما يخالف الشرع ويستوجب معصية الرب وسبب هذا هو ذكره للموت وتفكره فى حقيقة الآخرة لذلك يقترن الحياء بالزهد فى الدنيا والعزوف عن ملذاتها، فإذا استقر الحياء بالمود حقيقته فى النفس وامتزج بطبيعة القلب صد النفس عن

<sup>(</sup>١١٦٢) رواه الإمام أحمد فى مسنده والترمذى والحاكم فى مستدركه ورواه البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن مسعود

<sup>(</sup>١١٦٣)الدهلوى - حجة الله البالغة - ج٢، ص١٨٣

الشبهات فارتفع إلى مرتبة الورع فالدهلوى يقرن حقيقة مقام الحياء بمقامى الزهد والورع ويجعل لذلك أساسا في سنة رسول الله (ﷺ).

وحقيقة الحياء عند المتصوفة هو إطراق الروح إجلالا لعظيم الجلالسة، والأنس للروح بكمال الجمال فإن الحياء والأنس يطوفان بقلب المؤمن فإذا وجدا فيه الزهد والورع حطًا وإلا رحلا(١٦٢٠).

والغالب على قلب المستحي من ربه إجلال رؤية ما يراه (١١٦٥)، فحينئذ يهاب الله عز وجل ويستحيي منه.. وما يضعف الحياء ترك محاسبة النفس وترك الورع إذا فالحياء والورع خلقان يقترن أحدهما بالآخر والزهد ثالثهما والدهلوى لم يخرج في وصفه لحقيقة الحياء عما قاله المتصوفة وقد أوضح الشيخ أبو سعيد الخراز الأسباب الداعية للحياء في قلب لمؤمن وأوجزهن في ثلاث خصال:

الأولى: تفكيرك في دوام إحسان الله تعالى، إليك مع تضييع الشكر منك، ومع دوام إساءتك وتفريطك.

الثانية: أن تعلم أنك بعين الله عز وجل في متقلبك ومثواك.

الثالثة: ذكرك لوقوفك بين يدى الله عز وجل، ومساعلته إياك عن الصعغيرة والكبيرة.

والذى يشيد الحياء ويقويه: الخوف من الله عز وجل، عند الهوى الخاطر الواقع فى القلب فيفزع القلب، ويستوحش عندما يعلم أن الله تعالى، يرى ما فيه فيثبت الحياء من الله، فإذا دام على ذلك زاد الحياء وقوى..

والذي يولد الحياء: الفزع من أن يكون الله تعالى عنه معرضا ولـــه ماقتـــا،

<sup>(</sup>١١٦٤) السهروردي – عوارف المعارف – ص٢٨٢ – مكتبة القاهرة سنة ١٩٧٣

<sup>(</sup>١١٦٥) أبو سعيد الخراز - كتاب الصدق - ص ٤٧ - تحقيق د. عبد الحليم محمود.

ولفعله غير راضٍ <sup>(١١٢١)</sup>.

وقد ذكر الدهلوى حقيقتين تقترنان بمقام الحياء وكلاهما مقام فى ذاته الزهد و الورع فأما الزهد فهو فى تعريف الصوفية تخلى الأيدى من الأملاك وتخلى القلوب من التتبع (١١٦٧).

والزهد هو رغبة العبد عن الدنيا عدولا إلى الآخرة، ورغبته عن غير الله عدولا إلى الله تعالى، وهي الدرجة العليا " (١١٦٨).

ومقام الزهد هو أساس الأحوال الرضية والمراتب السنية، ومن لم يحكم أساسه في الزهد لم يصبح له شيء مما بعده لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، والزهد في الدنيا رأس كل خير وطاعة (١١٦٩).

وقال رسول الله (緣): " إذا رأيتم الرجل قد أوتى زهدا فى الدنيا ومنطقا فاقتربوا منه فإنه بلقن الحكمة (٢٧٢٢).

<sup>(</sup>١١٦٦) نفس المرجع ص٥٧

<sup>)</sup> (۱۱۲۷) الإمام القشيري - الرسالة القشيرية - ج١ ص٢٩٥ تحقيق د. عبد الحليم محمود

<sup>(</sup>١١٦٨) الغزالي (أبو حامد) - أحَيَاء علوم الدين -ج؛ ص ١٥٤ دار المعرفة - بيروب لبنان

<sup>(</sup>١١٦٩) الإمام الطوسى - اللمع - ص ٧٧ تحقيق د. عبد الحليم محمود

<sup>(</sup>١١٧٠) سورة الحديد: الآية ٢٠

<sup>(</sup>١١٧١) سورة آل عمران: الآية ١٤

<sup>(</sup>١١٧٢) رواه ابن ماجه وأبو نعيم في الحلية ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي خلاد.

وروى أحمد بن حنبل عن عبد الله عن أبيه عن يزيد عن محمد بن عمرو قال: سمعت عراك بن مالك يقول: قال أبو ذر – رحمه الله – إنى لأقربكم مجلسا من رسول الله (ﷺ) يقول: "إن أقربكم منى مجلسا يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئة ما تركته فيها وإنه والله ما منكم من أحد إلا وقد تشبث منها بشيء غيرى" (١١٧٣).

"وللزهد درجات، فأول درجات الزهد هو الزهد في انباع هوى النفس، فإذا هانت على المرء نفسه لم يبال على أى حال أمسى وأصبح، وإذا وافق محبة الله تعالى عند ذلك.. وأعلى درجات الذين زهدوا في الدنيا: هم الذين وافقوا الله تعالى في محبته، فكانوا عبيدا عقلاء عن الله عز وجل، اكياسا محبين، سمعوا الله جل ذكره، ذم الدنيا ووضع من قدرها، ولم يرضها دارا، لأوليائه، واستحيوا من الله عز وجل أن يراهم راكنين إلى شيء ذمه ولم يرضه (١١٧٠).

دار المعارف - ذالقاهرة - طع - ص عه

<sup>(</sup>۱۱۷۳) قال ابن حجر (۱۲۸/۷) في الإصابة: أورده في السند، وأظنه منقطعا لأن عراكا لـم يسمع منه (۱۱۷٤) أبو سعيد الخراز – الطريق إلى الله (كتاب الصدق) تحقيق د. عبد الحليم محمود –

# المبحث الثاني

# السعادة عند الدهلوي

السعادة عند الدهلوى:

"مصطلح السعادة خاص فيه علماء الكلام والفلاسفة والمتصوفة ولكك وجهته، لكن الشيء الذى هو محل إجماع المسلمين هو أن السعادة ترتبط بما يميز الإنسان عن سائر الكائنات، وهو العقل السوى، والفطرة النقية، وتتحقق السعادة فى الدنيا بانشراح الصدر، وطمأنينة القلب، وفى الآخرة بالفوز بالجنة والخلود فك الفردوس، ويرى الماتريدية أن السعادة هى الإيمان فى الحال، وأن الصقاوة هك الكفر فى الحال، فلحظة الإيمان هى السعادة، ولحظة الكفر هى الشقاوة، وقد تتبدل اللحظات فينقلب المؤمن السعيد شقياً كافراً وينقلب الكافر الشقى مؤمنا سعيداً (مهرور)

ذلك أن موضوع السعادة برتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان في مسيرة حياته وفي مصيره الذي ينتظره وهذا يتطلب رؤية سلوكية أخلاقية عملية من جهة ورؤية تأملية من جهة أخرى فارتبط مبحث السعادة بالفضائل العملية والنظرية كما يعبر عن ذلك الفلاسفة، وفلاسفة الإسلام بحثوا في هذه القضية في إطارها الفلسفي والأخلاقي العقلي وفي إطارها الصوفي الوجداني فحوت نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام كل المباحث الأخلاقية سواء منها النظرى أو العملي لأن فلاسفة الإسلام الذين نشأوا في بيئة القرآن الكريم والسنة المطهرة تلك البيئة التي اهتمت بتصحيح العقائد الفاسدة ووضع منهج السلوك القويم انعكس أثرها على النتاج الفلسفي الإسلامي الذي يكاد يجمع بين رجاله على أن السعادة الحقيقية هي السعادة

<sup>(</sup>١١٧٥)" الموسوعة الإسلامية العامة - إشسراف د ، محمسود حمسدى زفسزوق - القساهرة ١١٤٥)" الموسوعة الإسلامية ٢٠٠٥م

الروحية، وأن السعادة في الدار الآخرة أشرف وأكمل من السعادة في الدنيا (١٧٠١).

#### تعريف السعادة عند الدهلوى:

يعرف قطب الدين شاه ولى الله السعادة بقوله " السعادة الحقيقية هـى انقياد البهيمية للنفس النطقية، واتباع الهوى للعقل، وكون النفس الناطقة قاهرة على البهيمية والعقل غالبا على الهوى، وسائر الخصوصيات ملغاه (١١٧٧).

ويلاحظ فى تعريف السعادة عند الدهلوى ارتباطه بمبحث السنفس وتحليله لقوى النفس النطقية وهو هنا قد تأثر باتجاه الفلاسفة المسلمين المتقدمين الذين رأوا أن ثمة ارتباطا عضويا بين نظرية السعادة والبحث حول النفس وماهيتها وأقسامها وطبيعتها ومصيرها أيضا (١١٧٨).

فالكندى (١٨٥هـ/٣٢٥٢هـ) يرى أن السعادة في تجرد النفس النطقية عن الشهوات والملذات حيث تستقل عن تعارض القوتين الشهوانية والغضبية وتضبطهما عند حدود لا تصلح مجاوزتها (١٧٧٩).

وابن سينا (٣٧٠هــ/٤٢٨هــ) يرى أن لكل قوة نفسانية لذة وخيــرا فلـــذة

<sup>(</sup>١١٧٦) د. سعيد مراد: نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام، ط١، ٢٠٠١ ن عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ص١٣- ١٨٩.

عبده الحلو " الوافى فى تاريخ الفلسفة العربيسة "ط١، ١٩٩٥ دار الفكر اللبنسانى، ص٧٠٥ بتصرف

الغزالي - أبو حامد: "كيمياء السعادة "، تحقيق محمد عبد العليم، مكتبة القرآن، ص ٢٤.

الراغب الأصفهاني - الذريعة لمكارم الشريعة - تحقيق يزيد أبو العجمسي - دار الوفاء - المنصورة ١٩٨٧م

ابن مسكويه - تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق - تحقيق ابن الخطيب - المطبعة المصرية ط١- دت

<sup>(</sup>١١٧٧) الدهلوى "حجة الله البالغة " ط١ ص ٩٩

<sup>(</sup>١١٧٨) د. سعيد مراد: نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام ط١، ٢٠٠١ عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ص ١٦

<sup>(</sup>۱۱۷۹) د. محمد عبد الهادى أبو ريدة: رسالة الكندى وفلسفته، دار الفكر العربى، القاهرة ، ١٩٥، ص ٢٧١

الغضب الظفر ولذة الوهم والرجاء ولذة الحفظ تذكر الامور الموافقة فمسن قسوى سلطان نفسه الناطقة على سلطان القوة الحيوانية جعل يحس شيئا من تلك اللذة على التفاوت وبقدر تنزيه النفس والإصسلاح العملسي لهسا ازدادت السنفس استعدادا للسعادة (۱۳۵۰)

أما الغزالى (٥٠٠هـ/٥٥٥هـ) المنتهج منهج التصوف السنى فإنه يفرد فصلا فى مؤلفه كيمياء السعادة حول معرفة النفس وتحليل قواها ثم يصرح أن تمام السعادة مبنى على ثلاثة أشياء (قوة الغضب – قوة الشهوة – قوة العلم) فإذا توسط الإنسان هذه القوى الثلاث تم الوصول إلى السعادة (١١٨١١).

ونجد ابن رشد (٥٢٠هـ/ ٥٩٠هـ) الذي مثل الاتجاه العقلاني في المدرسة الأندلسية في الفلسفة الإسلامية حريصا على دراسة موضوع السعادة من خلال تحليله للعديد من الأراء الخاصة للنفس ورغم نقده لأراء الصوفية إلا أنه يؤكد على حقيقة الترابط بين معرفة النفس وبين السعادة على مختلف مستوياتها فيقول: ومعرفة السعادة الإنسانية والشقاء الإنساني تستدعى معرفة ماهية النفس وما جوهرها (١٠٠٠).

خلاصة القول أن الدهلوى في تعريفه للسعادة بهذه الصيغة قد تحرك في إطار منهج الفلاسفة المتقدمين الذين يرون بحتمية العلاقة بين مبحثى السعادة والنفس.

<sup>(</sup>١١٨٠)الحسين بن على ابن سينا -: النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية الإلهية، تحقيق د. ماجد فخرى، دار الأفاق الجديدة بيروت، سنة ١٩٨٥، ص٣٤٢

<sup>(</sup>١١٨١) الغزالى – حجة الإسلام أبو حامد: كيمياء السعادة، تحقيق محمد عبد العليم، مكتبة القرآن، ص٣٧

<sup>(</sup>١١٨٢) أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد -: "الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملـة ". تحقيق د . محمود قاسم - ط١ الأنجلو المصرية ١٩٦٤م،

#### مفهوم السعادة:

يرى الدهلوى أن مفهوم السعادة يختلف عند الكثيرين ذلك أنه يتداخل في وضوح الرؤية عدة أمور تشقيك مع بعضها البعض، منها منا يسر تبط بالمظاهر والواجبات الاجتماعية والاحتياجات المادية التي ينشغل بها الإنسان ويسعى إليها في حياته وربما ينفق كل عمره في سبيل الوصول إليها ظنا منه أنها السعادة المرتجاه، وهو واهم في حقيقة أمره فإنما هي أدوات لصناعة الحياة في كل مجتمع ومدينة، ولأن طبائع بين البشر لا تظهر إلا عند التفاعل والاحتكاك بين أفراد المجتمع، والمصالح لا تتضح إلا بالاحتياجات الطارئة على المجتمع الإنساني، وكل هذا يتلاشى بموت الإنسان، فإن وظيفتها جزئية محدودة الوقت مرهقة للروح والوجدان وربما يكون الضرر فيها أكثر من نفعها.

فيقول الدهلوى: "اعلم أن الأمور التي تشتبك بالسعادة الحقيقية على قسمين: قسم هو من باب ظهور فيض النفس النطقية في المعاش بحكم الجبلة، ولا يمكن أن يحصل الخلق المطلوب بهذا القسم بل وربما يكون الغوص في تلك الأفعال بزينتها لا سيما بذكر جزئي كما هو شأن الناقص ضد الكمال المطلوب.. والأخلق لا تظهر إلا عند مزاحمات من بني النوع، والارتفاقات لا تقضي إلا بحاجات طارئة، والصنائع لا تتم إلا بآلات ومادة، وهذه كلها عارية عن الكمال وإن لم يتق بنفسه صور هذه العلاقات كان الضرر عليه أشد من النفع " (١١٨٢).

و القسم الآخر هو الذي يعنى مفهوم السعادة الحقة ويصعب على الكثيرين رؤيته فيشتبك الأمر عليه، إنما هو في أعماقه خضوع من الغرائز البشرية النابعة من النفس البهيمية للقوى الملائكية النابعة من الروح بحيث تسلك النفس البهيمية حركاتها من خلال ما تستوجبه من توجيهات وأو امر النفس الملكية فتتقاد هذه إلى تلك شيئا فشيئا وتتمرن على ذلك وكلما انقادت النفس البهيمية وخضعت أحس

<sup>(</sup>١١٨٣) الدهلوى "حجة الله البالغة "ج١ ص٩٩

الإنسان البهجة والارتياح ببنما تنقبض المطالب الغريزية وتتراجع أمام قوة وسيطرة المطامح الروحية وهكذا يحدث للإنسان علو ورقي في مستوى أخلاقه ووجدانه حتى يحس أنه يشبه مجال الملائكة وتطلع لذات الله تعالى برؤية يقينية أنه في حضرته جل جلاله مع الساجدين حول عرشه من الملائكة المقربين في الملأ الأعلى، وأن تلك الطاقات والأحوال هي للنفس الملكية دون سواها.

فيقول الدهلوى (١١٨١) وقسم إنما روحه هيئة إذعان البهيمية للملكية بأن تتصرف حسب وحيها، وتنصبغ بصبغها، وتمنع الملكية منها بألا تقبل ألوانها الدنية، ولا تنطبع فيها نقوشها الخسيسة كما تنطبع نقوش الخاتم في المشمعة، ولا سبيل إلى ذلك إلا أن تقتضى الملكية شيئا من ذاتها، وتوجهه إلى البهيمية، وتقترحه عليها، فتتقاد لها، ولا تبغى عليها، ولا تتمنع منها، ثم تقتضى أيضا فتقاد وهذه من ذاتها وتفسر عليها تلك على رغم أنفها أنا يكون من جنس ما فيه المشراح لهذه وانقباض لذلك، وذلك كالتشبه بالملكوت (١٠)، والتطلع للجبروت، فإنها خاصة الملكية

<sup>(</sup>١١٨٤) الدهلوى: مرجع سابق ص ٩٩

<sup>(\*)</sup> يتضَح من إشكالية التداخل في المفاهيم حول حقيقة السعادة عدة خصائص لمنهج الدهلوى واتجاهه الفكري، فمعالجته حقيقة السعادة تتحرك في إطار اتجاهين مختلفين يكمل أحدهما الآخر:

الاتجاه الأول:

هو الفلسفة الإشراقية عند الدهلوى والتى تخترق منهجه في معالجة كثير من القضايا الفلسفية وتعد إحدى الخصائص المميزة لفكره الفلسفي فهو يستلهم الحقائق من خلال التأمل الصوفى الوجداني ويبدو ذلك جلياً في حديثه عن الملأ الأعلى والحقيقة الإلهية التي تـشرق المنفس الملكية وطاقات الروح وتطلعاتها عند الإسان الباحث عن حقيقة السعادة، وقد سبق ذكر أن تلك الفلسفة الإشراقية عند قطب الدين شاه ولى الله الدهلوى تتميز عسن ممنهج الفلسفة الإشراقية عند روادها في المشرق الإسلامي والمتقدمين عسن المدهلوى كالمشيرازي والسهروردي إذ أن هؤلاء الفلاسفة اختل توازن الأصولية الإسلامية في رؤيتهم الفلسفية فنبتت جذورها متداخلة مع مؤثرات أيدلوجية خارجية تصطدم مع العقيدة الإسلامية والفكر الإسلامي كالزرادشتية والهندوكية القديمة من حيث المنابع الغيبة، أما الفلسفة الإشسراقية عند الدهلوى رغم تأخره عن هؤلاء إلا أنه يتميز بأصولية في المنابع الثقافية لفلسفة الإشراقية فجاءت منسجمة مع العقيدة الإسلامية تتحرك في إطار المنظومة الإسلامية دونما صدام مما يثبت قدرة الفيلسوف المسلم الأصولي على التميز والإبداع ولكسن يؤخذ على

بعيدة عن البهيمية غاية البعد، أو يترك ما تقتضيه البهيمية، وتستلذة، وتشتاق إليه..

خصائص نظرية السعادة عند الدهلوى:

الخاصية الأولى: " كونها إنسانية في حقيقتها ":

يرى الدهلوى أن للإنسان احتياجا إلى الكمال تــستلزمه صــورته النوعيــة كإنسان واحتياجا إلى الكمال يستلزمه موضوع نوعه كجنس بشرى ويعنى بالصورة

الدهلوى أنه لم يفرد مؤلفا بعينه لبحث ومعالجة القضايا الفلسفية التى تناولها فى كتاباته وخاصة نظرية السعادة فآراؤه مبعثرة بين مباحث مختلفة لعلوم الفقه والشريعة والحديث وعلم الكلام والأخلاق.. إلخ من قضايا العلوم الإسلامية فهو مفكر موسوعى ولكنه لو أفسره مؤلفا بذاته فى حديثه عن السعادة أو الإسمان أو العالم أو غيرها من المباحث الفلسفية مؤلفا بذاته فى حديثه عن السعادة أو الإسمان أو العالم أو غيرها من المباحث الفلسفية لظهرت آراؤه بمستوى أعمق وأقوى كما فعل الفلاسفة من قبله، ذلك فنجد الفارابي (٧٥٧هـ/٣٣٩هـ) قد كتب عدة مؤلفات توضح نظريته فى السعادة منها تحصيل السعادة، والتنبيه على سبيل السعادة، وآراء أهل المدينة الفاضلة وابن سينا (٧٥٠هـ/٢٧٨هـ) الذي عالج نظرية السعادة من خلال العلاقة العضوية بينها وبين مبحث النفس فكتب رسالة فى معرفة القوى النفسانية مى الناطقة، ورسالة فى معرفة النفس الناطقة وأحوالها، ورسالة فى الكلام عن النفس الناطقة، ورسالة فى أحوال النفس الناطقة وأحوالها، ورسالة فى الكلام عن النفس الناطقة، ورسالة فى أحوال النفس الناطقة الدهلوى هو مفكر إسلامي موسوعى لديه رؤيته وآراؤه الفلسفية ولكنه ليس فيلسوفا بالمعنى المتكامل لهذا المصطلح.

الاتجاه الثاني: هو الفكر الواقعى الإيجابي والمتفاعل مع معطيات العصر وقصايا المجتمع بشمولية وتوازن المنظومة الإسلامية في معالجتها لقضايا المسلم المعاصر، ويظهر ذلك جليا في حديث الدهلوى عن أدوات الصناعة في كل مجتمع ومدينة وأنها ضرورة لمصالح البشر وهذه المصالح تظهر كلما تجددت الاحتياجات الطارئة على المجتمع الإنساني، شم الاختلاف في طبائع بني الإنسان الذي يزداد مع النفاعل والاحتكاك بين أفراد المجتمع، إن تلك الروية الشمولية لقضايا المجتمع هي رؤية مفكر إسلامي معاصر فالتصور الإسلامي للحياة الدنيا لم يدع جانبا من جوانب الحياة، إلا رسم له السلوك العملي المتوازن في ظل أخلاقيات الإسلام وقيمه الإيمانية "، ومع شمول العقيدة الإسلامية وترابطها فهي تتسم أيضا بالتوازن ، وهذا ما يؤكد على كون قطب الدين رجل نهضة وقد أشير إلى تلك الخصائص بعمق وإسهاب في مبحث جهود الدهلوى الإصلاحية.

- د. سليمان الخطيب ـ" أسس مفهوم الحضارة في الإسلام " الزهراء للإعــلام العربــي، ط١، ١٤٠٦هـ المعربـي، ط١،

-محمد قطب -: ركائن الإيمان، دار الشروق، ط١، ٢٢٢هـ/٢٠١م، ص٣٣٠

للإنسان هي مجموعة القيم و المبادئ الأخلاقية و الصفات الروحية و الوجدانية التي تعنى إنسانيته، أما صفات النوع فهي الصفات البدنية التي ترتبط باحتياجات المادة و هو في هذه الصفات يشارك المعادن والنبات و الحيوان في كثير منها، و إن كانت السعادة في موضوع النوع فالجبال أتم سعادة من حيث القوة و الصلابة و الأزهار أتم سعادة من حيث الرقة و الجمال و الحيوان أتم سعادة من حيث الغريزة و الشبق، فبادئ الأمر أنه إنسان فحقيقة السعادة لابد أن يكون إنسانيا.

فيقول الدهلوى: "اعلم أن للإنسان كمالا تقتضيه الصورة النوعية، وكمالا يقتضيه موضوع النوع من الجنس القريب والبعيد، وسعادته التى يحضره فقدها وبقصدها أهل العقول المستقيمة قصدا مؤكدا هو الأول وذلك أنه قد يمدح فى العادة بصفات يشارك فيها الأجسام المعدنية، كالطول وعظم القامة، فإن كانحت الحسعادة هذه، فالجبال أتم سعادة، وصفات يشارك فيها النبات كالنمو المناسب والخروج إلى تخاطيط جميلة وهيئات نضرة فإن كانت، السعادة هذه ن فالشقائق والأوراد أتم سعادة وصفات يشارك فيها الحيوان كشدة البطش وجهورية الصوت وزيادة الشبق وزيادة الأكل والشرب ووفور الغضب والجسد، فإن كانت السعادة هذه، فالحمار أتم سعادة، وصفات يختص بها الإنسان كالأخلاق المهذبة والارتفاقات الحصالحة والحصنائع الرفيعة والجاه العظيم، فبادئ الرأى أنها سعادة الإنسان، ولذلك ترى كل أمة من أمم الناس يستحب أتمها عقلا وأسدها رأيا أن يكتسب هذه ويجعل ما سواها كأنها صفات مدح (١٩٨٠).

#### الخاصية الثانية " السعادة غاية البشر جميعهم ":

فالإنسان يشتاق إلى السعادة الحقيقية وينجذب إليها وتلك فطرة فطره الله عليها، فالناس عربهم و عجمهم على اختلاف عاداتهم وأديانهم وبلدانهم يتفقون على حقيقة السعادة، لذلك فكل أمة من أمم بني أدم تحتوى أقواما من العظماء يسمعون

<sup>(</sup>١١٨٠) الدهلوى: حجة الله البالغة، ج١ ص ٩٨٠

لاستكمال الفضائل الأخلاقية ويرونها السعادة القصوى فيحبهم الناس ويجلهم الملوك والحكماء.

ويقول الدهلوى: "وأفراد الإنسان عند الصحة النوعية، وتكون المادة لظهور أحكام النوع كاملة وافرة تشتاق إلى هذه السعادة وتتجذب إليها انجذاب الحديد إلى المغناطيس وذلك خلق خلق الله الناس عليه، وفطرة فطره عليها، ولهذا ما كانت في بنى أدم أمة من أهل المزاج المعتدل إلا فيها قوم من عظائمهم يهتمون بتكميل هذا الخلق ويرونه السعادة والقوى، ويراه الملوك والحكماء، فمن دونهم فائزين بما يجل عن سعادات الدنيا كلها، ملتحقين بالملائكة، منخرطين في سلكهم، حتى صاروا يتبركون بهم. فهل يمكن أن يتفق عرب الناس و عجمهم على اختلاف عاداتهم وأديانهم وتباعد مساكنهم وبلدانهم على شيء واحد وحدة نوعية إلا لمناسبة فطرية؟ كيف لا وقد عرفت أن الملكية موجودة في أصل فطرة الإنسان؟ (١٨١٠).

# الخاصية الثَّالثة " اختلاف الناس في تحقيق السعادة ":

فرغم أن السعادة غاية واحدة يجتمع عليها البشر جميعهم إلا أنهم يختلفون فيها، فإذا ما عدنا إلى مفهوم السعادة عند الدهلوى وكونها إنسانية بحتة وأنها عبارة عن انقياد الغريزة للنفس النطقية واتباع الهوى للعقل فالبشر مختلفون في تحقيق ذلك اختلافهم في الكمال الأخلاقي والتهذيب النفسي فهم درجات في ذلك فمنهم ما يلي:

# أ - الفاقد الذي يرجى له:

وهؤ لاء هم أكثر الناس من حيث الحاجة إلى الكمال الأخلاقي مع وجود نقص في الفضيلة يكتمل بدعوة الأنبياء وتوجيه أهل الإصلاح، ولأجل هؤلاء بعت الله الأنبياء وكانت دعوة العلماء ورجال الإصلاح في كل مجتمع.

<sup>(</sup>١١٨٦) الدهلوى: مرجع سابق ص ١٠٠

يقول الدهلوى: ومنهم الفاقد الذى يرجى له ذلك بعد رياضات شاقة وأعمال ديمة يؤاخذ بها نفسه ويحتاج إلى دعوة حثيثة من الأنبياء وسنن مأثورة منهم وهؤ لاء أكثر الناس وجودا، وهم المقصودون في البعثة أو لا وبالذات (١١٨٧).

# ب - من خلق فيه اصل الخلق:

و هو الذى تحتوى نفسه جذور الأخلاق والمبادئ للفضيلة والكمال وإذا ما تعرض لضغوط اجتماعية تتعارض مع هذه الفضائل والأخلاق استشعر أناة وألما فى نفسه وإذا ما تهبأت البيئة الاجتماعية المناسبة ليسلك سلوكا يتناسب مع أخلاقه وطبيعته فإنه يتجاوب بقوة ويبرز ما عنده من فضائل ويحس السعادة الحقيقية.

فيقول الدهلوى: "ومنهم الذى خلق فيه أصل الخلق، ولا تزال تتبجس<sup>(\*)</sup> فيه فلتات (\*\*) كل حين، فإن أمر بحبس نفسه ضاق عليه الأمر، وسكت على غيظ، وإن أمر بما يناسب جبلته كان كالكبريت يتصل به النار فلا يتراخى احتراقه " (١١٨٨).

#### ج - الفاقد:

و هو الناقص لبعض هذه الفضائل ويرجى له تحقيق الكمال فيها بعد ممارسة التدريب النفسى على التهذيب الخلقى بالعبادة ومجاهدة النفس و هو هنا يشير إلى الاتجاه العملى للوصول إلى السعادة.

فيقول الدهلوى: ومنهم الفاقد الذى يرجى له ذلك بعد ممارسة أفعال وأقوال وهيئات تتاسبها وتلقى ذلك من أصلها وتذكر أحاديث أئمتها وما جرى عليهم من الحوادث في الأيام فثبتوا في الشدائد وأقدموا على المهالك (١١٨٩).

<sup>(</sup>١١٨٧) الدهلوى: "حجة الله البالغة "، ج١، ص ١٠١

<sup>(\*)</sup> تنبجس: من الانبجاس وهو الظهور أي تظهر.

<sup>(\*\*)</sup> فلتات: أي هفوات.

<sup>(</sup>١١٨٨) الدهلوى "حجة الله البالغة "، ج١، ص ١٠١

<sup>(</sup>١١٨٩) الدهلوى: "حجة الله البالغة "، ج١، ص ١٠١

#### د - من خلق فيه الخلق كاملا:

و هؤ لاء يمثلون درجة أرفع وأرقى فى الأخلاق والفضيلة؛ بحيث مهما تعرض هؤ لاء لضغوط اجتماعية أو دوافع بيئية للفساد لم يتجاوب الواحد منهم معها فهو ذو شخصية قيادية يصدر منه كمال الأخلاق فى مختلف الأحوال وهم أولى الناس أن يقتدوا ويستنوا بسنتهم.

مقتضياته ضرورة، وإن دعى إلى الجبن مثلا اشد دعوة لم يقبل وتيسر له الخروج مقتضياته ضرورة، وإن دعى إلى الجبن مثلا اشد دعوة لم يقبل وتيسر له الخروج إلى أفعال ذى الخلق والهيئات المناسبة له بالطبع من غير رسم ولا دعوى وهذا هو الإمام فى هذا الخلق أن يتمسكوا بسنته ويعضوا بنواجذهم على رسومه، ويتكلف وافى محاكاة هيئاته، ويتذكروا وقائعه، وليخرجوا إلى الكمال المتوقع لهم فى الخلق فى محاكاة هيئاته، فكذلك يختلفون فى هذا الخلق الذى عليه مدار سعادتهم، فمنهم الفاقد الذى لا يرجى صلاحه كالذى قتله الخضر طبع كافرا وإليه الإشارة فى قوله تعالى: ﴿ مُمْ بُكُمُ عُنِي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ الْمَالِ).

# هـ - الأنبياء: أهل الكمال في كل فضيلة:

وهم أعلى درجة في البشر على الإطلاق في تحصيل الكمال الأخلاقي وهمم أصحاب السنن والشرائع في كل سلوك وفضيلة، بحيث يتبعهم النساس ويتخذونهم دستورا ومن هنا جاءت الحاجة إلى وجود الأنبياء لهداية البشر ووجوب اتباعهم والتفقه في شرائعهم.

. يقول الدهلوى: "ومن الأنبياء من يتأتى لهم الخروج إلى كمال هـــذا الخلــق واختيار هيئات مناسبة له وكيفية توصيل الغائب وإبقاء الحاضر وإنمام الناقص من

<sup>(</sup>١١٩٠) الدهلوى: حجة الله البالغة ج١ ص ١٠١

<sup>(</sup>١١٩١) سورة البقرة: آية ١٨

غير إمام ولا دعوة، فينتظم من جريانهم في مقتضى جبلتهم سنن يتذكرها الناس. ويتخذونها دستورا، وكيف ولما كانت الحدادة والنجارة وأمثالها لا تأتى من جمهور الناس إلا بسنن مأثورة عن أسلافهم، فما ظنك بهذه المطالب لشريفة التي لا يهتدى إليها إلا الموفقون، ومن هذا الباب ينبغى أن يعلم شدة الحاجة إلى الأنبياء ووجوب اتباع سننهم والاشتغال بأحاديثهم والله أعلم (١١٩٢).

#### كيفية تحصيل السعادة:

يرى الدهلوى أن السعادة تتحقق بوجهين، الوجه الأول يكون بإخماد الغرائز والخروج التام عن الطبيعة البهيمية في الإنسان والإقبال بالكلية على الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتبتل والذكر وإعداد النفس لتقبل العلوم العلوية من أنسوار الملاً الأعلى فتفارق النفس بإلهامها الزمان والمكان بعلوم ميتافيزيقية Metaphysique، ويصير الإنسان لا يخالط الناس ولا يقبل على ما يقبلون أو يرغب فيما يرغبون أو

<sup>(</sup>١١٩٢) يلاحظ في خصائص السعادة عند الدهلوى عدة قضايا..

أو لا: شمول رؤية الدهلوى لجميع شرائح المجتمع فقد شمل تصنيفه لاختلاف البشر فى تحقيق السعادة كل مستويات المجتمع الأخلاقية والنفسية حتى وصل إلى اعلاها منزلة وهم الأنبياء وأهل العلم والحكمة، فبالرغم من التوجه الصوفى عند الدهلوى إلا أن رؤية المفكر المسلم تغلب عليه فهو يبحث فى رؤيته من خلال شمولية المنهج الإسلامى وواقعيته فى معالجة قضايا الإسان.

ثانيا: مراعاته للجانب الاجتماعي في التأثير على سلوكيات الإنسان إيجابياً وذلك هـو العامـل البيني المؤثر في النظرية السلوكية عند علماء النفس المحدثين حيث أشار إلـي أن هنـاك شريحة من البشر في المجتمع تمتلك مقومات الفضيلة المؤهلة للكمـال الأخلاقـي ولكنها تتعرض لضغوط تتنافى مع طبيعتها فتظل تعاني حتى تتهيأ لها الظروف المناسـبة فتـسلك سلوكا يتناسب وما تمتلكه من مقومات أخلاقية وتبرز ما عندها من فضائل ولعلـه يتميـز بهذه الرؤية عن كثير من فلاسفة الإسلام المتقدمين في بحث نظرية السعادة.

ثالثا: تأكيده على الجانب العملى في تحقيق السسعادة بالتدريب النفسى والتهديب الخلقى وممارسة الرياضات الروحية والعبادات ومجاهدة النفس وهو ما يبرز أن توجه الدهلوى في معالجة نظرية السعادة هو منهج متصوفة السنة وهو المنهج المعتدل في التصوف الاسلامي.

<sup>-</sup> الدهلوى: مرجع سابق، ص ١٠٢

يرهب مما يرهبون بل ينعزل اجتماعيا ويخرج عن الذات المألوفة في صفاتها من كل وجه وهذا ما يسعى إليه الحكماء الإشراقيون والأولياء الربانيون والمجدوبون المتصوفون، فبعضهم استطاع الوصول إلى تلك الدرجة من السعادة المرتجاة وقليل منهم تعرض لمشقة الطريق بعد الغاية، بينما بقى الأخرون في طموح وشوق وتطلع بأبصارهم إليها وهم في سعى مستمر بالتدرب العملى ومحاكاة أحوالها وسلوك هيئاتها فيقول الدهلوى: اعلم أن هذه السعادة تحصل بوجهين (١١٩٣):

أحدهما: ما هو كالانسلاخ عن الطبيعة البهيمية، وذلك أن يتمسك بالحيل الجالبة لركود أحكام الطبيعة وخمود سورتها، وانطفاء لهب علومها وحالاتها، ويقبل على التوجه التام إلى ما وراء الجهات من الجبروت وقبول النفس لعلوم مفارقة عن الزمان والمكان بالكلية، ولذات مباينة للذات المألوفة من كل وجه، حتى يصير لا يخالط الناس، ولا يرغب فيما يرغبون، ولا يرهب مما يرهبون، ويكون منهم على طرف شاسع، وصقع بعيد، وهذا هو الذي يراه المتألهون من الحكماء والمجدوبين الصوفية، فوصل بعضهم غاية مداها، وقليل ماهم ويبقى آخرون مشتاقون لها، طامحة أبصارهم إليها، متكلفون لمحاكاة هيئاتها ".

ومن وجهة نظر الدهلوى أن ذلك السبيل التحصيل السعادة يؤدى إلى إهمال مصالح المجتمع والتوقف عن عمارة الأرض وقصية وجود الإنسان الأولى والتقوقع على الذات دون التفاعل مع معطيات العصر وذلك كله إنما مؤداه خراب العالم وذلك لا يبتغيه الإسلام في شيء فالسعى إلى المصالح العامة هو طبيعة البشر ومبنى التدبير الإلهى يقوم على اختيار الأقرب فالأقرب والأيسر إلى صلاح أمر المجتمع دون التطرف بل يسعى الإسلام إلى التوازن بين صلاح الدنيا والآخرة معا من غير أن يختل التوازن في نظام أحدهما، ولذلك اقتضى لطف الله ورحمته أن يبعث الرسل لإقامة الوجه الثاني لتحصيل السعادة والحث عليه والدلالة على الوجه

<sup>(</sup>١١٩٣) الدهلوى: حجة الله البالغة ج١، ص١٠٢

الأول بإشارات ضمنية لنظل محل اختيار من أولى العزم وليست محل تكليف لجماعة المسلمين ولله الحجة البالغة في ذلك كله، فيقول الدهلوى (١١٩٠): "ولما كان مبنى التدبير الإلهى في العالم على اختيار الأقرب فالأقرب، والأسهل فالأسهل والنظر إلى صلاح ما يجرى مجرى جملة أفراد النوع دون الشاذة والفاذة، وإقامة مصالح الدارين، من غير أن ينخرم نظام شيء منهما اقتضى لطف الله ورحمته أن يبعث الرسل أولا وبالذات لإقامة الطريقة الثانية، والدعوة إليها، والحث عليها، ويدل على الأولى بإشارات النزامية، وتلميحات تضمنية لا غير، ولله الحجة البالغة، وتقصيل ذلك:

أن الأولى و إنما تأتى من قوم ذوى تجاذب ، وقليل ماهم، وبرياضات شاقة، وتفرغ قوى، وقليل من يفعلها، وإنما أئمتها قوم أهملوا معاشهم، ولا دعوة لهم مسن الدنيا، ولا تتم بتقديم جملة صالحة من الثانية (۱۹۹۰) ولا يخلو من إهمال إحدى السعادتين إصلاح الارتفاقات في الدنيا وإصلاح النفس للآخرة، فلو أخذ بها أكثر الناس خربت الدنيا، ولو كفلوا بها كان كالتكليف بالمحال، لأن الارتفاقات صارت كالجبلة ".

الوجه الثانى لتحصيل السعادة: يرى الدهلوى أن الوجه الثانى لتحصيل السعادة يتحقق بإصلاح النفس وتوجيهها وتهذيبها أخلاقيا بحيث ترقى عن تدنيها مع الاعتراف بكل غرائزها واحتياجاتها الجسدية وأصحاب ذلك السبيل إنما هم أهل الفكر والإصلاح الاجتماعى وقادة الدين والدنيا معا فهم الذين وصلوا بفكرهم إلى التوازن بين الدين والدنيا لأن الإنسان روح ومادة، ودعوى أصحاب ذلك الوجه

<sup>(</sup>١١٩٤) الدهلوى: "حجة الله البالغة "، ط١، ص١٠٣

أى الطريقة الأولى لتحصيل السعادة.

أى المجذوبون ويشير هنا إلى ظاهرة الانجذاب الصوفى.

<sup>(</sup>١١٩٥) أي الطريقة الثانية لتحصيل السعادة.

<sup>•</sup> يقصد بمصطلح الارتفاقات المنافع والمصالح العامة في البلدان وهي من تعبيرات الدهلوي •

للسعادة تكون أكثر قبو لا عند كافة الناس، فيتمكن من فهمها والتجاوب معها كافة شرائح المجتمع، سواء الذكى والغبى، أو المشتغل والفارغ فهى لا صعوبة فيها وتكفى الإنسان فى استقامة نفسه وحمايته من الانحراف، وأيضا دفع العذاب عنها فى الاخرة فلكل نفس أفعال ملائكية تسعد بوجودها الروح وتتألم بفقدها كذلك، أما الأفعال التى تحدث بالتجرد الكامل للروح من الجسد فستحدث لها لا محالة عند موتها ودخولها القبر ورؤيتها لأحداث الحشر بفطرتها ولو بعد أجل معين وفى هذه الحالة تخضع النفس لما يسمى أحكام التجرد؛وذلك من واقع الحياة والمعاد فهو كالمحال بالنسبة لأكثر الناس والجهل ببعض منه غير ضار بالإنسان.

فيقول الدهلوى: (١٩٩٦) وثانيهما ما هو كالإصلاح للبهيمية والإقامة مع تعلق أصلها؛ وذلك أن يسعى في محاكاة البهيمية ما عند النفس النطقية بأفعال وهيئات وأفكار ونحوها.. إنما أئمتها المفهمون وذوو الإصلاح، وهم القائمون برياسة الدين والدنيا معا ودعوتهم هي المقبولة، وسنتهم هي المتبعة، وينحصر فيها كمال المصلحين من السابقين أصحاب اليمين، وهم أكثر الناس وجودا، ويستمكن منها الذكي والغبي والمشتغل والفارغ، ولا حرج فيها وتكفي العبد في استقامة نفسه، ووضع اعوجاجها ودفع الألام المتوقعة في المعاد عنها، إذ لكل نفس أفعال ملكية تتعم بوجودها، وتتألم بفقدها أما أحكام التجرد فسيلقي إليها نشأة القبر والحشر من حيث لا يدري بجبلتها ولو بعد حين، وبالجملة فالإحاطة واستقصاء وجوه الخير كالمحال فيحق الأكثرين، والجهل البسيط غير ضار، والله أعلم.

<sup>(</sup>١١٩٦) الدهلوى: حجة الله البالغة "ط١، ص١٠٢، ١٠٣

<sup>•</sup> أى الوجه الثاني لتحصيل السعادة.

تحليل آراء الدهلوى في تحصيل السعادة:

الوجه الأول:

إن منهج الدهلوى في كيفية تحصيل السعادة يأخذ أسلوب العرض أو لا لآراء الآخرين وخاصة الوجه الأول، وأسلوب العرض لآراء الآخرين اتبعه الدهلوى في كثير من القضايا وخاصة الحديث والفقه والشريعة فهو لا يصرح برأيه في حديث عن الوجه الأول لتحصيل السعادة فيتعرض لخاصية الانطفاء الذاتي أو النرفانا Nirvana وهي من أهم خصائص الفلسفة الهندوكية القديمة والتي اختلطت بالعقيدة البرهمية ثم اخترقت التصوف الإسلامي بحيث حدث تأثر واتفاق بين الفكر التصوفي الإسلامي.

فالصوفى الفانى عن ذاته هو الغورو Guru فى الفكر الهندوكى وكلاهما فقد الشعور بالدنيا والوجود حيث غاية الحياة المثلى عنده هى قتل الحياة ذاتها باجتثاث الرغبات، والصلات الاجتماعية وإبطال كل حاجة، أى استئصال الطاقة الذاتية، واختراع تفنيات المراقبة أو السمادهى Samadhi والتأمل أو الدهيانا Dhyana ووسائل تعنيب البدن بغية إخضاع الحواس والجسم للوعى والإرادة للوصول إلى درجة الحكيم (رشى Rshi) الذى يسعى إلى التخلى Delaissement والهجرة من الواقع Delaissement بالرفض الكامل لكل ما هو جسدى وكل ما هو متفاعل مع الحياة والمجتمع (المجتمع).

والدهلوى بفكره النهضوى الذى يدعوا للإيجابية والتفاعل مع كل ما هو جديد وعصرى لبناء نهضة المسلمين يعلن رفضه الواضح لذلك الأسلوب الدى يودى لإهمال مصالح المجتمع والتوقف عن عمارة الأرض لقد حمل الدهلوى على عاتقه مهمة إصلاح الدين والدنيا معا وفضل أن يحارب بقلمه كافة الطوائف التي أدت

<sup>(</sup>١١٩٧)د. على زيعور -: الفلسفات الهندية قطاعاتها الهندوكية والإسلامية والإصلاحية "دار الأندلس، ص٨٥، ٣٨٦ ط٢ ١٤٠٤هـ ١٩٨٣م

لتراجع المسلمين الحضارى ومن أهمها طوائف المتطرفة من المتصوفة الذين تأثروا بتلك الموروثات الهندوكية القديمة والتى أدت لمرض كبير بجسد الأمة الإسلامية عملت على تراجع العقل المسلم وخموله وتوقفه عن الإبداع والابتكار (۱۱۹۸).

فالطرق الصوفية بعض رجالها مخلصون صادقون، وبعض منهم مقلدون جاهلون، و أخرون دجالون مرتزقون. وحتى المخلصون الصادقون منهم عاشوا في زاوية ضيقة من زاويا الصرح الإسلامي الكبير وكل ما يهمهم هو الجانب الروحى التعبدى الفردى، أو الاجتماعي المحدود بحدود الطريقة وإن لم يخل ذلك كله – عند كثير منهم – من الابتداع في العبادات والانحراف في العقيدة، والسلبية في الأخلاق (۱۹۹۹).

#### الوجه الثاني:

إن الدلالات هنا متأثرة برؤية الغزالي للسعادة أنها نتال بتزكية النفس وتأديبها حيث يقول الغزالي: "إن السعادة نتال بتزكية النفس وتكميلها باكتساب الفضائل كلها" وقد فصل ذلك في فصل أحوال القلب مع عسكره حيث يقول: اعلم أن للقلب مع عسكره أحوالا وصفات، بعضها يسمى أخلاق السوء، وبعضها أخلاق الحسن فبالأخلاق الحسنة يبلغ درجة السعادة، وبالأخلاق السيئة هلاكه وخروجه للشقاء (١٢٠٠).

<sup>(</sup>۱۹۹۸) G.N. Jalbany: "Teachings of Shah Waliy Ullah", First Edittion, April 1937, P.T.

<sup>(</sup>١١٩٩)د. يوسف القرضاوى --" شمول الإسلام "، نحو وحدة فكرية للعاملين فى الإسلام، فسى ضوء شرح علمى مفصل للأصول العشرين للإمام الشهيد حسسن البنا، ص ٣٩، الناشر مكتبة وهية.

<sup>(</sup>١٢٠٠) أبو حامد الغزالى -: "كيمياء السعادة "تحقيق محمد عبد العليم، مكتبة القرآن. ص٨٦٠

# دور الدهلوى في قيادة الطريقة الصوفية النقشبندية

عندما بلغ قطب الدين شاه ولى الله الدهلوى سن الرابعة عشر أى فى سنة ١٢٨هـ أخذ العهد عن أبيه الشيخ عبد الرحيم الدهلوى فى الطريقة الصوفية النقشبندية والذى كان الوالد أحد أئمتها وأقطابها الكبار (١٢٠١).

و هو يصف أبيه بقوله: "كان أبى قدس سره جامعاً للفضائل الظاهرية والباطنية وكان وليا عارفا " (١٢٠٢)

فنشأته في كنف أبيه الذي تعهد بإعداده منذ صغره ليكون امتدادا له في العلم والتصوف معاً فيشتغل بالتدريس في العلوم الإسلامية وبإمامه الطريقة النقشبندية فهيأ له ذلك أن يكون منهجا بارزا في كليهما معاً مما جعل المصطلحات الصوفية تمتزج بكثير من القضايا الكلامية والفلسفية عند الدهلوي وجعل له الأثر الكبير على تلامذته ومريديه حيث مارس التصوف بمنهج أكثر عملية واعتدالاً.

#### أولا: مفهوم الطريقة لغة واصطلاحاً:

الطريقة لغة هي السبيل الذي يطرق بالأرجل أي يضرب فقال تعالى " طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ " (١٢٠٠) وقال تعالى: ﴿ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ ﴾ (١٢٠٠)، والطارق

<sup>-</sup> د. سعيد مراد: " نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام " ط١، ٢٠٠١، عين للدراسات والبحوث الانسانية ص٧٠

<sup>(</sup>١٢٠١) الدهلوى - الخير الكثير (خزانن الحكمة) الترجمة في المقدمة عن حياة الدهلوى ص٣ مكتبة القاهرة ط١ - دار الكتب العلمية.

الدهلوى - الفوز الكبير في أصول التفسير - ص١٣ - دار الصحوة بالقاهرة - ط١٤٠٧ سنة

الدهلوى - المُسنور أي شرح الموطأ - ص ٩ - دار الكتب العلمية - بيروت لبنان.

<sup>(</sup>١٢٠٢) الدهلوى - رسائل النفهيمات الإلهية ص١٥٤ - ج٢ - سلسلة مطبوعـات المجلـس الأعلى - دابهيل (سورت)الهند سنة ٥١٢٥هـ سنة ١٩٣٦

<sup>(</sup>١٢٠٣) الراغب الأصفهاتي - المفردات في غريب القرآن - تحقيق محمد أحمد خلف الله - الأنجلو المصرية ض ١٥٥، ٢٥٢ - القاهرة ١٩٧٠م

<sup>(</sup>١٢٠٤) سورة طه: الآية ٧٧

ويعرفه الجرحاني بقوله " هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر إلى المطلوب، وعند اصطلاح أهل الحقيقة عبارة عن مراسم الله تعالى وأحكامه التكليفيه المشروعة التي لا رخصة فيها إن تتبع الرخص سبب لتنفيس الطبيعة المقتضية للوقفة والفترة في الطريق (١٢٠٩).

أما الطريقة عند الصوفية: هي السير بالسير المختصة بالسالكين إلى الله، من قطع المنازل والترقى في المقامات (١٢١٠).

(۱۲۱۱) فطريق التصوف مؤسس على الكتاب والسنة وإلهامات العارفين، فهى مبنية على التحقيق، ومقصودة لتهذيب القلوب، ورياضة النفوس، والمتخلص من الأوصاف البشرية، والتخلق بالأخلاق الروحانية ومعرفة الشهود والأدب مع الملك المعبود.

وتعتبر نشأة الطرق الصوفية بداية من القرن السادس الهجرى فقد ظهر في هذا القرن من كبار الصوفية من كونوا لأنفسهم طرقا لتربية المريدين، منهم السيد

<sup>(</sup>١٢٠٥) سورة طه: الآية ٦٣

<sup>(</sup>١٢٠٦) سورة الجن: الآية ١١

<sup>(</sup>١٢٠٧) سورة النساء: الآية ١٦٨

<sup>(</sup>۱۲۰۸) الألوسى – روح المعانى – ج٦ ص ٢٣

<sup>(</sup>۱۲۰۹) الجرجاني - التعريفات - ص٥١١

<sup>(</sup>١٢١٠) الشيخ كمال الدين عبد الرازق القاشاني - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. محمد كمال إبراهيم جعفر - الهيئة المصرية العامة للكتاب ص ٦٥

<sup>(</sup>١٢١١) التفتاز أنى – الطرق الصوفية في مصر – مجلة كلية الآداب، عالم الفكر ص٣٤٣، جامعة القاهرة مجلد ٢٤٣٥ سنة ١٩٦٨م ص ٥٥

احمد الرفاعى المتوفى سنة ٥٧٠هـ، والسيد عبد القادر الجيلانى المتوفى سنة ٢٥١ ثم ظهر فى القرن السابع الهجرى الشيخ ابو الحسن الشاذلى المتوفى سنة ٢٥٦هـ، وتلميذه أبو العباس المرسى المتوفى سنة ٢٨٦هـ وتلميذهما ابن عطاء السكندرى المتوفى سنة ٢٠٧هـ، وجميع هؤلاء قد تأثروا بمدرسة الغزالــى فــى التصوف السنى.

وتمثل الطرق الصوفية الجانب العملى من التصوف، فهى مدارس للتربية الأخلاقية وضبط السلوك، فالتصوف ما هو إلا طريقة فى الحياة، ورياضة عملية تمارس من أجل هدف معين هو تحقيق الكمال الأخلاقي الذي دعا إليه الإسلام وقد اهتموا بالعمل أكثر من اهتمامهم بالأقوال، ومما لا شك فيه أن ظهور الطرق الصوفية ارتبط بحياة الناس وبالمجتمعات الإسلامية عبر عصور التاريخ ارتباطا مباشرا، وقد اخذ نفوذ شيوخ الطرق الصوفية يقوى ويتسع لدرجة أنهم وجهوا حياة بعض الأمراء والسلاطين(١٢١٢).

حتى إن نور الدين زنكى عندما وقف فى وجه الصليبيين قال له أصحابه: إن فى بلادك إدارات كثيرة وصلاة عظيمة للفقهاء والفقراء والصوفية والقراء، فلو استعنت الآن بها لكان أمثل، فغضب وقال: والله إنى لا أرجو النصر إلا بأولئك، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، كيف أقطع صلاة قوم يقاتلون عنى، وأنا نائم فى فراشى بسهام لا تخطئ، وأصرفها إلى من يقاتل عنى بسهام قد تخطئ وقد تصيب، ثم هؤلاء القوم لهم نصيب فى بيت المال أصرفه إليهم، كيف أعطيه لغير هم؟(١٣١٣).

<sup>(</sup>١٢١٢) د. على شلق – العقل الصوفى فى الإسلام – دار الهدى للطباعة والنشر – ط ١٩٨٥ – – ص ٤٩ – ص ٤٩ محمد أبو : هٰ ق – ابن تممية حياته وعصره – آراؤه الفقعية – دار الفك العرب – –

<sup>(</sup>۱۲۱۳) محمد أبو زهرة – ابن تيمية حياته وعصره – آراؤه الفقهية – دار الفكر العربى – ص ٢٠٦

وقد سيطروا على العامة واعتقد الناس فيهم اعتقادات أسطورية فاقــت كــل تصور في العصر المملوكي والعثماني (١٢١٤).

يرجع ذلك التصور الأسطورى لبعض أقطاب الطرق الصوفية لعوامل اجتماعية وسياسية تعرض لها العالم الإسلامي والشعوب الإسلامية من حيث القهر السياسي والقهر الاجتماعي وتكرر الاعتداءات للمغول والتترار وانتشار النفاق والتملق للساسة والقادة وأصحاب النفوذ والسلطة مما جعل العامة يرون في الصوفي نموذجا للتمرد والثورية لأنه بعبوديته لله حق التعبد في الباطن والظاهر معا قد تحقق من الحرية بمعنى التمرد على كل قوى القهر والظلم على الأرض فينسجون حوله القصص الخرافية مما يتآلف مع تصورهم للبطل الشعبي، والبعد الخيالي أو الأسطوري هو أحد مكونات ثقافة الشعوب في الشرق والغرب على السواء بالمعنى الأنثربولوجي الحديث (١٢١٥).

#### نشأة الطريقة النقشبندية:

نشأت هذه الطريقة على يد الشيخ بهاء الدين محمد شاه نقشبند المتوفى سنة ١٩٧هـ وقد نشرها بين الأتراك المتواجدين فى الجمهوريات الإسلامية التى استقلت حديثا عقب انهيار الاتحاد السوفيتى، وكان للشيخ بهاء الدين وأتباعه الدور الأكبر فى إبقاء شعلة الإسلام وتعاليمه فى نفوس المسلمين هناك، ولذلك فهو يحتل مكانة رفيعة فى هذه البلاد، ثم انتقلت هذه الطريقة من بلاد الروم (أو الترك) إلى

<sup>(</sup>١٢١٤) انظر الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيسوبي والمملسوكي الأول - د. عبسد اللطيف حمزة

<sup>(</sup>١٢١٥) انظر د. محمد أركون - · الفكر الإسلامي نقد واجتهاد - ترجمة هاشم صالح - دار الساقي ط سنة ١٩٩٠ بيروت - لبنان.

د. محمد أركون - المتخيل الاجتماعي والقادة في العالم الإسلامي المعاصر - مجلة أرابيكة سنة ١٩٨٨م

M. Arhoua – Logiair Social dons Le Monde Musulman Contemporain in – ARABICA.

الهند الإسلامية وخاصة في القرن الحادي عشر مع ظهور الشيخ أحمد السسرهندي المتوفى سنة ١٠٣٤هـ الذي ولد في بلدة سرهند من أعمال لاهور وقد اشتغل أو لا بالطرق الثلاث التي كانت سائدة في عصره وهي القادرية والسهروردية والجشتية ثم انتمى إلى الطريقة النقشبندية وأخذها عن الشيخ محمد الباقي المجددي، فالسيخ السرهندي من أقطاب الطريقة النقشبندية في بلاد الهند (١٢١٦).

سبب التسمية للطريقة بالنقشبندية: "يرجع ذلك إلى أن الخواجه (الـشيخ) بهاء الدين أمر مريديه بالذكر سرا في الانفراد والجمع فكان لذكرهم لسرى تـأثير بليغ في قلوب المريدين فقيل لذلك "نقش " وبند بمعنى (ربط) فصار المعنى (ربط النقش) فسميت نقشبند وسميت باسماء أخرى فهى صديقية نسبة إلـى أبـى بكـر الصديق وطيفورية نسبة إلى ابى يزيد البسطامي الطيفوري وخوجكانية نسبة إلـى الخوجكان بهاء الدين، وأحرارية نسبة إلى عبد الله أحرار، ومجددية نسبة إلى محمد الباقي مجددي " (١٢١٧).

#### تعريف الطريقة النقشبندية، وغايتها ومنهجها:

أما التعريف للطريقة النقشبندية فهو دوام العبودية لله تعالى، ظاهرا وباطنا، بكمال الالتزام بالسنة، واجتناب البدعة والرخصة، في جميع الحركات والسكنات، سواء في العبادات أو العادات أو المعاملات، مع دوام الحضور مع الله وبالله تعالى على طريقة الذهول والاستهلاك "ويعرفها الشيخ السرهندي: المقصود بالطريقة ازدياد علوم الشريعة لنتخلص من البرهان إلى الكشف (١٢١٨).

<sup>(</sup>١٢١٦) د. عبد المنعم الحفنى - الموسوعة الصوفية - ص ٣٩٤

<sup>(</sup>١٢١٧) عبد القادر عطا - التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس - دار الجليل - بيروت سنة ١٩٨٧ ص ٢٣٣

<sup>(</sup>۱۲۱۸)عبد القادر عطا - التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس - دار الجليل - بيروت سنة ۱۹۸۷ - ص ۳۹۰

# وللطريقة النقشبندية أصلان:

- ا -- كمال انباع النبي (ﷺ).
- ٢- محبة الشيخ من المريد محبة كاملة.

# وللأصلين شروط هي:

- ١- ألا يعترض المريد في قلبه على أفعال الشيخ
  - ٢- أن ينسب المريد التقصير لنفسه.
- ٣٠٠ أن يظهر المريد خواطره لشبخه بخيرها وشرها.
  - أن يجد في طلبه فلا تغيره المحن.
- أن لا يقتدى بجميع أفعال شيخه العادية إلا بأمره.
  - ۲ ان بیادر بانیان ما بامر د به شیخه.
  - ٧٠ أن يقطع علائقة بما سوال قصده.
- أن لا يكون مراده من النئيا و الاخرة غير ذات الله الأحد.
  - أن يكون منفادا مستسلما ألو امر شيخ الطريقة.
    - ١٠٠٠ أن لا يظهر لأحد حاجة سوى الشيخ.
- أن لا يغضب على أحد؛ لأن الغضب يذهب بنور الذكر فكأنه يهدم ما يبنيه.

و غاية الطريقة النقشبندية هي أن يحصل للسالك المريد مقام الإحسسان في الحديث الطويل الذي رواه البخارى، وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي (﴿): ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك " و الأسساس

الذي يقوم عليه الإحسان هو العبادة، والمشاهدة (١٢١٩).

والشيخ باصطلاح الصوفية: " هو الإنسان الكامل في علوم الشريعة والطريقة والحقيقة البالغ إلى حد التكميل فيها لعلمه بآفات النفوس وأمراضها ومعرفته بدوائها وقدرته على شفائها والقيام بهداها إن استعدت ووفقت لاهتدائها (١٢٢٠).

الحق بالحق وهناك شهود مفصل وشهود مجمل، فالشهود "والشهود هو رؤية الكثرة الحق بالحق وهناك شهود مفصل وشهود مجمل، فالشهود المفصل هو رؤية الكثرة في الذات الأحدية والشهود المجمل هو رؤية الأحدية في الكثرة وكلها تعبيسرات تعنى زوال حجاب القلب بين العبد وربه لتهيوء ذات الإنسان لتلقى الأنوار الإلهيسة والنزقى إلى الحضرة الملكونية فهو استلاب الذات في الذات من الذات إلى الله جل وعلا وهو رؤية الله بالبصيرة لا بالبصر ونلك الرؤية تكون في كل شيء خلقه فإذا بالمخلوق يشير إلى الخالق فتكون البصيرة جامعة الفكر والقلب والسروح معا وجميعهم مطية العبد إلى ربه فهو في حضرته جل وعلا حيثما تحرك وسكن وإن تزاحم الناس حوله فهو معه وحده في شأن آخر وذلك مصداقا لقوله تعالى: ﴿ شَهِ مَا المربِد منها ما يلى:

- أن يقصر اعتقاده على الشيخ •
- أن يكون بتصرفات الشيخ منقادا لها.
- أن يسلب اختيار نفسه باختيار الشيخ.

<sup>(</sup>١٢١٩) عبد القادر عطا - التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس - ص ٣٩٥

ربر) بب معلى الدين عبد الرازق القاشاني - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. محمد كمال ابراهيم جعفر - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٨١ - ص ١٥٤

<sup>(</sup>١٢٢١) نفس المرجع السابق ص١٥٣

<sup>(</sup>۱۲۲۲) سورة آل عمران: آیــهٔ ۱۸

- أن لا يفعل ما يكر هه الشيخ.
- أن لا ينطلع إلى تغيير الوقائع والمناسبات والمكاشفات.
  - أن يغص الصوت في مجلس الشيخ.
    - أن يعرف أوقات الكلام مع الشيخ.
- أن لا يكتم عن الشيخ أيا من أحواله وخواطره وكشوفه والكرامات التي نقع
  - أن لا يتوجه إلا لما أراده الشيخ.
    - أن لا يتوضأ بمرأى الشيخ.

.al

- أن يبادر باتيان ما أمره الشيخ.
- أن يأخذ بالتأدب بالأدب الإلهي والذوق والوجدان الوهبي.
- أن لا ينقل من كلام الشيخ إلى الناس إلا القدر الذي يناسبهم ويليق بأفهامهم و عقو لهم (۱۲۲۳).

# أما مناهج التربية عند الطريقة النقشبندية فهي ثلاثة: (١٢٢٠)

- منهج الصحبة.
- ٢- منهج المراقبة.
- ٣- منهج المرابطة.
- فالصحبة هي صحبة المريد لشيخه وهي أتم وأكمل للمريد في ارتباض

<sup>(</sup>١٢٢٣) د. عبد المنعم الحفنى - الموسوعة الصوفية - ص ٣٩٥

<sup>(</sup>١٢٢٤) عبد القادر عطا - التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس - دار الجليل - بيروت

<sup>-</sup> سنة ١٩٨٧ ص ٢٤٠

الطريق

- والمراقبة هي الاستحضار الدائم لله تعالى، والمراقبة في السلوك عند النقشبندية تتجه نحو التقسيم والتعقيد وتعدد الغايات، فهي بمثابة العلاج لما أصاب القلوب من الغفلة والسعى لاستعادة معرفة القلوب لله تعالى وهي التوجه بالكلية ظاهرا وباطنا إلى الله تعالى في السر والعلانية مع ترك الشواغل والموانع.

- أما المرابطة فهى ربط المريد قلبه بالشيخ الكامل، الذى وصل بروحه وقلبه الى مقام المشاهدة، وتحقق فى نفسه بالصفات الذاتية المنسوبة إلى ذات الله تعالى من غير كيف ولا كيفية على التنزية المطلق، بحيث اضمحلت صفاته فى صفات الحق، كاضمحلال الظلال بالشخوص لاستقبال النور وانمحقت هويته في هوية الحق تعالى، فصار يسمع به ويبصر به كما ورد فى حديث المتقرب بالنوافل.

كيفية أخذ العهد بين المريد وشيخه (١٢٠٠): " إذا أراد الشيخ أن يأخذ العهد على المريد فليتطهر وليأمره بالنطهر من الحدث والخبث ليتهيأ لقبول ما يلقيه إليه مسن الشروط في الطريق ويتوجه إلى الله تعالى ويسأله القبول لهما ويتوسل إليه في ذلك بمحمد (ﷺ) لأنه الواسطة بينه وبين خلقه ويضع يده اليمنى على يد المريد اليمنى بأن يضع راحته على راحته ويقبض إبهامه بأصابعه ويتعوذ ويبسمل شم يقول: الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويقول المريد بعده مثل ما قال، ثم يقول الشيخ: اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وأوليساءك أنى قد قبلته شيخا في الله ومرشدا وداعيا إليه، ثم يقول الشيخ: اللهم إنسي أشهدك وأشهد ملائكتك ولاً في الله فاقبله وأقبل وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وأقبل الشيخ: اللهم إنها وأقبل وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وأولياءك أنى قد قبلته ولداً في الله فاقبله وأقبل وأشهد ملائكتك وأنبياءك وأنبياءك ورسلك وأولياءك أنى قد قبلته ولداً في الله فاقبله وأقبل المنافقة اللهم إنها الشيخ اللهم إنها وأقبل الشيخ اللهم إنها وأقبل وأشهد ملائكتك وأنبياءك وأنبياءك

<sup>(</sup>۱۲۲۰) يوسف بن إسماعيل النبهاتي - جامع كرامات الأولياء - تحقيق إبراهيم عطوة عوض، عيسى البابي القاهرة - سنة ١٩٨٤م ص ٢٩٨ عوض، عيسى البابي القاهرة - سنة ١٩٨٤م ص ٢٩٨ عبد الرحمن الجبرتي - عجائب الآثار - ج١ - القاهرة، سنة ١٣٢٢ هـ - ص ٣٠٠٠

عليه وكن له ولا تكن عليه ثم يدعو: اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا وأرشد بنا، الهم أرنا الحق حقا وألهمنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه، اللهم اقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك ولا تقطعنا عنك ولا تشغلنا بغيرك عنك، إن العهد عهد الله عز وجل وإن الطريق هو طريق رسول الله (ﷺ) (٢٢٢٠).

الذى تطلب منه، فيحتاج إلى معلم يعلمه ذلك، وهم علماء الطريقة وهم غير علماء الشريعة، فعالم الشريعة، فعالم الشريعة الذى يرشد إلى تصحيح صور الأعمال، أما عالم الطريقة فهو من يرشد إلى تصحيح وسائل قبول الأعمال عند الله.. وهو لا يكون أبداً إلا عالما بالشريعة ويدعو الناس إلى العلم بالأحكام، ويعلمهم كيفية إيقاعها على الوجه المقصود، الخالى من البدعة.. ويسلكهم في طريق المقامات والأحوال الإلهية بالحال والمهال والهمه.

# منهج الدهلوي وطريقته في السلوك الصوفي في إطار أمامت الطريقة النقشيندية:

يوضح الدهلوى منهجه لمريديه وتلامذته بقوله (١٢٢٨): قدمن الله على وعلى أهل زمانى بأن منحنى طريقا في السلوك هي أقرب الطرق وهي مركبة من خمسة اقترابات أعنى:

- ١- الإيمان الحقيقي.
- ٢- وقرب النوافل.
- ٣- وقرب الوجود.

<sup>(</sup>١٢٢٦) عبد الرحمن الجبرتي - عجائب الآثار ج١ - القاهرة سنة ١٣٢٧ هـ - ص ٣٠٠

<sup>(</sup>١٢٢٧) عبد القادر عطا - التصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس - دار الجليل - بيروت سنة ١٩٨٧ ص ٢٣٨

<sup>(</sup>١٢٢٨) قطب الدين الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج٢ ص ١٣٥

- ٤ وقرب الفرائض.
- ٥- وقرب الملكوت.

وجعل هذه غاية من أرادها أتاها الله وفهمنى ربى جل جلاله أنّا جعلناك إمام هذه الطريقة وأوصلناك ذروة سنامها وسددنا طرق الوصول إلى حقيقة القرب كلها اليوم غير طريقة واحدة هى محبتك والانقياد لك فالسماء ليس على من عاداك بسماء وليست الأرض عليه بأرض فأهل المشرق والمغرب كلهم رعيت ك وأنت سلطانهم علموا أولم يعلموا فإن علموا فازوا وإن جهلوا خابوا "(١٢٢٩).

ويعرف الدهلوى معنى الإيمان الذى يريده بقوله: "والإيمان إيمانان إلي عليه حكم الدنيا من الأمن وعصمة الدماء والأموال ويقابله الكفر وعموده الانقياد لله سبحانه ولرسوله (ﷺ) ولليوم الآخر بلسانه وإقراره وإيمان أدير عليه حكم الآخرة من النجاة والفوز بالدرجات وكون العبد قريباً من الله سبحانه ومن ضرب الله وجنوده ويقابله النفاق ومرض القلب وعموده الكف عن الإشراك بالله عبادة واستعانة وعن الملكات السوء المتحجرة في النسمة والإقدام على العبدادات بنشاط وحسن رغبة وسعة نفس احتسابا وسكينة وعلى كل ما يجر إليه حسن الخلق والنصيحة من أفانين المعاملات مع الله ورسوله (ﷺ) وإنما نعنى بالإيمان هذا الأخير وهو يزيد وينقص وهو الذي إذا دخلت بشاشته القلب لم يخرج وهو الدي كانت له بضع وسبعون شعبة.. ثم إن الشرك بالله سبحانه وتعالى في العبادة حده الأمراض في زماننا هذا، عبادتهم شيوخهم أحياء ولقبورهم أمواتا والجهلة يقتدون بكفره في عبادة أصنامهم في أفعالهم وأما الإشراك بالله استعانة فحده أن يطلب من المرض والإحياء والإمانة والرازق وخلق الولد وغيره مما يتضمنه أسماء الله تعالى المرض والإحياء والإمانة والرازق وخلق الولد وغيره مما يتضمنه أسماء الله تعالى المرض والإحياء والإمانة والرازق وخلق الولد وغيره مما يتضمنه أسماء الله تعالى المرض والإحياء والإمانة والرازق وخلق الولد وغيره مما يتضمنه أسماء الله تعالى

<sup>(</sup>١٢٢٩) قطب الدين الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج٢ ص ١٣٥

والإشراك بالله دعاء فحده أن يذكر غير الله سبحانه عالما بأن فعله ذلك نافع له فى معاده أو قربه إلى الله كما يذكرون شيوخهم إذا أصبحوا والإشراك بالله ذبحا فحده أن يذبح أو يسيب حيوانا لأحد بحيث إن لم يذبح هذا الحيوان لم يكشف الحاجة التى فى صدره والإشراك بالله فى النذور والإيمان فحده أن يجد وجوبا بـشرف اسـمه وتأله ذاته. (١٢٢٠)

ومن تعريف الإيمان عند الدهلوى يتضح أن من أول ركيزة بطريقته في التصوف ومدرسته في تعليم مريديه وتلامذته أسس السلوك الصوفي هو تتزيه التصوف وتتقيته من كل أساليب البدع والخرافات والجهالات التي أساءت لهذا العلم وأضرت بالمسلمين أيما ضرر وانتشرت في الهند في ذلك الوقت وفي كل بلاد العالم الإسلامي وحتى الآن لذلك سماه الدهلوى بالإيمان الحقيقي فهو يوحى للوهلة الأولى أن ثمة إيمان زائف مشوب بمداخل الشرك والجهالة، وأما قرب النوافل وقرب الفرائض فله رؤية أيضا في تعيينه حيث يقول الدهلوى: " وهل أعلمك لم سمى قرب الفرائض بهذا الاسم ولم سمى قرب النوافل بذلك؟ فالقرب الثاني كما هو حقه إنما تورثه طاعات ليست من جنس الفرائض ومما يعطى الأول ويلازمه طاعات هي من جنسها فكفي بها كناية إجمالية كما هو لسان المشارع وكنهه أن يتجلى الله سبحانه وتعالى في عينه تجليا وجوبيا متحققا "(١٢٢١)

فالدهلوى يريد بتحقيق مقام قرب الفرائض وقرب النوافل ما تورثه الطاعات والعبادات من تجليات في قلب العبد، وقرب الوجود وقرب الملكوت فإنه كما يعرفه الدهلوى: "تصادق الاسم الطالع من صدره اسماء طالعة من صدور الملائكة والمقربين والأنبياء المرسلين فليس اسم من الأسماء إلا وقد تحقق كمالة وانعكس نوره في هذا الاسم "(١٢٢٢).

<sup>(</sup>١٢٣٠)" الدهلوى - رسائل التفهيمات الإالهية - ج٢ - ص٦٤

<sup>(</sup>١٢٣١)" الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج٢ - ص ٤٨

<sup>(</sup>۱۲۳۲)" الدهلوي – رسائل التفهيمات الإلهية – ج۲ – ص ٢٦

ومن خصائص قرب الكمال أن يتولى الله سبحانه وتعالى العبد ظاهرا وباطنا فيجرى ندبيره على مقتضى الحكمة الإلهية علم أو لم يعلم قال الله تعالى: ﴿ وَهُو وَهُو يَوَلَى الله يعلم قال الله تعالى: ﴿ وَهُو يَوَلَى الْمَالِكِةِ كُما نادت مريم وليس نداؤها بالأصوات بل بالإشارات وهذا القرب.. هو الصلاح الذي أناه الله يونس عليه السلام بعد أن انتبذه الحوت قال تعالى: ﴿ فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُمْ فَجَعَلَهُ مِنَ الْمَالِحِينَ ﴾ والوحى جراء ذلك " (١٣٢٤).

وفي رسالة أخرى يوضح الدهلوى كيف يرغب المريدين ويضع لهم منهجا في التربية الروحية والعملية بحيث يتم فيها حقيقة الاعتدال والتوحيد في صحة العقيدة والإيمان بحيث يرقى المريد معها في المقامات الصوفية حتى يصل إلى مقام التجريد والفناء في الله الذي يتحقق معه الكرامات في الولاية فيقول السدهلوى: "فهمنى الله سبحانه أنى أعطيت لك طريقا من السلوك هي أقرب الطرق وأوثقها لأهدى بها على لسانك من شيءت وهي مركبة من تربيتين تربية في الباطن وتربية في الظاهر أما التربية الباطنية فهي إذا رغب إليك أحد وألفت إليك قلبه فعلمه النفي والإثبات ولا يشترط فيه شيء إلا البراءة عن كل ما سوى الله تعالى في جانب النفي والرغبة الكلية إليه عز وجل جلاله في جانب الإثبات حتى إذا رسخت فيه المحبة وزالت عنه الهواجس فأفض عليه حينئذ حضور الله سبحانه مجردا عين الحرف والصوت حتى إذا دام حضوره وسلخت طباعه فعلمه التوحيد حتى إذا الكسرت سورة نفسه فهو فان حينئذ فإذا خلص من فنائه فأفض عليه الحضور المحبد والو واظب عليه حتى يجد في نفسه قوة الإفاضة والكرامات منوطة بتلاوة المحرد ولو واظب عليه حتى يجد في نفسه قوة الإفاضة والكرامات منوطة بتلاوة الأسماء والفناء فيها ثم علمه أن يكثر العبادات حتى ترشح في صحيفته وأما التربية الظاهرة فهي إذ رغب إليك أحد أو ألفت قلبه فمره أن لا يعبد إلا الله و لا يستعن إلا

<sup>(</sup>١٢٣٣)" سورة القلم: آية ٥٠

<sup>(</sup>١٢٣٤)" الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج٢ - ص١٣٣٠

إياه و لا يذبح إلا له و لا يذكر إلا إياه و ننه أخاك ومخلصيك عن الخنم والتوشم ومابناهاهما ومرهم بالحسنات وانه عن المعاصى والسيئات والبدعات ما استطعت وانه من رغب إليك على أبواب أهل الدنيا(١٢٢٥).

ويريد الدهلوى بقوله (فعلمه النفى والاثبات) علم الصفات الإلهية فمنها صفات سلبية هي نفى عن الله تعالى كل ما لا يليق بذاته وجلاله جل وعلا وصفات شوية وهي إثبات كل صفة تليق بذاته ولا تتبغى لسواه تعالى ومنها العلم والقدرة والإرادة والخلق والتكوين الخ مما يوضح أن الدهلوى كان يؤكد في منهجه الصوفي على صحة العقيدة وأنها جوهر صحة الإسلام ثم ينبني عليها صحة الإحسان فيكون الصوفي المريد لم يخرج عن كتاب الله وسنة رسوله (﴿ والملاحظ أن معظم الرسائل التي كتبها الدهلوى في مؤلّفه رسائل التفهيمات الإلهية تبدأ بعبارة (فهمني الله سبحانه) فذاك ليس وحيا إنما المقصود به الإلهام من الله جل جلاله لعباده المقربين وأوليائه الصالحين وهي إلهامات فهم بها الدهلوى كثير من العلوم والحكم الذلك جمعها باسم (رسائل التفهيمات الإلهية) وهي معرفة ذوقية وجدانية انفرد بها من رجال التصوف وأئمته.

وقد كان قطب الدين شاه ولى الله الدهلوى يمنح الإجازة بالاشتغال فى الطريقة لتلاميذه ومريديه بصفته شيخا وإماما لها بحيث يكون من حق المريد وطالب العلم بعدها التدريس بعد ذلك.

<sup>(</sup>۱۲۳۰)" الدهلوى – رسائل التفهيمات الإلهية – ج۲ – ص ١٢٠٠

نموذج من صيغة البيعة في الطريقة الصوفية بالتدريس من الدهلوى كإمام للطريقة الصوفية النقشبندية لأحد مديريه وتلامذته.

"الحمد لله رب العالمين الذي اصطفى من عباده العلماء الراسخين والعباد المخلصين وجعلهم ورثة الأنبياء والمرسلين وأخذ منهم ميثاق أن يهتدوا بهداتهم فى أمر الدنيا والدين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشبرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيراً.

أما بعد، من نعم الله عز وجل فيقول العبد الضعيف الفقير إلى رحمة الله الكريم ولى الله بن الشيخ عبد الرحيم تغمدهما الله بفضله أن أنعم الله عز وجل على مو لانا المحقق والعالم المدفق الراسخ في العلم والزهد واليقين والتصديق الذي همو كاسمه بدر الحق في وافر التحقيق نعماً كثيرة وافرة من أجلها العلم بالكتاب والسنة والزهد في مزخرفات الدنيا والرغبة الصادقة فيما عند الله من حسن الجهزاء والسمت الصالح القويم و العزيمة في سلوك الصراط المستقيم وسلامة المندهن في العلم والإخلاص في العمل وتعلق القلب بالله عز وجل، ومن أجلها ما ساقه الله اليه من صحبة الأولياء الكرام الصالحين الأخيار لا سيما شيخ الطريقة وإمام الحقيقة سيدى الوالد الذي أفيضت عليه الأحوال العظمي وظهرت على يده الكرامات الكبرى وكان أية من آيات الله في الطريقة والعلم والتقوى وشيخنا الأجل الأبجل عبد الرحيم بن وجيه الدين الدهلوى وجدى أخي أبي الذي هدى به الله تعالى خلقا جزاهما الله عنا وعن سائر المستفيدين خير الجزاء وهذا ما تراه رحمة الله وهدايته كثيرا من لم ير مفلحا لم يفلح فصحبهما وخدمها دهرا طويلا وتأدب منهما شمينا كثيرا ومن أجلها ما ألقي في روعي أنه من دعاة السنية وأنه الخليق بأن يدعو

الناس إلى ثلاثة أشياء:

- إلى العقيدة الصحيحة المستنبطة من السنة.
- العمل القويم المأخوذ من صحاح الأحاديث ثم تفسيرها وشرحها من هؤلاء الفقهاء الكرام ما هو أوفق بالسنة وأقرب إلى ظاهر الحديث ومعروف عند أهل هذا الشأن.

- والإخلاص في العبادة الذي أجرى الله عادته انه لا يتحقق وقلما يتحقق إلا بممارسة الاشغال المأثورة عن مشايخ الطريقة والصحبة معهم والمواظبة على تعهد القلب بالله تعالى على معنى الإيثار والمحبة والتعظيم.

فها أنا أجزت له أن يأخذ البيعة توثيقا للتوبة توكيدا للميثاق كما أمر الله رسوله (﴿ وَأَخذ بها مشايخ الصوفية، وأن يلقن الأشغال مما وصل البنا عن مشائخنا النقشبندية، كما أجاز إلى بذلك والدى قدس الله سره عن رسول الله (﴿ الله والله والمرابعة وأمر منه بدعوة الخلق إلى الحق وأيضا عن السيد عبد الله عن السيخ آدم البنورى عن الشيخ احمد السرهندى.

وأما النقشبندية فعن الشيخ خواجة محمد باقى وأما الجيلانية فعن الشيخ عبد الأحد السرهندى عن شاه كمال الكيتهلى وأيضا عن الخليفة أبى القاسم عن ملا ولى محمد عن الأمير الكبير أبى الجلاء، وأيضا عن روحانية جده لأمه السشيخ رفيع الدين عن أبيه قطب العالم نجم الحق عن الشيخ عبد العزيز عن قاضى فإن يوسف الناصحى عن مشايخ الجشتيه رضى الله عنهم أجمعين.

وأجزت أيضا أن يدرس التفسير والحديث والفقه والسلوك والنحو بعد التأمل والمطالعة وتتبع الشروح وكلام كبراء الفن كما أجازنى بذلك والدى قدس سره عند قراءتى عليه كتاب العلم من صحيح البخارى عن إسناده ميرزاهد عن مرزا فاضل

واشترط عليه الحرص على السنة والاجتناب عن البدعة والزهد في الدنيا والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتأدب مع السلف من العلماء والصوفية والأخذ بسيرتهم في مجامع أمره أن لا يخاف في الله لومة لائم فإن وفي بالشرط فذلك ظنى به وإن نكث فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والحمد لله أو لا وأخرا وظاهرا وباطنا والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. كتبنا هذه السطور يوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة أجمعين. كتبنا هذه السطور يوم الاثنين الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة

<sup>(</sup>١٢٣٦)" سورة الفتح: أية ١٠

<sup>(</sup>١٢٣٧) الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج٢ - ص٢٣٦، ٢٣٩

#### الرؤيا عند الدهلوى:

#### معنى الرؤيا لغة واصطلاحاً:

الرؤيا ما يرى في النوم وجمعه رؤى، وقد يطلق لفظ الرؤى على المحلام اليقظة Reverie والفرق بين الرؤيا والرؤية أن الرؤيا مختصة بما يكون في النوم، على حين أن الرؤية مختصة بما يكون في اليقظة، الرؤيا بالخيال، والرؤية بالعين والرأى بالقلب، ومنه رؤى المصلحين الاجتماعيين وأحالم الفلاسفة. والرؤية هي المشاهدة بالبصر، وقد يراد بها العلم مجازا، وإذا كانت مع الإحاطة سميت إدراكا.. وقد تطلق الرؤيا على مشاهدة الحقائق الإلهية، أو على المساهدة بالوحى أو على الإلاراك بالوهم، أو المشاهدة بالخيال، وهي انطباع الصورة المنحدرة من أفق المخيلة إلى الحس المشترك (١٣٦٩).

# مدلول الرؤيا في القرآن والسنة:

"ذكر البيهقى وابن حجر أن رسول الله (ﷺ) لما تكامل له أربعون سنة وهى رأس الكمال وقيل: لها تبعث الرسل – بدأت طلائع النبوة تلوح فمن ذلك أن حجرا بمكة كان يسلم عليه، ومنها أنه كان يرى الرؤيا الصادقة، فكان لا يسرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وحكى البيهقى أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر، وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع فى شهر مولده وهو ربيع الأول – بعد إكماله أربعين سنة، وابتداء وحى اليقظة فى رمضان يوم الاثنين لإحدى وعشرين مضت من شهر رمضان ليلا – وقد وافق ١٠ أغسطس سنة ١٦٠٠ (١٢٤٠).

<sup>(</sup>١٢٣٨) د. جميل صليبا – المعجم الفلسفى – ج١ – ص ٢٠٤ ،

<sup>(</sup>١٢٣٩) د. جميل صليبا - المعجم الفلسفي - ج١ - ص ٢٠٤ - الشركة العالمية للكتاب

<sup>-</sup> د. عبد المنعم الحفنى - المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية - طّ سنة ً ٢٠٠٠ مكتبة مدبولي

<sup>(</sup>١٢٤٠) صَفى الرحمن المباركفورى - الرحيق المختوم - ص ٧٤ - دار الوفاء ١٤٢٤هــ سنة ٣٠٠٣

في نفسير قولمه تعالى: ﴿ اللهُ يَتَوَقَى ٱلأَنفُس مِينَ مَوْتِهَا وَالْيَ لَمْ تَمُت فِي مَنَامِهِا فَي نفسير قولمه تعالى: ﴿ اللهُ يَتَوَقَى ٱلأَنفُس مِينَ مَوْتِهَا وَالْيَ لَمْ تَمُت فِي مَنَامِها أَفَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى ٓ إِلَى ٓ أَجَلِ مُسَمّى ﴾ (١٢٤٢) من حديث على بن أبى طلحة أن عبد الله بن عباس قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين أشياء أسألك عنها قال: سل عما شيءت: قال: يا أمير المؤمنين مم يذكر الرجل، ومم ينسي، ومم تصدق الرؤيا، ومم تكذب؟ فقال له عمر: " إن علمى القلب طخاوة كطخاوة القمر فإذا تغشت القلب نسى ابن آدم، فإذا انجلت ذكر ما كان نسى "وأمل مم تصدق الرؤيا ومم تكذب؟ فإن الله عز وجل يقول: " مَن يَأْتِيهِ عَدَابٌ يُخْرِيله وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقَيِمٌ (١٤٠٠) وذكر الآية ثم قال فمن دخل منها في ملكوت المسماء فهي التي تكذب "

#### الرؤيا في حياة الدهلوى:

يذكر الدهلوى عدة رؤى اجتمعت فى العلوم الإسلامية وبها إشارات ورسائل من الله تبارك وتعالى لما سيفتحه عليه من فضل بين العلماء ودور فى الإصلاح والنهضة للمسلمين وتلك الرؤى تمثل فى مجملها وجهات نظره فى قضايا إسلامية متعددة وقناعته الشخصية فى دور العلم والعلماء فى التغيير والإصلاح والحفاظ على أصولية العلوم الإسلامية وسلامة منهج الفكر الإسلامي من كل ما يندرف بالفطرة عن مسارها المستقيم الذى أراده الله لها.

<sup>(</sup>١٢٤١) شمس الدين ابن عبد الله بن قيم الجوزية - كتاب الروح - ص٣٥ - تحقيق الشحات أحمد الطمان

<sup>(</sup>۱۲٤۲) سورة الزمر:

رؤيا (١):

كان أبى - قدس الله سره - جامعاً للفضائل الظاهرية والباطنية وكان وليا عارفا فاتفق أنه ذهب يزور مرقد الشيخ قطب الدين بختيار الكاكى فكلمه السيخ وبشره بولد يولد له وأمره أن يسميه قطب الدين كاسمه فلما ولدت أنساه الله سبحانه أن يسمينى قطب الدين وسمانى ولى الله وذلك لانعقاد الأسباب على كونى متولى على صيغة المفعول ثم سمانى بقطب الدين أيضا "(١٢٤٤).

#### رؤيا (٢):

"رأت والدتى بارك الله فى عمرها فى المنام كأن طائرا عجيب الشكل جاء إلى أبى قدس الله سره يحمل فى منقاره كاغذة (١٢٤٠)عليها اسم الله بالذهب ثم جاء طائر آخر إليه يحمل فى منقاره كاغذة اخرى فيها بسم الله الرحمن الرحيم لو كان النبوة بعد محمد (ﷺ) ممكنا لجعلناك نبياً ولكنها انقطعت به "هذه الألفاظ أو بمعناها والطائر الأول كان منقاره أحمر وسائر جسده أغبر مثل الحمام والثانى سائر جسده أخصر كالطوطى فقال أبى – قدس سره - أبشرى بولدك أشار إلى ما كنا علمناك أنه سيكون وليا قالت والدتى وكان علمى فى ذلك المنام أن البشارة فى حق أبيك وقوله قدس سره يشعر بأنها فيك وكان الأمر مشتبها عليها أقول وحق التعبير كما تقتضيه قوانين الحكمة أن يقال الكاغذة الأولى إشارة إلى كمال أبى قدس سره فإنه كان فانيا فى الله مستغرقا فيه أما غبره حاملها فلأنه كان غير مشغول بذكر المعارف وكذلك فى الله مستغرقا فيه أما غبره حاملها فلأنه كان غير مشغول بذكر المعارف وكذلك الحمام والفاختة (٢٤٦٠)حسن الصوت غير صحيح وأما الكاغذة الأخرى فإشارة إلى الكمال الذى أوتيته من تلقاء تشريح كمالات الأنبياء عليهم الصعلاة والسسلام أما الكمال الذى أوتيته من تلقاء تشريح كمالات الأنبياء عليهم الصعدة والسسلام أما

<sup>. (</sup>١٢٤٤)" الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج٢ - ص١٥٤

<sup>(</sup>١٢٤٥) الكاغد: هو القرطاس - أي ورقّة كتب عليها رسالة - المعجم الوسيط - ص ٨٢٢

<sup>(</sup>١٢٤٦) الفاختة: ضرب من الحمام المطوق إذا مشى توسع فى مشية وباعد يسين جناحيه وابطيه وتمايل والجمع فواخت – المعجم الوسيط – ج٢ – ط٣ – ص ٧٠١

هذا حين فطمت عن اللبن والحمد لله رب العالمين « (١٢٤٧)

#### رؤیا (۳):

"رأيت النبى (ﷺ) في المنام كأنى دخلت عليه وقعدت بين يديه و هو مراقب واضع ذقنه على صدره ففاضت على منه (ﷺ) ثلاث صور مثالية: الأولى جسسم مخروطي لكل من أعلاه واسفله عرض وأسفله أكثر عرضا ومن أعلاه والثانية جسم مبطوح كالصحنة في وسطه كالعود المركوز فيه والثالثة عود قائم على الأرض فوقه جسم كالصحنة ثم فاض علي أن الأولى تمثل لنسبته (ﷺ)؛ فإنها مستوية لتهذيب المراتب السافلة الجسمانية والعالية الروحانية والثانية تمثل لنسبة السائكين الذين فسحت نسبتهم فيما يلى الأسفل فقط والثالثة تمثيل لنسبة المجذوبين الذين فسحت نسبتهم فيما يلى الأسفل فقط.

فلما فهمت المراد بهذه الصور الثلاث رفع النبى (ﷺ) رأسه وتبسم إلى ومد يديه وأشار إلى البيعة فتقدمت حتى اتصلت ركبتاى بركبته فأخذ رسول الله (ﷺ) يدى بين يديه فصافح ثم وضع ذقنه على صدره و غمض عينيه ففعلت كما فعل ففاض على قلبى تلك النسبة التي فهمتها أو لا.

### رؤيا (٤):

رأيت في المنام أن الحسن و الحسين رضى الله عنهما نزلا في بيتى وبيد الحسن رضى الله عنه قلم قد انكسر لسانه فبسط يده ليعطيني وقال: هذا قلم جدى رسول الله (ﷺ) ثم أمسك بيده وقال حتى يصلحه الحسين فأصلحه ثم أمسك بيده ثم ناولنيه ثم جيء برداء فرفعه الحسين رضى الله عنه وقال: هذا رداء جدى رسول الله (ﷺ) ثم ألبسته فمن يومئذ انشرح صدرى للتصنيف في العلوم الشرعية و الحمد

<sup>(</sup>١٢٤٧)" الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج٢ - ص٥٥٥

رؤيا (٥):

سألته صلى الله عليه وسلم سؤالا روحانيا عن معنى قوله: "كنت نبيا وآدم منجدل بين الماء والطين" ففاض على روحى من روحه الكريمة للصورة المثالية كانت قبل أن يوجد في عالم الأجسام وأن فيضانها في الحضرة المثالية كان عند كون آدم منجدلا بين الماء والطين وأن له صلى الله عليه وسلم ظهورا تاما في تلك الحضرة وهو المعبر عنه بالنبوة في هذا الحديث ولذلك لما وجد في العالم الجسماني انتقل معه القوى المثالية إلى العالم الجسماني فظهر من العلوم ما لم يكن بحساب.

# رؤيا (٦):

"سألته صلى الله عليه وسلم سؤالاً روحانيا عن معنى قوله: "كان فى عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء" فى جواب من قال: أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ ففاض على روحى من روحه الكريمة صورة نور عظيم فى أعالى بُغد هيو لانى قد أحاط بمجاميع هذا البعد بخطوط شعاعية فقيل: هذا النور هو النجلى المشار إليه بهذا القول وهذا البعد الهيولانى هو العماء وهذه الإحاطة بالخطوط الشعاعية هو القهر المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَقَ عِمَادِهِ ﴾

# رؤيا (٧):

أشار رسول الله (ﷺ) إشارة روحانية مخاطبا لهذا الفقيرأن مراد الحق فيك أن يجمع شملا من شمل الأمة المرحومة بك ".

# رؤيا (۸):

سألته صلى الله عليه وسلم سؤالا روحانيا عن التسبب وتركه أيهما أحسن لى؟ ففاض منه على روحى فيض برد بسببه قلبى عن الأسباب والأولاد ثم انكشف الأمر بعد ساعة فرأيت الطبيعة تركن إلى الأسباب ورأيت السروح تسركن إلى

التفويض.

#### رؤيا (٩):

سألته صلى الله عليه وسلم سؤالا روحانيا عن سر تفضيل الشيخين على على رضى الله عنه مع أنه أشرفهم نسبا واقضاهم حكما واشجعهم جنانا والصوفية عن آخرهم ينتسبون إليه ففاض على قلبى منه (ﷺ) وجهان وجة ظاهر ووجة باطن فالوجه الظاهر إلى إقامة العدل في الناس وتأليفهم وإرشادهم إلى ظاهر السشريعة هما بمنزلة الجوارح له في ذلك والوجه الباطن إلى مراتب الفناء والبقاء وعلومه المروية كلها إنما تتبع من الوجه الظاهر ".

#### رؤيا (١٠):

سألته صلى الله عليه وسلم سؤالا روحانيا عن الشيعة فأوحى إلى أن منهجهم باطل وبطلان مذهبهم يعرف من لفظ الإمام ولما أفقت عرفت أن الإمام عندهم هو المعصوم المفترض طاعته الموصى إليه وحيا باطنيا وهذا هو معنى النبى فمذهبهم يستلزم إنكار ختم النبوة قبحهم الله.

# رؤيا (١١):

سألته صلى الله عليه وسلم عن المذاهب وهذه الطرق أيها أولى عنده بالأخذ وأحب؛ ففاض على قلبى منه أن المذاهب والطرق كلها سواء ولا فضل لواحد على الآخر.

#### رؤيا (١٢):

أصابتنى مجاعة فدعوت الله أن يكشفها فرأيت روحه الكريمة صلى الله عليه وسلم نزلت من السماء معها رغيف كان الله تعالى أمره أن يطعمنى ذلك الرغيف فأعطانيه فانكشفت الحاجة لآخر ذلك اليوم وأول الغد والله أعلم ".

رؤيا (١٣):

رأيت العلماء المحدثين العاملين بعلمهم المهذبين للطائفهم البارزة أحب عنده صلى الله عليه وسلم من كثير من الصوفية الذين يفضلونهم بتهذيب لطائفهم الكامنة ولا يفضلونهم في تهذيب لطائفهم البارزة.

رؤيا (١٤):

تعطشت ليلة من الليالى فألهم بعض أصحابنا أن يهدى إلي إناء من لبن فشربته ثم نمت على الوضوء فرأيت روح النبى صلى الله عليه وسلم فأومأت إلى أنا الذى أرسلت اللبن وألقيت الخاطر فى قلب الرجل.

رؤيا (١٥):

رأيت الليلة السادسة والعشرين من ذى الحجة كأنى دخلت مقاما رفيعا كثير خدامه كثير زواره إما هو مسجد رسول الله (ﷺ) أو غيره وهناك قبة عالية وحولها رجال جالسون منهم رجل بيده تصاوير يريها الناس يميل وجوهم إليه فعف تمنظره ودخلت أيضا واقتعدت صدر القبة فداخلنى حال عجيب لم يداخلنى قط وهو أنى لسان الله سبحانه بنطق بى ويغضب بى فقمت إليه فقلت له أنت من علماء زهرة الحياة الدنيا وهذا كلام الله سبحانه نطق بى على لسانى فنكس رأسه واختجل خجالة عظيمة وخرجت من القبة فإذا أنا عربى لسانى لسان العرب ولباسى لباس العرب وإذا رجال منتابون يهنئونى بما نطق الله على لسانى ويتعجبون ويتبركون بمصافحتى ثم إنى ألهمت أن هذا الكلام هو الذى نطق الله بى على لسان رسول الله بى حق أخى ابن عباس وكان معاندا له وكان يؤذيه.

وتأويل هذه الرؤيا عظيم جليل وأنا المعاتب من حيث حقانيتي وأنا المعاتب من بطلانيتي أما كوني عربيا فمشابهتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أفاض عليه السلام علي قرب الفرائض وأما الإلهام فمعناه أنى نائب رسول الله (ﷺ)

فى المعاينة وأنا ابن عباس من حيث فقاهتى فى الدين وأنا أخوه من حيث جسمانيتى فابتهجت بهذه الرؤيا وملئت سرورا وعلمت أن الله سبحانه وتعالى بمحض فضله رزقنى قرب الفرائض ومقام الأمية والحمد لله رب العالمين. (١٢٤٨)

#### رؤيا (١٦) في سبب تأليف كتابه حجة الله البالغة:

"وبينا أنا جالس ذات يوم بعد صلاة العصر متوجها إلى الله إذ ظهرت روح النبى صلى الله عليه وسلم وغشيتنى من فوقى بشيء حيث إنه ثوب ألقي علي، ونفث فى روعى فى تلك الحالة أنه إشارة إلى نوع بيان للدين، ووجدت عند ذلك فى صدرى نوراً لم يزل ينفسح كل حين، ثم ألهمنى ربى بعد زمان مما كتبه علي بالقلم العلى أن انتهض يوما ما لهذا الأمر الجليل، وأنه أشرقت الأرض بنور ربها، وانعكست الأضواء عند مغربها، وأن الشريعة المصطفوية أشرقت فى هذا الزمان على أن تبرز فى قمص سابغة من البرهان "(٢٤١٩).

#### شرح رؤى الدهلوى:

أما أن الدهلوى بذاته قد أغنى عن شرح رؤياه وتأويلها لكن سيكتفى بالإشارة إلى مواضع من المعانى المتعددة تمثلت في كل رؤيا على حدة:

رؤيا (١): بها إشارة واضحة إلى تبشيره والديه قبل مولده بأنه سيرزق مقام القطبية والقطب " هو الواحد الذي هو موضع نظر الله تعالى من العالم في كيل زمان و هو على قلب إسرائيل والقطبية الكبرى: هي مرتبة قطب الأقطاب و هو باطن نبوة محمد (ﷺ)، ولا يكون إلا لورثته لاختصاصه عليه السلام بالأكملية، فلا يكون خاتم الولاية وقطب الأقطاب إلاعلى باطن خاتم النبوة (١٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١٢٤٨)" الدهلوى - رسائل التفهيمات الإلهية - ج٢ - ص٣٦

<sup>(</sup>۱۲٤٩)" الدهلوى – حجة الله – ج١ – ص٦

<sup>(</sup>۱۲۰۰) كمال الدين عبد الرازق القاشاني - اصطلاحات الصوفية - تحقيق د. محمد كمال إبراهيم جعفر ص ١٤٥

فمقام القطب هو ميراث النبوة من العلوم الباطنة وهى درجة التحقق بالجمع بين الولاية والقرب فى العالم فيرتفع مكانة فى أهل عصره من العلماء والأولياء والصالحين، وتلك الرؤيا هى سبب تسمية الدهلوى بقطب الدين التى اشتهر بها فى شبه القارة الهندية واشتهر بها عند مريديه وتلامذته.

ورؤيا (٢): تشير إلى نفس المعنى من التحقق بميراث النبوة في العلوم الإسلامية ثم إنها تجمع فضل الوالد والولد معاً وذلك لأثر والده الشيخ عبد السرحيم الدهلوى في حياته وأنه كان متبتلاً إلى الله تعالى جامعا للعلم والولاية معا فكان قدوة لولده من حيث الإخلاص إلى الله تعالى والمنفعة للمسلمين، وإنما ذلك يوضح المناخ الوجداني الذي نما فيه الدهلوى منذ صغره فتربى على حب العلم والعلماء وإيثار الحفاظ على تراث الإسلام في العلوم الأصولية.

ورؤيا (٣)، (٤): تؤكد نفس المعنى الذي تحقق في حياة الدهلوى فيما بعد أنه أصبح مسئولا عن حفظ سنة رسول الله (ﷺ) وأنه المتحقق بميراث النبوة في العلوم الأصولية وهداية الناس والإصلاح في الأرض وذلك عهد مباشر وبيعة مباشرة بينه وبين رسول الله (ﷺ) فإنه يؤكد ذلك بقوله " فمن يومئذ انشرح صدري للتصنيف في العلوم الشرعية والحمد لله " واستحق بذلك أن يكون رائد النهضة الإسلامية ويشكل بذاته منهجا مستقلا للتجديد والإصلاح.

رؤيا (٥): يريد الدهلوى بسؤاله صلى الله عليه وسلم التحقق بمعنى الحقيقة المحمدية وكونها " في علم الله منذ الأزل قدرها الله سبحانه وتعالى بحكمته قبل خلق الكون وقبل وجود العالم وهي حقيقة نبوته (ﷺ) فهي أزلية (١٢٥١) بكونها في علم الله تعالى وحادثة بيوم بعثته (ﷺ) أي سنة ثلاث عشرة قبل الهجرة ويعرفها الصوفية

محيي الدين ابن عربى - الفتوحات المكية - ط الحلبى سنة ١٣٢٩ هـ (١٢٥١) تاج الدين أبو الفضل ابن عطاء - لطائف المنن - تحيق د. عبد الحليم محمود - ص

بأنها الذات مع التعين الأول " فله الأسماء كلها وهو الاسم الأعظم ثم ينظر إليها من زاويتين: الجانب الإبداعي بمعنى أن تكون هذه الحقيقة وسيلة الإبداع لما سـواها، والجانب التقريري بأبعادها النورانية وأسبقيتها وفضلها من حيث كونها مصدرا لكل هداية ومجمعا لكل مكرمة وكونها البدء والختام (١٢٥٢).

وقد نتاول الصوفية من قبل الدهلوي الحقيقة المحمدية بالدراسة والتأمل واستنبطوا منها نظريات وتصورات مختلفة منهم الشيخ سهل بن عبد الله التسسري (٢٨٣هـ) في مؤلفه رسالة الحروف حيث تحدث عن فضل الحقيقة المحمدية من الجانب الإبداعي في كونها أشبه بالشمس إلى العالم ورمز لها بـ (يس) فكل مـن الشمس و (يس) يرسل أشعة نورانية هي مصدرة الحياة للكائنات فأما الشمس فهي مصدر للحياة المادية أو الظاهرية على الأرض من حيث النبائات والحيو أنات والبشر أما (يس) فهو مصدر الحياة الروحية لقلوب المؤمنين والأولياء الـصالحين واستند النسترى إلى قوله تعالى في ﴿ قَدْ جَآءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ اللهُ اللهُ اللهُ وقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ كَا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا اللهُ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْ نِهِ، وَسِرَاجًا مُّنِيرًا 🕚 ﴾ (١٢٥١) ".

ثم تناول الشيخ محيي الدين ابن عربى تلك الحقيقة بتصور مختلف في مؤلفه الفتوحات المكية حيث اعتبر الحقيقة المحمدية آلة الخلق وكون النبسي (囊) لـــه الأولوية في الشرف والأبوة الروحية على الخلق جميعهم والأنبياء جميعهم منذ بدء أدم عليه السلام (١٢٥٥).

<sup>(</sup>١٢٥٢) كمال الدين عبد الرازق القاشاتي - اصطلاحات الصوفية - ص ٢٠ - تحقيق د. محمد كمال إبراهيم جعفر.

<sup>(</sup>١٢٥٣) سورة المائدة: آية ١٥

<sup>(</sup>١٢٥٤) سورة الأحزاب: آية ٥٤، ٢٦

<sup>(</sup>١٢٥٥) انظر سهل بن عبد الله التسترى – رسالة الحروف – تحقيق د. محمد كمــال جعفـر -ج١ - دار المعارف سنة ١٩٧٤

رؤيا (٦): أما سؤاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فهو يريد قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المنفق على صحته: "كان الله ولم يكن شميء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء "(١٢٥٦)

وما روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله (ﷺ) يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء "رواه مسلم في صحيحه (١٢٥٧).

أما رؤيا (٩)، (١٠) فكاتاهما حول قضية الشيعة وافتراق الأمة حولها وكونها أحد مصادر الفتتة بين المسلمين وكون الدهلوى يحمل هم جمع شمل الأمة وتجنبها الفتن والفرقة أيا كان مصدرهم خاصة لانتشار الشيعة أكثر في المشرق الإسلامي في الهند وليران وتركيا وبلاد ما وراء النهر، وذلك المعنى أيضا وهو توجه الدهلوى لجمع شمل الأمة يتحقق في رؤيا (٧).

ويطلق لفظ الشيعة لغة على الأصحاب والاتباع، ويطلق في عرف الفقهاء والمتكلمين

محيي الدين أبن عربى - الفتوحات الملكية - ط ١٣٢٩هـ - ص٢- ٧٩ ج١

<sup>(</sup>۱۲۰٦) حدیث صحیح: أخرجه البخاری فی كتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی قوله الله تعالی: (و هو الذی یبدو الخلق ثم یعیده و هو أهون علیه)، وابن حبان فی صحیحه حدیث رقم ۱۱۶۰ والبیههی فی السنن الكبری.

<sup>(</sup>١٢٥٧) حديث صحيح أخرجه مسلم فى كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السسلام وأحمد فى مسنده والحاكم فى المستدرك من طريق أبى عبد الرحمن الحنبلى عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

ذكرت الأحاديث جميعها بإخراجها في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليال – لابن قيم الجوزية – تحقيق السيد محمد السيد و سيد عمران – دار الحديث القاهرة سنة ١٩هـ – ٢٠٠٥م – ص ١٩

رقم ١٧٤٧٩ وأحمد فى مسنده (٤٣١/٤) حديث رقم ١٩٨٨٩ جميعا من طريق جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين وأصولهم التى ترتكز عليها المذاهب الإسلامية محمد رضا المظهر – عقائد الإمامية – القاهرة سنة ١٩٧٣، سنة ١٩٧٣ ط٨ – ص ١٩٠٩ مكتبة الاندلس – بيروت سنة ١٣٧٤هـ سنة ١٩٥٥م

من الخلف والسلف على انباع على وبنيه رضى الله عنهم (١٢٥٨).

" فمن الغرق التي افترقت بعد وفاة النبي (ﷺ) فرقة سميت بالشيعة وهم شيعة على بن أبي طالب ومنهم انبثقت صنوف الشيعة كلها (١٢٥٩).

وقد أراد الدهاوى من فرق الشيعة بالتحديد الفرقة الإمامية أو الشيعة الإمامية وأظهر بطلان مذهبهم وهم من يعتقدون أن الإمامة أصل من (١٢٠٠) أصول الدين، ولا يتم الإيمان إلا بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأصل والمربين، بل يجلب النظر في التوحيد والنبوة وهي عندهم لا تكون إلا بالنص فحكمها حكم النبوة. (١٢١٠)

فالإمامة ليست أصلا من أصول دين الإسلام وإنما هي أصل لمذهب التشيع، فمنكرها مسلم، إذا اعتقد بالتوحيد، والنبوة والمعاد، ولكنه ليس شيعيا(٢٦٢٠).

أما رؤيا (١٦): وهي في فضل كتابه حجة الله البالغة فهي أشبه بما تــوانر

<sup>(</sup>۱۲۵۸) ابن خلدون – المقدمة ص ۱۷۵

<sup>(</sup>١٢٥٩) النوبختى – فرق الشيعة – تحقيق د. عبد المنعم الحفنى – دار الرشاد القاهرة ط١ سنة ١٩٩٥ – ص ١٥

<sup>(</sup>١٢٦٠) محمد جواد مغنية - مع الشيعة الإمامية، رأى صريح في حقيقة التشيع سنة ١٢٦٠) محمد جواد مغنية - معمد صالح - مدخل إلى علم الكلام،

<sup>(</sup>۱۲۲۱) وللدكتور محمد الغزالى رأى معاصر فى قضية الشيعة وهو "أن السشيعة والسننة لا يفترقان عن الجمهور فى اعتماد الأصول التى شرحناها من أصول الإسلام العقائدية و وبعدما سكنت فتن النزاع على الخلافة والشقاق حول شخص الخليفة وأصبح من العبث بناء هذا التفرق، وأصبح كلام الشبعة لا يزيد عن كلام أى مذهب إسلامى فى الأصول والفروع.

<sup>-</sup> د · أحمد حجازى السقا - دفع الشبهات عن الشيخ محمد الغزالى - ص ٢٠٤ ( ١٢٦٢) محمد جواد مغنية: مع الشيعة الإمامية - مكتبة الأندلس - بيسروت - لبنان سنة

<sup>1</sup> ١٣٧٤ هـ سنة ١٩٥٥م نقلا عن كتاب د. محمد صالح محمد السيد - مدخل إلى علم الكلام - ص ٢٠٣٧ - دار قباء للطباعة والنشر بالقاهرة.

والذى ألف فى قضية الشيعة هو حفيد الدهلوى فى مؤلفه مختصر التحفة الاثنسا عشرية – عربه الشيخ غلام الأسلمى، اختصره وهذبه محمود شكرى الألوسى – تحقيق محيى السدين الخطيب – الرياض – المملكة العربية السعودية سنة ١٤٠٤ هـ فقد اخطاط الأمسر علسى بعض الباحثين لتشابه الأسماء .

من الرؤى في كرامات بعض العلماء منهم على سبيل المثال أبو حامد الغزالي فقد ذكر في جامع كرامات الأولياء ما قاله النبهاني أخرج(١٢٦٢) اليافعي عن ابن الميلق عن ياقوت العرش عن المرسى عن الشاذلي، عن الشيخ ابن حرازم أنه خرج على أصحابه ومعه كتاب فقال: أتعرفونه؛ قال: هذا الإحياء - يريد إحياء علوم الدين للغزالي - وكان الشيخ المذكور يطعن في الغزالي وينهي عن قراءة الإحياء فكشف لهم عن جسمه فإذا هو مضروب بالسياط وقال: " أتاني الغزالي في النوم ودعـاني إلى رسول الله (ﷺ)، فلما وقفنا بين يديه قال: يا رسول الله هذا يزعم أنسى أفسول عليك ما لم تقل، فأمر بضربي فضربت، ومنها قال العارف المشاذلي: ورأيت المصطفى (ﷺ) في المنام باهي عيسي وموسى بالغزالي وقال: هل في أمتكما مثله؟ قالاً: لا لاً، ورأى العارف الكبير اليمني أحمد الصياد أبواب السماء مفتحة، ونـــزل عصبة من الملائكة ومعهم خلع خضر ودابة، فوقفوا علسي رأس قبر وأخرجوا شخصا منه و ألبسوه خلعة و أركبوه الدابة وصعدوا به إلى السماء سماء سماء حتي جاوزوا السماوات كلها، وخرق بعدها سبعين حجابا، وقال: فتعجبت من ذلك و أردت معرفته. فقيل لمي: هذا الغزالي، و لا أعلم إلى أين انتهاؤه. وشهد له المرسى بالصديقية العظمى وتلك الرؤى في مجملها تؤكد تحقيق الكرامة للدهلوى وإن كانت من قبيل الكرامة المعنوية دون الحسية إن وجد في مشاهدها وصورها ما ينـــاقض العادة فمعنى الكرامة "كل فعل ناقض العادة في أيام التكليف، ظاهر على موصوف بالو لاية، في معنى تصديقه في حاله، و لا تكون إلا للأبرار من عباده جزاءً وفاقسا والمناسبة تطلبها، وإن لم يتم طلب ممن ظهرت عليه وهي على قسمين: حسية ومعنوبة(١٢٦٤).

<sup>(</sup>١٢٦٣) يوسف بن إسماعيل النبهاني - جامع كرامات الأولياء - تحقيق د. إبراهيم عطوة عوض - طدار المعرفة - بيروت لبنان ص ١٨٠

<sup>(</sup>١٢٦٤) أحمد الجوهرى الخالدى - كرامات الأولياء في الحياة وبعد الانتقال - تحقيق سسعيد عبد الفتاح - دار الآفاق العربية ص ٢٠

# الفصل الخامس

الجهود الإصلاحية

. 1

# مدخل إلى الدراسة

قد يبدو الفيلسوف كظاهرة انعزالية مما يدفع البعض إلى إنكار علاقة الفلسفة بالمجتمع ولكن الحقيقة أن الفلسفة هي فكر المجتمع متبلور في منذاهب، إن الفيلسوف يسبر أغوار المجتمع على المدى البعيد ولا يهتم كثيرا بأن يقدم نتائج عملية مثيرة لأبحاثه الفلسفية بل هو يكتفي بفهم الحقيقة الخارجية أو الذاتية ويبلور أراءه في مذهب معين يتحول بدوره إلى مركز للانتشار الحضاري عند شعب من الشعوب فالحضارة تقوم على الفكر أو لا ويأتي العمل في المرتبة الثانية، فالفيلسوف هو الذي يدفع عجلة التقدم في المجتمع بالأفكار التي يعرضها، وهو الذي يخلق تيارات جديدة في عصره وفيما يليه من عصور، وإذا كان الفلسفة هذا التأثير الضخم في حضارات الأمم والشعوب فلا يمكن الفصل بين الفكر الفلسفي وبيئت الحضارية والتاريخية والفكر الفلسفي هو حصيلة أفكار البشري يظل الاختلاف في التاريخي للإنسانية، ومع وحدة الحقيقة ووحدة العمل البشري يظل الاختلاف في الصياغة وفي منهج تتاول الأفكار والضروف التاريخية والمحلية لكل مجتمع.

وتؤكد الحقائق التاريخية أنه قد بلغ الحكم الإسلامي للهند ذروة القوة والاتساع في عهد أحد ملوكها الإمبراطور "أورنكزيبب" (\*) Aurangzep أو "عالمكير" ما ١٩٠١هــ ١٦٥٩م إلى ١١١٨هــ ١٧٠٧م الذي ضم الهند كلها تحت سلطانه مما لم يسبق له مثيل من قبل، ثم أخذت الدولة الإسلامية من بعده تتهاوى من فوق القمة التي أقعدها فوقها هذا الملك، حيث جاء بعده ملوك ضعاف لم يكونوا على مستواه أو ما يقاربه، وبدأت رقعة الدولة تثفتت شيئا فشيئا ويستقل هنا أو هناك أمير بحكم

<sup>(\*)</sup> معنى أورنكزيب زينة العرش، اونك معناها عرش وزيب معناها زينة، ومعنى عالم.كير أى آخر العالم.

و لاينه، وتتاح الفرصة لبعض الأمراء والهندوس والسيخ ليجمعوا الجيوش ويشنوا حربا على الدولة الإسلامية، ويقتطعوا من جسمها الكبير ولايات لهم يحكمونها، والملوك المسلمون يضعفون شيئا فشيئا، وينحسر نفوذهم، وينكمش سلطانهم حتى أصبحوا صورة لا نفوذ لها و لا سلطان (١٦٦٥).

وعلى المستوى الثقافي تدهور الوضع العلمي في الهند الإسلامية بتدهور الأوضاع السياسية حيث شاع الجمود والتكرار في الأبحاث العلمية وخاصة فل العلوم الإسلامية شاعت ظاهرة الشهوانية اللفظية في الأساليب اللغويلة للخطاب الإسلامي حيث امتلأت اللغة بالمفردات المفخمة والمبالغ فيها تحمل السجع والمحسنات البديعية بينما افتقدت اللغة جوهر الفكرة الذي يحوي عمق التأمل العقلاني وأصبحت مسطحة تدعو العقل المسلم إلى التخلف والانغلاق الفكري وتدفعه دفعا إلى جاهلية جديدة وقد ساد بين العلماء روح الانقسام والتعصب الأعمى والتشدد في الرأى فانقسموا إلى طوائف كل منهم يتعصب لرأيه ويتبعه العامة الذين انقسموا بدورهم إلى طوائف أخرى شاعت بينهم الخلافات والفتن (٢٠٦١).

ولقد ولد الإمام قطب الدين Qutb-Ui-Din سنة ١١١٤هـ أى قبل وفاة السلطان عالمكير بأربع سنوات معنى هذا أن ذلك المفكر المسلم في صباه وشبابه قد عاصر الواقع المتدهور حضاريا والمتفكك سياسيا للدولة الإسلامية حتى إن بعض الباحثين قد وصف و لادته أنه يوم عاصف للانحدار الديني Stormy Days of Religious Decadence

النمر - د. عبد المنعم " أبو الكلام آزاد المصلح الديني"، المجلس الأعلى للسشيءون (١٢٦٥) الإسلامية، ص ٢٤ (١٢٦٦) G.N. Jalbani: "Teachings of Shah Waliy Ullah", P۲

الإسلامية في الهند والذي سيواجهه ذلك الرجل كمأساة مريرة تلقى بتبعات الإصلاح والتغيير على كاهله (١٢٦٧).

إن ذلك التراجع للوجود الحصارى للمسلمين في كافة المجالات وذلك السقوط من قمة الازدهار والوحدة والاستقرار السياسي إلى هاوية واقع محزن يدفع عالمنا الجليل إلى الرغبة الملحة في الاستنهاض بوضع المسلمين ومحاولة الإصلاح والبحث عن أسباب السقطة الحضارية ثم لا نغفل عامل الأسرة التي نشأ فيها الإمام قطب الدين إذ هي أسرة علماء ورجال دين تعتز بتراثها الإسلامي وتعتبره منهج حياة أرقى وميراث شرف وعزة للمسلم إن ذلك الانتماء الإسلامي الأصولي وتلك النشأة مع تميزها تدفعه منطقيا لاستشعار حب الأمة فإذا بهموم المجتمع الإسلامي في الهند تصبح جل همه ويتجه إلى التأمل والتفكر للبحث عن موطن الداء فيقدم مشروع إصلاح اجتماعي وسياسي وفكري متكامل من خلال آرائه حيث نجده ينظر إلى المسلم المعاصر لتلك الحقبة من تاريخ الهند على أنه أصبح مستهلكا للحضارة لا منتجا لها بسبب تراجع قيمة العمل ثم إن الطبقية الاجتماعية تبدو كآفة خطيرة في البنية الفكرية والاجتماعية للهند إنها تقلل من قيمة الإنسان المسلم وإيمانه بذاته الذي هو محور البناء الاجتماعي ومحور التغير لذلك الواقع المتدهور.

# أولا: الإصلاح الاجتماعي: - " مشكلة الطبقية "

# أ - المنبوذون: الشودرا Shudra

(١٢٦٨) معنى كلمة Shudra في اللغة السنسكريتية هو المتروك أو المهمل أي المنبوذ وفي اللغة الأوردية "بهاتكي" أو "اتشوت" وتعد مشكلة المنبوذين من أخطر

<sup>(</sup>۱۲۲۷) G.N. Jalbani: "Teachings of Shah Waliy Ullah", P۲ النمر – د. عبد المنعم: " تاريخ الإسلام في الهند "، ص ۳۱ النمر – د. عبد المنعم: " تاريخ الإسلام في الهند "، ص ۱۳

المساكل التى واجهت المجتمع الهندى وتسببت فى تراجعه وتخلفه نظر ا لأنها حملت أعادا تاريخية وأيدولوجية فى أن واحد فظلت تبدو أكثر تعقيدا وصعوبة أمام كثير من قادة الإصلاح فى الهند (\*).

#### ب - التقسيم الطبقى: - "التفرقة الطبقية":

قد بدأ التقسيم الطبقى فى الهند كنتيجة طبيعية لتوزيع الأعمال (١٢٦٩) فقد اقتضت الحياة أن يقوم البعض بالطقوس الدينية بينما يقوم الآخرون بالحروب في حين أنه توجد جماعة أخرى تعمل بالحقول بحيث يتفرغ الكهان والمحاربون لعملهم وبالتدرج وجدت طبقة رابعة هى طائفة الشودرا التي هى أخس الطبقات الاجتماعية في نظرة الآلهة والمجتمع والتي عرفت فى الكتب العربية بالطائفة المنبوذة، وقد كنت هذه الفواصل بين تلك الطبقات فى مبدئها غير واسعة ثم أخذت تتسع بمرور السنين وتتفاقم وتزداد ضخامة أشبه بعملية الترسيب فى الطبيعة بفعل الرياح والأمطار لتكوين الجبال الضخمة وازداد الأمر صعوبة عندما استغل رجال الدين من براهمة الهندوس سلطتهم للتدخل فى تنظيم المجتمع فقد قسموه إلى أربع طبقات:

البراهمة أى الكهان وتعد أعلى طبقة.

<sup>(\*)</sup> قد بذل الزعيم غاندى جهودا كثيرة لحل مشكلة المنبوذين لكن جهوده أيضا باءت بالفشل نظرا لصعوبة أوضاعهم المعقدة والمأساوية في الهند.

<sup>(</sup>۱۲۲۹) أبو الفتح محمد بن أبى بكر الشهر ستانى - "الملل والنحل"، ط ۱۳۸۷هـ-۱۹۲۷م. تحقيق محمد سِيد كيلاني، ص۱۳ بتصرف.

الإمام محمد أبو زهرة: "مقارنات الأديان (الديانات القديمة) ، دار الفكر العربي، ص ٢٩.

<sup>.</sup> احمد شلبى: "أديان الهند الكبرى "، طه، ١٩٧٩ م، مكتبة النهضة المصرية، ص ٢٠. د. عصام الدين الفقى – "بلاد الهند في العصر الإسلامي "، عالم الكتاب، ص ٢١٨.

د. عبد المنعم النمر - "تاريخ الإسلام في الهند" ط٣، ١٤١٠هــ، ١٩٩٠م، ص٢٩ وما

٢- الأكشترية وهي الطائفة المحاربة.

۳-- الفیشیة و هی طائفة الزراع و التجار التی توفر وسائل العیش للکهان
 و المحاربین

3- الشودرا وهي أحط الطبقات وليس لها مهنة إلا خدمة الطوائف السابقة في أحقر حاجاتها (جمع فضلات الإنسان والحيوان والقمامة وما شابه) وتشددت الهندوسية في قوانين الاحتقار والامتهان لهذه الطائفة حيث يسمح بالزواج من كل الطوائف إلا طائفة الشودرا، فيكون العقاب بالطرد والخرى في الدنيا والآخرة لمن تسول له نفسه مصاهرة هذه الطائفة فإنه لا يتزوج نساء الشودرا إلا رجال الشودرا، ويجب على الشودرى أن يمتثل امتثالا مطلقا لأوامر البراهمة وتعتبر خدمة الشودرى للبراهمة هي أفضل عمل يحمد عليه فهو يجب أن يمتثل امتثالا مطلقا لأوامر البراهمة، ولا يجوز للشودرى أن يجمع ثروة زائدة ولو كان على ذلك من القادرين (١٢٠٠).

وقست الهندوسية في أساليب العقاب فيها لكل من تسول له نفسه اختراق نظام الطبقات ...

- تقطع يد ابن الطبقة الدنيا إذا علا من هو أعلى منه بيده أو عصاه وتقطع رجله إذا رفسه برجله عند الغضب.

<sup>(</sup>١٢٧٠) الشهرستاني: "الملل والنحل" - ذيل الملل النحل، ص١٣.

<sup>-</sup> أبو (هرة: "مقارنات الأديان" ص٣٠.

<sup>-</sup> د. أحمد شلبي - " أديان الهند الكبرى "، ص ٢٥.

<sup>-</sup> د. عصام الدين الفقى - "بلاد الهند في العصر الإسلامي " ص ٢١٩.

<sup>-</sup> د. عبد المنعم النمر - "تاريخ الإسلام في الهند" ص٣٠ وما بعدها.

- يدخل فى فمه خنجر محمى مسموم النصل طوله عشرة قراريط إذا ما دعاه باسمه أو اسم طائفته متهكما.

- يأمر الملك بصب زيت حار في فمه أو في أذنيه إذا بلغ من الوقاحــة مــا يبدى به رأيا للبر اهمة في أمور وظائفهم.

- يسقط من المجتمع كله من يكون ذا علاقة برجل منبوذ ولو مر معــه فـــى طريق واحد ويلحقه النجس فهو مخلوق مدنس لا ينبغي مسه أو الاقتراب منه.

#### موقف المسلمين من المشكلة:

وقد كان من المتوقع أن تتتهى معاناة المنبوذين بعد الفتح الإسلامى للهند فقد عالج المسلمون بتحضرهم ورقيهم الإنسانى كثيرا من المشكلات الاجتماعية فى شبه القارة الهندية وأهمها مشكلة المرأة الأرملة فى الهند فعادة حرق النساء أحياء بعد موت أزواجهن كانت منتشرة فى كل الطوائف الهندية زمنا طويلا وقد أبطل المسلمون هذه العادة لكن الأمر اختلف مع المنبوذين إذ كانت مشكلتهم تقوم أساساعلى مشكلة الطبقية والتقرقة الاجتماعية وقد حمل المسلمون نفس هذه الفكرة فى على مشكلة الطبقية والتقرقة الاجتماعية وقد حمل المسلمون بمعاملة الهندوس للمنبوذين فعاملوهم مثلهم فزادت الأوضاع تعقيدا، ففكرة الطبقية كانت متأصلة فى هؤلاء العرب القادمين إلى الهند مع الفتح الإسلامى فهم إما صديقى أو فاروقى أو عثمانى أو سيد نسبة إلى الخلفاء الأربعة أو أنصارى نسبة لواحد من الأنصار أو أفغانى أو مغولى وهذه هى الطبقات العليا اجتماعيا، نظرا لأن المغول هم حكام الدولية

الإمام الدهلوي وأراؤه الكلامية والفلسفية

الإسلامية في الهند، وتصاهر كل طبقة من هؤلاء داخل نطاقها غالبا، ولا يصاهرون سواهم، إذ يعتبروهم غير أكفاء (١٢٧١).

وقد نتج عن مشكلة الطبقية في الهند الإسلامية عدة مشاكل أخرى أكثر سوءا

۱- ظهور طبقة من الأغنياء مرفهة اجتماعيا وغير عاملة تعيش على كد الآخرين مما أدى إلى تراجع قيمة العمل، وتفشى الخمول والكسل لدى قطاع كبير يمثل فئة غير متفاعلة مع البناء الحضارى للأمة فهم عبء على المجتمع.

٢- تفاقم أوضاع الفقر والجهل والمرض لطبقة الفقراء والشودرا مقابل
 الرفاهية الشديدة للأثرياء من البراهمة الرجبوت (الإقطاعيون في الهند)

۳- سوء توزيع الطاقات البشرية واختصاصات العمل بين فنات المجتمع.

#### موقف الدهلوى من الإصلاح الاجتماعى:

و أمام تلك الأوضاع الاجتماعية السيئة كان للدهلوى موقفه الواضح من جذور المشكلة ذاتها إذ نظر إلى الأعماق حيث إنه سعى إلى تأصيل فكرة المساواة والعدالة الاجتماعية بمناداته بنظرية وحدة المجتمع في شخص واحد The City Is فقى نظر الدهلوى أن المجتمع الحضاري يتكون من فئات و هيئات هي أجزاء المجتمع وأي خلل في جزء ما من هذه الأجزاء إنما يؤثر على المنظومة

<sup>(</sup>١٢٧١) النمر - د. عبد المنعم: تاريخ الإسلام في الهند، ص٣٣ بتصرف.

<sup>(</sup> ۱۲۷۲ ) المسر المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلمية والإسلامية والإسلامية والإسلامية ". طع، ص ۱۸ بتصرف.

الاجتماعية ككل، فتدنى قيمة الإنسان في أي بقعة من بقاع الدولة لأي مبرر ما يؤدى إلى خلل في المجتمع بأسره.

فيقول الدهلوى "والأصل فى ذلك أن المدينة شخص واحد من جهة ذلك الربط مركب من أجزاء وهيئة اجتماعية، وكل مركب يمكن أن يلحقه خلل فى مادته أو صورته ويلحق مرض أعنى حالة غيرها أليق به باعتبار نوعه، وصحته وأى حالة تحسنه وتجمله" (١٢٧٢).

اعتبر أن معيشة الأغنياء المرفهة للغاية والمعاملة القاسية والوحشية للفقراء تعكس صورة مظلمة وحزينة لم تكن بأفضل بأى حال من الأحوال مما كانت عليه في إمبراطوريتي الفرس والروم قبل الإسلام Emires Befort Islam لقد اعتبر أن تلك الظواهر الاجتماعية المريضة هي ارتداد نحو الجاهلية وخروج عن المشروع الحضاري الذي حدده الإسلام للأمة (١٧٠٠).

(۱۲۷۰) هاجم الطبقات اللامنتجة والذين يعيشون من تعب وكد الآخرين واعتبر أن هؤ لاء من الأسباب الأولى لانهيار المجتمع وفساد الدولة، مهما امتلكوا من المبررات للابتزاز من المال العام فهم على اختلاف حيثياتهم الاجتماعية سواء رجال دولة أو علماء أو شعراء أو دعاة زهد عبء على المجتمع..

<sup>(</sup>١٢٧٣) الدهلوى: "حجة الله البالغة " ج١، ص٥٨.

<sup>(</sup>۱۲۷٤) G.N. Jalbani: "Teachings of Shah Waliy Ullah", P۲ (۱۲۷۵) زيعور - د. على "الفلسفات الهندية قطاعتها الهندوكية والإسلامية والإصلاحية"، ط٤، ص١١٥ بتصرف

يقول الدهلوى. (۱۲۷۱) و غالب سبب خراب البلدان في هـذا الزمـان شـيئان أحدهما: تضييقهم على بيت المال بأن يعتادوا التكسب بالأخذ منه على أنهـم مـن الغزاة، أو من العلماء الذين لهم حق فيه، أو من الذين جرت عادة الملوك بـصلتهم كالزهاد والشعراء، أو بوجه من وجوه التكدى، ويكون العمدة عندهم هو التكـسب دون القيام بالمصلحة فيدخل قوم على قوم، فيغصون عليهم، ويصيرون كلا على المدينة.

والثاني: ضرب الضرائب الثقيلة على الزراع والتجار والمتحرفة - أصحاب الحرف - والتشديد عليهم حتى يفضى إلى إجحاف (١٢٧٧) المطاوعين واستئصالهم، وإنما تصلح المدينة بالجباية اليسيرة وإقامة الحفظة بقدر الضرورة، فلينتب أهل الزمان لهذه النكتة والله أعلم" (٢٧٧٠).

الدهلوى هنا يعلن رفضه الواضح لاتجاهين من السياسة الاجتماعية هما سبب لهدم المجتمع وفساده في نظره.

أولا: الرفاهية واكتساب المال دون القيام بعمل ما يؤدى لمصلحة عامة من طبقة معينة هي عبء على المجتمع.

ثانيا: الإضرار بطبقة أخرى من الفقراء وأصحاب الحرف عن طريق فرض الضرائب مما يعرضهم للضغوط المادية وصعوبة العيش.

<sup>(</sup>١٢٧٦) الدهلوى: "حجة الله البالغة" ط١، ص٨٨

<sup>(</sup>١٢٧٧) أجعف به أي اشتد الإضرار به فالإجعاف هو الإضرار، المعجم الوجيز، ص٩٣٠

<sup>(</sup>١٢٧٨) الدهلوى: "حجة الله "، ط١، ص٨٨

وذلك الإضرار يؤدى لتراجع فاعلية وكفاءة الطبقة العاملة من جهة ثم ازدياد قوة وطغيان الطبقة المرفهة من جهة أخرى ففى رأيه أن صلاح المجتمع بتحقق بالعدالة الاجتماعية.

وقد ارتبط الإصلاح الاجتماعي عند الدهلوى بالإصلاح السياسي فمع تقسيمه المجتمع في الهند إلى أربع دوائر اجتماعية (١٢٧٩).

- ۱- مجتمع الغابة: ويقصد به المجتمع البدائي الذي يعيش في البراري والغابات.
  - ٢- مجتمع الريف: وهي طبقة المزارعين وأهل الحرف.
  - مجتمع المدينة: وهي فئة العلماء وقيادات الأمة الفكرية.
- ٤- مجتمع الدولة: وأراد به الدائرة السياسية من قيادات الدولة فقد
   كانت دعوته إلى نظام سياسى موحد يقوم على الأسس الآتية..

#### أ - العدالة:

والعدالة الاجتماعية في نظر الدهلوى من أهم الأسس للمجتمع الصالح والمؤهل لصناعة الحضارة والقيام برسالة الإسلام نحو الإنسانية ففكرة العدالة تتوغل في كل نظم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إنها في نظر الدهلوى ولعله الحق ذاته من أسس المنظومة الحضارية في الإسلام والتي تشمل كافة نظم وأنشطة الحياة بكافة وجوهها فهي تدخل في نظام الأسرة وسياسة الدولة بل وتركيبة النفس الإنسانية التي يجب أن تخلو من دنس الظام لذاتها وللآخرين فمفهوم

<sup>(</sup>١٢٧٩) زيعور - د. على: "الفلسفات الهندية "ص٤١٩ بتصرف

العدالة عند الدهلوى هو أشمل وأعم ما يكون ذلك أن الله تعالى أراد فى العالم انتظام أمره بحيث يكون الناس كجسد واحد يكمل بعضه بعضا وقد أشار إلى ذلك جل وعلا فى وحيه الكريم ما يؤكد المعنى ذاته، فيقول الدهلوى موضحا للمعنى المراد لديه من فكرة العدالة:

"وهى ملكة يصدر منها إقامة النظام العادل المصلح فى سياسة المدينة (١٢٨٠) ونحو ذلك بسهولة، وأصلها جبلة (١٢٨١) نفسانية تتبعث منها الأفكار الكلية والسياسات المناسبة بما عند الله وعند ملائكته، وذلك فى أن الله تعالى أراد فى العالم انتظام أمرهم، وأن يعاون بعضهم بعضا، وألا يظلم بعضهم بعضا، وأن يت آلف بعضهم ببعض، ويصيروا كجسد رجل واحد، وإذا تألم عضو منه تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وأن يكثر نسلهم، وأن يزجر فاسقهم، وينوه بعادلهم، ويخمل فيه الرسوم (٢٨١١) الفاسدة، ويشهر فيهم الخير والنواميس الحقة فالله سبحانه وتعالى فى خلقه قضاء إجمالي كل ذلك شرح له وتفصيل، وملائكته المقربون تلقوا ذلك، وصاروا يدعون لمن سعى فى إصلاح الناس، ويلعنون على من سعى فى فسادهم.

<sup>(</sup>١٢٨٠) الدهلوى: "حجة الله "، ط٢، ص١٢٥

<sup>(</sup>١٢٨١) الجبلة هي الطبيعة والخلق، المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، ص٩١٠

<sup>(</sup>١٢٨٢) يريد الصور الفاسدة وذلك من تعبيرات الدهلوي.

ٱرْتَعَنَىٰ لَمُمْ وَلِكُبَدِلَنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَأَ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَكِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ ﴾ ﴿ (١٢٨٣) .

وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِمَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَىٰ ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِدِهِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَلِقِمِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ لِمِثَلِقِمِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ لِمِثَالِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

إن اختيار تلك الآيات الكريمة بالتحديد لتوضيح تصور الدهلوى لفكرة العدالة تؤكد بالضرورة على معنيين..

- الأول: شمولية ذلك التصور حيث أنه ميثاق وعهد يؤتمن بين الإنسان وربه وميثاق بين الإنسان والمجتمع ويترتب على هذا الميثاق فساد المجتمع أو صلاحه.

- الثانى: ارتباطه بالقيم الأخلاقية التى جاءت بها رسالة الإسلام فقد ذكر الدهلوى فكرة العدالة فى سياق حديثه عن معنى الإحسان وما يحمل من واجبات اجتماعية وأخلاقية عامة.

<sup>(</sup>١٢٨٣) سورة النور: آية ٥٥

<sup>(</sup>١٢٨٤) سورة الرعد: آية ٢٠، ٢١

<sup>(</sup>١٢٨٥) سورة الرعد: آية ٢٥

الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية والفلسفية والفلسفية والفلسفية أنواع المعدالة:

وقد صنف الدهلوى العدالة إلى أنواع محددة تبعا لارتباطها بالوجوه الاجتماعية أو الاقتصادية أو الشخصية فيقول الدهلوى (١٢٨٦) والعدالة إذا اعتبرت بأوضاع الإنسان في قيامه، وقعوده ونومه ويقظته ومشيه وكلامه وزيه ولباسه سميت أدبا..

- وإذا اعتبرت بالأموال وجمعها وصرفها سميت كفاية..
  - وإذا اعتبرت بتدبير المنزل سميت حرية..
  - وإذا اعتبرت بتدبير المدينة سميت سياسة..

- وإذا اعتبرت بتألف الإخوان سميت حسن المحاضرة أو حسن المعاشرة والعمدة في تحصيلها الرحمة والمودة، ورقة القلب وعدم قسوته مع الانقياد للأفكار الكلية والنظر في عواقب الأمور " (١٢٨٧).

وقوله العمدة في تحصيلها أي ما يعتمد عليه فهو الأساس للعدالة، أما الأفكار الكلية فيريد بها المبادئ والأهداف العليا فهو يؤكد على عمق مبدأ العدالة وشدة أثره على الإنسان والمجتمع، والواضح أن الدهلوى قد أعطى مصطلحات خاصة لمعنى العدالة تختلف باختلاف الحيثية والفاعلية لذلك المبدأ فاستخدم مصطلح الحرية والسياسة والكفاية وحسن المحاضرة أو حسن المعاشرة وذلك ما يؤكد على شمولية نظريته وتوغلها في كافة نظم الحياة.

<sup>(</sup>۱۲۸٦) الدهلوی: "حجة الله"، ج۲، ص۱۲۱

<sup>(</sup>١٢٨٧) الدهلوى: "حجة الله "، ج٢، ص١١٦

ويرى الدهلوى أن مبدأ التطوير هو أحد الأسس الهامة لصلاح المجتمع ونمو الدولة وبناء الحضارة ومن وجهة نظرة أن ثمـة علاقـة طرديـة بـين التطـور ومتطلبات المجتمع ورقية أى أنه كلما ازدادت متطلبات المجتمع ورقية ألى أنه كلما ازدادت الحاجة إلى التطوير في نظم الحياة وذلك إنما يرتبط بميلاد ونمو المجتمع الإنساني من البدائية وحتى تكوين الدولة.

ويحاول الدهلوى البرهان على إثبات نظريته فى التطوير بمناقشة هذه الفكرة منذ مبدأ وجود الإنسان على الأرض وموافقته لأبناء جنسه من بنسى البشر فسى الحاجات الطبيعية كالأكل والشرب والتناسل وغيرها، فهو قد ألهم ذلك إلهاما طبيعيا من مقتضى صورته النوعية كما حدث مع بقية الكائنات الحية على الأرض كالنحل والطبور.

فيقول الدهلوى: (١٢٨٩) (اعلم أن الإنسان يوافق أبناء جنسه في الحاجة إلى الأكل و الشرب و الاستظلال من الشمس و المطر و الاستدفاء في المشتاء و غير هما، وكان من عناية الله تعالى به أن ألهمه كيف يرتفق (١٢٩٠) بأداء هذه الحاجات إلهاما طبيعيا من مقتضى صورته النوعية، فلا جرم أن يتساوى الأفراد في ذلك إلى كل مخدج (١٢٩١) عصت مادته، كما ألهم الدحل كيف تأكل الثمرات، ثم كيف تتخذ بيتا يجتمع فيه أشخاص من بنى نوعها، ثم كيف تتقاد ليعسوبها (١٢٩١) ثم كيف تعسل،

<sup>(</sup>١٢٨٨) د. على زيعور : "الفلسفات الهندية"، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>١٢٨٩) الدهلوى: "حجة الله "، ط١، ص٧٤

<sup>(</sup>١٢٩٠) ارتفق أى انتفع فهو يريد الانتفاع من الحاجات الاجتماعية، المعجم الوجيز، ص٢٧٢

<sup>(</sup>١٢٩١) خدج أى نقص، مخدج فهو ناقص، المعجم الوجيز، ص١٨٦

<sup>(</sup>١٢٩٢) اليعسوب أي أمير النحل، المعجم الوجيز، ص١٨٥

وكما ألهم العصفور كيف يبتغى الحبوب الغاذية، وكيف يرد الماء، وكيف يفر عن السنور و الصياد ... وكذلك لكل نوع شريعة تنفث في صدور أفراده من طريق الصورة و النوعية) (١٢٩٣).

ولكن الإنسان اختلف عن بقية الكائنات الحية في رقى هذه المتطلبات وتميزها من حيث ثلاثة وجوه.

أولا: السعى إلى المثل و القيم العليا و الأهداف العامة التي تمـس المجتمـع بحيث يحقق تهذيب نفسه وصلاح المتجمع ورقى الأمة.

فيقول الدهلوى (١٢٩٠) (وكذلك ألهم الإنسان كيف يرتفق مع هذه المصرورات غير أنه انضم له مع هذا ثلاثة أشياء بمقتضى صورته النوعية الرابية (١٢٩٠) على نوع أحدها: الانبعاث إلى شيء من رأى كلى فالبهيمية إنما تتبعث إلى غرض محسوس أو متوهم من داعية ناشيءة من طبيعتها كالجوع و العطش و الشبق، والإنسان ربما ينبعث إلى نفع معقول ليس له داعية من طبيعته فيقصد أن يحصل نظاما صالحا في المدينة أو يكمل خلقه ويهذب نفسه).

ثانيا: المظهر الاجتماعى، فالحيوان إنما يسعى إلى ما يشبع غريزته فقط لكن الإنسان يضم مع الغريزة السعى للمظهر الاجتماعى الحسن كالزوجة الحسنو والملبس الحسن والمسكن الراقى، فالرقى فى مظاهر الحياة هو مطلب إنساني منذ بدء الخلقية.

<sup>(</sup>١٢٩٣) الدهلوى: "حجة الله "، ط١، ص٧٤

<sup>(ُ</sup> ۱۲۹٤) الدهلوى: "حجة الله "، ط١، ص٧٠

<sup>(</sup>١٢٩٥) الرابية هي ما ارتفع من الأرض فهو يريد العلو والارتفاع، المعجم الوجيز، ص٢٥٣ ـ

فيقول الدهلوى: (۱۲۹۱) (فالبهيمة أن تبغى ما تسد به خلتها، وتدفع به حاجتها فقط و الإنسان ربما يريد أن تقر عينه، وتلذ نفسه زيادة في الحاجة، فيطلب زوجة جملية وطعاما لذيذا، وملبسا فاخرا ومسكنا شامخا) .

ثالثا: الاستنباط بواسطة العقل و الدراية بأسس ونظم لمتطلبات أكثر موافقة لما هية النظم الاجتماعية و ظروفها ومشكلاتها، إن الدهلوى هنا يشير إلى أهمية إعمال العقل البشرى وفتح أبواب البحث العلمي بأسلوب يتوافق مع معطيات العصر ويتفاعل معها فالإنسان يختلج في صدره التفكر والتأمل والبحث المستمر لرقي مجتمعه وحل مشكلاته المعاصرة، فإذا رأى من أهل الحكمة و العلم ما يحقق له بغيته فإنه يتمسك عن قناعة بدعوة أهل العلم و أرائهم ...

فيقول الدهلوى: (۱۲۹۰) (والنالث: أنه يوجد منهم أهل عقل ودراية يــستنبطون الارتفاقات الصالحة، ويوجد منهم من يختلج في صدره ما اختلج في صدر أولنك، ولكن لا يستطيع الاستنباط، فإذا رأى من الحكماء، وسمع ما استنبطوه تلقاه بقلبــه، وعض عليه بنو اجذه لما وجده موافقا لعلمه الإجمالي، ضرب إنسان بجوع، ويظمأ فلا يجد الطعام و الشراب، فيقاسي ألما شديدا حتى يجدها، فيحاول ارتفاقا بإزاء هذه الحاجة، ولايهندى سبيلا، ثم يتفق أن يلقى حكيما أصابه ما أصاب ذلـك، فتعـرف الحبوب الغاذية، واستنبط بذرها وسقيها وحصادها ودياسها وتذريتها (۱۲۹۸) وحفظا إلى وقت الحاجة، واستنبط حفر الآبار لبعيد من العيون و الأنهار واصطناع القلال الي وقت الحاجة، والقصاع، فيتخذ ذلك بابا الارتفاق... وقس على ذلك حاجاته كلها.

<sup>(</sup>۱۲۹٦) الدهلوى: "حجة الله "، ط١، ص٥٧

<sup>(</sup>۱۲۹۷) الدهلوى: "حجة الله، ط١، ص٥٧

<sup>(</sup>١٢٩٨) أى إدارة التبن عنها بالريح وذلك من سبل الزراعة القديمة.

<sup>(</sup>١٢٩٩) مفرد قلة وهي قاروة من الفخار لشرب الماء.

والمستبصر يشهد عنده لما ذكرنا حدوث كثير من المرافق في البلدان بعد ما لم نكن، فمضى على ذلك قرون و لا يزالون يفعلون ذلك. حتى اجتمعت جملة صالحة من العلوم الإلهامية المؤيدة بالمكتسبة، ونشبت (١٣٠٠) عليها كان محياهم ومماتهم، وبالجملة فحال الإلهامات الضرورية مع هذه الأشياء الثلاثة كمثل النفس أصله ضرورى بمنزلة حركة النبض، وقد انضم معه الاختيار في صيغر الأنفاس وكبرها).

إن الدهلوى يستخدم أمثله بسيطة المتدليل على فكرته وتقريبها إلى المتلقى و إقناعه بنظريته فى الإصلاح الاجتماعى فقوله حال الإلهامات الضرورية مع هذه الأشياء الثلاثة كمثل النفس يريد به امتزاج حركة الفاعلية و التطوير فى العمران البشرى بتلك المتطلبات الثلاثة للإنسان وهى القيم والمثل العليا و المظاهر الاجتماعية ودور العقل فى البحث العلمى و النتاج المعرفى، ثم قوله: وقد انسضم معه الاختيار فى صغر الأنفاس وكبرها إنما يريد به الإرادة الإنسانية التى هى أحد عوامل التغيير الاجتماعى والارتقاء البشرى و الدهلوى فى ذلك الرأى يتفق تماما مع المفكرين الإسلاميين المحدثين و القدامى فى فلسفة الحضارة أمثال ابن خلدون ومالك بن نبى فى كون الإرادة الإنسانية تمثل شرط التغير الحضارى فى تساريخ ومالك من نبى فى كون الإرادة الإنسانية تمثل شرط التغير الحضارى فى تساريخ

#### المحور السياسى:

وهنا نقف متأملين للفكر السياسى عند الإمام الدهلوى وتصوره لنظام الحكم فى الإسلام إذ إنه أولى قضية الخلافة اهتماما خاصا فكتب حولها فى مؤلفه حجة الله البالغة ثم فى أربعة أجزاء من مؤلفه الضخم إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء

<sup>(</sup>۱۳۰۰) أي نشأت.

نظرا لأن الهند كانت مركزا للصراعات السياسية لا تنتهى منذ بدء تاريخها حيث الاغتيالات و التكالب على السلطة والاعتداءات الخارجية من المغول والتتار شم الصراع الداخلى بين مسلمى السنة والـشيعة والـدروز وطوائف الـشيعة مسن الإسماعيلية والاثنا عشرية وكل فرقة وضعت تصورها عن الحكم الإسلامى الأصلح بحيث يناقض هذا التصور لكل الفرق الأخرى ولا نغفل الصراع التاريخى بين المسلمين والهندوس أهل الديانة الأصلية للهند قبل الإسلام إذ في تصورهم أنهم أصحاب الأرض والحضارة والمسلمون ما هم إلا غزاة متغطرسون بتاريخ قد اندثر عطاؤه الحضارى، وبالتحديد فإن المرحلة التاريخية التي عاصرها الدهلوى مثلت تفككاً داخلياً في العلاقات السياسية بين القادة للولايات في الهند الإسلامية وبدء الهيمنة الاستعمارية على الهند حيث تأسست شركة الهند الشرقية الإنجليزية سنة المولاندية سنة المولاندية سنة المراهية المناهرة وأسست شركة الهند الفرنسية الشرقية سنة ١٠١٥ م شم جاءت فرنسا متأخرة وأسست شركة الهند الفرنسية الشرقية سنة ١٠١٥ هـــ - ١٦٠٢ م وقد دخلت الهند كلها باسم التجارة ماعدا البرتغال هجمت على ملابار ولم تكن تحت حكم المسلمين في ذلك الوقت (١٠٠١).

إن ذلك الواقع السياسى المفعم بالتوتر والمنذر بخطر الهيمنة الاستعمارية جعل الدهلوى يرى مدى خطورة قضية الحكم الإسلامى الرشيد الذى يحمل مقومات القوة والعدالة ويدفع الأمة نحو الاستقرار لحفظ المجتمع من الانهيار ويستشعر مقوماته وأسسه من المنظومة التشريعية الإسلامية قرآنا وسنة، إن الدهلوى يستشعر في تاريخ الحكم الإسلامي للخلفاء الراشدين وما بعدهم نموذجا يقتدى به، ويؤكد على أهمية احتياج الأمة الإسلامية للحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة الإسلامية للحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة الإسرامية للحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة الإسرامية المحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة الإسرامية المحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة الإسرامية المحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة الإسرامية المحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة الإسرامية المحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة الإسرامية المحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة الإسرامية المحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة الإسرامية المحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة الإسرامية للحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة الإسرامية المحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم المحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة الإسرامية للحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة الإسرامية للحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم المحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة الإسرامية للحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة الإسرامية للحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة الإسرامية للحكم الرشيد فه المحكم الأمة الإسرامية المحكم الرشيد فهو يرى أنه لا تتم مصالح الأمة الإسرامية المحكم الرسومية المحكم الرسومية المحكم الرسومية المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم المحكم الرسومية المحكم المحكم

<sup>(</sup>١٣٠١) النمر - د. عبد المنعم: "أبو الكلام آزاد المصلح الدينى"، المجلس الأعلى للـشيءون الإسلامية، ص ٢٥

فيقول الدهلوى: (۱۳۰۲) (اعلم أنه يجب أن يكون في جماعة المسلمين خليفة لمصالح لا تتم إلا بوجوده وهي كثيرة جدا).

ويقسم هذه المصالح إلى قسمين:

السياسة الداخلية للمدينة فيما يلى:

أ - تحقيق الأمن الداخلي والأمن العام ضد أي عدوان خارجي.

ب - تحقيق مبدأ العدالة في دفع الظلم عن المظلوم وفصل القضايا... إلخ.

فيقول الدهلوي: (۱۳۰۳)وهي كثيرة جدا يجمعها صنفان:

أحدهما: ما يرجع إلى سياسة المدينة من ذب الجنود التي تغزوهم وتقهرهم، وكف الظالم عن المظلوم، وفصل القضايا، وغير ذلك.

٢- قسم آخر يرجع إلى العقيدة الإسلامية ذاتها ذلك بأن إعـلاء شـأن الإسلام على سائر الأديان الأخرى لا يمكن أن يتحقق إلا بوجـود خليفـة يطبـق شريعة الإسلام بمنطق عملى ويحفظ للدولة الإسلامية هيبتها وقوتها، فتتحقق العزة للمسلمين والذل لأهل الأديان الأخرى.

فيقول الدهلوى: (١٣٠٤) (وثانيهما: ما يرجع إلى الملة، وذلك بأن تنويه الإسلام على سائر الأديان لا يتصور إلا بأن يكون في المسلمين خليفة ينكر على من خرج

<sup>(</sup>۱۳۰۲) الدهلوى: "حجة الله "، ج٢، ص٢٦٨

<sup>(</sup>١٣٠٣) الدهلوى: المصدر السابق، ص٢٦٨

وقوله: وهي كثيرة جدا يريد مصالح الأمة التي لا تتم إلا بوجود الخليفة.

<sup>(</sup>۱۳۰٤) الدهلوى: المصدر السابق، ص٢٦٨

من الملة، وارتكب ما نصت على تحريمه أو ترك ما نصت على افتراضه أشد الإنكار، وبذل أهل سائر الأديان، ويأخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون، وإلا كانوا متساوين في المرتبة لإيظهر فيهم رجحان إحدى الفرقتين على الأخرى، ولم يكن كابح يكبحهم عن عدوان.

ويفصل الدهلوى ما عممه فى الفقرة السمابقة فيجمع احتياجات الدولة الإسلامية إلى خلافة رشيدة فى أربعة أبواب..

- ١ باب المظالم.
- ١- باب الحدود.
- ٣- باب القضاء.
- ٤- باب الجهاد.

ويرجع ضبط كليات هذه الأبواب وترك جزئياتها إلى الأثمة من أهل الفقه و الشريعة مع التأكد على الحفاظ على وحدة الأمة، بحيث لا يودى الفصل بين القضايا الكلية أو الجزئية لهذه المحاور الأربعة إلى التغريق بين المسلمين وتلك مسئولية رجال الفكر الإسلامي في توعية وتوجيه الشعوب وذلك التقسيم للأبواب الأربعة يرجع إلى أسباب عدة..

- أو لا: رفع المظالم.
- ثانيا: إقامة الحدود.
- ثالثا: ضبط القضاء.

- رابعا: تفويض الأمور إلى المستقيمين.

فيقول الدهلوى: (والنبى (ﷺ) جمع تلك الحاجات فى أبواب أربعة: باب المظالم، وباب الحدود، وباب القضاء، وباب الجهاد، ثم وقعت لحاجة إلى ضبط كليات هذه الأبواب وترك الجزئيات إلى رأى الأئمة ووصيتهم بالجماعة خيرا، وذلك لوجوه" (١٠٠٠).

أو لا: رفع المظالم: فإن ظلم الخليفة يؤدى إلى فساد المجتمع فيكون ضرره على الأمة أكبر مما يرجى من نفعه لمصلحتها، فلابد من وضع قواعد كلية هي القوانين التشريعية التي تمثل دستور الأمة بحيث يكون لهذه المصادر الدستورية الحق في محاسبة الخليفة ووضعه موضع نقد ومساعلة.

يقول الدهلوى: (ومنها أن متولى الخلافة كثيرا ما يكون جائرا ظالما يتبع هواه، و لا يتبع الحق فيفسدهم، وتكون مفسدته عليهم أشد مما يرجى من مصلحتهم ويحتج فيما يفعل أنه تابع للحق، وأنه رأى المصلحة في ذلك، فلابد من كليات ينكر على من خالفها ويؤاخذ بها ويرجع احتجاجهم عليه إليها) (١٢٠١).

والمحوران الثانى والثالث يشيران إلى نفس القضية الكلية وهى تحقيق مبدأ العدالة ولكن من خلال وجهة نظر أخرى أشد أهمية وهى تحقيق وعيى المشعوب تجاه منهج الحاكم في إقامة الحدود وفصل القضايا فإن الوعى بالفكر السياسي لدى المجتمع الإسلامي إذا اختل كان سببا لنشأة التوترات السياسية وربما فتنة تودى بانهيار نظام الحكم، فوجود الحوار المتواصل بين القادة وشعوبها يعد أحد الأسس الهامة لنجاح نظام الحكم، وخاصة أن فئات الشعب تختلف فيما بينها باختلاف

<sup>(</sup>٥٠٠٥) الدهلوى: "حجة الله "، ج٢، ص٢٦٨

<sup>(</sup>١٣٠٦) الدهلوى: المصدر السابق، ص٢٦٨، ٢٦٩

انجاهاتها ومستوى فهمها للواقع الاجتماعى والسياسى والقضايا المعاصرة وربما يختلفون فيما بينهم أو مع الحاكم في بعض القضايا الجزئية وذلك كائن لا محالة ولا ضرر منه إنما الضرر في الاختلاف على القضايا الكلية في منهج الحكم التشريعي ونظامه السياسي.

فيقول الدهلوى (٢٠٠٠) (ثانيا: إقامة الحدود: منها أن الخليفة يجب أن يصحح على الناس ظلم الظالم وأن العقوبة ليست زائدة على قدر الحاجة، ويصحح في فصل القضايا أنه قضى بالحق، وإلا كان سببا الاختلافهم عليه، وأن يجد الذي كان الضرر عليه وأولياؤه في أنفسهم وصرا (٢٠٠٨) راجعا إلى غدر، ويصمروا عليه حقدا يرون فيه أن الحق بأيديهم، وذلك مفسدة شديدة.

ثالثاً: ضبط القضاء: ومنها أن كثيرا من الناس لا يدركون ما هو الحق فسى سياسة المدينة، فيجتهدون، فيخطئون يمينا وشمالا، فمن صلب شديد يرى البالغ في المزجرة (٢٠٠٠) قليلا، ومن سهل لين يرى القليل كثيرا، ومن أذن إمّعة (٢٠٠٠) يسرى كل ما أنهى اليه المدعى حقا، ومن متمنع كئود (٢٠١٠) يظن الناس ظنونا فاسدة، و لا بمكن الاستقصاء (٢٠١٠)، فإنه كالتكليف المحال، فيجب أن تكون الأصول مضبوضة، فإن اختلافهم في الفروع أخف من اختلافهم في الأصول).

و المحور الرابع: يكمل الرؤية الشاملة في تحقيق نظام الحكم الأصلح أو الرشيد وهو إيجاد العدالة في اختيار أهل التخصصات من المسئولين رجال الدولة

<sup>(</sup>۱۳۰۷) الدهلوى: "حجة الله " ج٢، ص٢٦٩،٢٦٨

<sup>(</sup>۱۳۰۸) أي حقدا

<sup>(</sup>١٣٠٩) الزجر هو الكف والنهى، المعجم الوجيز، ص٢٨٦

<sup>(</sup>١٣١٠) هو المنافق الذي يتبع كل شخص ذي رأى فيقول له أنا معك

<sup>(</sup>١٣١١) كنود أي صعب الطباع. المعجم الوجيز، ص ٢٢٤

<sup>(</sup>۱۳۱۱) أي الاستبعاد.

فإن إسناد الأمر إلى غير أهله من أولى الكفاءة والعلم والنقة سيهدم المصالح المرتجاه في ضبط التشريع وتحقيق العدالة.

فيقول الدهلوى: (۱۳۱۳) (رابعا: تفويض الأمور إلى المستقيمين: ومنها أن القوانين إذا كانت نشأة من الشرع كانت بمنزلة الصلاة والصيام في كونها قربة إلى الحق، والسنة تذكر الحق عند القوم، وبالجملة فلا يمكن أن يفوض الأمر بالكلية إلى أولى أنفس شهوية أو سبعية، ولا يمكن معرفة العصمة والحفظ عن الجور في الخلفاء والمصالح التي ذكرناها في التشريع وضبط المقادير كلها متأنية ههنا، والله أعلم).

إن الدهلوى يشير في رؤيته لأسس الحكم الإسلامي إلى عدة قضايا هامة..

أولا: أهمية وجود دستور تشريعي يمكن الشعوب الإسلامية من ممارسة الحرية السياسية والوعى السياسي بوضعهم الحاكم موضع محاسبة ومساءلة، وبمنهج حضاري راق يتم به الحفاظ على مبدأ العدالة في المجتمع وممارسة الحريات دونما الدخول في توترات سياسة تهدد الأمن الداخلي للأمة.

ثانيا: إيجاد حوار متواصل بين الحاكم وشعبه يؤدى لرفع مستوى الوعى بالفكر السياسي عند كافة فصائل المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم.

ثالثا: المنطق العملى للفكر السياسى وذلك باختيار أولى الكفاءة والتخصصات لتحويل تلك المبادئ النظرية إلى تطبيق عملى (١٣١٤).

<sup>(</sup>١٣١٣) الدهلوى: "حجة الله "، ط٢، ص٢٦٩

<sup>(1814)</sup> تلك الأفكار قد سبق الدهلوى بها عصره ولعله يعتبر بتلك الرؤية السشمولية للمنهج السياسي الإسلامي الحديث في شبه القارة السياسي الإسلامي الحديث في شبه القارة الهندية، وخاصة أنه استقى تلك النظريات من خلال الرؤية الإسلامية الأصهاء وتجاهها

١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م، ص٢٥٣ وما بعدها

احسرى الدهلوى أن الإسلام يشترط فى الخلافة أن يكون الخليفة بالغا
 عاقلا حراً ذكراً شجاعا ذا وعى وقدرة على التكلم ويكون سليما فى شرفه وشرف

المزدوج الذى يحمل خاصيتى الأصالة والمعاصرة حيث يتفاعل مع معطيات العصر دون أن يتبنى أيدلوجيات بديلة ودخيلة على استقلالية الهوية الإسلامية كمشروع حصاري قابل للتجديد والتفاعل مع معطيات كل عصر ومشاكله وظروفه الاجتماعية والمحلية، رغم تبن المجتمعات الإسلامية ذاتها للمذاهب السياسية الأوربية الحديثة في نظم الحكم كالنظام الرأسمالي الذي كان وليد البيئة الشربية ونتيجة لخصومة مريرة مع الكنيسة ونظام القرون الوسطى، والنظام الاشتراكي ثم قيام النظام الماركسى اللينيني الذي كان ينقض نف سه فقد دعا سنالين إلى إلغاء الفقر وإلغاء الملكية الفردية بما يحقق العدالة المرتجاة للإسسانية جمعاء ففى الواقع العملى تحولت دعوته إلى حملات إرهابية دمويسة وتسصفيات جسدية وارتدت بالدول الاشتراكية إلى الفقر ومسشكلات البطالسة وسيطرة السنظم الدكتاتوريسة، فالمجتمعات الإسلامية المعاصرة، بحكم الوضع الذي فرض عليها عن طريسق الاتجاه العلماني، والتبعية للحضارة الغربية، تتذبذب بين هذا النظام وذاك، ففي أخذها من النظام الرأسمالي لا تجارى المجتمعات الرأسمالية في التعديلات التي أدخلت على نظام الحكم هناك لتحقيق صنوف الرعاية الاجتماعية المختلفة، خروجا من نقطة النهاية في اليمين، بل تقف جامدة، وعلى نحو ما كان على عهد الاستعمار، وفي استغلاله الاقتصادي وهنا تبدو ظاهرة المساواة وظاهرة تكافؤ الفرص باهتة لا لون لها، أو معدومة كلية في المجتمع الإسلامي، الذي يسير وفق هذا النظام الرأسمالي، وفيه أخذت المجتمعات الإسكلمية من النظام الماركسى ما تقف به في الجانب الاقتصادي في دائرة واحدة منه وهسى التسأميم أو إلغاء الملكية الفردية، دون أن تسير بفكرة الاشتراكية في التشريعات الماليسة والإداريسة، وفسى غيرها من الجوانب الأخرى، ما يحقق أسلوب الحياة الاشتراكية بهذا التزواج في الواقع بين بعض أيدلوجيات النظام الاشتراكي ورواسب النظام الرأسمالي وهى مزواجة ضارة حصيلتها التعقيد في نظام الحكم نفسه، وفي أهم فلسفته وتأكيد المتناقضات وليس إزالتها، كما يبغسي النظام الاشتراكي من الوجهة النظرية على الأقل، وكل تلك الآثار السلبية ترجع إلى اتباع الاتجاه العلماني الذي تركز واستوطان في المجتمعات الإسلامية منذ منتصف القرن التاسسع عشر الميلادي والذي اعتمد على قارة المستعمر الأجنبي في احتضائه ودفعه واعتمد في الوجه الأول على ضعف الإسلاميين وانهزامهم الحضاري وتقوقعهم علسى أنفسسهم داخسل سجن الماضي كهروب وعجز عن مواجهة الواقع والتفاعل مع معطيلت العصر إله الخطأ التاريخي والحضاري الذي ينفع ثمنه العالم الإسلامي كله حتى الآن. - د. محمد البهى: "الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر مشكلات الحكم والتوجيه " ط٣،

قومه حتى لا يستنكف الناس عن طاعته فيقول الدهلوى (١٣١٥) (أعلم أنه يشترط فى الخليفة أن يكون عاقلا بالغا حرا ذكراً شجاعا ذا رأى وسمع وبصر ونطق، وممن سلم الناس شرفه وشرف قومه، ولا يستنكفون (١٣١٦) عن طاعته، قد عرف منه أنه يتبع الحق فى سياسة المدينة، هذا كله يدل عليه العقل، واجتمعت أمم بنى آدم على تباعد بلدانهم واختلاف أديانهم على اشتراطها، وإذا وقع شيء من إهمال هذه رأوه خلاف ما ينبغى وكرهته قلوبهم وسكتوا عن غيظ).

٢- ثم يشترط في الخليفة الإسلام والعلم والعدالة لكى يحقق المصالح المرتجاة من اجتماع المسلمين حوله والأصل في ذلك الهدف الذي ذكر في قول الله تعالى: ﴿ وَيَدَ اللهُ اللَّذِينَ مَامَثُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَيَسْتَغُلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللَّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكُونَ مَنْ اللَّهِ الْقَدَى لَهُمْ وَلِيمُهُمُ اللَّهِكَ ارْتَعَىٰ لَهُمْ وَلِيمُهُمُ اللَّهِكَ وَاللَّهُ اللَّهِكَ مُمُ الْفَلِيهُ مَن بَعْدِ خَوْفِهِمْ الْمَنا يَعْبُدُونَنِي لَا يَشْرِكُونَ فِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَلِيهُونَ (١٣١٧) فالأهدداف الواضحة في الآية الكريمة هي كالآتي:

أ - عمارة الأرض وبناء الحضارة كما سبق لحضارات الأمم السابقة.

ب التمكين لدين الإسلام برفعته واستلام القيادة للمسلمين.

ج - تحقيق مبدأ الأمن الخارجي والداخلي للمجتمع الإسلامي.

د - تحقيق عقيدة الوحدانية التي هي أساس عقيدة الإسلام.

<sup>(</sup>١٣١٥) الدهلوى: "حجة الله "، ط٢، ص٢٦٩، ٢٧٠.

<sup>(</sup>١٣١٦) استنكف من الشيء أي أنف وامتنع- المعجم الوجيز، ص ٦٣٤

<sup>(</sup>١٣١٧) النور: آية ٥٥

فيقول الدهلوى: (١٢١٨) (والملة المصطفوية (١٢١٩) اعتبرت في خلافة النبوة أمورا أخرى: منها الإسلام، والعلم، العدالة، وذلك لأن المصالح الملية لا تتم بدونها ضرورة أجمع المسلمون عليها، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَعَدَاللّهُ اللَّذِينَ مَامَنُوا مِن مَرْكُرُ وَعَمِلُوا الصَّلُوحَيْنِ لَيَسَتَغِلْفَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِن مَبْلِهِمْ وَلَيُسَكِّنَ لَمُمُ مِن مَبْلُوحِينَ لِيسَتَغِلْفَاتُهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَأ يَعْبُدُونِ لَا يُشْرِكُونَ فِي شَيْعًا وَمَن كَعَر يَبْهُمُ الْفَي عُمْ وَلَيْسَكُونَ فَى اللَّهِ عَلْمَ الْفَي عَلَى اللَّهِ الْفَي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَي عُونَ اللّهِ اللَّهُ الْفَي عُونَ اللَّهُ الْفَي عُلْمَ الْفَي عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ ا

3- أن يمتلك الخليفة من العلو في المكانة الاجتماعية بحيث لا يستكف الناس عن طاعته والقناعة به فيكون ممن عرف فيهم الرياسة والشرف وأن يكون قومه أقوياء يحمونه وينصرونه ويبذلون أنفسهم دون نفسه فذلك البعد الاجتماعي له أثره في نجاح العملية السياسية وتحقيق الوحدة والاستقرار للمجتمع ككل فيقول

<sup>(</sup>۱۳۱۸) الدهلوى: " المصدر السابق، ص ۲۷۰

<sup>(</sup>١٣١٩) أى الشبريعة المحمدية

<sup>(</sup>١٣٢٠) النور: آية ٥٥

<sup>(</sup>١٣٢١) الحمية هي الشدة في الدفاع عن الشيء، المعجم الوجيز، ص١٧٣

إن الدهلوى هنا يبرر اشرط النسب القرشي بتوفر تلك الخصائص وهى علو المكانة الاجتماعية وتوفر الاتباع والأنصار ما يحقق قوة وفاعلية فى المجتمع ثم إنه يحدد التوقيت لشرط النسب القرشي ببعثه النبي (ﷺ) ، أي أنه مع تغير الزمن يظل المعنى نفسه صالحا لكل عصر وهو البعد الاجتماعي فيمن يتولى شيءون الدولة.

# ٥- لا يشترط كون الخليفة هاشميا وذلك لوجهين:

أولا: ألا يقع الناس فى الشك بحيث يظنون أن رسول الله (緣) أراد أن يملك أهل بيته كسائر ملوك فارس والروم ولهذا السبب لم يعط النبى (緣) مفتاح الكعبة لعمه العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه عند فتح مكة.

ثانيا: أن للخلافة أهدافا محددة منها رضا الناس وقناعتهم بالخليفة واجتماعهم حوله وتوقيرهم له وأن يقيم حدود دين الله، ويدافع عن الشريعة الإسلامية ويعمل على تنفيذ الأحكام القضائية، بما يحقق لعدالة الاجتماعية والرفعة للأمة، ومتى اجتمعت هذه الأهداف فلا يحدد أن تكون في قبيلة معينة دون أخرى ففي هذا تضييق وحرج على المسلمين، ولعل الدهلوى هنا يريد الرد على غلاة الشيعة من طائفة الاثنا عشرية التي انتشرت انتشارا واسعا في شبه القارة الهندية ونادت بفكرة

(١٣٢٢) الدهلوي: "حجة الله "، ط٢، ص ٢٧٠

الإمامة التى تؤكد أن يكون الإمام هاشميا من أحفاد على بن أبي طالب وأصبحت تلك الأفكار تشكل خطرا كبيرا على نظم الحكم فى الدولة الإسلامية فترة طويلة من التاريخ الإسلامي، إن رفضه لاختيار الخليفة هاشميا هو دفع لأسباب فتن سياسية استنزفت طاقات الأمة الإسلامية على مر التاريخ الإسلامي منذ بدء الخلاف بين على (هُ ) وكرم الله وجهه ومعاوية بن أبي سفيان (هُ ) الصحابي الجليل والملك المجاهد (١٣٢٢) المفترى عليه فى التاريخ الإسلامي شم نشأة العلويين والمشيعة والخوارج إن تلك الطوائف ظلت مصدرا للتوتر السياسي والفتن والحروب بيل والمذابح وسفك الدماء، إن الدهلوى كمفكر نهضوى إسلامي يحاول سد الثغرات التي تنفذ منها الفتن والتوترات السياسية التى كانت من أول الأسباب لانهيار الدولة الإسلامية فيقول الدهلوى (١٣٢٠) (وإنما لم يشترط كونه هاشميا لوجهين:

أحدهما: ألا يقع الناس في الشك، فيقولوا إنما أراد ملك أهل بيت كسائر الملوك فيكون سببا للارتداد ولهذه العلة لم يعط النبي (ﷺ) المفتاح للعباس بن عبد المطلب (ﷺ).

والثاني: أن المهم في الخلافة رضا الناس به واجتماعهم عليه وتوقيرهم إياه وأن يقيم الحدود، ويناضل دون الملة، وينفذ الأحكام، واجتماع هذه الأمور لا يكون إلا في واحد بعد واحد، وفي اشتراط أن يكون من قبيلة خاصة تنضيق وحسرج، فربما لم يكن في هذه القبيلة من تجتمع فيه الشروط، وكان في غيرها، ولهذه العلة ذهب الفقهاء إلى المنع عن اشتراط كون المسلم فيه من قرية صغيرة وجوزوا كونه من قرية كبيرة).

<sup>(</sup>۱۳۲۳) انظر العواصم من القواصم في تصحيح مواقف الصحابة بعد موت رسول الله (業) - معاوية الصحابي الجليل والملك المجاهد (۱۳۲۶) الدهلوي: " حجة الله " ط۲، ص۲۷۱

انعقاد الخلافة:

والملاحظ أن الإمام الدهلوى مع تأكيده على الشروط اللازم توافرها من وجهة نظره في حاكم المسلمين سواء كانت شروطا أخلاقية أو ثقافية أو عقائدية أو اجتماعية إلا أنه وضع آراء أكثر مرونة بصدد وجوه انعقاد الخلافة شم إن هذه الآراء تعرض استقراء لناريخ الحكم الإسلامي في الدولة الإسلامية فهي إما أن تتعقد بالبيعة أو الوصاية أو الشورى أو السلطة، ثم إنه استبعد خلع الحاكم أو الانقلاب عليه لما في ذلك من مفسدة كبيرة أشد ما يرجى في المصلحة للمسلمين ولا يحل قتاله إلا إذا كفر كفرا صريحا بحيث يخشي ضرره على المجتمع الإسلامي.

فيقول الدهلوى: "وتنعقد الخلافة بوجوه: بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وأمراء الأجناد ممن يكون له رأى ونصيحة للمسلمين، كما انعقدت خلافة أبى بكر رضى الله عنه" (١٣٢٥).

وبأن يوصى الخليفة الناس به، كما انعقدت خلافة عمر رضى الله عنه أو يجعل شورى بين قوم، كما كان انعقاد خلافة عثمان، وعلي أيضا رضى الله عنهما أو استيلاء رجل جامع للشروط على الناس وتسلطه عليهم، كسائر الخلفاء بعد خلافة النبوة (١٣٢٦).

ثم إن استوى من لم يجمع الشروط لا ينبغى أن يبادر إلى المخالفة لأن خلعه لا يتصور غالبا إلا بحزوب ومضايقات، وفيها من المفسدة أشد مما يرجى من

<sup>(</sup>١٣٢٥) الدهلوى: "حجة الله "ط٢، ص٢٧١

<sup>(</sup>١٣٢٦) يريد خلافة بنى أمية ونشأة الدولة الأموية ثم خلافة بنسى العباس وقيسام الدولة العباسية وغيرها من سائر نظم الحكم التي أعقبت الخلفاء الراشدين.

المصلحة وبالجملة فإذا كفر الخليفة بإنكار ضرورى من ضروريات الدين حل قتاله بل وجب و إلا لا وذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه، بل يخاف مفسدته على القوم، فصار قتاله من الجهاد في سبيل الله.

ثم أكد الدهلوى على وجوب طاعة الإمام ونوابه من رجال الدولة فإن ذلك من طاعة الله ورسوله (ﷺ) وأوضح إشكالية محورية مثلت وجه الأزمة المستمرة بين القادة والشعوب الإسلامية وهي كراهية الشعب لحاكمه نتيجة عوامل شتى فإن ذلك في نظر الدهلوى ليس مدعاة لرفض الحاكم والخروج عليه فيقول الدهلوى (١٣٢٧) تحت عنوان طاعة الإمام ونائبه واجبة..

أقول: لما كان الإمام منصوبا لنوعين من المصالح اللذين بهما انتظام الملة والمدن وإنما بعث النبى (ﷺ) لأجلهما والإمام نائبه ومنفذ أمره، كانت طاعته طاعة رسول الله، ومعصيته معصية رسول الله (ﷺ) إلا أن يأمر بالمعصية، فحينئذ ظهر أن طاعته ليست بطاعة الله، وأنه ليس نائب رسول الله (ﷺ) ..

كراهية الأمير ليست داعية لرفضه.

.. أقول وذلك لأن الإسلام إنما امتاز من الجاهلية بهذين النوعين من المصالح والخليفة نائب رسول الله (ﷺ) فيهما، فإذا فارق منفذهما ومقيمهما أشبه الجاهلية).

لقد حاول قطب الدين شاه ولى الله الدهلوى برؤيته السياسية وهى رؤية مفكر مسلم أن يجعل قضايا المجتمع المعاصر له بكل ظروف الاجتماعية والفكرية والسياسية هى مقدمات لنتائج مستقبلية وأن يقى الأمة الإسلامية بعض أسباب

<sup>(</sup>۱۳۲۷) الدهلوى: "حجة الله "، ط۲، ص۲۷۲.

التوترات والأزمات السياسية التي استهدفت طاقات الأمــة وكانــت العامــل الأول لضعف وانهيار الدولة الإسلامية ومساعدا أوليا للاستعمار لفرض هيمنته على العالم الإسلامي تبعا للمبدأ الاستعماري فرق تسد.

وبعد فقد اتضح مما سبق أن المفكر الإسلامي قطب السدين شاه ولى الله الدهلوى رجل ارتبط بقضايا عصره وتفاعل معها وحاول أن يقدم مسشروعا إصلاحيا نهضويا متكاملا ارتبط فيه الفكر الاجتماعي بالفكر السياسي استحق مسن خلاله أن يكون رائد النهضة الإسلامية في شبه القارة الهندية في تلك الحقبة التاريخية بكل ظواهرها ومشكلاتها والتي كانت تشبه كثيرا الأوضاع ذاتها في العالم الإسلامي بأسره، إنها مرحلة تدهور وأفول للحضارة الإسلامية وبدء الاستلاب الحضاري الغربي وبدء الهيمنة الغربية على العالم الإسلامي بأسره، ورغم كل ذلك فقد قدم قطب الدين رؤية عميقة تحمل خاصيتي الأصالة والمعاصرة دونما التأثر بأى أيدلوجيات أجنبية أو دخيلة على أصولية الفكر الإسلامي لقد أكد بنظرياته أن المشروع الحضاري الإسلامي يحمل في أعماقه القدرة على التفاعل مع معطيات العصر دونما الحاجة إلى اتجاهات الاستلاب في الهوية التي يسعى البها المد التغريبي والعلماني الذي يغزو الواقع الإسلامي المعاصر.

وبالاستطاعة تلخيص مشروع الإصلاح الاجتماعي السياسي للإمام قطب الدين الدهلوى في العناصر التالية..

۱- تأصيل فكرة المساواة بتأكيد قيمة الفرد داخل المجتمع حيث نادى المدينة تسخص واحد The City Is One بنظرية وحدة المجتمع ففى نظره أن المدينة شخص واحد Person.

٢- مناداته بمبدأ العدالة حيث وضع لها رؤية شمولية تحتوى كافة نظم
 وأنشطة المجتمع..

أ - فهناك عدالة في قيمة الإنسان الأخلاقية والسلوكية وهي الأدب.

ب - وعدالة داخل نطاق الأسرة في تعاملاتها وهي الحرية.

ج - وعدالة اقتصادية و هي الكفاية.

د - وعدالة في إدارة شيءون الدولة وهي السياسة.

هـــ وعدالة في العلاقات الإنسانية والاجتماعية وهــي حــسن المعاشــرة والجامع لذلك كله هي القيم الإنسانية التي هي أسمى أهداف الإنسان على الأرض.

- مناداته بمبدأ التطور كأساس لبناء الحضارة والتفاعل مع معطيات العصر واستقراء تاريخ الحضارات الإنسانية ونمو المجتمعات العمرانية منذ مبدأ وجود الإنسان على الأرض.

٤ – المشروع السياسي الإسلامي الذي يقوم على الأسس الآنية: –

۱ - وجود دستور تشریعی یقوم علی القرآن والسنة ویمکن الـ شعوب مـن
 ممارسة الحریة السیاسیة والوعی السیاسی

٢- إيجاد حوار متواصل بين الشعب والحاكم

٣ - المنطق العملى للفكر السياسي باختيار أول الكفاءة فـى التخصـصات
 المختلفة .

# خاتمـة البحـث

ضمن ترجمة حياة الدهلوى نجد أنه مثلً إحدى العقليات الموسوعية التسى شكلتها الحضارة الإسلامية، تجمع بين عدة علوم مختلفة، فهو قد اخترق علم الحديث وتمكن منه، فصار المحدث الأول في الهند في القرن الثاني عشر الهجرى، وإليه ينتمى كل علماء الحديث في الهند وباكستان ممن جاءوا بعده، وهو الفقيلة المشرع الذي كان يجمع بين الأراء ويتوسط بينها في اعتدال ورفض للتعصب والتقليد، وهو المفسر للقرآن لكريم صاحب النظرية في التفسير وصاحب أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الفارسية في الهند.

1- وبصدد آرائه الكلامية نجده في قضية التأويل ينتهج منهج أهل السنة والجماعة في رفض التشبيه والتجسيم والتعطيل، ويسرد على المعطلة والمجسمة والمشبهة وغيرهم ممن خرجوا على عقيدة أهل السنة والجماعة، ويضع الشروط والضوابط في تأويل الصفات الإلهية بما يليق بالذات الإلهية من حيث التزيه والتقديس، وأن الصفات الإلهية هي توقيفيه، بمعنى أنسه ليس لمسلم ولا مسلمة أن يتجاوز في تأويل الصفات ما جاء به الكتاب والسنة.

٢- ثم إنه يدافع عن نظرية التفويض، هي إجراء الصفات كما جاءت بلا كيف وذلك في المتشابهات، ويرد على الهجوم الذي تعرض له الحنابلة وهو في ذلك ينتهج منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في دفاعه عن الحنابلة، وإحياء منهجهم واعتباره مذهب أهل السلف.

-- وفى قضية التوحيد نجد أن الدهلوى لم يناقش إثبات التوحيد من حيث الدلائل والبراهين العقلية أو النقلية، فلم يستخدم برهان التمانع أو برهان التسلسل أو نظرية السببية والعلية، بل إنه قد أورد حقيقة التوحيد على سبيل النقرير وليس على سبيل الإثبات، والسبب في ذلك يرجع إلى كون الدهلوى لم يرد اجترار

أقوال الآخرين، وتجاوز ذلك إلى معالجة إشكاليات مثلت انحرافا فى العقيدة تخللت المجتمع الهندى ذاته، وهو المناخ المعاصر له الدهلوى اجتماعيا وفكريا، حيث انتشرت عقائد الهندوسية والبوذية والمسيحية، فأثرت على سلوكيات وعقيدة المسلم الهندى فى ذلك الوقت، وأثرت على الصوفية أنفسهم لذلك كان على الدهلوى تنقية العقيدة من رواسب الجهالات والانحرافات والبدع التى تصب جميعها فى بورة الشرك والوثنية.

3- ومن حيث قضية تتزيه الذات وعلاقة الذات بالصفات، وتفصيل الصفات نجد أن الدهلوى في كل ذلك متأثر أشد التأثر بآراء الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان، ويتبع معظم آرائه، وهو قد أعلن من قبل أنه حنفى، وقد ذهب الباحثون إلى أنه حنفى ما تريدى، لأن الماتريدية هم المتبعون لآراء أبى حنيفة العقائدية، ورغم ذلك فقد حاول الدهلوى التجديد في آراء الماتريدية ذاتها؛ ويتضح ذلك في رأيه في إشكالية أفعال العباد، وإظهاره لأهمية دور الحرية ودور العقل في كونهما مناطى التكليف، فهو يستدل بالنقل على أهمية العقل ويضع العقل والنقل جنبا إلى جنب يكمل أحدهما الآخر، وإشكالية الحرية في حد ذاتها كانست مصدر جدل كبير بين المتكلمة والفلاسفة، ولكن الدهلوى حاول جاهدا أن يستكل مفهوما جديدا للحرية الإنسانية من خلال تصور أصولي إسلامي بجت، وعاد يكرر نفس هذا المعنى في محور الإصلاح السياسي والاجتماعي مما يؤكد على أن الرجل قد سبق عصره بكثير ولم يقف على كونه مقلدا ومتبعا لمن سبقه.

ومن حيث آرائه الفلسفية فقد تناول البحث عدة قضايا في إشكالية الإنسان والوجود وفلسفة المعرفة عند الدهلوى والفلسفة الإشراقية وعدة نظريات استقل بها وهي كالآتي:

### أ - نظرية تحاذى العوالم:

• وهى تعبر عن جزء من فلسفة إشراقية جديدة أتى بها الدهلوى، تقوم على عدة أسس منها الخيال اليقيني، والمقصود بالخيال اليقيني هو الخيال المستنبط مسن حقائق الوحى قرآناً وسنة، ثم التطابق بين الفكر ومقولاته أى أن كل معنى فلل الواقع المعاصر يُمثّل في عوالم أخرى بصور شتى مطابقة لذلك المعنى، والأساس الثالث هو الامتداد في الأبعاد الزمانية والمكانية لحقيقة العلية، وذلك يمنح التجدد والامتداد لحقيقة وجود الإنسان ورسالته على الأرض.

• نظرية تحاذى العوالم تقوم على تصور معين عند الدهلوى، هو أن الكون عنده ليس كما ماديا فحسب بل إنه مكون من الماديات المتحيزة والجواهر المفارقة والصفات المتحولة بين عدة عوالم، وهي عالم الملأ الأعلى والواقع والعالم الآخر وعالم المثال وهناك تفاعل وحوار جدلى بين تلك العوالم مجتمعة، ويضيف إليها في نظرية الانبجاس عالم الجن وعالم الملائكة مع تنوع درجات الجن والملائكة، وأن يقوم على قضية الصراع بين الحق والباطل في الوجود.

7- علوم الملأ الأعلى: إن تلك التصورات السابقة لعوالم شتى متقابلة ومتفاعلة مع بعصها ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية العلوم البشرية وقصة نزولها على الأرض، من خلال حركة العقل الإنساني وسعيه الدائب لتطور البشرية جميعها، وارتقاء الأمم والحضارات، ففي نظر الدهلوي أن الإنسان يرتقي بخلقه ووجدانه إلى مستوى الملأ الأعلى، وأن ذلك يصاحب نشاط العقل، فتتزل على العقل الإنساني علوم شتى حيث يستلهمها بدوره، وهي علم مقالات الملأ الأعلى وتسلمل كل العلوم الإنسانية والتجربيبة الدينية والدنيوية، فهو يربط بين غاية العلم و الباته.

٧- ثم إن هذا الارتفاء يمر بدورات ومراحل ترتبط بأعمار الأمم والحضارات، والغريب أن الدهلوى في تصوره لنظرية تحاذي العوالم يربط بين علمي فلسفة الحضارة وفلسفة المعرفة من خلال وحدة الحقيقة، ثلك النظرية التي كانت محور التفاعل بين الأنا والآخر عند الفلاسفة المسلمين الأوائل، واستخدمها ابن رشد في دفاعه عن ابن سينا ضد حملة الغزالي على الفلسفة.

^- إن الحوار الديالكتيكى الذى نشأ حول قصايا الماورائيات بين فلاسفة الإسلام لم يأت بجديد يحمل استقلالية التصور الفلسفى الإسلامي بحيث يثبت قدرة العقل المسلم على اقتحام الماورئيات على أسس شرعية من الكتاب والسنة ويعطى الرؤية الشمولية وهذا بالتحديد ما تميز به قطب الدين الدهلوى فى تصوره لقضية العالم فقد تحرر الدهلوى من قيد الحوار الجدلى ما بين الهجوم أو الدفاع وذلك الاتجاه السلبى الذى وقع فيه فلاسفة الإسلام، واستطاع أن يبنى تصورا يثبت من خلاله أن تبعية العقل للنقل لا تحد من قدراته بل تمنحه مزيدا من القدرة على الإبداع والابتكار والحرية.

## ب - نظرية الإنسان الأكبر والإنسان الأصغر:

تأثر قطب الدين الدهلوى سسيولوجيا بالفلسفة الهندية وخاصة في مفهومي البرهمن والآتمن Brhman - Atman فالبرهمن يرمز إلى القدرة العليا المقدسة أو هو القدرة الكونية يسكن في قدس أقداس الإنسان وهو طاقة كامنة في الإنسان ومبدأ حياته وأعماله وهو أرقى ما في الإنسان بدنيا وباطنيا ذلك هو تصور الفلسفة الهندية القديمة لمفهوم البرهمن، أما الآتمن فهو الذات الفردية وهو جوهر الإنسان وكينونة لا تتغير داخل ذاته وهو مقابل للبرهمن ومن ذلك التصور أخذ الدهلوى تصوره أنظرية الإنسان الأكبر والإنسان الأصغر وإن لم يشر إلى ذلك صراحة.

9- وتأثر أيضا برأى يحيى بن عدى حيث يـرى أن هنـك تتـافرا وصراعا بين قوى النفس الثلاث الشهوانية والغضبية والعاقلـة، فمتـى تـسلطت الشهوانية على إنسان عد أقرب إلى البهائم منه إلى البشر ومتى تمكنت فيه القـوة الغضبية صار عنيفا وحقودا وشرساً، وشرف الإنسان ورقيه مرتبط بتسلط القـوى المعاقلة على سائر القوى الأخرى، ومرة أخرى ومرارا وتكرارا يعلى الدهلوى من شأن العقل ودوره في رقى الإنسان وتحضره.

#### ج - نظرية أطوار خلق الإنسان:

يرى الدهلوى أن أطوار خلق الإنسان تشبه الدورة فهـــى مراحــل متعاقبــة ومتكررة مع كل نفس بشرية:

- الطور الأول: طور إمام الأعيان.
  - •الطور الثاني: طور العين.
- الطور الثالث: وهو طور خلق الروح.
- •الطور الرابع: وهو الوجود المثالي.
- الطور الخامس: وهو الوجود الخارجي.
- ١٠ ومن حيث موضوع التصوف والأخلاق عند الدهلوى فقد أوضح البحث منهج الدهلوى في التصوف والذي يتضح متكاملاً من خلال قيادته للطريقة الصوفية النقشبندية والتي من أهم خصائصها:

أ - دوام العبودية لله تعالى ظاهرا وباطنا بكمال الالتزام بالسنة المطهرة.

ب - اجتناب البدع والخرافات من أهل المغالاة والتطرف.

ج - دوام الحضور مع الله وبالله تعالى ومجمل ذلك كله هو الارتقاء إلى مقام الإحسان.

11- وبالإضافة لهذه الخصائص جميعها فقد تميز الدهلوى بواقعية رؤيته للتصوف الإسلامي حيث كان يضع منهجا للمريد يجمع بين العلم والعمل والعبادة ويطبق ذلك مع تلامذته، فقد كان يمنح الإجازة في التدريس مع البيعة في الاشتغال بالطريقة الصوفية فيدمج بين القيادة الروحية والوجدانية والعلمية بأسلوب عملي، وكان يسعى إلى إصلاح الظاهر والباطن عند تلامذته، ولعل ذلك المنهج هو السبب الأول في بقاء فكر الدهلوى حيا عند تلامذته الذين كانوا امتدادا لفكره ورسالته في الإصلاح والنهضة، وكانوا هم أهم حملة لواء الجهاد ضد الاستعمار الإنجليزي فيما بعد ويؤكد ذلك أن أول فتوى شرعية لرفع راية الجهاد ضد الاستعمار الإنجليزي فيس كانت من الشيخ عبد العزيز الدهلوى نجل قطب الدين الدهلوى وتلميذه في نفس الوقت.

١٢- أما من حيث محور الجهود الإصلاحية عند الدهلوى فقد قدم عددة
 نظريات في الفكر السياسي والاجتماعي منها ما يلي:

أ - نظرية العدالة: وهى من أهم الأسس لبناء مجتمع صالح، وهى نظرية تشمل كل نظم الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية فالحق ساحانه وتعالى أراد للعالم انتظام أمره بحيث يكون الناس كأعضاء جسد واحد يكمل بعضه بعضا.

- والعدالة في الأسرة هي الحرية.

- فالعدالة في المال هي الكفاية.

- والعدالة في الحكم هي السياسة.
- والعدالة في المجتمع هي الرحمة.

فشمولية تصور العدالة عند الدهلوى في أنه ميثاق وعهد يؤتمن بين الإنسان وربه وميثاق بين الفرد والمجتمع يقوم عليه فساد المجتمع أو صلاحه.

17 - النطور: إن ثمة علاقة طردية بين النطور ومتطلبات المجتمع ورقيه فكلما ازدادت الحاجة إلى النطوير في نظم الحياة ازداد رقى الإنسان على الأرض وإنما يرتبط ذلك بنمو المجتمع الإنساني وتكوين الدولة.

3 1 - الاستنباط: هو إعمال العقل في التخصصات المختلفة للتوصل إلى نظم أكثر كفاءة وموافقة لماهية احتياجات الإنسان ومعالجة مشكلاته المختلفة، وهنا يصبح من الأهمية فتح أبواب البحث العلمي بمنهج يتوافق مع معطيات كل عصر ويتفاعل معها.

أما من حيث الإصلاح السياسي:

فقد قدم الدهلوى تصوره لأهمية وجود الحكم الإسلامي الرشيد نظرا لعدة قضايا:

 الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية \_\_\_\_\_\_

ب - إيجاد حوار متواصل بين الحاكم وشعبه يؤدى لرفع مستوى السوعي الفكرى السياسي عند كافة فصائل المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم.

ج - تطبيق المنطق العملي لفكر الإصلاح السياسي وذلك باختيار أولى
 الكفاءات في التخصصات المختلفة اللازمة للمنظومة السياسية.

ومع الاعتراف بالتقصير فمازال فكر الدهلوى وآراؤه كرائد للنهضة الإسلامية فى شبه القارة الهندية فى القرن الثانى عشر الهجري بحاجة لمزيد من الأبحاث والدراسات الأكاديمية إنما الباحث يطرق الباب ويفتحه لمن يأتى بعده والله الموفق .



# المصادر والمراجع

- إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء. أربعة أجزاء باللغة الأردية.
- ۲. الإنصاف في بيان سبب الاختلاف. دار الكتب العلمية بيروت لبنان
   لبنان
- ٣. حجة الله البالغة ج١، ج٢، ج٣ دار الكتب العلمية بيـروت لبنان سنة ١٩٩٥ م سنة ١٤١٥ هــ
- ٤. الخير الكثير الملقب بخزائن الحكمة ط۱ سنة ١٣٩٤هـ سـنة ١٩٧٤
   دار الطباعة المحمدية
- رسائل النفهيمات الإلهية ج١، ج٢ باللغة الفارسية ط١ سلسلة المجلس العلمي دابهيل سورت الهند سنة ١٢٥٥ هـ سنة ١٩٣٤ م
- آ. الفوز الكبير في أصول النفسير دار الصحوة بالقاهرة ســنة ١٤٠٧
   هـــ سنة ١٩٨٦م
  - المسوى شرح الموطأ دار الكتب العلمية بيروت لبنان.

الإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والفلسفية بالإمام الدهلوي وآراؤه الكلامية والنبوية:

- ٨. الأحاديث القدسية ط المجلس الأعلى للشيءون الإسلامية القاهرة
- ٩. الاتحافات السنية في الأحاديث القدسية مكتبة الأزهـر سـنة
   ١٩٨٠ م. ط١.
  - ١٠- صحيح البخاري مطبعة الحلبي القاهرة
  - ١١ صحيح مسلم مطبعة دار الشعب القاهرة
  - ١٢- موطأ الإمام مالك دار إحياء الكتب العربية طسنة ١٣٧٠ هـ
- ۱۳ هدایة الباری إلی ترتیب صحیح البخاری ط۱ دار الرائد العربی بیروت ۱هــ
- ١٤ رياض الصالحين من كالام سيد المرسلين الإمام النووى دار النزاث لبنان.
- ١٥ فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ــ ابن حجر العسقلانى تحقيق
   محب الدين بن الخطيب المكتبة السلفية.

ثالثًا: المعاجم والموسوعات:

١٦- المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية - سنة ١٤٠٥ هـ سنة ١٩٩٤ م

١٧- التعريفات - الشريف الجرجاني - المطبعة الذهبيــة - مــصر ســنة

۱۸- التعریفات - الشریف الجرجانی - مطبعة الحلبی - القاهرة سنة

١٩- المعجم الفلسفي - جميل صليبا - بيروت - لبنان

٢٠ معجم الفلاسفة - جورج طرابیشی - دار الطلیعة للطباعة والنشر - بیروت - لبنان

٢١ - المغنى الكبير - معجم اللغة الإنكليزية الكلاسيكية والمعاصرة والحديثة
 مكتبة لبنان - حسن سعيد الكرمى

٢٢- المعجم الموسوعى للمصطلحات الفلسفية - انكليرى - فرنسى - عربى - د.ثروت عكاشة - مكتبة لبنان

٢٣- المعجم الفارسي الكبير - فرنك برزك - فارسى - عربي

۲۲- موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب - رونى إبلى ألفا مراجعة
 د.جورج نخل، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان سنة ۱۹۹۲هـ سنة ۱۹۹۲

٢٥- موسوعة الفلسفة - كمال اليازجي - أنطون غطاس هرم - مكتبة لبنان

٢٦- الموسوعة الصوفية - عبد المنعم الحنفي

۲۷- معجم المصطلحات الفلسفية - خليل أحمد خليل - دار الفكر اللبناني - بيروت
 البنان

۲۸ معجم ألفاظ الصوفية - د.حسن الشرقاوى - مؤسسة مختار للنشر
 والتوزيع - القاهرة ج۱ سنة ۱۹۸۷م

٢٩- المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية - ج٢ - القاهرة سنة ١٩٨٥م

٣٠- المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم - محمد فؤاد عبد الباقى دار
 الشعب- القاهرة سنة ١٩٤٥

٣١- اصطلاحات الصوفية - كمال الدين عبد الرازق القاشاني - تحقيق د.محمد كمال ابر اهيم جعفر - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٨١م

٣٢ - الأمدى: سيف الدين - غاية المرام في علم الكلام - تحقيق حسن محمود عبد اللطيف - دار العلوم جامعة القاهرة سنة ١٣٩١ هـ

٣٣- ابن الأثير - مجد الدين بن السعادات - النهاية في غريب الأثر تحقيق محمود الطناحي وطاهر الزاوي- المكتبة العلمية بيروت - لبنان ج٢

٣٤ - احمد بن حنبل - مسند الأمام أحمد - دار الفكر الهربي - تحقيق أحمد محمد شاكر - ط٣ - دار المعارف - مصر

٣٥- أحمد بن حنبل - كتاب الذهد - دار الحديث القاهرة

٣٦- أحمد بن حنبل - كتاب الورع - دار الحديث - القاهرة

٣٧- أحمد بن عبد الله الكرماني - الفرق الإسلامية - تحقيق سليمة عبد الرسول مطبعة الإرشاد - بغداد سنة ١٩٣٧م

۳۸- الأسفر ايبنى - أبو المظفر - التبصر فى الدين - تحقيق زاهد الكوثرى الخانجى مصر - سنة ١٩٥٥م

٠٤- الأشعرى - اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع - مكتبة الخانجى القاهرة - سنة ١٩٥٥م

۱ ٤ - الأشعرى - رسالة في استحسان الخوض في علم الكــــلام - المكتبـــة الشرقية بيروت - لبنان سنة ١٩٨٣م

٢٤ - الأشعرى - الإبانة عن أصول الديانة - تحقيق فوقية حسين دار الكتب - القاهرة ط٢ سنة ١٩٨٣م

٣٤- الأشعرى - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - تحقيق محيي الدين عبد الحميد - نشر النهضة - مصر سنة ١٩٥٠م

٤٤ - الأصبهاني - أبو نعيم أحمد بن عبد الله - دلائل النبوة - ط٢ - دار
 النفائس

٥٥ - الأصبهاني - حلية الأولياء - مطبعة السعادة

٢٦ - الأصفهاني - الراغب - المفردات في غريب القرآن - تحقيق محمد
 أحمد خلف الله - الأنجلو المصرية

٧٤- الأصفهاني - شمس الدين أبو النتار - مطالع الأنظار على طوالع الأنوار سنة ١٣٠٥هـ

١٤٠ الأصفهاني - الراغب - الذريعة إلى مكارم الشريعة - تحقيق أبو البزيد العجمى - دار الصحوة - الوفاء للنشر - ط٢ سنة ١٩٨٧ م

٩٤- الإيجى - عضد الدين القاضى عبد الرحمن بن أحمد - المواقف فـــي
 علم الكلام - مكتبة المنتبى - القاهرة

٥٠ الباقلاني - (أبو بكر محمد الطيب) - التمهيد في الرد عالى الملحدة والمعطلة والقرامطة والخوارج - تحقيق د.الخضيري ود.أبو ريدة - القاهرة - دار الفكر العربي

١٥ - الباقلاني - (أبو بكر محمد الطبيب) - رسالة الحرة - تعليق زاهد الكوثري - مكتبة نشر الثقافة الإسلامية - القاهرة سنة ١٩٥٠م

٥٢ - البغوى - (الحسين بن مسعود) - شرح السنة - المكتب الإسلامي - بيروت لبنان ط١

٥٣-البزودي - أصول الدين - تحقيق هانز ببيتر لنس - دار إحياء الكتب العربية - سنة ١٩١٣م

١٥٥ البيروني - ابو الريحان بن احمد - تحقيق ما للهند من مقولة مرذولة
 في العقل أو مقبولة - عالم الكتاب

00- البياضى (كمال الدين أحمد) - إشارات المرام من عبارات الإمام - تحقيق يوسف عبد الرازق - ط1 - سنة١٣٦٨ هـ

٥٦ أبو البقاء - الكليات - وزارة الثقافة والإرشاد القومى - دمشق - د
 ت.

۲۵- البیضاوی - (ناصر الدین) - أنوار التنزیل وأسرار التأویسل - ط۲
 مطبعة الحلبی - القاهرة سنة ۱۹۲۸م

۱۵۰ البیضاوی - (ناصر الدین) - طوالع الأنوار من مطالع الأنظار - تحقیق عباس سلیمان - دار الجلیل - بیروت - المکتبة الأز هریة للتراث - القاهرة - ط۱ سنة ۱٤۱۱هـ

9 ٥ - البيهقى - (أبو بكر أحمد بن الحسين بن على) - السنن الكبرى - دار إحياء التراث - دت

- ٦٠ البيهقى - (أبو بكر أحمد بن الحسين بن على) - شعب الإيمان - تحقيق محمد السعيد بسيونى زغلول - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - سنة ١٤٠١هـ سنة ١٩٩٠م

- ۱۱ البيهقى - (أبو بكر أحمد بن الحسين بن على) - الأسماء والصفات - تحقيق محمد زاهد الكوثرى - دار إحياء التراث العربى - دت

٦٢- البيهقى - (أبو بكر أحمد بن الحسين بن على) - الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة - ط١ بيروت سنة ١٩٥٤م - دار الكتب العلمية

٦٣ - تاج الدين - (أبو الفضل أحمد) - لطائف المنن في مناقب علم المهتدين - تحقيق د.عبد الحليم محمود - سنة ١٤٠٦ هـ سنة ١٩٨٦ م

٦٤ - الترمذى - (أبو عبد الله محمد بن على الحكيم) - أسرار مجاهدة النفس
 تحقيق إبراهيم محمد الجمل - مكتبة السلام العالمية

- ٦٥ الترمذى - (أبو عبد الله محمد بن على الحكيم) - جامع الترمذى - المكتبة الرشيدية - دلهى - الهند - تحقيق أحمد محمد شاكر وغيره - دت

٦٦- التهانوى - موسوعة إصلاحات العلوم الإسلامية - ج١ - دار صادر - بيروت - لبنان

77- ابن تيمية - (أحمد بن عبد الحليم) - منهاج السنة - ج٢ - المطبعـة الأميرية ببولاق - سنة ١٣٢١هـ

٦٨− ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم - (أحمد بن عبد الحليم) - الــرد علــى المنطقيين - تحقيق محمد عبد الرازق حمزة - مطبعة السنة المحمدية - بالقاهرة- سنة ١٩٥١م

. ٦٩- ابن تبمية أحمد بن عبد الحليم - موافقة صحيح المنقول لـصريح المعقول - ج٢ - تحقيق محيي الدين عبد الحميد ومحمد حامد الفقيى - مطبعة السنة سنة ١٣٦٩هـ سنة ١٩٥٠م

٧٠ ابن تيمية - الفرقان في بيان أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - المطبعة السلفية القاهرة - سنة ١٣٩٩هـ

٧١- ابن تيمية - (أحمد بن عبد الحليم) - مجموع الفتاوى - ج٣ - مطبعة كردستان العلمية القاهرة سنة ١٣٢٦ هـ

۲۷- ابن تیمیة - (أحمد بن عبد الحلیم) - الفتاوی الکبری - تحقیق حسین
 محمد مخلوف مکتبة انس بن مالك - القاهرة سنة ۱٤٠٠ هـ

٧٣ - ابن تيمية - (أحمد بن عبد الحليم) - العقيدة الواسطية - نشر مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة دت

٧٠- جلال الدين السيوطى - شرح أسماء الله الحسنى - تحقيق السيد محمد
 سيد - مطبعة العصر للطباعة والنشر سنة ٢٠٠٢ م

٧٥- جلال الدين السيوطى الإتقان في علوم القران - مطبعة الحلبي- مصر سنة ١٩٥١م

٧٦- الجويني (أبو المعالى عبد الملك بن يوسف) - الشامل في أصول الدين - تحقيق على سامي النشار وآخرين منشأة المعارف - الإسكندرية سنة ١٩٦٩م

٧٧- الجويني (أبو المعالى عبد الملك بن بوسف) - آكام المرجان - المطبعة السافية - بت

الجويني (أبو المعالى عبد الملك بن يوسف) - الإرشاد السي قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد والملة - نشر الخانجي سنة ١٩٥٠م القاهرة

٧٩- ابن الجوزى (جمال الدين عبد الرحمن) - تلبيس ابليس - نشر وتعليق منير الدمشقى - المطبعة المنيرية بالقاهرة - دت

٨٠ الجيلى (عبد الكريم) - الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخــر ط٢ - مكتبة الحلبي القاهرة - سنة ١٩٨١م

۸۱ - الجیلی (عبد الکریم) - شرح الفتوحات المکیة لابن عربی - تحقیق
 د. یوسف زیدان - دار سعاد الصباح - القاهرة سنة ۱۹۹۲م

۸۲- ابن حزم - (أبو محمد على ابن أحمد) الفصل فـــى الملـــل والأهــواء
 والنحل - ط الأدبية بمصر سنة ۱۳۱۷هــ سنة ۱۹۱۲ م

٨٣- أبو حنيفة النعمان - الفقه الاكبر - دار الكتب العلميـــة - بيــروت -لبنان

٨٤- أبو حنيفة النعمان - الفقه الأبسط - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان

 ۸۰- ابن خزیمة - محمد بن اسحق - كتاب التوحید و إثبات صفات الرب-مراجعة محمد خلیل هرمس - مكتبة أنس بن مالك سنة ۱٤۰۰هــ

٨٦- ابن خلدون - (عبد الرحمن) - المقدمة - طبعة دار الشعب

۸۸ الخیاط (أبو الحسن) - الرد على الراوندى الملحد - تحقیق نیبرج - مصر سنة ۱۹۲۵م - مكتبة الكلیات الأزهریة - القاهرة ۱۹۸۸م

۸۹ الدارمي (أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل بن بهرام) - مسند الدرامي - دار إحياء السنة النبوية

• ٩- الدارمى (أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل بن بهرام) - الرد على بشر المريسى - تحقيق محمد حامد - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان سنة ١٣٠٥هـ

٧٩– أبو داود – مسند أبي داود – دار المعرفة – بيروت – لبنان – دت

١٠٠ الرازى (فخر الدين محمد بن عمر الخطيب) - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين - مراجعة طه عبد الرؤوف سعد - مكتبة الكليات الأزهرية

٨١- الرازى (فخر الدين محمد بن عمر الخطيب) - أساس التقديس - ط كردستان العلمية بالقاهرة - دت

۱۹۳۸ الرازى (فخر الدين محمد بن عمر الخطيب) - اعتقدادات فرق المسلمين والمشركين - تحقيق على سامى النشار - ج۱ - النهضة المصرية سنة ١٩٣٨م

٨٣- الرازى (فخر الدين محمد بن عمر الخطيب) - معالم أصول الدين (بهامش المحصل) - ط الحسنية سنة ١٣٢٣ هـ

٨٤- الرازى (فخر الدين محمد بن عمر الخطيب) - الأربعين في أصـول الدين - طحيدر أباد سنة ١٢٥٢هـ.

۸۵ الرازی (فخر الدین محمد بن عمر الخطیب) - النبوات و ما یتعلق بها
 تحقیق د.أحمد حجازی السقا - القاهرة سنة ۱۳۲۹هـ

٨٦- الرازى (فخر الدين محمد بن عمر الخطيب) - التفسير الكبير مفاتيح الغيب - المطبعة الحسنية المصرية

۸۷- الرازى (فخر الدين محمد بن عمر الخطيب) - التفسير الكبير مفاتيح الغيب - المطبعة العصرية سنة ١٩٨٦م طبعة دار الفكر - بيروت سنة ١٩٨٦م

^^ الرازى (فخر الدين محمد بن عمر الخطيب) - لوامع البينات فى شرح أسماء الله تعالى والصفات - تصحيح بدر الدين الحلبى - ط١- نــشر المطبعــة الشرقية - مصر سنة ١٣٢٣هــ

٨٩- الرازى (فخر الدين محمد بن عمر الخطيب) - المباحث المــشرقية - المطبعة الحسنية المصرية

9 - ابن رشد (أبو الوليد محمد بن أحمد) - الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة - تحقيق محمود قاسم - الأنجلو المصرية - سنة ١٩٦٤م

91 - ابن رشد (أبو الوليد محمد بن أحمد) - الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة - تصحيح ومراجعة مصطفى عبد الجواد عمران - المكتبة المحمودية التجارية - مصر سنة ١٣٢١هــ

٩٢- ابن رشد (أبو الوليد محمد بن أحمد) - تهافت التهافت - المكتسة المحمودية التجارية - مصر سنة ١٣٢١هـ

9۳- الزمخشرى - أساس البلاغة - تحقيق عبد الرحيم معروف - دار الكتب - القاهرة - سنة ١٩٥٣م

98- السجستاني - (أبو داود سليمان بن الأشعث) - سنن أبي داود - مطبعة المجيدي- لاهور - الهند - دت

90- سعد الدين التفتازاني - شرح المقاصد - تحقيق د.عبد الرحمن عميره - عالم الكتاب بيروت - لبنان - ط12.9هـ

97 - سعد الدين التفتاز انى - شرح العقائد النسفية - تحقيق د.أحمد حجازى السقا - مكتبة الكليات الأزهرية - دت

٩٧ - السهروردي - حكم الإشراق - دت

٩٨- السهروردي – عوارف المعارف – مكتبة القاهرة – سنة ١٩٧٣م

۱۰۰ سهل بن عبد الله التسترى - رسالة الحروف تحقيق محمد كمال
 جعفر - دار المعارف سنة ۱۹۷۱م

۱۰۱- ابن سينا (أبو على الحسيني بن عبد الله) - الإشارات والتنبيهـات - تحقيق سليمان دنيا - دار المعرفة سنة ١٩٥٧م

۱۰۲ - ابن سينا (أبو على الحسيني بن عبد الله) - رسالة في بيان المعجزات والكرامات - تحقيق د.جورج عطية سنة ١٩٦٠م

۱۰۳ - ابن سينا (أبو على الحسيني بن عبد الله) - اثبات النبوات - تحقيق ميشال مرمورة - جامعة تورنتو - دار النهار للنشر - سنة١٩٩٨م ١٠٤ - ابن سينا (أبو على الحسيني بن عبد الله) - كتاب المشفاء - تحقيق
 محمود قاسم - دار الكتاب المصرى سنة ٩٦٩م

١٠٥ - ابن سينا (أبو على الحسيني بن عبد الله) - رسالة في الحدود ضمن
 كتاب المصطلح الفلسفي عند العرب - تحقيق عبد الأمير الاعسم

- ١٠٦ ابن سينا (أبو على الحسيني بن عبد الله) - تلخيص كتاب النفس تحقيق أحمد فؤاد الأهواني - القاهرة سنة ١٩٥٠م

۱۰۷ - ابن سينا (أبو على الحسيني بن عبد الله) - رسالة في إثبات النبوات وتأويل رمزهم - ضمن مجموعة رسائل في حقائق التوحيد وإثبات النبوات جامعة الأزهر سنة ١٩٨٠م

۱۰۸ - ابن سينا (أبو على الحسين بن عبد الله) - كتاب النجاة - نـشر الكردى بالقاهرة - سنة ١٩٣٨م

١٠٩ الشاطبي (أبو إسحاق) - الموافقات - دار الفكر العربي - القاهرة دت

١١٠- الشعراني (عبد الوهاب) - اليواقيت والجواهر - مصر - دت

۱۱۱- الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم) - الملل والنحل - المطبعة الأدبية - القاهرة سنة١٣١٧هـ

الكلام - تحقيق الفريد جيوم - دت أبو الفتح محمد بن عبد الكريم) - نهاية الإقدام في علم الكلام - تحقيق الفريد جيوم - دت

١١٣ الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير) - تاريخ الأمــم والملــوك - ط٥ دار
 المعارف القاهرة

115 - الطبرى اللالكائى (الحافظ أبو القاسم ابن الحسن بن منصور) - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - تحقيق سديد عمران - ج1 - دار الحديث القاهرة

١١٥ الطوسى (أبو نصر عبد الله سراج الدين) - اللمع في الرد على أهل
 الزيغ والبدع - تحقيق عبد الحليم محمود - القاهرة سنة ١٩٦٠م

۱۱٦- الطوسى (نصير الدين) - تجريد العقائد - دراسة وتحقيق عباس محمد حسن سليمان - دار المعرفة الجامعية - ونسخة أخرى طهران سنة ١٩٦٥م

١١٧ - أبو عبد الله السنوسي - شرح أم البراهين في علم الكلام - تحقيق مصطفى الغماري المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر سنة ١٩٥٩م

١١٨ - عبد الرحمن الجبرتي - عجائب الآثار - القاهرة سنة ١٣٢٢هـ

۱۱۹ – عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادي – أصول الدين – مطبعة الدولة إستانبول سنة ۱۹۲۸م

١٢٠ عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادى - الفرق بين الفرق - تحقيق محمد بدر - مطبعة المعارف - مصر سنة ١٩١٠م

۱۲۱ – عبد العزيز الدهلوى – مختصر التحفة الاثنى عشرية – عمرية غلام الاسلمى وهدية محمود شكرى الالوسى – تحقيق محيي الدين الخطيب الرياض – السعودية سنة ١٤٠٤هـ

١٢٢- ابن عجيبة - ايقاظ الهمم في شرح الحكم - بيروت - لبنان

١٢٣ - ابن عذبة - الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية - طبعــة حدر أباد - الهند سنة ١٣٢٣هــ

175 - ابن العربى - الفتوحات المكية - تحقيق د. عثمان يحيى - الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة سنة ١٩٧٤م

١٢٥ - ابن العربي - العواصم من القواصم - تحقيق محب الدين الخطيب ط١ المطبعة السلفية - مصر

۱۲۱- عبد الرحيم بن على زادة - نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع بها الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية ط القاهرة سنية 1۳۱۸ هـ

۱۲۷ - على بن محمد الوليد الإسماعيلى - تاج العقائد ومعدن الفوائد - بيروت - لبنان سنة ١٩٦٧م - نشر عارف تامر

١٢٨ - ابن العماد الحنبلي - شذرات الذهب - ج٦ مصر دت

١٢٩ - الغزالي (أبو حامد) - تهافت الفلاسفة - مصر سنة ١٢٢١هـ

١٣٠ - الغزالي (أبو حامد) - فيصل التفرقة - تحقيق د.سليمان دنيا - ط

سنة ١٩٣١م دار إحياء الكتب العربية

۱۳۱ - العزالي (أبو حامد) - كيمياء السعادة - تحقيق محمد عبد العليم - مكتبة القرآن

۱۳۲ - الغزالي (أبو حامد) - المقصد الاسنى في معرفة أسماء الله الحسنى - جمع: أحمد عبد الجواد - دار الكتب العلمية بيروت - لبنان

۱۳۳- الغزالي (أبو حامد) - إحياء علوم الدين - ج١، ج٢، ج٣ - مطبعة مصطفى الحلبي - مصر - سنة ١٣٥٨ هـ سنة ١٩٣٩ م

١٣٤- الغزالي (أبو حامد) - المنقذ من الضلال - مطبعة الترقي - دمشق

١٣٥ - الغزالي (أبو حامد) - الاقتصاد في الاعتقاد - ط المحمودية بالقاهرة - دت

١٣٦– ٠٠٠٠٠مشكاة الأنوار – تحقيق د. أبو العلا العفيفي – مطبعة الدار

۱۳۷ - ۰۰۰۰ الجام العوام في علم الكلام - ضمن مجموعة القصور العوالي - الرسالة الرابعة ط المنيرية - بالقاهرة - دت

بيروت سنة ١٣٨م (أبو نصر) - رسالة في معانى العقل - تحقيق الأب بويج

١٣٩- الفار لبي - (أبو نصر) - عيون المسائل - مطبعة السعادة - القاهرة سينة ١٣٢٥هـ

۱٤٠ - الفارابي - (أبو نصر) - آراء أهل المدينة الفاضلة - تحقيق ألبير نادر - المطبعة الكاثوليكية - بيروت - لبنان سنة ١٩٥٩م

۱٤۱ - الفراء (الحسين بن مسعود البغوى) - شرح السنة - ط۱ - المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان

۱٤۲ – الفيروز آبادی – (مجد الدين أحمد بن يعقوب) – القاموس المحيط – ج مطبعة الحلبي – القاهرة سنة ١٣٣٠هــ سنة ١٩١٢م

١٤٣ أبو القاسم هنية - أسباب النزول - تصنيف أبى الحسن الواحدى
 مكتبة أنس ابن مالك - القاهرة سنة ٤٠٠١هــ

١٤٤ - القاضى عبد الجبار \_ شرح الأصول الخمسة - ج١ - تحقيق عبد الكريم عثمان - مكتبة و هبة - القاهرة سنة ١٣٨٤هـ سنة ١٩٦٥م

150 – القاضى عبد الجبار – المختصر في أصول الدين – تحقيق د.محمد عمارة – دار الهلال – القاهرة سنة ١٩٧١م

١٤٦ القاضى عبد الجبار - المحيط بالتكليف - جمع الحسن بن متوية - تحقيق السيد عمر عزمى - الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة

١٤٧ - تقرشى - أبو الوفا - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية - ط١٠ - حيدر أباد - الدكن

۱٤۸ - القشيرى - الرسالة - تحقيق إبراهيم بـ سيونى - مجمـع البحـوث الإسلامية - القاهرة - سنة١٩٧٢م

9 ٤٩ - ابن قيم الجوزية (شمس الدين محمد) - شفاء العليل في ميسانل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - تحقيق د.السيد محمد سيد ، وسيد عمران - دار الحديث - القاهرة سنة ١٤٢٥هـ سنة ٢٠٠٥م

١٥٠– ابن قيم الجوزية حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح – المطبعة السلفية

- ١٥١ ابن قيم الجوزية - كتاب الروح - تحقيق الشحات أحمد الطحان - دار المنار ج١ سنة ١٤١٩هـ سنة ١٩٩٩م

۱۵۲- این قیم الجوزیة - مدراج السالکین فی منازل ایساك نعبد و ایساك نستعین - ط۱ سنة ۱٤۰۳هـ سنة ۱۹۸۳م

10٣ - ابن قيم الجوزية - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ج٢ - مكتبة الرياض الحديثة

١٥٤ - ابن قيم الجوزية - زاد المعاد في هدى خير العباد - المطبعة المصرية - ط١ - سنة ١٣٤٧هـ

ابن قیم الجوزیة هدایة الحیاری فی شرح أجوبة الیهود و النصاری دار الریان للتراث - تحقیق د.أحمد حجازی السقا - دت

١٥٦ – ابن قيم – معارج القبول – المكتبة التوفيقية – مصر

١٥٧- ابن قيم الجوزية- إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان - ط٢ - تحقيق مصطفى البابي الحلبي سنة ١٢٥١ هـ القاهرة

١٥٨- ابن قيم الجوزية - مفتاح دار السعادة - ج١ - المطبعة السلفية

109 - ابن قيم الجوزية - بدائع الفوائد - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان

١٦٠ ابن قيم الجوزية - اجتماع الجيوش الإسلامية - نشر زكريا على يوسف - مطبعة الإمام - مصر - دت

١٦٠ القاشاني (كمال الدين عبدالرازق) - إصطلاحات الصوفية - تحقيق محمد كمال ابراهيم جعفر - الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٥١ م

- ۱۲۱ أبو القاسم هبة الله - أسباب النزول - تصنيف أبى الحسن الواحدى - مكتبة أنس بن مالك - القاهرة سنة ۱٤۰۰هـ

17۲- ابن كثير (أبو الفدا إسماعيل) - تفسير القرآن العظيم - تحقيق عبد العزيز غنيم - مطبعة دار الشعب - مصر - مجلد ٣

177 - ابن كثير (أبو الفدا إسماعيل) - قصص الأنبياء - تحقيق محمد عبد الملك الزغبي - دار الفناء

١٦٤ – ابن كثير (أبو الفدا إسماعيل) – البداية والنهاية – مكتبة المعارف – بيروت – لبنان

١٦٥ - الكفوى - الفوائد البهية في نراجم الحنفية - القاهرة سنة ١٣٢٤هـ

177 - الكلاباذى (أبو بكر) - التعرف بمذهب أهل التصوف - تحقيق محمود أمين النواوى - مكتبة الكليات الأزهرية سنة ١٩٨٠م

. ١٦٧- الماتريدي (محمد أبو منصور) - التوحيد - تحقيق فتح الله خليفة - دار الجامعات المصرية

١٦٨ - ابن ماجه القزوٰيني (محمد بن بزيد أبو عبد الله) - سنن ابن ماجه

١٦٩ لين منويه - التنكرة في أحكام الجواهر والأعراض - تحقيق سامي نصر دار الثقافة

١٧٠- محمد بن سعد - الطبقات الكبرى - دار صادر - بيروت - لبنان

۱۷۱ - محمد السفارين الحنبلي - لوامع الأنوار البهية في شرح الدرة المضينة - طبع دولة قطر - دت

۱۷۲ - محمد بن محمد أبى العز - شرح العقيدة الطحاوية - المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان

۱۷۳ – المسعودى (أبو الحسن على بن الحسين بن على) – مروج الـــذهب ومعادن الجوهر – دار المعرفة – بيروت – لبنان

١٧٤ - ابن مسكويه - تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق - مكتبة صبيح القاهرة

- ۱۷۵ مسلم بن الحجاج القشيرى - صحيح مسلم - المكتبة الرشيدية - دهلى - الهند - بتوضيح أحمد فؤاد عبد الباقى

۱۷۶ ملا على القارئ الحنفي - شرح الفقه الأكبر - دار الكتب العلمية -بيروت - لبنان سنة ١٤٠٤هــ سنة ١٩٥٤م ۱۷۷- المنذرى (زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى) - الترغيب والترهيب - ج١ - مكتبة دار التراث

۱۷۸ - المكى (أبو طالب) - قوت القلوب - ح۲ - دار صادر - بيروت -لبنان

۱۷۹ - النبهاني (يوسف بن اسماعيل) - جامع كرمات الأولياء - تحقيق إبراهيم عطوة - مكتبة عيسى البابي الحلبي - القاهرة سنة ١٩٥٤م

-۱۸۰ النسائي (أبو عبد الرحمن بن شعيب) - سنن النسائي - المكتبة الـسلفية -- الاهور باكستان

۱۸۱ - لنوبختی - فرق اشیعة - تحقیق د. عبد ارحمن احنفی - دار ارشداد اقساهرة ط۱ سنة ۱۹۹۵م

۱۸۲- النووى (محيي الدين يحيى بن شرف) - شرح صحيح مسلم - المكتبة الرشيدية - دهلى - الهند سنة ١٣٧٦هـ

۱۸۳ - النيسابورى (أبو عبد الحاكم) - المستدرك على السصحيحين - دار المعرفة بيروت - لبنان

١٨٤- الهجويرى - كشف المحجوب - تحقيق ودراسة د إسعاد عبد الهادى قنديل - دار النهضة العربية - بيروت سنة ١٩٨٠م

۱۸۵ - ابن الهیثم (أبو الحسن) - الرد على بطلیموس - تحقیق عبد الحمید
 صبره الشهابى - دار الکتب المصریة سنة ۱۹۷۱م

۱۸۶ - ابراهيم بن عامر الرحيلي - موقعت أهل السنة والجماعة من أهـــل الأهواء والبدع - ط1 - مكتبّة العلوم والحكمة - المدينة المنورة سنة ١٤٤٢هـــ

۱۸۷ - أبو الأعلى المودودى - موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه - ط۳ - دار الفكر - لبنان سنة ١٩٦٨م

۱۸۸ - أبو الأعلى المودودي - مفاهيم إسلامية حول الدين والدولة - الـــدار السعودية للنشر والتوزيع - سنة ۱۶۰۰ هــ، سنة ۱۶۰۷هــ، سنة ۱۹۸۷م

۱۸۹ - أبو الحسن الندوى - المسلمون في الهند - مطبوعات المجمع الإسلامي العلمي - لكهنوء - الهند سنة ۱۶۰۷هـ سنة ۱۹۸۷م

• ١٩٠ أبو العلا العفيفي - الأعيان الثابتة في مذهب ابن العربي و المعدومات في مذهب المعتزلة - ضمن مجموعة مقالات عن ابن العربي جمعت في الكتاب التذكاري الذي صدر في الذكري المئوية الثامنة لابن العربي - إشراف وتقديم د. إبر اهيم مدكور - الهيئة المصرية العامة للتأليف والترجمة القاهرة سنة ١٩٦٦م

۱۹۱- أبو بكر الجزائري - عقيدة المؤمن - دار الكتب السلفية - القــاهرة سنة ۱۹۸۰م

۱۹۲ - أبو الوفا التفتازاني - ابن سبعين وفلسفته الـصوفية - دار الكتـب اللبناني بيروت - لبنان ط١ سنة ١٩٨٠ م

١٩٣ - أبو الوفا التفتازاني - الطرق الصوفية في مصر - مجلة كلية الأداب - عالم الفكر - جامعة القاهرة - مجلد ٢ سنة ١٩٦٨م

١٩٤- أحمد أمين - زعماء الإسلام في العصر الحديث - دار الكتاب العربي - بيروت

١٩٥- أحمد أمين - ضحى الإسلام - مكتبة النهضة المصرية - مصر

١٩٦- أحمد أمين - ظهر الإسلام - ج٢ - القاهرة سنة ١٣٨١هـ

۱۹۷ - أحمد الجزار - دراسات ونصوص فلسفية - دار حراء للنشر والتوزيع

١٩٨ - أحمد حجازى السقا - دفع الشبهات عن الشيخ محمد الغزالي

۱۹۹ – أحمد شلبى – أديان الهند الكبرى – ط٥ – سنة ۱۹۷۹م – مكتبة النهضة المصرية

٢٠٠ أحمد عبد الرحمن مصطفى - حركة التجديد الإسلامى فـــى العـــالم
 العربي الحديث - معهد البحوث والدراسات العربية - القاهرة سنة ١٩٧١م

المحدد المجدد عبد الحواد عبد المجيد - البيعة عند مفكرى أهل السنة والعقد الاجتماعي في الفكرة السياسية - دراسة مقارنة في الفكرة السياسية - دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع

٢٠٢ أحمد محمود صبحى - في علم الكلام (المعتزلة والأشاعرة) مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية سنة ١٩٧٨م

٢٠٣ أحمد محمود صبحى - في علم الكلام دراسة فلسفية لأراء الفرق
 الإسلامية - مؤسسة الثقافة الجامعية - ط٤ - الاسكندرية سنة ١٩٨٢م

٢٠٤ أحمد الجوهري الخالدي - كرامات الأولياء في الحياة وبعد الانتقال
 تحقيق سعيد عبد الفتاح - دار الأفاق العربية

- الملائكة حقيقتهم ووجودهم وصفاتهم - جريس يرمى - طرابلس

٢٠٦ إنجلز - فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الالمانية - فؤاد أيوب دار دمشق للطباعة

٢٠٧- أنور الجندى - تاريخ الإسلام - المجلد الثاني - دار الأنصار

٢٠٨ باول شمتز - الإسلام قوة الغد العالمية - ترجمة محمد شامة - مكتبة و هبة

9. ٢- بيتس - مذهب الذرة عند المسلمين و علاقته بمذاهب اليونان والهنود ترجمة د. محمد عبد الهادى أبو ريدة - النهضة المصرية سنة ١٣٦٥هـــ سنة ١٩٤٦م القاهرة ٢١٠- جعفر السجاتى - الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل - المركز العالمي للدراسات الإسلامية - قم - إيران سنة ١٤١٣هــ

٢١١ - جورج قنواتي - المسيحية والحضارة العربية - المؤسسة العربية للدراسات

۲۱۲ - حسن الشرقاوى - معجم الفاظ الصوفية - ط۱ - مؤسسة مختار للنشر والتوزيع - القاهرة سنة ۱۹۵۷م

71۳- حسن محمود الشافعي - المدخل الى دراسة علم الكلام - ط٢ - سنة ١٤١٧هـ سنة ١٩٩١م

٢١٤ دى بور - تاريخ الفلسفة فى الإسلام - ترجمة محمد عبد الهادى -،
 أبو ريدة ط٥ - دار النهضة المصرية - القاهرة - دت

٢١٥ - زكريا بشير إمام - لمحات من تاريخ الفلسفة الإسلامية - الدار السودانية للكتب ط١ - سنة ١٤٠٨ هـ سنة ١٩٩٨م

٢١٦- زكى نجيب مبارك - التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق - دار الجليل

۲۱۷ - سامى نصر - نماذج من الحكمة الدينية للمسلمين (الفرق الكلامية) تاريخ الفرق وبعض مشكلاتها - عرض ونقد - ط۲ - سنة ۱۹۸۱م

٢١٨ - سعيد مراد - نظرية السعادة عند فلاسفة الإسلام - ط٢ سنة ٢٠٠٠م

٢١٩ – سعيد مراد – العقل الفلسفي في الإسلام – ط1 سنة ٢٠٠٠ – مؤسسة ....

• ٢٢- سليمان الخطيب - أسس مفهوم الحضارة في الإسلام - ط سنة ١٤٠٦هـ سنة ١٩٨٦م

۲۲۱ - سليمان دنيا - محمد عبده بين الفلاسفة و الكلامبين - دار إحياء الكتب العربية سنة ١٩٥٨م

۲۲۲- سهل النسترى - تفسير القرآن العظيم - ط سنة ١٣٣٦ هـــ سنة

٢٢٣ - سيد عبد الستار ميهوب - الإمام ناصر الدين البيـضاوى ومنهجـه فـى النفسير - دار الهداية

٢٢٤ سيد عبد الستار ميهوب - القرآن والنبوة عند القاضى عبد الجبار - دار الهداية ط۱ سنة ١٩٩٦م

٢٢٥ سيد عبد الستار ميهوب - الولاية عند عبد الكريم الجيلـــى - دار
 الهداية - ط سنة ١٤١٥ هــ سنة ١٩٩٤ م

٢٢٦- سيد قطب - التصوير الفني في القرآن - دار المعارف - ط١

٣٢٧ – سيد قطب – العدالة الاجتماعية في الإسلام – دار الشروق سنة ١٤٠٧ هــــ سنة ١٩٨٧م

٢٢٨- سيد قطب – في ظلال القرآن – دار الشروق

۲۲۹ سید قطب - مقومات التصویر الإسلامی - طغ سنة ۱٤٠٨ هـ سنة ۱۹۸۸م

٢٣٠ صالح الورداني - عقائد السنة والشيعة التقارب والتباعد ط١ مكتبة مدبولي المصرية - سنة ١٤١٥هـ سنة ١٩٩٥م

٢٣١ - صفى الرحمن المباركفورى - الرحيق المختوم - دار الوفاء للطباعة والنشر سنة ١٤٢٣ هـ سنة ٢٠٠٣ م

٢٣٢ - طاهر الكناجي - مذكرات الإمام محمد عبده - القاهرة - دار الهلال دت

٣٣٣- عامر النجار - علم الكلام عرض ونقد - ط1 مكتبة الثقافة الدينية سنة ٢٠٠٣م

٢٣٤- عامر النجار - علم الكلام تعريفه وعوامل نــشأته - دار المعـارف سنة ١٩٨٥م

- ٢٣٥ عباس محمود العقاد - ساعات بين الكتب -- دار الكتاب العربى -- بيروت - لبنان

٢٣٦ عبد الحليم منتصر - تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمــه - دار المعارف المصرية - سنة ١٩٨٠م

٧٣٧- عبد الرحمن بدوي - الأخلاق النظرية - ط الكويت سنة ١٩٧٥ م

٢٣٨ عبد الرحمن بدوى - دراسات منفصلة ونصوص مبوبة مشروحة موسوعة الفلسفة ط١ - المؤسسة العربية للدراسات والنشر سنة ١٩٨٤م

٢٣٩ - عبد الرحمن بدوى: مدخل جديد إلى الفلسفة، ط٢، وكالة المطبوعات سنة ١٩٧٩م

٠٤٠ عبد الرحمن عميرة: التصوف الإسلامي مــذهباً وســـلوكا، مكتبــة الكليات الأزهرية.

٢٤١- عبد العزيز إبراهيم المصعبى: معالم الدين، عمان، سنة ١٤٠٧هــ.

٢٤٢ عبد الغفار عبد الرحيم: الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير، دار الأنصار، القاهرة

٣٤٢- عبد الفتاح الفاوى: النبوة بين الفلسفة والتصوف، مطبوعــات قــسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، سنة ١٩٩٦هـ – سنة ١٩٩٦

3 ٢٤٠ عبد القادر عطا: النصوف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر الانابلسي، دار الجليل، بيروت، سنة ١٩٥٧.

٢٤٥ عبد اللطيف حمزة: الحركة الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي
 و المملوكي.

٢٤٦ - عبد الله شحاتة: تفسير الآيات الكونية، دار الإعتصام.

۲٤٧ عبد المحسن الحسيني: المعرفة عند الحكيم الترمذي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة.

٢٤٨ - عبد المنعم النمر: أبو الكلام أزاد، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

٩٤٠-.... تاريخ الإسلام في الهند، ط٣، سنة ١٤١٠هـ سنة ١٩٩٠م.

. ٢٥٠ عبد المنعم حمادة: الأستاذ محمد عبده، المكتبة التجاريــة الكبــرى، ســنة ١٩٤٥م، ١٩٨٥م.

۱۹۵۰ عبد الهادي أبو ريدة: في مقدمة رسائل الكندي، دار الفكر العربي، سنة ۱۹۵۰ م

٢٥٢- عبد الوهاب عزام: التصوف وفريد الدين العطار، مؤلفات الجمعية الفلسفية المصرية، دار إحياء الكتب العربية سنة ١٣٦٤هـ/ ١٩٤٥م

٢٥٣ - عبده الحلو: الوافي في تاريخ الفلسفة العربية، دار الفكر اللبناني.

٢٥٤- عصام الدين الفقى: بلاد الهند في العصر الإسلامي، عالم الكتاب.

٢٥٥ على زيعور: الفلسفات الهندية قطاعاتها الهندوكية والإسلامية دار
 الأندلس، بيروت - لبنان.

٢٥٦ - على سامى النشار: نشأة الفكر الإسلامي - طدار المعارف - القاهرة، سنة ١٩٨٠م.

٢٥٧- على شلق: العقل الصوفي في الإسلام - دار الهدى للطباعة والنشر.

٢٥٨ على عبد العال عبد المعطى محمد: فلسفة السسياسة بين الفكرين الإسلامي والغربي - دار المعرفة الجامعية سنة ١٩٩٨م.

٢٥٩ على عبد الفتاح المغربي: الفرق الإسلامية الكلامية - مدخل ودراســة مكتبة و هبة.

٠٢٦٠ عمر سليمان عبد الله الأشقر: أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة ط٣ - دار النقائش، الأردن سنة ١٤١٨هـ/ ١٩٩٧م

٢٦١ - عمر سليمان الأشقر: عالم الجن والشياطين - دار النفائس

٢٦٢ - فاطمة أحمد رفعت: مذهب أهل السنة والجماعة ومنزلتهم في الفكر الإسلامي، دراسة في العقيدة والتوحيد، دار المعرفة الجامعية، سنة ١٩٨٩م

۲۶۳ فرح أنطون: أبي رشد وفلسفته ط۱ – دار الفارابي بيروت – لبنـــان سنة ۱۹۸۸م

٢٦٤- فكتور سعد باستيل: منهج البحث عن المعرفة عند الغزالي، دار الكتاب اللبناني، بيروت.

٢٦٥ فهد عبد الرحمن الرومى: بحوث فى أصول التفسير، ط١، مكتبة التوبة الرياض، سنة ١٤١٣هـ.

٢٦٦ - فيصل بدير عون: الفلسفة الإسلامية في المشرق، دار الثقافة للنــشر و التوزيع.

٢٦٧ – قدرى حافظ طوقان: العلوم عند العرب، مكتبة مصر سنة ١٩٧٦م

۲۶۸ - قدرى حافظ طوقان: تراث العرب العلمي في الرياضيات و الفلك، دار الشروق بيروت.

٢٦٩ كمال اليازجي وأنطون غطاس: أعلام الفلسفة العربية، مكتبة البنات.

٢٧٠- كمال اليازجي: الموجز في مسائل الفلسفة الإسلامية في العصر الوسيط الدولة المتحدة للنشر.

٢٧١ - ماجد فخرى: تاريخ الفلسة الإسلامية، ط٣.

۲۷۲ - مالك بن نبى: الظاهرة القرآنية، نرجمة عبد الصبور شـاهين، دار الفكـر للطباعة والتوزيع

۲۷۳ محفوظ عزام: نظریة التطور عند مفکری الإسلام، دراسة مقارنـة،
 دار الهدایة.

۲۷۶ محمد ابراهیم شریف: اتجاهات التجدید فی تفسیر القرآن الکریم فـی مصر، ط۱ دار التراث، القاهرة سنة ۱۶۰۲هـ/ ۱۹۸۲م.

۲۷۰ محمد أبو زهرة: مقارنات الأديان والديانات القديمة، دار الفكر
 العربي.

٢٧٦ -.... مالك، دار الفكر العربي، ط٩، القاهرة سنة ١٩٧٨م

٢٧٧- .... ابن تيمية حياته وعصره أراؤه الفقهية، دار الفكر العربي.

٢٧٨ -..... محاضرات في النصرانية، المطبعة النموذجية، الحلمية الجديدة.

7۷۹ محمد أحمد عبد القادر: بين الأصالة والمغاصرة، قراءة مسار الفكر الإسلامي سنة 1997م، دار المعرفة الجامعية.

۰۸۰ - محمد أركون: الفكر الإسلامي نقد و إجتهاد ـــ ترجمة هاشم صـــالح، دار الساقي، بيروت - لبنان.

۲۸۱ - محمد أركون: المدخل الإجتماعي والقادة في العالم الإسلامي المعاصر، مجلة ارابيكية سنة ١٩٨٥م

۲۸۲ - محمد السيد الجليند: قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة، مكتبة الزهراء

۲۸۳ محمد السيد الجليند: الإمام ابن تيمية وقصية التأويا، دار قباء
 للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة سنة ٢٠٠٠م

۲۸۶ - محمد إقبال: روضة الأسرار، دراسة مقارنة، ترجمة وشرح حسين المصرى

۲۸۰ محمد البهي: الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر مشكلات الحكم
 والتوجيه ط۳ سنة ١٤٢٠هـ/ ١٩٨٢م

٣٨٦ - محمد جواد مغنية: معالم الفلسفة الإسلامية، نظرات في التصوف والكرامات دار مكتبة الهلال، بيروت - لبنان.

٢٨٨ - محمد حسين الذهبي: الإسرائيليات في النف سير والحديث، مجمع البحوث الإسلامية مصر سنة ١٩٧١م.

۲۸۹ محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون، دار الكتاب الحديث،
 القاهرة، ط۲، سنة ۱۳۹۱هـ/ ۱۹۷۲م.

٢٩١ محمد صالح محمد السيد مدخل إلى علم الكلام، دار قباء للطباعة
 والنشر القاهرة.

٢٩٢ – محمد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة الحلبي القاهرة.

۲۹۳ محمد عبد الهادى أبو ريده: إبراهيم بن سيار النظام وأراؤه الكلامية والفلسفية، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة سنة ١٩٦٥م.

٢٩٤ – محمد عبد الهادى أبو ريدة: مقدمة رسالة الكندى في السنفس، دار الفكر العربي القاهرة.

٢٩٥ ـ..... تكملة ديوان الأصول لأبى رشيد النيسابورى.

٢٩٦ - محمد على أبو ريان: أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي، دار المعرفة الجامعية، سنة ١٩٨٧ م.

٢٩٧-..... اسلمة المعرفة للعلوم الإنسانية ومناهجها من وجهة نظر الإسلام، دار المعرفة الجامعية سنة ١٩٩٧ م.

٢٩٨ -.... الفلسفة ومباحثها، دار المعرفة الجامعية.

٢٩٩-....: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعرفة الجامعية.

-٣٠٠ محمد عمارة: الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت سنة ١٩٧٢ م

٣٠١ ----: المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، ط٢، دار الــشروق ســنة ١٤٠٨ هــ/ ١٩٨٨م.

٣٠٢ - محمد عمارة: تيارات الفكر الإسلامي، دار الوحدة للطباعة والنـشر، سنة ١٩٨٥ م.

٣٠٣ محمد فريد وجدى: السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة، جمع ومراجعة محمد رجب البيومي.

٣٠٤ - محمد فريد وجدى: الإسلام في عصر العلم، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان.

٣٠٥ - محمد قطب: ركائز الإيمان، دار. الشروق، سنة ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠١م.

٣٠٦ - محمد كمال إبراهيم جعفر: النصوف طريقاً وتجربة ومذهباً، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة سنة ١٩٧٨ م.

٣٠٧ - محمود المراكبي: عقائد الضوفية في الكتاب والسنة، سلسلة الظاهر والباطن.

٣٠٨ – محمود قاسم: در اسات في الفلسفة الإسلامية.

٣٠٩ -..... مقدمة كتاب مناهج الأدلة، ط١، الأنجلو المصرية سنة ١٩٦٤م.

٣١٠- مساعد مسلم: أثر التطور الفكرى في التفسير في العصر الذهبي.

٣١١– منصور محمد حسين اللبي: الزمان بين العلم والقرآن، دار المعارف.

٣١٢ – منى أحمد أبو زيد: التصور الذرى في الفكر الفلسفي الإسلامي ط١، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ن بيروت سنة ١٩٩٤م.

٣١٣ - نوال الصراف الصايغ: المرجع في الفكر الفلسفي نحو فلسفة توازن بين التفكير الميتافيزيقي والتفكير العلمي، دار الفكر العربي.

٤١٣- يحيى الخولى: الطبيعيات في علم الكلام من الماضي إلى المستقبل،
 دار قباء القاهرة سنة ١٩٩٨ م.

٥١٥- يحيى هويدى: تاريخ فلسفة الإنسان، ط١، النهضة المصرية سنة ١٩٦٤ م.

٣١٦ يعقوب محمد المليجى: مبدأ الشورى فى الإسلام مع المقارنة بمبادئ
 الديموقر اطية الغربية، مؤسسة الثقافة الجامعية.

٣١٧ - يمنى طريف الخولى: فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، عبده غريب شركة مساهمة مصرية سنة ٢٠٠١م.

٣١٨- يوسف القرضاوى: الإيمان والحياة، مكتبة وهبة، سنة ١٤١٦هــــ/ ١٩٩٦م.

٣١٩-.... شمول الإسلام نحو وحدة فكرية للعاملين في الإسلام في ضوء شرح علمي للأصول العشرين للإمام الشهيد حسن البنا، مكتبة وهبة.

٣٢٠ ـ يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، دار القلم سنة ١٩٧٧م.

## المراجع الأجنبية:

- TY1- JB Perry. present confict of Ideals pryx.
- TTT- JB Perry. present philophicat the deocies p T.A.
- TYT- Macdonald Encyclopedia of Islam.
- TY: Macdonald Development of Musslim theology Lahore, 19.7.
- Bazar, Lahore (Pakistan) firestedition April 1977 Secand revised revised edition June 1977
  - TY7- E . From The Art of Loving 194.
- $\Upsilon\Upsilon\Upsilon$  Motogu M.F Ashiey, The Meaning of love London, 1977.
- TYA- M. Arkoun. logiail social dans le monde musulman contempotain in ARABICA.
  - TY9- LORD ROBERTs forty one years in India.

This study Talk about the personality of Ahmed Shah Kotb Eldien Ebn Abd El reheem Wageh Eldien El omary who's known by waly Allah Al Daholy, he considered one of the Islamic rising leaders in the indean island in the VY<sup>th</sup>, century of hegira

# Indian peninsula

He was born at 1115 of hegira, died at 1117 of hegira.

- Y- Kotb Eldien considered the first author in the Islamic indea, the owner of the first translation of Elquraan AlKareem in Persian, he combined in his sciences, writing between prophetic traditionm juris prudence, islamic law, explanation science, belief science of Talk, philosophy, Sufism, refarmative thinking, literature, poetry and he has creation in this field, he has a lot of writing for his poem, poetry.
- r- The true is that the personality of Kotb Eldien considered from the mental wealth and encyclopedia in the result of knowledge which has multiple direction which is difficult to allocate all thinks, creation of that Islamic thinker so we will limit this research an some of his openian, philosoph and his openian in poem, in Islamic reform.

- Edien, his direction.
- a) His growth in Delhy considered the care of cultured radiation, it a lot of scientist in the Islamic indea.
- b) his father El shikh/ wageh El Dien Elomry who's considered one of the highest Delhy scientist, the first teacher for kotb El Dien from his youngs, he has the biggest effect in his education about the basis of proper thinks which direct his thinks, openian about proper philosophy after that.
- c) his journey to Maka, El Mollend when was in thirty, his combination to Mecca, Median scientists, his growing on the hand of El Medina scientists which push him to teach six El sehah books until he became the first reference for prophetic tradition in the Islamic India.

## o) Kotb Eldien has a lot of writing

A) in quraan El Kareem science as: Fath El Rahman of Tragement El quraan, Alzahrwan Fe Tafsser el paqra and Al omran, Al Fauz Alkaper fe ossol Al Tafser, taawel Al ahadeth: -

He was talking in it about prophets peace on them which come in El quraan El quareem, El fath el kabeer, he limit the study in it about the strange in elquraan elqareem.

#### b) in prophetic tradition: -

Al mosfa fe sharah Al moat, AL Mosowa le sharah Al moat, sharh tragem ab wab Al bokhary, Al nowder Men hadeth saed Al Awal wa Al awakher, Al Arbaeen, Al Dor Al Thomen he mobasherat Al Ameen, Alershad he mohemat AL esnad, resalh he Alesnad.

#### c) in the Islamic law: -

kogat Allag al balegheh, which was from his famous writing in the Islamic world, Ezalat Al khafaa an kelaft Alkhafaa, korat al Aen Fe Tafdel El shaeken, Al ensaf le Biean el ekhtelaf, AkdAhgaed le Ahkam Al gtehad wa AlTaqleed, Albdour Al Bazegh Al Moqademd Al seneiah le entsar Al lerqah Al soneah.

# 'd) the science of Sufism: -

Al Maqtab Al Madany, Al Taf Alquds le byan itaef Al Nafs, Alqal Algamel le byan swaa Al sable, Al entbah le salasel aoleaa Allah, lamat, salaat, humaa, shefaa Alqolob, Al kair Al Kather, Al Tafhemat Alelahia, feod El harameen.

e) in literature, poetry

Al Makhzon, Anfas Al Arfeen, ensan El Aen le Mashaekh El harameeny Ateab Al ghmle madh saed El Arab la Agam, Resalh le s harh robaeiath in Persian, divan at Arabic poetry.

- b) in the first chapter the study deal with his talking opinion such as interpretation subject, mono the ism subject, hearing, divine subject, Eldalawy explain by his opinion the belief of prophet followers, collector specilay in mono the ism truth, explanation rule, its conditions highness of allah, denial of likening, acting, submission of hearing, the belief of it as it come without adaptation.
- v) the researcher try to use methodology of combarison in talking groups to declare the extent of agreement of al Daholy with them, his disagreement with the other, the true is he represent new stage in the belief thinks, he give big concern to humanity freedom in people action condition, presentation at the rule of the mind, his independence without leaving Islamic law limits, El Matrediah make it self in neutreat, poetry so we find Al daholy make him self in neutrality between opinions.

## A) in the second chapter

the study talk about the philosophy studies of kotb Eldien as human subject, epistmic philosophy, illuminism philosophy, world subject, prophets subject, about the lour philosophy subject he issued a lot of theories uniqued by it for example the big human and small human, stages of human creation, theory of word paralleness.

- 4) in El daholy philosophy, the theory of epistemic summerized in combination between metaphysical direction, reality direction, epistemic dvance until it reach to its top to the god epistemic.
- (1) in illuminism philosophy, he put the basis for new illuminism philosophy differ fram illuminis at El sahrary, El sherazy, illuminism leaders in Islamic East, by putting origin basis for it as description, imagination in elquraan, El snah, sen timentol knowledge.

# 11) in prophets subject

Eldaholy combine between prophet truth, it several subjects where it's speaking subject, philosophy surfism, which indicate his effectness of ebn El Arab/ who is Mix in Mohammedan truth in his writing "Mecca conquest" between belief, philosophy, Sufism.

#### 11) in the third chapter

the study take eldaholy opinion in Sufism, manners, declare his opinion in stand and states, he distinguish by considering that the mind has basic rule in uncovering gustatory, sentimental, he was affected here by El ghazaly who is antecedence in that opinion.

### ۱۳) in happness theory

Eldaholy see a conection between happness subject. Self subjects from its creation, the power effect on it, he see that the way to happness cames from reform the self, fixing it manarly and recognition of its instinct with out ignoring it but directing it to obedience the god, this vision distinguish by comprehensiveness, reality where it balance between beliet, world, subject, soul.

Islamic India, the character of that school is commitment by Islamic law, ignoring novelty, superstition, reaching to the feeling, commitment with out overstatement in the fourth chapter the study take the reform study at Eldaholy on the social, political core or axis, where Eldaholy call the social straightness, he hight caste, differentiate between society group, he claim to

distribute specialization in working power where the musliem can reach civilized effeiciency, it must be Islamic government which achieve.

The principal of justice, consultation with existence of Islamic law consultation achieve political conversation between governer, different people groups.

# المحتوى

| الصفحة     | الموضوع                                   |
|------------|-------------------------------------------|
| ٥          | شكر وتقدير                                |
| ٧          | المقدمة                                   |
| 11         | الفصل الأول: حياة الدهلوى                 |
| ٤١         | الفصل الثاني: الأراء الكلامية عند الدهلوي |
| ٤٣         | - المبحث الأول: التأويل                   |
| ٧٧         | - المبحث الثاني: التوحيد                  |
| 1.4        | -المبحث الثالث: الذات والصفات والسمعيات   |
| 444        | الفصل الثالث: الفلسفة عند الدهلوى         |
| <b>۲۳۹</b> | - المبحث الأول: الإنسان                   |
| 771        | المبحث الثاني: العالم                     |
| 719        | المبحث الثالث: المعرفة                    |
| - ٣٤٩      | - المبحث الرابع: الإشراق                  |

| *17   | -المبحث الخامس: حقيقة النبوة                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| £ £ ٣ | الفصل الرابع: الأخلاق والتصوف عند الدهلوى                                  |
| 110   | المبحث الأول: الأخلاق عند الدهلوى                                          |
| ٥٣٥   | -المبحث الثاني: السعادة عند الدهلوى                                        |
|       | الفصل الخامس: الجهود الإصلاحية:                                            |
| ۰۸۱   | ويشتمل على: الفكر الإصلاحي عند الدهلوى في المحور الاجتماعي والمحور السياسي |
| 710   | خاتمة البحث                                                                |
| 7.40  | قائمة المصادر والمراجع                                                     |
| 771   | الملخص باللغة الإنجليزية                                                   |
| 771   | المحتوى                                                                    |
|       |                                                                            |